



، بن انحَافِظ أَ<u>دِالْقَ السِّ</u>مُ سُكَتِمَانَ بَزَأَحُنْعَ ذَالطَّبَرَانِي (۲۶۰-۲۰۰

الجحلد الثالث عشر

نَّمَين فَرَيقٍ مِزَالِكَ خِثِينَ

بائن زمنایهٔ د/ سَعَدِبْزِعَتِبْدِاللّهِ الْحُمْیِیّد و د/خَالِدِبْزِعَتْدِالرَّمْنُ الْجُرْبِییِّ

مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ

## بِنْ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ وكفى، وصلواتُ اللهِ وسلامُهُ على عبدِهِ المصطفَى، نبيّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أهلِ الوفَا، أما بعد:

فإنَّ كتابَ "المعجمِ الكبيرِ" للإمامِ أبي القاسمِ سليمانَ بنِ أحمدَ الطبرانيِّ (ت٣٦٠هـ) من أُمَّاتِ الكتبِ الحديثيةِ المشهورةِ، وقد كان حقَّقه وأخرج ما وقَفَ عليه من أصولِهِ الخطيةِ الشيخُ حمدي بنُ عبدالمجيدِ السلفيُّ - حفظه الله - وبقِي في الكتابِ نقصُّ لم يقفِ الشيخُ - آنذاك - على أصولِهِ مع كثرةِ البحثِ وطولِ التفتيشِ، وطبع أولَ مرةٍ من زهاء ثلاثينَ سنةً؛ في خمسةٍ وعشرينَ مجلدًا، مع نقصِ المجلداتِ ذات الأرقام: (١٣، ١٤، ١٥، ١٦)، ثم عثر الشيخُ بعد ذلك على قطعةٍ من المجلدِ الثالثَ عشرَ؛ فأخرجها اعتمادًا على نسختينِ تكملُ كلُّ منهما نقصَ الأخرى، وتتضمنُ هذه القطعةُ عدة مسانيدَ؛ وهي:

- ١) جزءٌ من مسندِ عبدِاللهِ بنِ عمر بنِ الخطاب عِلْمَا.
  - ٢) مسندِ عبدِاللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ
  - ٣) مسندُ عبدِاللهِ بنِ جعفرِ بنِ أبي طالبِ رَضًّا.
    - ٤) مسندُ عبدِاللهِ بنِ الزبيرِ بنِ العوام ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا .
- ٥) مسندُ عبدِاللهِ بنِ أبي بكرِ الصديقِ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ الصديقِ ﴿ وَاحْدُ.
- ٦) مسندُ عبدِاللهِ بنِ أبي أُميّة بن المغيرةِ المخزوميِّ عَلَيْهِ، وليس
   له إلا حديثُ واحدٌ.

- ٧) مسندُ عبدِاللهِ بن حارثةَ بن النعمانِ الأنصاريِّ ضَيْ اللهِ، وليس له إلا حديثٌ واحدٌ.
  - - ٩) مسندُ عبدِاللهِ بن أُنيسِ الجُهنيِّ ضَيَّاهُ.
      - ١٠) مسندُ عبدِاللهِ بنِ سَلَام رَفْلِيَّابُهُ.
      - ١١) مسندُ عبداللهِ بن رواحةَ ﴿ فِيْلِيُّهُمْ .
  - ١٢) مسندُ عبدِاللهِ بنِ زمعةَ بنِ الأسودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - ١٣) مسندُ عبدِاللهِ بن أبي حبيبةَ الأشهليِّ ضَالَتُهُ.
    - ١٤) مسندُ عبدِاللهِ بنِ الأرقم الزهريِّ رَفِيْظِيُّهُ.
- ١٥) مسندُ عبدِاللهِ بنِ أقرمَ الخزاعيِّ رَفِيْكِهُ، وليس له إلا حديثُ واحدٌ.
- ١٦) مسندُ عبدِاللهِ بن جابرِ العبديِّ ﴿ لَيْكُنُّهُ ، وليس له إلا حديثُ واحدٌ.
  - ١٧) مسندُ أبي علقمةَ عبدِاللهِ المزنيِّ ضَيَّجَهُ.
- ١٨) مسندُ أبي يزيدَ عبدِاللهِ المزنيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

وقد أخرج هذه القطعةَ أيضًا الشيخُ طارقُ بنُ عوض الله، اعتمادًا على نسخةٍ واحدةٍ ينقصُها الجزءُ المذكورُ من مسندِ عبداللهِ بن عمرِو، ومسندُ عبداللهِ بن جعفرِ، وأولُ مسندِ عبداللهِ بن الزبيرِ ﴿ وَقَدْ بِلْغُ عددُ الأحاديثِ في نشرةِ الشيخ حمدي: (٤٧٥) حديثًا، وفي نشرة الشيخ طارقٍ: (٢٤٢) حديثًا. وقد عزمنا على تحقيقِ المجلدين (الثالث عشر والرابع عشر)<sup>(۱)</sup>؛ معتمدين على ثلاثِ نسخٍ خطيةٍ تكملُ كلُّ منها نقصَ أختَيْها<sup>(۲)</sup>، وهذا وصفُ النسخ الثلاثِ:

النسخة الأولى: نسخة مكتبة خسرو باشا بتركيا (بالرقم ١٧) (٣) ورقة، وأوَّلُهُ وأسميناها (خ)، وتقع ضمن مجلدٍ عددُ أوراقِهِ (٣٣٧) ورقة، وأوَّلُهُ الحديث (٨٩٩٢) من مسندِ عبدِالله بنِ مسعودٍ في المجلدِ التاسعِ من طبعةِ الشيخِ حمدي السلفيِّ، وجاء في بدايةِ المجلدِ المخطوطِ قولُه: «بسم الله الرحمن الرحيم»، ثم طَمْسُ (٤) بمقدارِ أربع كلماتٍ، ثم: «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا»، وفي أسفلِ الطمسِ بخطِّ مغايرٍ كُتِبَ: «الحمد لله رب العالمين». وقد ذهب عنوانُ

<sup>(</sup>۱) ليس من المؤكد أن يكون هذان المجلدان (۱۳) كاملين؛ فليس في النسخ الخطية ما يمكن الاعتماد عليه في هذا التقسيم، ومن المعلوم أن الشيخ حمدي السلفي، حفظه الله، بنى تقسيمه- كما بينه في مقدمته (۱/ ۲۰-۲۱)- على نسخة أحمد الثالث؛ فقد جعل كل مجلد مخطوط منها في مجلدين مطبوعين، وكان ينقصه منها المجلدان السابع والثامن اللذان يقابلان المجلدات (۱۳، ۱۵، ۱۵) من المطبوع، كما ينقصه منها المجلد الحادي عشر فما بعده، ويقابل المجلد الحادي والعشرين فما بعده من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) بلغ عدد الأحاديث في طبعتنا هذه ١٤٠٦ أحاديث، وتشمل جميع الأحاديث التي في طبعتي الشيخين حمدي وطارق، وتزيد على طبعتيهما ٩٣١ حديثًا، كما تضمنت طبعة الشيخ حمدي جميع أحاديث طبعة الشيخ طارق وزادت عليها ٢٣٣ حديثًا. تنبيه: في أثناء العمل في الكتاب سقط حديثٌ بعد الحديثِ [١٣٩١٧]، وحين استدركناه لم نستطع ترقيمه بـ[١٣٩١٨]؛ لئلا تختل إحالات التخريج وغيره في الكتاب، فأعطيناه الرقم [١٣٩١٧]،

<sup>(</sup>٣) وقد اشترينا هذه النسخة من الشيخ حمدي السلفي، حفظه الله.

<sup>(</sup>٤) هذا الطمس يقابل التعديل الذي جاء على صفحة العنوان كما ستأتى الإشارة إليه.

الكتابِ وبعضُ إسنادِهِ بسببِ تلفٍ أو طمسِ في صفحةِ العنوانِ؛ كان من نتيجتِه أن أُثبت اسمُ الكتابِ على صفحةِ غِلَافِهِ هكذا: «المختصرُ من الصحيحين، تأليفُ الشيخ جمال. . . »، وبقي من إسنادِ الكتابِ بعد الطمسِ المذكورِ قولُهُ: «روايةُ الشيخ أبي. . . الأشقر الصيرفي<sup>(١)</sup>، عن أبي الحسينِ... (٢)، عنه (٣)، رحمه الله (٤).

ويبقى السؤال: هل هذا التلفُ الذي لحق صفحةَ العنوانِ كغيرِهِ من التلفِ المعتادِ الذي يطرأُ بسببِ الأرضةِ، أو الرطوبةِ، أو سوءِ

<sup>(</sup>١) هو: أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن عبدالله الأصبهاني الصيرفي الأشقر، راوي "المعجم الكبير" للطبراني عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه، عن مؤلفه الطبراني. كان رجلاً صالحًا، وقال الذهبي: الشيخ الجليل الثقة. توفي سنة أربع عشرة وخمس مئة.

ترجمته في: "التحبير في المعجم الكبير" (٢/ ٢٧٥)، و"التقييد" (١/ ٤٤٣)، و"سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٤٢٨)، و"تاريخ الإسلام" (٣٥/ ٣٧٥)، و"العبر في خبر من غبر " (٤/ ٣٤)، و "شذرات الذهب " (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن فاذشاه الأصبهاني التاني (التاجر)، صاحب الطبراني وراوي "معجمه الكبير"، صحيح السماع، رديء المذهب، رمي بالتشيع والاعتزال، ذكر الذهبي في "تاريخ الإسلام" أنه حكَّ أشياء مما رواه مسروق، عن ابن مسعود، في الصفات في حال القيامة، ونص ابن حجر في "لسان الميزان" على أنها من "المعجم". توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة. ترجمته في: الأنساب " (٤/ ٣٣٠)، و "التقييد " (١٧٢)، و "تكملة الإكمال " (١/ ٣٥٩)، و"العبر في خبر من غبر" (٣/ ١٨٠)، و"المغنى في الضعفاء" (١/ ٥٤)، و"سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٥١٥)، و"تاريخ الإسلام" (٢٩/ ٢٨٠)، و "ميزان الاعتدال في نقد الرجال " (١/ ٢٨٠)، و "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه " (١/ ١١٥)، و "لسان الميزان " (١/ ٢٦٢)، و "شذرات الذهب " (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) أي: عن الطبراني.

<sup>(</sup>٤) وهذا الإسناد هو الإسناد نفسه الموجود في بداية كتاب "الدعاء" للطبراني.

مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ

الاستعمالِ ونحوِه، ثم كُتِبَ عنوانُ الكتابِ خطاً؛ نتيجةَ اجتهادٍ خاطئ ممن كتب هذا العنوان؟! أو هو طمسٌ متعمَّدٌ بسببِ أنَّ هذا المجلدَ كان: إما وقفًا، أو مملوكًا لشخصٍ آخرَ، فسُرق وزُوِّر حتى لا يُعرف؟!.

ولعل مما يزيدُ الأمرَ ريبةً: أن في نهايةِ الكتابِ في آخرِ الوجهِ الأولِ من الورقةِ الأخيرةِ منه أثرًا يشبهُ أن يكونَ أثرَ حكِّ لكلامٍ كان مكتوبًا، وكُتب في موضعِهِ ما نصُّه: «...بحمدِ الله، وحسنِ عونِه وتوفيقِه، والحمدُ للهِ وحدَه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم»، وكُتب أعلاه: «وكان الفراغُ في غُرَّةِ شوالٍ سنةَ ٩٥٩»(١)، ثم بحذائِه على الجهةِ اليسرى: «طالع هذا الكتابَ والذي قبلَهُ والأولَ مُسطِّرُه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ في سنةِ إحدى وأربعين وسبعِ مئةٍ، أحسن الله...»(٢).

<sup>(</sup>۱) ويحتمل أن تكون (٤٥٩) كما توقعه الدكتور أحمد معبد، أو تكون (٥٥٩)، وفيهما بُعْدٌ فيما نرى، والله أعلم. وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) وقد استشرنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبدالكريم في هذا الخلل الذي لحق النسخة، فأبدى رأيه في ذلك بقوله: «الذي يظهر بخصوص العنوان: أن عبارة "المختصر من الصحيحين، تأليف الشيخ جمال" قد كتبت على وريقة منفصلة ملصقة على موضع عنوان الكتاب، كما أن هناك وريقة أخرى طولية ملصقة طَمَسَتْ بعضَ السطرين الباقيين من عنوان الكتاب، وكذلك طمس النصف الأول للسطور الأربعة المكتوبة على صفحة العنوان أيضًا بخط مغاير.

أما ما جاء بآخر النسخة: فيظهر أنه أصاب آخر الورقة رطوبة جعلت بعض الحروف تَمَّحِي ويظهر باقي الكلمات وهي بخط مغاير لخط النسخة. فعبارة: "وكان الفراغ في غرة شوال" خطها مشابه لخط النسخة، وما بعده يظهر أنه بخط آخر أحدث زمنًا، وعبارة: "سنة ٩٥٩" يمكن قراءتها: (٤٥٩)، وعلى أى القراءتين فهذا =

ثم يلي ذلك في الوجهِ الثاني من الورقةِ الأخيرةِ من هذه النسخة: سماعٌ منقولٌ، وهذا نصُّه: «سمع عليَّ هذه المجلدة من أولها إلى آخرِها، بسماعي من أبي عبدِاللهِ محمدِ بن أبي زيدِ بنِ أحمدَ الكرانيِّ وغيره- كما بين في الأصل- بقراءةِ الإمام شرفِ الدينِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ محمودِ بنِ إبراهيمَ بنِ الجوهريِّ: صاحبُها الزاهدُ العابدُ غرسُ الدين أبو الفضل يمنُ بنُ عبداللهِ العريري، والإمامُ الزاهدُ شمسُ الدينِ أبو الطاهرِ إسماعيلُ بنُ سودكينَ بنِ عبداللهِ النوريُّ، وولدُه أبو الفتح أحمدُ، وجمالُ الدينِ أبو عبداللهِ الحسينُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ ابنِ العجميِّ، وولدُهُ أبو المعالي محمدٌ، وقطبُ الدينِ أبو عبداللهِ محمدُ بنُ عبدالصمدِ بن محمدِ بن العجميِّ، وعزُّ الدولةِ ريحانَ بنُ عبداللهِ الشيزريُّ، وأبو محمدٍ عبدُالواحدِ بنُ عبداللهِ بن عبدالصمدِ بن أبي جرادةَ الحلبيُّ، وأبو العباسِ أحمدُ بنُ عبدالرحمنِ بنِ عبدالأحدِ الحرانيُّ، وإبراهيمُ بنُ عبداللهِ بنِ محمدِ بنِ العجميِّ، وأبو محمدٍ عبدُاللهِ بنُ صدرِ الدينِ أبي القاسم عمرَ بنِ سعيدِ بنِ عبدالواحدِ بنِ يحمس، حضر وهو في السنةِ الخامسةِ، وفتاه ياقوتُ بنُ عبداللهِ الأرمنيُّ، ويعقوبُ بنُ سليمانَ بنِ عبداللهِ عتيق عبدالصمدِ بنِ العجميِّ، وفتاي أزبكُ بنُ عبداللهِ التركيُّ، وسمع بعضه بهذه القراءةِ، وبعضه

لا يناسب بقية ما ذكر على النسخة؛ وذلك لأننا لو جعلنا تاريخ النسخ سنة ٤٥٩هـ لم يناسب ذلك ما كتب في عنوان النسخة أنها من رواية الشيخ أبي منصور الأشقر الصيرفي وهو متوفّى سنة ١٤هـ، ولو جعلنا تاريخ النسخ سنة ٩٥٩هـ لم يتناسب مع تاريخ المطالعة للكتاب المثبت بعد هذا وهو سنة٧٤١هـ، وهذا يوحي بأن كاتب ما جاء في آخر النسخة غير خبير بمثل هذا التضارب التاريخي».اه.

بغيرِ هذه القراءة: الإمامُ محيي الدينِ أبو المعالي محمدُ ابنُ الإمامِ شرفِ الدينِ أبي طالبٍ عبدِالرحمنِ بنِ عبدالرحيمِ بنِ العجميِّ، وسيفُ الدينِ أبو بكرِ بنُ محمدِ بنِ مرزبانَ الهكاريُّ، وآخرونَ بفوات، أسماؤهم على الأصلِ، وذلك في مجالسَ آخرُها يوم [.....](١) من جمادى الأولى، من سنةِ ثمانٍ وثلاثين وستِّ مئةٍ بحلبَ المحروسةِ، وكتب: يوسفُ بنُ خليلِ بنِ عبداللهِ الدمشقيُّ، وصح».

وتبدأُ هذه النسخة من الورقة [٢٨٤/أ] من هذا المجلد إلى نهايته؛ وأولُها الحديثُ [١٣٦٥]- متابعةً لترقيمِ المجلدِ الثاني عَشَرَ في نشرةِ الشيخ حمدي السَّلفيِّ- وتنتهي عندَ نهايةِ الحديثِ [١٤٥٨٤].

والنسخةُ الثانيةُ: نسخةُ باريس، وأسميناها (س)، وتقع ضمن مجلدٍ ضخمٍ من محفوظاتِ المكتبةِ الوطنيةِ في باريس، بالرقم (٢٠١١)، وجاء على صفحةِ غِلَافِهِ ما نصُّه: «الجزءُ الرابعُ من كتابِ المعجمِ الكبيرِ، تأليفُ الإمامِ الحافظِ أبي القاسم سليمانَ بنِ أحمدَ بنِ أيوبَ الطبرانيِّ رحمه الله»، وعليه وقفٌ وتملكُ، ولكن ضرب عليه كما يَتضحُ من مصوَّرتِهِ.

وتبدأُ هذه النسخةُ بالحديثِ [١٤٥٨٥] من هذه الطبعةِ، ويوافقُ بدايةَ القطعةِ التي نشرها الشيخُ حمدي السلفيُّ من المجلدِ الثالثَ عشرَ من «المعجم الكبيرِ»، وهو بقيةُ مسندِ عبداللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات تقريبًا.

يلي ذلك مسندُ عبداللهِ بنِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ عِنْهَا، ثم قطعةٌ من مسندِ عبداللهِ بنِ الزبيرِ بنِ العوَّام ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ) وتنتهي القطعةُ الموجودةُ في هذا المجلد ببداية متن الحديثِ [١٤٨١٧] من هذه الطبعةِ، ويوافقُ الحديثَ (٢٣٤) من القطعةِ التي نشرها الشيخُ حمدي السلفيُّ من المجلدِ الثالثَ عشرَ من «المعجم الكبيرِ».

ثم ينخرمُ باقي مسندِ عبداللهِ بنِ الزبيرِ من هذه النسخةِ، مع ما بعدَه، حيث يبدأُ جزءٌ من مسندِ النعمانِ بنِ بشيرٍ عَيْنَهَا بحديثٍ ذهب سندُه، وبقي متنُه، ثم يتلوه باقي مسندِ النعمانِ إلى نهايتِه (١)، ويبدأً بعدَه مسندُ وائلِ بنِ حُجْرِ ﴿ فَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ المُجَلَّدِ الثاني والعشرينَ ا من نشرةِ الشيخ حمدي السلفيِّ لـ"المعجم الكبير"، ثم يتلوه باقي الكتاب إلى خاتمتِهِ.

وتقع هذه النسخةُ في (٣٣٧) ورقةً، في كلِّ ورقةٍ صفحتانِ، وفي الصفحة (٢٩) سطرًا، وهي بخطِّ نسخيِّ جيدٍ مقروءٍ، وناسخُها هو أبو بكرِ بنُ عليِّ الأنصاريُّ البهنسيُّ الشافعيُّ، وقد فرغ من نسخِها في يوم الاثنينِ الرابع عشرَ من المحرَّم، سنةَ ثمانٍ وعشرينَ وسبع مئةٍ؛ فقد جاء في آخرِه ما نصُّه: «والله أعلمُ، وصلى الله على سيدِنا محمدٍ، وآله وصحبِه وسلَّم. آخرُ كتابِ «المعجم» للطبرانيِّ رَخْلَللهُ، نَسَخَه من أُولِهِ إلى آخرِهِ في ستةِ أجزاءٍ: العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى، أبو بكرِ بنُ

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقيقنا لهذا الجزء من مسند النعمان بن بشير رها في نشرتنا للمجلد الحادي والعشرين من "المعجم الكبير".

عليِّ الأنصاريُّ البهنسيُّ الشافعيُّ؛ عفا الله عنه، وغفر له ولوالديه ولذريتِهِ ولجميعِ المسلمين، ووافق فراغُه من تكملتِهِ صبيحةَ الاثنينِ رابعَ عشرَ شهرِ اللهِ المحرَّمِ، غرةَ عامِ ثمانٍ<sup>(۱)</sup> وعشرينَ وسبعِ مئةٍ».

وفي آخرِ المجلدِ سماعاتُ لحقها التلفُ، وبقي جزءٌ منها.

النسخةُ الثالثةُ: نسخةُ المكتبةِ الظاهريّةِ، وأسميناها (ظ)، وهي قطعةٌ تقعُ ضمنَ المجموعِ ذي الرقم (٨٩) من مجاميعِ الظاهريةِ؛ من الورقةِ (٢٠٤) إلى الورقةِ (٢٣٤)، وتبدأُ هذه القطعة في أثناءِ مسندِ عبداللهِ بنِ الزبيرِ وَإِنَّهَا؛ مما يدلُّ على أنّ الساقطَ من مسندِهِ قليلٌ؛ لأنّ القطعة السابقة تنتهي في أثناءِ مسندِهِ أيضًا، وهو ليس بالمكثرِ. وبدايتُها تحديدًا: عند قولِ شيخِ الطَّبرانيِّ: «حدثني أبي»، وذلك في إسنادِ الحديثِ [١٤٨١٨] من هذه الطبعةِ، ويُوافقُ الحديثَ (٢٣٥) من القطعةِ التي نشرها الشيخُ حمدي السلفيُّ من المجلدِ الثالثَ عشرَ من المعجمِ الكبيرِ»، وهو الحديثُ الأولُ من القطعةِ التي نشرها الشيخُ طارق بن عوض اللهِ.

وفي أعلى الصفحةِ الأولى من هذه النسخةِ كُتب ما نَصُّه: «سمعه جميعَهُ الحسينُ بنُ محمدِ بنِ خسرو البلخيُّ (٢). وهو الجزءُ التاسعُ

<sup>(</sup>١) كذا والجادَّة: «ثمانية».

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبدالله البلخي، ثم البغدادي، السمسار، مفيد أهل بغداد، ومحدث مكثر. قال السمعاني: سألت عنه ابن ناصر؟ فقال: فيه لين، يذهب إلى الاعتزال، وكان حاطب ليل يسمع من كل أحد. وسألت عنه ابن عساكر، فقال: ما كان يعرف شيئا.اه. توفي سنة ست وعشرين وخمس مئة.

والستونَ من المعجمِ الكبيرِ...»، ثم كُتب في الهامشِ الأيسرِ: «عبدالله بن الزبيرِ وغيره من العبادلةِ»، وكُتب أسفل منه: «وقف»، ثم: «الجزءُ التاسعُ والستونَ من المعجم الكبيرِ».

وفي نهايتِها ما نصُّه: «يتلوه عبدُاللهِ بن حبشيِّ الخثعميُّ. بلغت السماع بحمدِ الله، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. مَن استغفرَ لكاتِبِه وصاحبِهِ غُفِرَ له. سمع الكتابَ كلُّه صاحبُه سنةَ أربع وأربع مئةٍ. سمعه جميعه بقراءتِهِ من ابنِ رِيذةً (١): الحسينُ بنُ محمدِ بنِ خسرو البلخيُّ. وسمع جميعَ الأجزاءِ المتقدمةِ من أولِ الكتابِ على الوِلاءِ (٢) في تواريخ عدةٍ، ولله الحمدُ والمنةُ». وبحذاءِ هذه الخاتمةِ كُتب في الهامش: «قُوبل بالأصل».

ترجمته في: "سير أعلام النبلاء " (١٩/ ٥٩٢-٥٩٣)، و"تاريخ الإسلام " (٣٦/ ٣٠٥)، و "المغنى في الضعفاء " (١/ ١٧٥)، و "ميزان الاعتدال في نقد الرجال " (٢/ ٣٠٥)، و "طبقات الحنفية " (١/ ٢١٨)، و "لسان الميزان " (٢/ ٣١٢-٣١٣)، و "كشف الظنون " (٢/ ١٦٨١).

<sup>(</sup>١) هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد الأصبهاني التاني (التاجر)، المشهور بابن ريذة، صاحب الطبراني، وراوي معجميه: "الصغير"، و"الكبير". سمع منه خلق كثير، وكان ثقةً أمينًا. توفي سنة أربعين وأربع مئة.

ترجمته في: "الإكمال" (٤/ ١٧٥)، و"الأنساب" (١/ ٤٤٣)، و"التقييد" (١/ ٧٢-٧٣)، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (١/ ٢٠٥-٢٠٥)، و"العبر في خبر من غبر" (٣/ ١٩٥)، و "المعين في طبقات المحدثين " (١/ ١٢٧)، و "سير أعلام النبلاء " (١٧/ ٥٩٥-٩٩٥)، و "تاريخ الإسلام " (٢٩/ ٩٩٥).

تنبيه: قوله: "من ابن ريذة" كتب فوق كلمة "بقراءته" بخط صغير مغاير. ولم نقف على نص بسماع الحسين بن خسرو من ابن ريذة.

<sup>(</sup>٢) رسمها في الأصل: "الولى".

مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ

وهذه النسخة جيدة ، وعليها تصويبات بخطّ مُغايرٍ لخطّ النّاسخِ يَبدو أنّها لأحدِ العلماء ؛ لأنّ المواضع التي يُعلِّقُ عليها لا يَختارُها إلا مَن كانت عندَه مَلَكة علمية . ويضع بجانبِ الكلمة أو العبارة التي مَن كانت عندَه مَلَكة علمية . ويضع بجانبِ الكلمة أو العبارة التي يكتبها - أو فوقها - حرف الحاءِ المهملة : (ح) ، وتَبيّن لنا من مجموع المواضع التي وضع فيها هذا الحرف أنّه اختصار لعلامة التصحيح التي عادة ما تُكتب هكذا : (صح) ، وقد ذكر ابن الصّلاحِ في التي عادة ما تُكتب هكذا : (صح) ، وقد ذكر ابن الصّلاحِ في موضع "مقدمتِهِ" (ص٢١٣)؛ أنّ هناك مَن يَجعل كلمة (صح) في موضع حرف الحاء (ح) الدَّالِ على تحويلِ السندِ ، ثم قال : «وهذا يشعر بكونها (أي الحاء المفردة) رمزًا لـ"صح"». وقد اعتمدنا هذه التصويباتِ في معظم المواضع التي وردت فيها ، وأهملناها في مواضع ترجَّحَ لنا أنّ الصوابَ بِخلافِها ، والله أعلم .

## خِطَّةُ العملِ في الكتابِ اتبعنا في تحقيقِ الكتابِ وإخراجِهِ الخِطَّةَ التاليةَ:

أولًا: حافظُنا على رسم الناسخ ما أمكنَ، إلا ما رأينا تعديلَهُ ؟ إما لكونِهِ خطأً من الناسخ، أو لمخالفتِهِ ما استقرَّ عليه الاصطلاحُ في الرسمِ الإملائيِّ الحديثِ؛ على ما هو مقررٌ عند المحقِّقينَ (١).

ثانيًا: عَزونا الآياتِ إلى سورِها، بذكرِ رقم الآيةِ، واسم السورةِ، وجعلنا ذلك في الحاشيةِ.

ثالثًا: وثَّقنا نصَّ المصنِّفِ من كتب العلماءِ الذين نقلوه عنه وعزوه إليه؛ كالمنذريِّ في "الترغيبِ والترهيبِ"، وابنِ كثيرٍ في "تفسيرِه" وفي "جامع المسانيدِ"، والهيثميِّ في "مجمع الزوائدِ"، والسيوطيِّ في "اللآلئِ المصنوعةِ"، والمتقي الهنديِّ في "كنزِ العمالِ"، وغيرِهم، وكان جلُّ تركيزِنا في ذلك على "مجمع الزوائدِ" و"جامع المسانيدِ"، وقد أحلْنا في "جامع المسانيدِ" على طبعتَيْهِ: طبعةِ الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، وطبعةِ الدكتور عبدالملك بن عبدالله ابن دهيش؛ أما طبعةُ قلعجي: فكانتْ إحالتُنا فيها على أرقام الأحاديثِ، وأما طبعةُ ابنِ دهيش: فأحلنا فيها على الجزءِ والصفحةِ، مميِّزين بين الطبعتينِ هكذا مثلًا: (٥٦٤٦/ قلعجي)، و(٤/ ٩٩-١٠٠/ في طبعةِ ابنِ دهيشِ، فاكتفينا في الإحالةِ عليه بالرقم مع ذكرِ أنه من

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على ما سيأتي في آخر الفقرة: «تاسعًا».

مسندِ ابنِ عمرَ هكذا- مثلًا-: (٩٣/ مسند ابن عمر).

رابعًا: خرَّجنا الأحاديثَ والآثارَ حسبَ الطاقةِ، من غيرِ حكم عليها من حيث الصحةُ والضعفُ؛ لئلَّا نُؤخِّرَ صُدورَ الكتابِ. وكانت طريقة التخريج كما يلي:

أ- نُقدِّمُ مَن وجدْناه نقلَ الحديثَ عن المصنِّفِ؛ كابنِ كثيرٍ والهيثميِّ وغيرِهما؛ توثيقًا للنصِّ كما تقدُّم.

ب- ثم نُعقِّبُ ذلك بذِكرِ مَن روى الحديثَ من طريقِ المصنِّفِ؟ كأبي نُعَيْم والمِزِّي وغيرِهما.

ج- نُراعى الإسنادَ؛ فالحديثُ الذي يُوردُه الطبرانيُّ من أكثرَ من طريقٍ، نخرجُ كلَّ طريقٍ منه على حدةِ؛ مقدِّمينَ المتابعةَ التامةَ، ثم القاصرة، إلى آخره.

خامسًا: نقلْنا كلامَ الهيثميِّ في "مجمع الزوائدِ" على الأحاديثِ التي عزاها للطبرانيِّ وتقعُ في طبعتِنا هذه، ولم نتعقَّبْهُ في أحكامِهِ عليها، لا إقرارًا ولا إنكارًا، ولكنّا نقلْناها من بابِ إثباتِ نصِّه الذي أفدنا منه كثيرًا في تصحيح الكتابِ.

سادسًا: ميَّزْنا الرواةَ الذين قد يَلْتبسون بغيرِهم؛ بسببِ عدم نسبتِهم، أو لكونِهم ذُكروا بكُناهم، أو بألقابِهم، أو غيرِ ذلك.

سابعًا: فسَّرنا الألفاظَ الغريبة؛ بالرجوع إلى كتبِ اللغةِ وغريبِ الحديثِ وشروح كتبِ السنةِ. ثامنًا: خَرَّجنا الأشعارَ والأمثالَ على قِلَّتها.

تاسعًا: وجدْنا في الكتاب بعضَ العباراتِ التي جاءتْ على خلافِ المشهورِ من قواعدِ اللغةِ والنحوِ؛ مما يَتَوَهَّمُه المتوهِّمُ لحنًا وخطأً - وقد وقع ذلك في المتونِ وفي الأسانيدِ - فأثبتناه في صلب الكتاب كما هو، وقد اجتهدنا في ألَّا نُغَيِّرَ منه شيئًا، وفي توجيهِ ما وقع من ذلك وتخريجِهِ على ما اقتضتْهُ صناعةُ العربيةِ، مع بيانِ ما في مصادرِ التخريج غالبًا، وهذا المنهجُ- وهو الإبقاءُ على ما في الأصولِ الخطيةِ كما هو، مع توجيههِ من جهةِ الروايةِ والعربيةِ- هو طريقةُ المحقِّقين من المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ؛ وهو المنهجُ المرضيُّ الذي جرى عليه أهلُ العلم، وطبَّقوه في مؤلَّفاتِهم وتَحقيقاتِهم، على اختلافِ الفنونِ والعلوم(١).

وهناك مسائلُ - أكثرها إملائيةٌ - تَكرَّرتْ كثيرًا في النسخ الثلاثِ أو في إحداها، أثبتناها على الجادة ولم نعلِّقْ عليها؛ اكتفاءً بالإشارة إليها هنا في هذه المقدمة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: مقدمة تحقيقنا لـ "كتاب العلل " لابن أبي حاتم، التنبيهات: التنبيه الثامن.

<sup>(</sup>٢) من ذلك:

١- أن ناسخ نسخة مكتبة خسرو باشا (خ) غالبًا ما يكتفي في الصلاة على النبي ﷺ بقوله: «صلى الله عليه»، فأثبتناها كاملة بلا تعليق.

٢- أحيانًا يُكتب قوله: «يا أبا بكر»، و«يا أبا عبدالرحمن»، و«يا أبا إسماعيل»، و "يا أبا وهب "، ونحوه؛ هكذا: "يابا بكر "، و "يابا عبد الرحمن "، ، إلخ. وقد أثبتناها على الجادة: «يا أبا...»، وفي تخريج رسمها «يابا» وجهان:

عاشرًا: رَقَمْنَا أحاديثَ هذين المجلدين ترقيمًا متسلسلًا، متابعًا لرقم آخرِ حديثٍ في المجلدِ الثاني عشرَ.

حاديَ عشر : وضعْنا أرقامَ أوراقِ المخطوطِ في حاشيةِ الكتابِ على يسارِ الصفحةِ الفرديةِ ويمين الصفحةِ الزوجيةِ من المطبوع، مشيرين إلى موضع بداية وجهِ الورقةِ بالمتنِ بخطِّ مائلِ (/)؛ فمثلًا عندَ

أ- أنه حذف ألف «يا» خطًّا لا لفظًا كما تحذف مع ما أوله همزة من الأعلام؛ ك (إبراهيم» و (إسماعيل». وقد اختلف في المحذوف هنا: أهو ألف «يا» أم همزة العلم. قال الشيخ نصر الهوريني: «وقد رأيتها محذوفة من «يا رسول الله» وأكثر ما رأيتها هكذا: «يرسول الله» كثيرًا في نسخة قديمة من تاريخ الحافظ الذهبي». اهر. وقد وقعت عندنا أيضًا في أحد المواضع: «يرسول الله». وانظر: "أدب الكاتب" لابن قتيبة (ص٢٢٦-٢٢٧)، و " همع الهوامع " للسيوطي (٣/ ٥٢٣)، و "المطالع النَّصْرية، للمطابع المِصْرية، في الأصول الخطية "للشيخ نصر الهوريني (ص٧٣٤-٢٣٥).

ب- والثاني: أنه حذف همزة «أبا» خطًّا ولفظًا على القول المشار إليه آنفًا بحذف همزة العلم لا ألف «يا» إذا اجتمعتا، وإما على حذف همزة «أبا» تخفيفًا- ولو لم تكن معها «يا» - وهي لغة لبعض العرب؛ يقولون: «لاب لك». وانظر: "الخصائص" لابن جني (٣/ ١٤٩-١٥١).

٣- كتابة «يبدو» ونحوه من الأفعال المعتلة الآخر بالواو حال إسنادها لغير جمع المذكرين؛ بزيادة الألف التي تفرق بين واو العطف وواو الضمير، فيكتبون الفعل السابق هكذا: «يبدوا»، على طريقة الكتاب المتقدمين، والمتأخرون يحذفون هذه الألف. وانظر: "أدب الكاتب" (ص٢٢٠-٢٢٦)، و"شرح النووي على صحيح مسلم " (١/ ١٧٩)، و "المطالع النصرية " (ص١٨٩-١٩٣).

٤- رسم الكلمات «ذا» و«كذا» و«هكذا»، بالياء: «ذي» و«كذي» و«هكذي»، ووجهها أنهم أمالوا الألف فرسموها ياء، ومع أنَّ الإمالةَ لا تدخُلُ في الأسماء المبنيَّة غير المتمكِّنة، ولا الحروف؛ لعدم تصرُّفها واشتقاقها، فقد سُمِعَ عن العرب إمالةُ بعض الأسماء المبنيَّة، وبعض الحروف؛ فمن الأسماء المبنيَّة: «ذا» الإشاريَّة، و "مَتَى"، وغيرهما. ومن الحروف: «بَلَى"، و "يا" في النداء، و "لا" في الجواب. وانظر: "شرح الأُشْموني على ألفية ابن مالك" (٤/ ٣٩٧-٣٩٧). بدايةِ الوجهِ الأولِ من الورقةِ العاشرةِ من نسخةِ مكتبةِ خسرو باشا نكتبُ في الحاشيةِ: [خ: ١٠/أ]، والرمزُ (أ) نعني به الوجه الأولَ من الورقةِ، أما الوجهُ الثاني منها فرمزه (ب).

ثانى عشر : قدَّمنا للكتاب بهذه المقدمةِ المختصرةِ ؛ وقد ذكرنا فيها وصفَ النسخ المعتمدةِ في التحقيقِ، وخِطَّةَ العمل في تحقيق هذين المجلدين، ووضعْنا في نهايتِها صورًا لنماذجَ من النسخ الخطيةِ.

ثالثَ عشرَ: صنعْنا فهارسَ تُعينُ الباحثَ على الوقوفِ على بغيتِهِ من الكتابِ، وجعلْنا الإحالاتِ فيها على أرقام الأحاديثِ، عدا فهرسَ الموضوعاتِ؛ فقد أحلنا فيه على أرقام الصفحاتِ؛ وهذه الفهارسُ ھي :

- ١- فِهْرسُ الآياتِ القرآنيةِ.
- ٢- فِهْرسُ القراءاتِ القرآنيةِ.
- ٣- فِهْرِسُ الأحاديثِ والآثارِ.
  - ٤- فِهْرسُ المسانيدِ.
- ٥- فِهْرِسُ البلدانِ والأماكنِ والبقاع والجبالِ والمياهِ.
- ٦- فِهْرِسُ القبائلِ والبطونِ والأفخاذِ والأمم والجماعاتِ والفِرَقِ.
  - ٧- فِهْرِسُ الغزواتِ والمعاركِ والحروبِ والأيام.
    - ٨- فِهْرِسُ غريبِ اللغةِ: المفردات والتراكيب.
- ٩- فِهْرِسُ مسائل العربيةِ (في النحو، والصرفِ، والعروض،

والبلاغة).

١٠- فِهْرِسُ الأشعارِ والأرجازِ.

١١- فِهْرِسُ مراجعِ التحقيقِ.

١٢- فِهْرِسُ الموضوعاتِ.

١٣- فِهْرِسُ الفهارسِ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



## نَمَاذِعُ مِنَ الْخَطِّيَةِ الْخَطِّيةِ

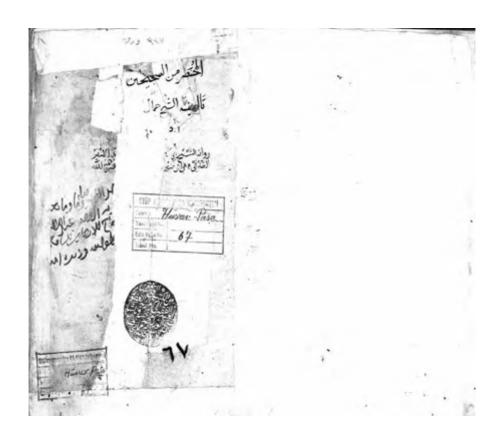

صفحة العنوان من نسخة مكتبة خسرو باشا، ويظهر فيها التلف أو الطمس الذي لحقها وأدَّى لذهاب اسم الكتاب



بدایة نسخة مکتبة خسرو باشا، وأولها الحدیث [۸۹۹۲] من مسند عبدالله ابن مسعود رفیها

WU غورة أن آخ الأنامة الرياد على والتي والعافة فالسرود على على وهذا الأن غاقم وشد والعقل المرافع عن الرورت المارية معام السرود الأطاق والرابط المارة المعالمة الدور و المسرك في فرق في حسيدة المراجة الإناسية في الان المستود المست مراده عوامة موسورة الإنتشارة في مند العارة الواق عامليات من بيد كما المرادة على مسروح من والتعارفات منافع وعراد من معم تركيب بالواقع من في الماليات الموادد المرادد من معم تركيب بالواقع المرادد المر ر ندر استان بخورا می فادم ایراد تی آدین استان او ایران در در در می در ادران در در در از ادران در استان ایران ایران استان در در ایران استان در در در در صدر کلداران در طول ایران و دستان نواع سست در در در سال می ایران ایران استان می ایران بر دستان می فادر در از دار ادار استان از قر در ادر است ي موقع و بروان في مواد مواد المساع العداد و فوا اين تركيب المدار المدار و مواد المساع العداد و مواد المدار المدار

الورقة (٢٨٤) من نسخة مكتبة خسرو باشا وبدايتها نهاية الجزء (١٢) من المطبوع، وبداية الجزء (١٣) من هذه الطبعة



نهایة مسند عبدالله بن عمر رفي وبدایة مسند عبدالله بن عمرو رفی من نسخة مسند عبدالله بن عمر مکتبة خسرو باشا



نهاية نسخة مكتبة خسرو باشا، وتظهر فيها الآثار التي يشبه أن تكون آثار حَكً



صفحة العنوان من نسخة باريس

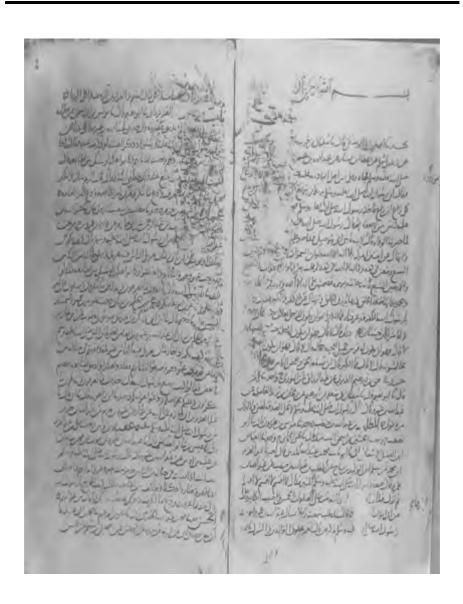

بداية نسخة مكتبة باريس، وأولها الحديث [١٤٥٨٥] من هذه الطبعة، ويوافق بداية القطعة التي نشرها الشيخ حمدي السلفي من الجزء (١٣)

والمدال وعرف أسترجعن المديرة ألمن واستطروا لأمة على الرضائف الجوويلا عالى المراوع المنازعة المخالف الما عمان ويعارون والدائد وما المدائد والمارة المراكا والمارك فاعمر المستال فالماركات والمراوي معروفاتها والمراور المالي المالية وشوارانية كالشفال وكالمساح بناطث وتستيم فعيفالهاء معدوا بالمراس عاسي المنافق المناف والموارث Colymin whisher - Eliter الاناوة والعراسان ومداوا والمده عشك بزار كارع ومالسرون متعرض فيوغ فالدن عبال مسأله والشاغ المهالك stational subject will be when he الوخز الجديد صدا الدي الدر والعاس ومقادل الموال المساور التطاللة الالمال المراك الصعاف الورود عدال معتفاء معمالي وسوليات كالمتعادلة ور رسيد غريشته وال المراجوها الماهية العري وغواسان م والماساول يساكم المروعفية كالكروعفية كالماساوية راز واردنواسط استعاديه والبيث الوكا الهري حدوالا يست مرشا الماليال المساول المسال الماليال الماليال الماليال الماليال الماليال وجعين حدث اجتريس وعد العطار فاروش غادر وهاعدا decimination of all the contractions of the wolf of the party of the boundary of المراب والمستعدد والمراب والمالية والمان والمتعدد والمالية الماسر يتم و معدد الماس المان وسطوار يهما والما والمالية والمراكب والمواجد المالية بعدارات التالد والمالي والمالي والمالية المراحاوانط شا يسترا والصافي واحق ملعب عدالع والفلاط لوسوه عدا العريظ لوغ غواس عدده الما خراك رسان المكريار الرد ذكرس عداس الرس الرياه وخالدا وعادر الماع غوالاد الداء عريداس رور - ومراحل عن مدين الوائزة كوروع فأله ع المستعمل المستعل جغرار المسالين المساطرة والمرج ساعدا روادول المسترجه فالدماعة إلى المراقة والأوس المستر فالكفية وخالده لي عادر المراجر الاراي المرابع المرابع وكار الموال لسرف عرب والمعرف الأاليا والمراجع الليحاف صفرة للم مصرف للعاع (عاجراف الخطيل معول الدار اعريك الالانتقاءة والديمالمرت بقالهم في مراوع ال الغزالصاء سنخال سرساله شرايحة والمتراسه ومالعكم واغراف المسروزوا بالمعانيو معالم وصفاته عالمدان الما وشوارا ويستوال والمدوسا فاربراره الارارات أتحدوها الدوارات - me - who else by all 1156 علالسر مستعمل وعالم ومستواله والالالا صاء والمعالمات المولكندر والمواد والمواد والمواد مارونان ويدالك رفاته المالي المراد والمالية المدين معاملات والمعامل والمالية والمالد المبيرة والبعير والفضل عرقه العدر كالمرطف المرتعيدات والعدال عادر ال المراسع المراس والمنظ الني المنظر وساعير لاسه وصف عما زير عما المراك ا الاس المعامل والمعارض الماسي المعارض ا المناف المال المناف المنافية المنافية المنافية المنافية الغيط ومعلمها ووموال والمار والمارا والمعطوفات عرفهان ومعرفال سنادسول يمتال الماروس عوالساه مولاية المساهد المائلة مراس والمائلة عندن فالمارك ورائي مال عناده المعالم المارك والمارة - Julian June Hambridge غرع والمد الصرعة والمرغ والمدرج عوالد واستطاع المرض والمافلية with the the state of the والماسة والمع والعدالة وعده عدار والماسان

بداية مسند عبدالله بن الزبير رفي من نسخة باريس

والمتعالية المتعالية والمراط والمستال والوجود كوسيت المال الموالين المتعدادي المطالقة ونوس وعداله مت من عروض العاروس الفالد وال المساوية عداس المعادي المد أير المرافع منافا المعالي الموالع فالما مرامان والمان وا الماستون بالمدور وتعدات ويافو ووجد يحيد وعالمدا استأوه كورا عالمال يوم المراك المناهد والومل الدي والفظالمان مرالا در در والديد المالا دراد الدار والمراؤكا عطفه والعراق والعارا الماء شالنا والناسر المرواف والكاح شوف غواسري اسراء الماع العداد الاشراع والعدود المتراد الارتاب مراوره لي فيزوا البود وعد المار في الدول يا وو والما عن الم ما \_ اعداد را موجر موجود والمرافع المان في المان المرافع المان المرافعات Lieb- went the will be ارة الدرسول ويتوليده كالموالية والارتفال والمستال والانتها حرب المراجع بدواران ولدوات والمالية فالراوس بالتي عاد لا مله ومن ويمام والما العالم الحالف الحالف ر در وروالميله خاطور ولما المر وطرف في المواد المالية والا المالية مروال المالية المراجعة المعالمة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة متوساعات والمتدرايات استعماعة فيادوا استعمام المراال ع عداميرزول كالتفريخ فالتوجيع وخلاص والدور الدار ماك بسره خات النظام رايط لدوا في الما من يطاوع في العامل " ما المال من المال الماليون الم الكر الفيال والمراص والاراد والاولاء للساسه و ورساسات ك مرطارس والصد فكالمطا كالفرث الماسع وسكفوا علامل مال معامل المراد المال المالك ساوال مراك المستلاع معتادي ومريداله والماليهوا الدالكروه صدعه عدامر فالمالانون المسال المراجعة فالهارا فالرفز يدفل ويست فيصد كاست ادفول كالمرسالة وسريدا والكعام وبالكعاملك والاور الفاستطام المواكل الماسان كالحامو ملاات امال لمذا الإاسان با المنعور المرابع والمناف المنافي الموري والمراك لل النامؤ فالداد والدريا فاريه آمو بلغوال سواما فرا فالماسات المستراك والمستراك والمسترك والمستراك والمستراك والمسترك والمستراك والمستراك والمستراك والمستراك والمستراك والمستراك فالكابي ووقرف فالمدخلوف مدونها بسؤل ويسال أساطه وسال المراولال فالمراجات المرادا والمرادا مشال يخزج من معيف أراب وبسيفاساً الكلاب معددًا بيا وبعن الحاردات العالم المساملة الرسال المالية المراجة الميدة فدون فالم فيالفرز فالم فاولان والعروال المعال Company of the Will of Lety Will الدواع ويداور المراه والمعالمة والمتراكات مروعهٔ والمسائلة والرائد من المائد من المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المراكدة المائلة والمسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة ا والمساشان اورك بعرجواري الماؤة بواحتاد جامدات الماعام عندا اليرفاها فالترف فروعته برفايس العظرة ويحت رسول وتاريده ward the light self best المرافعة الم Patel Me of a light a do say by و ول معال من الور المريد لل المريد الماد و معالان بالتاكم ويساعات المالي سيدر الريال الاياسلا الواعظة وذاب المساج الدايدة الساكة المدايدة الماك المدايدة الماكمة والمساء المداوال المسادرا المراج والوالقارب المراسا المعالي المواقع والمراس المراسات The best with with you this is a - - Deelection of entire ما الويم ويسور في مراه مراه والتعديد التاريخ معاش العليك والمدر وساميك معموم عرارهم وج

نهاية الموجود من مسند عبدالله بن الزبير رهي الله عنه نسخة باريس، وهو الحديث [١٤٨١٧] من هذه الطبعة، ويوافق الحديث [٢٣٤] من القطعة التي نشرها الشيخ حمدي السلفي من الجزء (١٣)، ويليه بداية القطعة التي وجدت مِن مسند النعمان بن بشير رَفِيْهُمّا



بداية الموجود من النسخة الظاهرية، وأولها الحديث [١٤٨١٨] من هذه الطبعة، ويوافق الحديث [٢٣٥] من القطعة التي نشرها الشيخ حمدي السلفي من الجزء (١٣)، وهو الحديث الأول من القطعة التي نشرها الشيخ طارق عوض الله



نهاية مسند عبدالله بن الزبير رضي من نسخة باريس وبداية مسند عبدالله بن أبي بكر الصديق ضطفها



نهاية نسخة باريس، وبها ينتهى الجزء (١٤) من نشرتنا هذه

## المُعْجَمُ الكبير

للحافيظ

أبي القاسم سُلَيْمان بن أحمد الطُّبَرَاني

(+77 - +74a)

المُجَلَّدُ الثَّالِثَ عَشَرَ

[١٣٦٥] /حدثنا عَبْدان بن أحمد (١)، ثنا أيُّوب بن محمد الوَزَّان، [خ:٢٨٤] ثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثَوْبان (٢)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيُّ قال: ﴿إِنَّ الجَنَّةَ لَتُرَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الحَوْلِ المَعْبِلِ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ العَرْشِ، فَنَسَفَتْ (٣) وَرَقَ الجَنَّةِ، وتَجِيءُ الحُورُ العِينُ يَقُلْنَ: يَا رَبِّ، الْجَعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا وتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا».

<sup>[</sup>١٣٦٥] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٠٦/ مسند ابن عمر) عن ابن ثوبان، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٤٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" باختصار، وفيه الوليد بن الوليد القلانسي؛ وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٩١) من طريق محمد بن علي بن حبيب، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٣٦٠)، وفي "فضائل الأوقات " (٤٥)؛ من طريق يوسف بن موسى المروروذي؛ كلاهما عن أيوب بن محمد الوزان، به. ومن طريق المصنف في "مسند الشاميين" رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨/١٠١). ورواه المصنف في "الأوسط" (٦٨/١٠)، وفي "مسند الشاميين" (٩١)، والذهبي التناع الله النالة " (٨/١٠٠)،

في "تذكرة المصلف في " الأوسط (١١٠٧)، وفي "سير أعلام النبلاء " (١١/٧٥)؛ والكهبي من طريق العباس بن الوليد الخلال، والدارقطني في "الأفراد" (٣٠٧٠) أطراف الغرائب) من طريق جعفر بن محمد بن الفضل، وتمام في "فوائده" (٥٥٠/الروض البسام) من طريق أبي هشام إسماعيل بن عبدالرحمن الدمشقي؛ جميعهم (العباس، وجعفر، وإسماعيل) عن الوليد بن الوليد، به.

ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٨٨١).

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان.

<sup>(</sup>٣) لم تنقط الفاء الأولى ولا النون في الأصل. ونَسَفَتِ الريحُ الشيء تنسفُه نَسْفًا: سلبته وأزالته. وفي "مسند الشاميين": «فشققت ورق الجنة عن الحور العين». وفي "الأوسط" و "جامع المسانيد": «فصفقت»، والصفق: الضرب الذي يسمع له صوت. وانظر: "تاج العروس" (ن س ف، ص ف ق). ووقع في "مجمع الزوائد": «فسقت».

[١٣٦٥٦] حدثنا عَبْدان بن أحمد، حدثنا أيُّوب بن محمد الوَزَّان، ثنا يحيى بن زياد، ثنا إبراهيمُ بن يزيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «سَيِّدُ الأَيَّام عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الجُمْعَةِ؛ فيهِ خُلِقَ آدَمُ أَبُوكُمْ، وفيهِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وفيهِ خَرَجَ، وفيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ».

[١٣٦٥٧] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا أيُّوب بن محمد الوَزَّان، ثنا مُعَمَّرُ بن سُلَيمان، ثنا زيد بن حِبَّان، عن الخُوزي- يعني إبراهيمَ ابن يزيد- عن عمرو بن دينار، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر فقال: إنَّ ابن الزُّبَير يَزْعُمُ أنه لا تحرِّمُ من الرَّضاعة المَصَّةُ والمَصَّتان؟ فقال ابن عمر: قضاءُ الله عزَّ وجلَّ ورسولِه خيرٌ من قضاء ابن الزُّبَير؛ قليلُ الرَّضاع وكثيرُه سواء.

<sup>[</sup>١٣٦٥٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٠٧/مسند ابن عمر) عن إبراهيم بن يزيد، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٦٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وهو ضعيف».

<sup>[</sup>١٣٦٥٧] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٠٨/مسند ابن عمر) عن إبراهيم بن يزيد، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦١)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى؛ وهو متروك».

ورواه عبدالرزاق (١٣٩١٩) من طريق ابن جريج، وعبدالرزاق أيضًا (١٣٩٢٠)، وسعيد بن منصور (٩٨٤)؛ من طريق سفيان بن عيينة، والمروزي في "السنة " (٣١٠)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٩)؛ من طريق حماد بن زيد، والبيهقي (٧/ ٤٥٨) من طريق شعبة؛ جميعهم (ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وشعبة) عن عمرو بن دينار، به.

[١٣٦٥٨] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا أبو مَعْمَر إسماعيلُ بن إبراهيم، ثنا سُفْيان (١)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: ما وَضَعْتُ لَبِنَةً على لَبِنَةٍ ولا غَرَستُ منذ تُوفِّي رسولُ الله ﷺ.

[۱۳۲۰۹] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى بن معاذ العَنْبَري، حدثنا أبي، [۱۳۲۰۹] حدثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال:

<sup>[</sup>١٣٦٥٨] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٠٩/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٢/٢٠١-٣٠٣) من طريق محمد بن إسحاق أبي العباس السراج، عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٦٤٠) عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٧٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ١١٨)؛ من طريق سعيد بن منصور، والبخاري (٣٠٣) عن علي بن عبدالله المديني، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٢٣٨) من طريق عبدالجبار بن العلاء العطار، وابن عساكر (٣١/ ١١٨) من طريق يحيى بن آدم؛ جميعهم (سعيد بن منصور، وعلي بن المديني، وعبدالجبار بن العلاء، ويحيى بن آدم) عن سفيان بن عيبنة، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عيينة.

<sup>[</sup>١٣٦٥٩] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٠/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. ورواه الدارقطني (٢٩٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به؛ إلا أنه ذكر النهي عن لبس الثوب الذي مسه ورسٌ أو زعفران.

وقد تقدم برقم [۱۳۰۹۹] من طریق القاسم بن محمد، عن ابن عمر. ورواه البخاری (۱۳۲)، ومسلم (۱۱۷۷)؛ من طریق سالم بن عبدا

ورواه البخاري (۱۳٤)، ومسلم (۱۱۷۷)؛ من طریق سالم بن عبدالله، والبخاري (۱۸٤۷)، ومسلم (۱۸۲۷)؛ من طریق عبدالله بن دینار، والبخاري (۱۳۵)، ومسلم (۱۱۷۷)؛ من طریق نافع؛ جمیعهم عن ابن عمر، به. وفیه زیادة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل لانتقال النظر، ولابد منه؛ كما يتضح من الحديثين [١٤٠٠٣]، ولأن المثنى بن معاذ لم يدرك شعبة كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٢٣/٤)، وإنما يروي عنه بواسطة أبيه.

سُئلَ رسول الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: «لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولَا زَعْفَرَانٌ».

[١٣٦٦٠] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّيُّ، ثنا أبو الوليد، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا لَيْلَةَ القَدْرِ؛ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي سَبْعِ يَبْقَيْنَ، أَوْ سَبْعِ وعِشْريِنَ».

[١٣٦٦٠] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١١/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. وقد جاء هذا الحديث هنا من رواية عثمان بن عمر، عن أبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، بالشك في «سَبْع يَبقين» أو «سبع وعِشرين»، ولم نجد رواية عثمان بن عمر؛ ولم نجد من تابعه على ذكر عمرو بن دينار إلا عثمان بن جبلة في الحديث التالي؛ حيث رواه عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر بلا شك.

ورواه أبو موسى المديني في "اللطائف" (٦٦٩) من طريق المصنف من طرق عن شعبة، ومنها: عن معاذ بن المثنى، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، عن عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر، به، بالشك، وقرن الطبراني مع رواية أبي الوليد الطيالسي رواية آدم بن أبي إياس، وحفص بن عمر الحوضي، وعمرو بن مرزوق، ثم ساق هذه الروايات جميعها عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به، بالشك، فلعله حمل رواية أبي الوليد الطيالسي على رواية الباقين، أو يكون عثمان أخطأ في هذه الرواية بذكر «عمرو بن دينار».

والحديث رواه أبو داود الطيالسي في "المسند" (٢٠٠٠) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به، بالشك.

ورواه أحمد (٢/ ٢٧ رقم ٤٨٠٨) من طريق يزيد بن هارون، و(٢/ ١٥٧ رقم ٦٤٧٤)، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (٥٩٢٣)، وعبد بن حميد في "مسنده" (٧٩٣)، والبيهقي (٤/ ٣١١)؛ من طريق الأسود بن عامر، والطحاوي في "شرح معانى الآثار " (٣/ ٩١) من طريق وهب بن جرير وآدم بن أبي إياس؛ جميعهم (يزيد، والأسود، ووهب، وآدم) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به، من غير شك، بلفظ مقارب للفظ الحديث التالي.

وأوضحت رواية الأسود بن عامر عند أحمد والبيهقي أن الشك من شعبة ؟ =

[۱۳٦٦١] حدثنا محمَّد بن عليِّ المَرْوَزِي، ثنا خَلَفُ بن شاذان ابن عثمان بن جَبَلةَ بن أبي رَوَّاد، ثنا أبي (١)، عن جَدِّي، عن شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ كَانَ يَتَحَرَّى لَيْلَةَ القَدْرِ فَلَيْلَةُ سَبْعِ وعِشْرِينَ».

[۱۳٦٦٢] حدثنا محمَّد بن الحسين بن مُكرَّم، ثنا سُلَيمان بن عُكرَّم، ثنا سُلَيمان بن عُبَيدالله الغَيْلاني، ثنا أبو قتيبة (٢)، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ بِلَالاً يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم».

<sup>=</sup> حيث قال: «قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول: إنما قال: "من كان متحرِّيها فليتحرَّها في السبع البواقي"، قال شعبة: فلا أدري قال ذا أو ذا ؛ شعبة شك».

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: قال أبي: الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان.

ورواية سفيان الثوري التي ذكرها شعبة رواها أحمد (٢/ ٦٢ رقم ٥٢٨٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٧).

والحديث رواه أيضًا مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٠) - ومن طريقه مسلم (١١٦٥) عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي على قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر». ورواه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)؛ من طريق نافع، والبخاري (٦٩٩١) من طريق سالم بن عبدالله؛ كلاهما عن ابن عمر، به.

<sup>[</sup>١٣٦٦١] لم نقف على رواية عثمان بن جبلة عن شعبة، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة، وشاذان لقبه.

<sup>(</sup>٢) هو: سَلْم بن قتيبة.

<sup>[</sup>۱۳٦٦٢] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱۱۲/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. وذكر الدارقطني في "العلل" ( $\frac{3}{9}$ /ه) أن عطية بن بقية يرويه عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار؛ وقال: «ووهم فيه، والصواب: عن شعبة، عن عبدالله بن دينار».

[١٣٦٦٣] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ومحمَّد بن العباس الأصْبَهاني؛ قالا: ثنا محمَّد بن مَرْزوق، ثنا محمَّد بن بكر البُرْساني، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن الضَّبِّ؟ فقال: «لَا آكُلُهُ، ولَا أُحَرِّمُهُ».

ورواه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٤)- ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (٦٢٠)-عن عبدالله بن دينار، والبخاري أيضًا (٧٢٤٨) من طريق عبدالعزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. ورواه البخاري (٦١٧ و٢٦٥٦)، ومسلم (١٠٩٢)؛ من طريق سالم بن عبدالله، والبخاري (٦٢٢ و١٩١٨)، ومسلم (١٠٩٢)؛ من طريق نافع؛ كلاهما عن ابن عمر، به.

[١٣٦٦٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٣/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. ورواه أبو الحسين بن المظفر في "حديث شعبة" (١٨٠) عن عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن مرزوق، به.

ورواه الطيالسي (١٩٨٩) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به.

ورواه أحمد (٢/٢٤ رقم ٥٠٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٠)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأحمد أيضًا (٢/ ٨١ رقم ٥٥٣٠) من طريق محمد بن جعفر، والنسائي في "الكبري" (٦٦١٤) من طريق بهز بن أسد؛ جميعهم (يزيد، ومحمد، وبهز) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به.

ورواه البخاري (٥٥٣٦) من طريق عبدالعزيز بن مسلم، ومسلم (١٩٤٣) من طريق إسماعيل بن جعفر؛ كلاهما عن عبدالله بن دينار، به.

ورواه مسلم (١٩٤٣) من طريق نافع، عن ابن عمر، به، نحوه. وسيأتي في الأحاديث [١٣٧٠٦-١٣٧٠] من طريق الشعبي، عن ابن عمر . وانظر الحديث [١٤٠٦٢].

ورواه أحمد (٢/ ٧٣ رقم٤٢٤٥) عن عفان بن مسلم، و(٢/ ٧٩ رقم ٥٤٩٨) عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/١٣٨) من طريق وهب بن جرير، وروح بن عبادة؛ جميعهم (عفان، وغندر، ووهب، وروح) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به، غير أنه جاء على الشك بين أذان بلال وابن أم مكتوم أيهم الأول؛ وانظر في ذلك: "فتح الباري" لابن حجر  $(1 \cdot 7 - 1 \cdot 7 / 7)$ 

[۱۳۶۹٤] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا مَعْمَر بن سهل، حدثني أحمد بن أَوْفى قاضي نهرتِيْرَىٰ (۱)، ثنا شُعبة، عن عبدالله بن دينار وعمرِو بنِ دينار،/ عن ابن عمر، قال: كنَّا إذا بايعْنا النبيَّ عَلَى [خ:٢٨٤/ب] السَّمْع والطاعة، كان رسولُ الله عَلَيُهُ يُلَقِّنُنا: « فيما استطَعْتُم ».

[١٣٦٦٥] حدثنا الفَضْل بن الحُباب الجُمَحي، حدثنا إبراهيم بن بشَّار الرَّماديُّ، ثنا سُفْيان (٢)، عن عمرو بن دينار، قال: قيل لابن

<sup>[</sup>١٣٦٦٤] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٤/مسند ابن عمر) عن شعبة، به، مختصرًا.

ورواه الطيالسي (١٩٩٢) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار وحده، به.

ورواه أحمد (1/17 رقم 1/17) عن عبدالرحمن بن مهدي، وفي (1/17 رقم 1/17) عن مصلم، (1/17) عن محمد بن جعفر غندر، وفي (1/17 رقم 1/17) عن عفان بن مسلم، وفي (1/17 رقم 1/17) عن حجاج بن محمد، وأبو داود (1/17)، وابن حبان (1/17)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (1/17)؛ من طريق حفص بن عمر، وابن حبان (1/17)، والرامهرمزي (1/17)؛ من طريق أبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي، وابن عدي في "الكامل" (1/17) من طريق محمد بن إسحاق، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/17) من طريق روح بن عبادة؛ جميعهم (ابن مهدي، وغندر، وعفان، وحجاج، وحفص، وأبو الوليد، وابن إسحاق، وروح) عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به.

ورواه مالك في "الموطأ" (Y/ Y) – ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (Y) – عن عبدالله بن دينار، ومسلم (Y) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>۱) نهرتِيْرَىٰ: بلد من نواحي الأهواز، به نهرٌ يُسمى « تِيْرَىٰ » حفره أَرْدَشير أحد ملوك الفرس، ووهبه لتِيْرَى من ولد جودرز الوزير، فسُمِّيَ النهر به، ثم سُمِّي البلد «نهرتيرى». وانظر: "معجم البلدان" (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عيينة.

<sup>[</sup>۱۳٦٦٥] رواه الحميدي (٦٨٥) عن سفيان بن عيينة، به. ورواه البخاري (٥٣٩٥) من طريق طريق علي بن عبدالله المديني، وأبو يعلى (٥٦٣٣)، والروياني (١٤٢٧)؛ من طريق محمد بن عباد المكي؛ كلاهما (ابن المديني، والمكي) عن سفيان بن عيينة، به. =

عمر: إنَّ أبا نَهيكٍ يُكثِرُ الأكلَ. فقال ابنُ عمر: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الكافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وإِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعاءٍ<sup>(١)</sup> وَاحِدٍ». قال أبو نَهيك: أمَّا أنا فأومنُ باللهِ ورسولِهِ.

[١٣٦٦٦] حدثنا الفَضْل بن الحُباب، ثنا إبراهيم بن بَشَّار الرَّمادي، ثنا سُفْيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كنتُ مع النبيِّ ﷺ في سَفَر على بَكْرِ (٢) صَعْبِ لعمرَ بن الخطَّاب، وكان البَكْرُ تَغْلِبُنِي فَتَتَقَدَّمُ (٢) النبيَّ عَلِيْهِ، فيَنْهاني عمرُ ويَصِيحُ بي، فلمَّا رأى

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٨٤٢٢) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن عمرو بن دينار، به، ولم يذكر القصة.

ورواه البخاري (٥٣٩٣ و٥٣٩٤)، ومسلم (٢٠٦٠)؛ من طريق نافع، ومسلم (٢٠٦١) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس؛ كلاهما عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، به.

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل بالألف دون همزة أو علامة المد. والمِعْيُ والمِعَي والمِعَاءُ: المُصْران، قال الفيومي: «وقصره أشهر من المد، وجمعه: أمعاء؛ مثل: عنب وأعناب، وجمع الممدود: أمْعِيَة؛ مثل: حِمار وأحمرة». "المصباح المنير" (م ع ي).

<sup>[</sup>١٣٦٦٦] رواه الحميدي (٦٩١) عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه البخاري (٢٦١٠) عن عبدالله بن محمد المسندي، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٢) من طريق محمد بن عباد وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي، والبيهقي (٦/ ١٧٠) من طريق ابن أبي عمر العدني؛ جميعهم (المسندي، ومحمد بن عباد، والمخزومي، والعدني) عن سفيان بن عيينة، به.

ومن طريق الحميدي رواه البخاري (٢١١٥ و٢٦١١) تعليقًا، وابن حبان (٧٠٧٣)، والبيهقي (٢١٦/٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) البَكْرُ: الفتيُّ من الإبل، بمنزلة الغُلام من الناس، والأُنثي بَكْرَة. "مشارق الأنوار" (٨/ ٨٨)، و "تاج العروس " (ب ك ر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «تغلبني فتتقدَّم» بتأنيث الفعلين مع أنَّ الفاعل ضمير مذكَّر يعود =

النبيُّ عَلَيْهُ مَا أَلَقَى مِنِ البَكْرِ وَمَا أَلَقَى مِن عَمْرَ، قَالَ لَعَمْرِ: «أَتَبِيعُ البَكْرَ؟»، قال: بل هو لك يا رسول الله، قال: «بَلْ بِالثَّمَٰنِ»، فاشتراه النبيُّ عَلَيْهُ فقال: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَالله، اذْهَبْ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِعْتَ».

[۱۳۲۲۷] حدثنا جعفرُ بن أحمدَ بن سِنان الواسِطي، ثنا أبو عُبَيدة بن أبي السَّفَر<sup>(۱)</sup>، ثنا يحيى بن [أبي]<sup>(۲)</sup> بُكير، ثنا إبراهيم بن

= إلى «البَكْرُ»، وجاء في مصادر التخريج على الجادَّة: « يَغْلبني فيتَقدَّم »، وما في الأصل- إن صحَّت فيه الرواية- يخرَّج على أنه من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حمل «البَكْرَ» على معنى «الدابَّة».

والحملُ على المعنى - كما يقول ابن جني -: «غَوْرٌ من العربية بعيد، ومذهب نازحٌ فسيحٌ؛ قد ورد به القرآن، وفصيحُ الكلام منثورًا ومنظومًا؛ كتأنيث المذكَّر، وتذكير المؤنَّث، وتصوُّر معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حَمْلِ الثاني على لفظ قد يكون عليه الأوَّل، أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعًا، وغير ذلك. . . » إلى أن قال: « وتذكيرُ المؤنَّث واسعٌ جدًّا؛ لأنَّه رَدُّ فرع إلى أصل» أي: أنه رجوع إلى الأصل. انظر: "الخصائص" (٢/١٣٤، ١٥٥-١٩٤)، و"كتاب سيبويه " (٣/٥١٥- ٥١٥)، و"إعراب الحديث النبوي " للعكبري (ص ٧٩، ٢٢٢، سيبويه " (شواهد التوضيح " لابن مالك (ص ١٤٥-١٥٥)، و "شواهد التوضيح " لابن مالك (ص ١٤٥-١٥٥)، و "مواهد التوضيح " لابن مالك (ص ١٤٥-١٥٥)،

[١٣٦٦٧] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٥/مسند ابن عمر) عن إبراهيم بن نافع، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٨٥)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات».

وذكر الدارقطني في "العلل" (٤/٩٥/أ) رواية أبي عبيدة بن أبي السفر، عن يحيى، به. وقال: «فالصحيح أنه من قول ابن عمر». وذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٢٨٦) رواية إبراهيم بن نافع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، موقوفًا عليه. ورواه عبدالرزاق (١٦٠١٧) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، موقوفًا.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن عبدالله بن محمد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "العلل" للدارقطني (٤/ ٥٩/أ)، ومن ترجمة يحيى بن أبي بكير أبي زكريا الكرماني، فهو الذي يروي عن إبراهيم بن نافع، ويروي عنه أبو عُبيدة بن أبي السَّفر.

نافع، قال: سمعتُ عمرو بن دينار، يَذْكرُ عن عبدالله بن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أتاه رجلٌ يقول: عليَّ رقبةٌ من وَلَدِ إسماعيلَ، يقول: «عَلَيْكَ بِحَسَنٍ وحُسَيْنٍ».

[١٣٦٦٨] حدثنا أحمدُ بن عمرو البزَّار، ثنا عمرو بن عيسى الضُّبَعي، ثنا عبد الأعلى(١)، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه رأى سُهَيلاً (٢)، فقال ابن عمر: لَعَنَ اللهُ

[١٣٦٦٨] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٦/مسند ابن عمر) عطفًا على إسناد الحديث قبله، وهو من طريق إبراهيم بن نافع، عن عمرو بن دينار، به، مع أن الراوي عن عمرو هنا هو إبراهيم بن يزيد، وهو الخوزي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٨٨)، وقال: «رواهما البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ولفظه: إني سمعت رسول الله علي الله علي الله عشارًا يظلمهم ويغصبهم أموالهم، فمسخه الله شهابًا فجعله حيث ترون»، وضعفه البزار؛ لأن في رواته إبراهيم بن يزيد الجوزى؛ وهو متروك».

ورواه شيخ الطبراني هنا أحمد بن عمرو البزار في "مسنده" (٩٠٢ و٩٠٣ كشف الأستار).

ورواه ابن حبان في "المجروحين" (١/١٠١)، والمصنف في "الأوسط" (٧١١٦)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٦٥٢)؛ من طريق عثمان بن عبدالرحمن، عن إبراهيم بن يزيد الخُوزي، به.

ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣٩٠) من طريق بكر بن بكار، عن إبراهيم ابن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عبدالرحمن بن السائب، عن ابن عمر، من قوله؛ ولم يرفعه للنبي ﷺ .

ورواه ابن عدى في "الكامل "(٤١٧/٦) من طريق مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، به، مرفوعًا.

(١) هو: ابن عبدالأعلى السَّامي.

سُهَيلٌ: نجمٌ يَمانٍ، عند طُلوعه تَنْضَجُ الفَواكهُ ويَنْقَضي القَيْظ. "تاج العروس" (س ه ل).

سُهَيْلاً، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كَانَ- سُهَيْلاً(١)- عَشَّارًا مِنْ عَشَّارًا مِنْ عَشَّارًا مِنْ عَشَّارِي اليَمَنِ، فَمَسَخَهُ اللهُ فَعَلَّقَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ».

المجتماع حدثنا محمَّد بن هشام بن أبي الدُّمَيْك، ثنا عبدالله بن عمر بن أبان، ثنا يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة، عن محمَّد بن عبدالله ابن عُبَيد بن عُمَير، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وبَيْنَ الجَنَّة كَفُّ مِنْ دَمِ أَصَابَهُ».

[١٣٦٧٠] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق،

<sup>(</sup>۱) قوله: "سهيلًا"، كذا في الأصل، وفي "جامع المسانيد": "سهيل"، ولعله من تصويب الناسخ أو المحقق. وما في الأصل إن لم يكن مصحفًا، فإنه هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره: "يعني" أو نحوه. ويكون معترضًا من كلام أحد الرواة؛ يؤيده أن في مصادر التخريج و "مجمع الزوائد": "كان عشارًا" دون قوله: "سهيلاً". واسم "كان" - على هذا - ضمير مستتر يعود على "سهيلاً" المتقدم في الكلام، وانظر نحو ذلك في "شرح النووي على صحيح مسلم" (١/ ٤١-٤٢). وانظر في حذف الفعل: "مغني اللبيب" (ص٥٩٥-٩٧).

<sup>[</sup>١٣٦٦٩] ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٩٩٢٢) وعزاه للطبراني فقط.

وروى أحمد (٢/ ٩٤ رقم ٥٦٨١)، والبخاري (٦٨٦٢)؛ من طريق سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا».

<sup>[</sup>۱۳۹۷] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (۳٤۷۱)، والمزي في "تهذيب الكمال" (۱٦/ ٥٤٠)؛ من طريق المصنف، به. ورواه عبدالرزاق (١٠٩٦٠).

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٤٥٢٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، به. ورواه أحمد (٢/ ١٣٩ رقم ٦٢٤٦) عن عبدالرزاق، به.

ورواه مسلم (۱٤۷۱) من طريق محمد بن رافع، وأبو داود (۲۱۸۵) من طريق أحمد ابن صالح؛ كلاهما (محمد بن رافع، وأحمد بن صالح؛ كلاهما

ورواه أحمد (1/17 و 1/17 و 1/17 و 1/17 و 1/17 و و 1/17 من طريق روح بن عبادة، وأيضًا (1/17 رقم 1/17)، ومسلم (1/17)، والنسائي (1/17)، وابن الجارود في "المستدرك" "المنتقى" (1/17)، والبيه قي (1/17)، والبيه قي (1/17)، والبيه قي (1/17)، من طريق حجاج بن محمد،

عن ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير(١)، أنه سَمِعَ ابنَ عمر - وسأله عبدُالرحمن بن أَيْمَنَ مولى عُرْوَة (٢): كيف ترى في رجُلِ طلَّق امرأتَهُ حائضًا؟ - فقال: طلَّق عبدُالله بن عمر امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول الله عَيْكِين، فسأل عمرُ النبيّ عَيْكِيّ ؟ فقال النبيُّ عَيْكِيٍّ: «لِيُرَاجِعْهَا»، فردَّها عليَّ ولم [يَرَهَا] (٣) شيئًا، فقال: «إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ»، فقال ابن عمر: وقرأ النبيُّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهِنَّ»<sup>(٤)</sup>.

ومسلم (١٤٧١)، وأبو عوانة (٤٥٢٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥١)؛ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد؛ جميعهم (روح بن عبادة، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم) عن ابن جريج، به.

ورواه أبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (٥) من طريق ابن لهيعة، والدارقطني في "سننه " (٧/٤) من طريق عمار الدهني؛ كلاهما عن أبي الزبير، به.

وسيأتي برقم [١٣٧٣٦] من طريق شقيق بن سلمة، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٨٦٠] من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٧٩-١٣٩٨] من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.

وبرقم [۱۳۹۸۰] من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٩٧] من طريق الحسن البصري، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠١١-١٤٠١١] من طريق يونس بن جبير، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤١٤٢] من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عمر. (١) هو: محمد بن مسلم بن تَدُرس.

<sup>(</sup>٢) قال المزي في "تهذيب الكمال" (١٦/ ٥٣٩): عبدالرحمن بن أيمن، ويقال: مولى أيمن، القرشي، المخزومي، المكي، مولى عزَّة، ويقال: مولى عروة، والأول أصح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يردها »، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة للآية الأولى من سورة الطلاق؛ وبها قرأ عثمان، وابن عباس، وابن عمر، وأبيُّ بن كعب، وجابر بن عبدالله، ومجاهد، وعلى بن الحسين، وجعفر بن محمد، وهي شاذة؛ والقراءة المتواترة: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطّلَاق: ١].

[۱۳۹۷۱] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزاق، عن ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير، أنه سَمِعَ ابنَ عمر يقول: سمعتُ

= قال أبو حيان عن هذه القراءة: إنها على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا.

انظر: "البحر المحيط" (٨/ ٢٧٨)، و "المحتسب" لابن جنّي (٢/ ٣٢٣). وانظر: "معجم القراءات" للدكتور عبداللطيف الخطيب (٩/ ٤٩٨).

[۱۳۹۷] رواه عبدالرزاق (۱۹۹۵). ورواه أحمد (۲/ ۳۵ رقم ٤٩١٤)، ومسلم (۱۹۹۸) من طريق محمد بن رافع؛ كلاهما (أحمد، ومحمد بن رافع) عن عبدالرزاق، به. ورواه أبو عوانة في "مسنده" (۸۰۷۹) من طريق يوسف بن مسلم، و(۸۰۷۰) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد؛ كلاهما عن ابن جريج، به، إلا أنهما لم يذكرا في حديثهما عن ابن جريج سماع ابن عمر من النبي على.

ورواه الطيالسي (٢٠٢٩)، وأحمد (٢/ ١٢٠ رقم ٢٠١٢) و(٣/ ٣٨٦ رقم ١٥١٤) ورواه الطيالسي (١٩٩٨)، وأبو عوانة في "مسنده" (١٠٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٥)، والبيهقي (٨/ ٣٠٩)؛ جميعهم من طريق زهير بن معاوية، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (٤) من طريق عزرة بن ثابت؛ كلاهما (زهير بن معاوية، وعزرة بن ثابت) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، وعبدالله بن عمر، به. وقد أعل الدارقطني سماع ابن عمر لهذا الحديث من النبي على كما في "العلل" (٤/ ٥٥/ ٲ).

وقد تقدم هذا الحديث برقم [١٢٤٢٠]، وسيأتي برقم [١٣٧٣٠–١٣٧٣] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.

وسيأتي أيضًا برقم [١٣٧٥٥] من طريق آدم بن علي، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٧٦١] من طريق زاذان أبي عمر، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٧٧٢] من طريق جبلة بن سحيم، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٨٣٩] من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٨٩٧] من طريق أبي جعفر مولى بني هاشم، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٠٣] من طريق عبدالرحمن بن ذكوان، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٠٢] من طريق معروف بن بشير، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٥٧ و ١٤٠٥٨] من طريق ثابت بن أسلم البناني، عن ابن عمر. وبرقم [١٤٠٦٤] من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر. رسولَ الله ﷺ يَنْهَىٰ عن الجَرِّ المُزَفَّتِ (١) والدُّبَّاءِ.

[١٣٦٧٢] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدَّثني زياد بن

(١) كذا في الأصل: « الجر المزفت » دون الواو؛ على الوصف. وفي رواية عبدالرزاق في "مصنفه" وفي "صحيح مسلم" و "مسند أحمد" - إذ رواه مسلم وأحمد من طريق عبدالرزاق - : « الجر والمزفت »، وكذا جاء بالعطف في سائر مصادر التخريج، إلا أنه في غير رواية عبدالرزاق جاء ذكر «النقير» بدل «الجر»، وجمع بعضهم بين «الجر» و «النقير» ولم يذكر «الدباء».

والذي يظهر أن كلا التعبيرين صحيح؛ فإن «الجر» قد فسره العلماء بأنه يعم كل الأوعية المصنوعة من المدر وهو التراب، وأنه يشمل الحنتم وغيره، وأن المراد به هنا: الأوعية المدهونة خاصةً؛ لأنها أسرع في الشدة. والمُزَفَّت: هو الوعاء المدهون بالزفت وهو القار. فيصح التعبير بالوصف فيقال: «الجر المزفت»، والتعبير بالعطف: «الجر والمزفت» ويكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، أو المفصل على المجمل.

ويؤيد صحة التعبير بالوصف ما جاء في "صحيح البخاري" (٥٩٩٣)، و "صحيح مسلم " (٢٠٠)؛ من حديث عبدالله بن عمرو؛ قال: لما نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في «الجر غير المزفت». ويؤيده أيضًا ما جاء من حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عند النسائي (٥٦٤٧): «نهي رسول الله ﷺ عن الجر المزفت والدباء والنقير». ومن حديث أنس عند البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٤٣٤): عن إياس بن بهيس؛ قلت لأنس: إن عمة قتيبة حدثتني عن عائشة أم المؤمنين حدثتها أن النبي عليه الله نهى عن الجر؟ فقال: صدقت؛ الجر المزفت. ومن حديث أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٤): «إنما نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر المزفت»، ليست هذه الجرار. والله أعلم. وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم "(١٦٢/١٣٢)، و "فتح الباري " (١٠٠/ ٥٨-٦٢)، و "عمدة القارى "(٢١/ ١٧٩)، و "النهاية " (١/ ٢٦٠) و(٢/ ٣٠٤). والدُّبَّاء: القَرْعُ- وهو: اليَقْطينُ- واحدها دُبَّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسْرعُ الشدَّةُ في الشَّراب. واختُلف في جذره؛ هل هو من (د ب ب) أو (د ب ي). "النهاية" (٢/

[١٣٦٧٢] رواه المصنف في "الأوسط" (٢١٨٥) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة، عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن خالد بن أسيد، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ أهل حين استوت به راحلته.

٩٦) و "تاج العروس" (د ب ب، د ب ي).

أيُّوبَ دَلَّوْيَه، ثنا الحارث بن النعمان أبو النَّضْر، ثنا وَرقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جَعْدَة؛ أن ابن عمر أَحْرَمَ مرَّتَين من مكة، وأحرَمَ الثالثةَ حين استوَتْ به راحِلَتُه (١)، وقال: ما عَهدتُ رسولَ الله ﷺ يُحْرِمُ بها حين توَجَّه (٢). /

[خ:٥٨٧/أ]

[١٣٦٧٣] حدثنا عُبَيْدٌ العِجْلُ (٣)، ثنا الحسن بن أبي زيد الدبَّاغ،

<sup>(</sup>١) أي: أنه أحرم أول قيام راحلته في موضع الميقات وهو مسجد ذي الحليفة، قبل أن ينطلق في المسير.

<sup>(</sup>٢) قوله: « يُحْرِمُ بها حين توَجَّه » الضمير في «بها» يحتمل وجهين: ١ - أنه يعود على «البيداء» وهي الأرض الفلاةُ المرتفعة قدام ذي الحليفة إلى جهة

والمعنىٰ: ما عهدتُ رسولَ الله ﷺ يُحْرِم بالبيداء - متجاوزًا الميقات - حين توجُّه إلى مكَّة. ويكون قد أعاد الضمير على غير مذكور في السياق. وهو جائز، وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

٢ - أنه يعود على «العُمرة»، والمعنى: ما عهدتُ رسولَ الله ﷺ يُحْرم بالعُمرة حين توجُّه، أي: حين توجُّه إلى مكَّة وقطع شوطًا من الطريق متجاوزًا الميقات.

وعلى كلا المعنيين يُفهَم أن ابن عمر يرى أن رسول الله على أهلَّ بالعمرة من الميقات وهو مسجد ذي الحليفة، ويخطِّئ من ذهب إلى أن النبي على الهلُّ عند البيداء بعد أن تجاوز الميقات. ويؤيد هذا ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسولِ الله ﷺ فيها، ما أهلَّ رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد» يعنى: ذا الحليفة. البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦).

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" تفسيرَ ابن عباس لسبب اختلاف أصحاب النبي ﷺ في موضع إهلاله، عند شرحه للحديث (١٥٤١) فانظره هناك. وانظر: " شرح النووى " (٨/ ٩١-٩٢). والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>١٣٦٧٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٢٧/مسند ابن عمر) عن إسماعيل بن عبدالملك، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/٦٧)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه محمد بن القاسم الأسدى الكوفي؛ وهو مجمع على ضعفه».

<sup>(</sup>٣) اسمه: الحسين بن محمد بن حاتم، ويلقب بالعُبيد التصغير، وبالعِجل أيضًا، =

ثنا محمَّد بن القاسم الأسدي، ثنا إسماعيلُ بن عبد الملك بن أبي الصُّفَيْراء(١)، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «طُوْبَى لِمَنْ أَدْرَكَنِي وآمَنَ بِي وصَدَّقَنِي، وطُوْبَى لِمَنْ أَدْرَكَنِي وآمَنَ بِي وصَدَّقَنِي، وطُوْبَى لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْنِي وآمَنَ بِي وصَدَّقَنِي».

[١٣٦٧٤] حدثنا عَبْدان بن أحمدَ، ثنا مَعْمَر بن سَهْل، ثنا عامر بن مُدْرِك، عن محمَّد بن [عُبَيدالله](٢) العَرْزَمي، عن ابن أبي مُلَيكة، قال: سألتُ ابنَ عمر: في أيِّ شهر اعتمرَ رسولُ الله ﷺ؟ فقال: في رَجَب.

[١٣٦٧٥] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزاق، عن ابن عُينة، عن ابن أبي حسين، عن عليِّ الأزْديِّ، قال: سُئل ابنُ عمر عن الحَرير؟ فقال: سَمِعْنا أنه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخِرة.

[١٣٦٧٦] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا شَيبان بن

وربما جُمِعَ هذان اللقبان كما هنا. انظر: "نزهة الألباب" لابن حجر (١٩١٥).

<sup>(1)</sup> تصحف في "جامع المسانيد" إلى: «الصغير».

<sup>[</sup>١٣٦٧٤] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٢٨/مسند ابن عمر) عن محمد بن عبيدالله العرزمي. وتقدم هذا الحديث عند المصنف (١٢/رقم ١٣٥٢٣ و١٣٥٢٦ و ١٣٥٣٥) من طريق مجاهد، عن ابن عمر.

وأصل الحديث رواه البخاري (١٧٧٥)، ومسلم (١٢٥٥)؛ من طريق مجاهد، ومسلم (١٢٥٥) من طريق عروة بن الزبير؛ كلاهما عن ابن عمر نحوه، مطولاً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وفي "جامع المسانيد": «عبدالله» وهو خطأ. انظر: "تهذيب الكمال" (21/13)

<sup>[</sup>١٣٦٧] رواه عبدالرزاق (٨٧٩١). وانظر الأحاديث التالية، والحديث [١٣٦٨٠].

<sup>[</sup>١٣٦٧٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/٤٣)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخه؛ وهو ثقة».

ورواه النسائي (٥٣٠٨) من طريق عارم محمد بن الفضل، عن الصعق بن حزن، =

فَرُّوخ، ثنا الصَّعِقُ بن حَزْن، عن قتادة، ثنا عليُّ بن عبدالله البارقي، قال: استَفْتَتْني امرأةُ بمكة، فقلتُ: هذا عبدالله بن عمر عليكِ به فاستَفْتيه، فاندفعَتْ نحوَه، فاتَبَعْتُها أسمَعُ ما تقول، فقالت لعبدالله بن عمر: أفتِني عن (۱) الجُبْن؟ فقال: وما الجُبْن؟ فقالت له: شيءٌ يُصنَع من اللَّبن كذا وكذا [وَيُجَبِّنون] (۲) الإِنْفَحَة (۳). [فقال] فقال]: ما صنعَ

= به، مختصرًا. ورواه النسائي في "الكبرى" (٩٥٢١) من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن علي البارقي قال: سألت امرأة ابن عمر عن الحُلي؟ فرخص فيه، وسألته عن الحرير؟ فكرهه. فقالت المرأة: أحرام هو؟ قال: كنا نتحدث أنه من لبسه في الآخرة.

ورواه النسائي أيضًا (٩٥٢٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٥١/٤) من طريق يوسف بن ماهك، عن ابن عمر، بلفظ حديث النسائي السابق.

(۱) كذا في الأصل في هذا الموضع والمواضع التالية. وعند النسائي: "أفتني في" وهو الجادة؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلِنَسَآءً قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ النّسَاء: الجادة؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلْنِسَآءً قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ النّسِاء: المعنى «في»- الأصل يخرج على وجهين: أحدهما: أن «عن» هنا بمعنى «في» على قول الكوفيين - كقول الأعشى الكبير [من الطويل]:

وَآسِ سَرَاةَ القَوْمِ حَيْثُ لَقِيتَهُمْ وَلَا تَكُ عَنْ حَمْلِ الرِّبَاعَةِ وَانِيَا

والفعل « ونى » يتعدى بـ «في »؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنِيا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٢٤]. والثاني: أن يضمَّن الفعل «أفتى» معنى فعل يتعدى بـ «عن»؛ كـ «أخبر» أو نحوه؛ كأنها قالت: أخبرني عن حكم الحبن، ونحو ذلك؛ كما قيل في قوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنُو لَا الْمَوْرُونِ: ضَمَّن «حقيق» معنى أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللّهِ لِلَا الْمَحَقَ ﴾  $[1 l l a_1] = 100$  قال البصريون: ضمَّن «حقيق» معنى «حريص». وشواهد ذلك كثيرة. انظر: "الجنى الداني " (ص٧٤٧ – ٢٤٨)، و "مغني اللبيب " (ص ١٥٥ – ١٥٦)، و "همع الهوامع " (٢٤ ٤٤٤)، و "تاج العروس " (ع ن).

(٢) في الأصل: « وينحتون »، والتصويب من "مجمع الزوائد".

(٣) الإنْفَحَةُ- بتخفيف الحاء وتثقيلها-: كَرِشُ الحَمَلِ أو الجَدْي ما لم يأكُل، فإذا أكلَ فهو كَرِشٌ. وقيل: هي شيءٌ أصفَرُ يُستَخْرَجُ من بطن كلِّ ذي كَرِش يُعصَرُ في صُوفَةٍ مُبتَلَّةٍ في اللبن فيَغُلُظُ كالجُبْن، ولا يسمَّىٰ إنْفَحَةً إلا وهو رَضيعٌ.

انظر: "مختار الصَّحاح" و"المصباح المنير" (ن ف ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "مجمع الزوائد".

المسلمونَ وأهلُ الكتاب فكُليه، وما لم يَصْنَعوه فلا تأكُليه. فقالت: يا عبدَالله أفتِني عن الجَراد؟ قال: ذكيٌّ أكلُه. قالت: يا عبدَالله أفتِني عن الذَّهَب؟ قال: يُكرَه للرجال. قالت: فأفتِني عن الحَرير؟ قال: نهي عنه رسولُ الله ﷺ.

[١٣٦٧٧] حدثنا يوسفُ القاضي (١)، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن قتادة، عن عليِّ البارقي، عن ابن عمر وسأله رجلٌ عن لُبْس الحَرير؟ قال: كنا نتحدَّثُ أنه مَن لَبِسَه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة.

[١٣٦٧٨] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن قتادة، عن عليِّ بن عبدالله البارقي، أنه سأل ابنَ عمر عن الحَرير؟ فقال: كنا نتحدَّثُ أنه من لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخِرَة.

[١٣٦٧٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن مَرْزوق، ثنا شُعبة، عن يَعْلى بن عطاء، عن عليِّ بن عبدالله البارقي، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيَّالَةٍ، قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى».

[١٣٦٧٧] رواه البزار (٦١٧١) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به، وفيه أن السائل امرأة. وانظر الحديثين السابقين، والحديث [١٣٦٨٠]، وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>[</sup>١٣٦٧٨] رواه البيهقي (٦/١٠) من طريق محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن على البارقي، أنه سأل ابن عمر عن الجبن؟ فقال: كُلْ ما صنع المسلمون وأهلُ الكتاب. وهذا جزءٌ من الحديث كما مر في الحديث [١٣٦٧٦].

<sup>[</sup>١٣٦٧٩] رواه البيهقي (٢/ ٤٨٧) من طريق أبي بكر بن إسحاق، عن علي بن عبدالعزيز، =

[١٣٦٨٠] حدثنا السَّرِيُّ بن سهل الجُنْدَيْسابُورِيُّ، ثنا عبدالله بن رُشَيدٍ، ثنا مُجَّاعةُ بن الزُّبَير، عن قتادة، عن عليِّ بن عبدالله البارِقي، عن ابن عمر في الحَرير؛ قال: كنا نتحدَّثُ أنه مَن لَبِسَه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخِرة.

[١٣٦٨١] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، أبنا عبد الرزاق،

= به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٨٥)، وأبو داود (١٢٩٥)؛ كلاهما عن عمرو بن مرزوق، به. ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (٢٧٨) عن محمد بن يحيى، والطوسي في "مختصر الأحكام" (٥٥٧) عن الحسن بن محمد الزعفراني، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٨٨/١٣) من طريق أحمد بن زهير؛ جميعهم (محمد ابن يحيى، والزعفراني، وأحمد بن زهير) عن عمرو بن مرزوق، به. ورواه الطيالسي (٢٠٤٤) عن شعبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٦٦٩٣)، وأحمد (٢/٢٦ رقم ٤٧٩١)، وابن ماجه (١٣٢٢)؛ من طريق وكيع، وابن أبي شيبة (٦٦٩٣)، وأحمد (٢/٥ رقم ٢١٢٥)، وابن ماجه من طريق وكيع، وابن أبي شيبة (١٦٦٦)، وابن خزيمة (١٢١٠)، وابن حبان (١٣٤٨) وكد (٢٤٩٤)، والنسائي (١٢١٦)، والبيهقي (٢/٤٨٤)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٤٧/١٣)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، والترمذي (٩٩٥)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن خزيمة (١٢١٠)، والدارقطني (١/١١٤)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٤٧/١٣)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وابن حبان (٢٤٨٢)، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٨٠)؛ من طريق معاذ بن معاذ العنبري؛ جميعهم (وكيع، وغندر، وابن مهدي، ومعاذ العنبري) عن شعبة، به.

ورواه الدارقطني (١/ ٤١٧)، والبيهقي (٢/ ٤٨٧)؛ من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر، به. وانظر الحديث [١٣٧١].

[١٣٦٨٠] تقدم هذا الحديث برقم [١٣٦٧ - ١٣٦٧٨].

[۱۳٦٨١] رواه المصنف في "الدعاء" (٨١٠) بهذا الإسناد، ومن طريق المصنف رواه المزى في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٤٣).

ورواه عبدالرزاق (٩٢٣٢). ورواه أحمد (٢/ ١٥٠ رقم ٦٣٧٤)، وأبو داود (٢٥٩٩) من طريق الحسن بن علي؛ كلاهما (أحمد، والحسن) عن عبدالرزاق، به. =

## أبنا ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير (١)، أنَّ عليًّ (٢) الأزديَّ (٣) أخبره؛ أنَّ

ورواه مسلم (١٣٤٢)، وابن خزيمة (٢٥٤٢)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣١٢٦)، والبيهقى (٥/ ٢٥١)، وفي "الدعوات الكبير" (٤٠٩ و٤٠٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٤٣-٤٣)؛ من طريق حجاج بن محمد، والنسائي في "الكبرى" (١٠٣٠٦ و١١٤٠٢)، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٦٤/مسند على)، وابن حبان (٢٦٩٦)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٠)، والبيهقي (٥/ ٢٥١)؛ من طريق عبدالله بن وهب، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٦٣/مسند علي) من طريق يحيى بن سعيد الأموى، وابن خزيمة (٢٥٤٢)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣١٢٦)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥٥)؛ من طريق روح بن عبادة، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (٨٤) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و(٨٥) من طريق حسان بن إبراهيم؛ جميعهم (حجاج بن محمد، وابن وهب، ويحيى بن سعيد الأموي، وروح بن عبادة، وأبو عاصم، وحسان بن إبراهيم) عن ابن جريج، به.

ورواه أحمد (۲/ ۱٤٤ رقم ٦٣١١)، وعبد بن حميد (٨٣٣)، والدارمي (٢٧١٥)، والترمذي (٣٤٤٧)، وابن حبان (٢٦٩٥)، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير عن غير جابر " (٨٣)؛ من طريق حماد بن زيد، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٦٥/ مسند على) من طريق زيد بن أبي أنيسة؛ كلاهما (حماد بن زيد، وزيد بن أبي أنيسة) عن أبي الزبير، به. وانظر الحديث التالي.

(١) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

(٢) كذا في الأصل، وهو اسم «إنَّ» منصوب، وكان حقه أن يكتب بالألف بعد الياء. لكنه دون هذه الألف جار على لغة ربيعة؛ فإنهم يحذفون ألف تنوين النصب نطقًا وخطًّا، ويقفون عليه بالسكون، ولابد من قراءته منوَّنًا في حال الوصل. ولغة ربيعة متكرِّرة في الحديث والأثر وكلام المحدِّثين، وسائر كلام العرب. وانظر: تفصيل الكلام عليها وشواهدها في: "سر صناعة الإعراب" (٢/ ٤٧٧- ٤٧٩)، و"الخصائص" (٢/ ٩٧)، و"شواهد التوضيح" (ص ٨٩، ٩١، ٢٠١-١٠٣)، و "همع الهوامع " (٣/ ٤٢٧)، و "شرح النووي على صحيح مسلم " (٢/ ٢٢٧). ويمكن تخريج ما وقع هنا أيضًا على أنه منصوبٌ، وحُذِفَ منه التنوين تخلُّصًا من التقاء الساكنين: نون التنوين ولام «الأزدي»؛ وحذفت الألف مع التنوين. وانظر: تفصيل ذلك في "مغنى اللبيب" (ص ٨٤٤)، و "همع الهوامع" (٣/ ٤١٠).

(٣) هو: على بن عبدالله البارقي.

ابن عمر أعلمه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا استَوى على بَعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلاثًا، ثم قال: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا هَذَا البِرَّ حتى: ﴿ وَإِنَّا لِلهَ نَوْلَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، ومِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا وَالتَّقْوَى، ومِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا وَالتَّقْوَى، ومِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا وَالتَّقْوَى، ومِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا وَاللَّهُمُّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي اللَّهُمَّ وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ [خ:٥٨٥/ب] أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وسُوءِ المَنْظُرِ فِي الأَهْلِ » وأَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وسُوءِ المَنْظُرِ فِي الأَهْلِ »، وأَعْدَ السَّفَر، وزاد فيهنَ : «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا كَاللَّهُنَّ، وزاد فيهنَّ : «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا كَامِدُونَ».

[۱۳۱۸۲] حدثنا أحمدُ بن علي البَرْبَهاريُّ، ثنا محمَّد بن سابق، ثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي الزُّبَير، عن عليِّ بن عبدالله، [عن] (٢) ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا سافَرَ واستَوى على راحلِتِه وانبعَثَتْ (٣) به قال: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ»، ثم يقول: (﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا حَنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَالتَّقُوى، ومِنَ لَمُنْ اللهُ مَ اللّهُمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا البِرَّ والتَّقُوى، ومِنَ لَمُنْ اللهُ وَالتَّقُوى، ومِنَ

<sup>(</sup>١) الآيتان (١٣ و١٤) من سورة الزخرف. ووقع في المخطوط: «إنا» دون الواو. [١٣٦٨٢] رواه المصنف في "الدعاء" (٨١١) بهذا الإسناد.

ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥٥-٣٥٦) من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي، عن أحمد بن على البربهاري، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "الدعاء" للمصنّف، والإسناد السابق .

 <sup>(</sup>٣) انبعثت: أي: سارت ومضت ذاهبة. من بَعَثَ النَّاقةَ: أي: أثارها، وحلَّ عقالها، أو كانت باركة فهاجها؛ فانبعثت. انظر: "شرح السيوطي على سنن النسائي" (٥/ ١٦٣)، و"تاج العروس" (ب ع ث).

العَمَل مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، واطْوي (١) عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ والخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُنْقَلَبِ فِي الأَهْلِ والمَالِ، آيِبُونَ تَاتِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»(٢).

[١٣٦٨٣] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عَرْفَجَة، قال: قلتُ لابن عمر: إني أريدُ أَنْ آتِيَ بالطُّورِ (٣) ؟ قال: إنما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثِ

(١) كذا في الأصل، والجادة: «واطو» كما تقدم في الحديث السابق؛ لأنه فعل أمر-للدعاء- وهو معتل الآخر؛ فحقه البناء على حذف حرف العلة. لكن ما في الأصل صحيحٌ، وهو جار على لغةٍ لبعض العرب، يُجرون المضارع والأمر من المعتل الآخر مُجرى الصحيح، فيجزمون المضارع ويبنون الأمر بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة مع بقاء حرف العلة؛ كما يفعلون مع الصحيح. وانظر: "اللباب في علل البناء والإعراب " للعكبري (١٠٨/٢-١١٠).

أو يخرج على أنه أشبعت كسرة الواو فتولدت منها الياء، وإشباع الحركات لتتولد منها حروف المد لغة لبعض العرب. انظر: "الإنصاف في مسائل الخلاف" (١/ . ( ~ - 7 ~

(٢) كذا في الأصل و "الدعاء " و "التمهيد ". وتقدم في الحديث السابق أن قوله: «آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» يزاد على ما تقدم من الدعاء عند الرجوع من السفر.

[١٣٦٨٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩٥٥/مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. ورواه عبدالرزاق (٩١٧١).

(٣) كذا في الأصل، لكن دون نقط الباء في «بالطور»، والجادة: «آتي الطور»؛ كما في "مصنف عبدالرزاق"، وكما سيأتي في آخر الحديث في قوله: «فلا تأته»؛ إذ إن الفعل «أتى» يتعدى بنفسه في مثل هذا المعنى، يقال: أتى المكان إتيانًا: جاءه وحضره. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" (١/ ٢٥)، و "تاج العروس" (أت ي). لكن جاء في "معجم الأفعال المتعدية بحرف" (ص٧): «أتى بالمكان: =

مساجد (۱): مسجدِ الحَرام (\*)، ومسجدِ رسولِ الله، ومسجدِ الأقصى (\*)، ودَع الطُّورَ فلا تأتِهِ.

[۱۳۹۸٤] حدثنا الفَضْل بن الحُباب الجُمَحِيُّ، ثنا إبراهيم بن بَشَّار الرَّمادي، ثنا سُفْيان (۲)، عن عمرو بن دينار، وسمعَ أبا العبَّاس الأعمى (۳) يحدِّثُ عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ حاصَرَ الطائفَ فلم يَقْدِر

= أقام به». فإن لم يكن ما في الأصل مصحفًا، فيمكن أن يُجرى على ما في "معجم الأفعال" بمعنى: أنه أراد: أريد أن أذهب إلى الطور وأقيم فيه. والله أعلم.

تنبيه: وقع في "جامع المسانيد": «آتي الطور» دون الباء، فإن لم يكن تصرف فيه المحقق، فلعل ابن كثير كنه نقله من نسخة أخرى، أو تصرف فيه هو أو النسَّاخ!

(۱) كذا، والجادة: «ثلاثة مساجد»؛ كما في "مصنف عبدالرزاق"، وما في الأصل يخرَّج على الحمل على المعنى؛ حمل «المساجد» على «البقاع»؛ كأنه قال: «ثلاث بقاع» فذكَّر العدد. وانظر التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

تنبيه: وقع في "جامع المسانيد": «ثلاثة مساجد» على الجادة. وانظر التنبيه في التعليق السابق.

(\*) كذا في الأصل و "جامع المسانيد" في الموضعين، وكذا في "مصنف عبدالرزاق " في الموضع الأول، وقال في الثاني: «والمسجد الأقصى». والجادة: «المَسْجدِ المُقْصَىٰ»، و«المَسْجدِ الأقْصَىٰ»، وما في الأصل صحيح على مذهب الكوفيين في جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، أو إضافة الموصوف إلى صفته؛ والبصريون يؤولون ذلك بتقدير منعوت يكون هو المضاف إليه، فيقولون: هنا: «مسجد البلد الحرام»، و «مسجد المكان الأقصى». وانظر في ذلك: "الإنصاف في مسائل الخلاف" (٢/ ٤٣٦-٤٣٤)، و "همع الهوامع " (٢/ ٥٠٩).

(٢) هو: ابن عيينة. (٣) هو: السائب بن فَرُّوخ.

[۱۳٦٨٤] رواه الحميدي في "مسنده" (٧٢٣)، وسعيد بن منصور (٢٨٦٣)، وأحمد (٢/ ١٨٦٨) رقم ٤٥٨٨)؛ جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه البخاري (٤٣٢٥ و٢٠٨٦ و٧٤٨٠) عن علي بن المديني، وقتيبة بن سعيد، وعبدالله بن محمد، والبيهقي في دلائل النبوة " (٥/١٦٥) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني؛ جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.

منهُم على شيء، فقال: «إِنا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فشَقَ ذلك على المُسلمينَ، وقالوا: نَرجعُ ولم نَفتَحْها؟! قال: «فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ»، فغَدَوا، فأصابَهُم جِراحاتٌ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَسَكَتُوا وَسَرَّهُم ذلك، فتبسَّم النبيُّ ﷺ.

[١٣٦٨٥] حدثنا الفَضْل بن الحُباب، ثنا إبراهيم بن بشار، ثنا سُفيان، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشَّيباني، قال: بعْتُ ما في رؤوس نَخْلي بمئة وَسْقِ؛ ثم إنْ زادَ فلهُم، وإنْ نَقَصَ فعَلَيهم، فسألتُ ابنَ عمر؟ فقال: نَهي رسولُ الله عَيْكَ عن هذا، إلَّا أنه رخَّصَ في العَرايا .

ورواه ابن أبي شيبة (٣٧٩٤٩)- ومن طريقه مسلم (١٧٧٨)- وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي في "جزء ابن عيينة" (١٧)؛ كلاهما (ابن أبي شيبة، والمروزي) عن سفيان بن عيينة، به، إلا أنهما جعلاه من مسند عبدالله بن عَمْرو.

ورواه على هذا الوجه مسلم (١٧٧٨)، وأبو يعلى (٥٧٧٣)؛ عن زهير بن حرب، ومسلم أيضًا (١٧٧٨) عن محمد بن عبدالله بن نمير، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٩٦٣) عن محمد بن أبي عمر، والنسائي في "الكبري" (٨٥٤٥ و٨٨٢١) عن عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار؛ جميعهم (زهير، وابن نمير، وابن أبي عمر، وعبدالجبار) عن سفيان بن عيينة، به.

وجاء عند ابن أبي شيبة: «عن عبدالله بن عَمْرو، وقال مرة: عن ابن عُمَر».

وجاء عند أحمد في الموضع السابق: «قيل لسفيان: ابن عَمْرو؟ قال: لا، ابن عُمر». وانظر كلام الحافظ ابن حجر على الخلاف في صحابي الحديث في "فتح الباري " (٨/ ٤٤-٥٤).

[١٣٦٨٥] رواه الشافعي في "الأم" (٧/٣)، والحميدي (٦٨٩)، وأحمد (٢/ ١١ رقم ٤٥٩٠)؛ جميعهم عن ابن عيينة، به.

ومن طريق الشافعي رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٩/٤).

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٦٥) من طريق يحيى بن يحيى، عن ابن عيينة، به. ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٩١٢) عن إسماعيل بن علية، عن عمرو بن دينار، به. [۱۳۹۸٦] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَرِيُّ، ثنا أبو الطاهر بن السَّرْح<sup>(۱)</sup>، ثنا موسى بن ربيعة، عن المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن دينار؛ أنَّ إسماعيل الشَّيبانيَّ حدَّثَه أنه باع نخلاً بمئة وَسْق تَوفِيَةً مما في رؤوس نَخْله؛ فإن زادَ فلهم، وإن نَقَصَ فعَلَيهم، فسأل عبدَالله بن عمر؟ فقال: نَهي رسولُ الله عَيْلِيُّ عن هذا البيع، غير أنه قد أرخَصَ في بَيع العَرايا.

[۱۳۹۸۷] حدثنا الفَضْل بن الحُباب، ثنا إبراهيم بن بَشَّار الرَّمادي، ثنا سُفْيان (۲)، عن ابن أبي نَجِيح، عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذُوَيب، قال: خَرَجنا مع ابن عمر (۳)، فغَرَبَت الشمسُ، فهِبْنا ابنَ عمر أن نقولَ له: الصَّلاةَ، فأمْهَلَ حتى إذا ذهب بياضُ الأُفُق وفَحْمَةُ العِشاء (٤) نزل فصلَّى ثلاثَ ركعات، ثم صلَّى بنا ركعتَين (٥)، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله عَيْهِ فَعَل.

[١٣٦٨٦] لم نقف على رواية المثنى بن الصباح، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرح.

<sup>[</sup>۱۳٦٨٧] رواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢١٨) من طريق المصنف، به. ورواه الشافعي في "الأم" (١٧/١)، والحميدي (٦٩٧)، وأحمد (٢/٢١ رقم

ورواه الشافعي في "الام" (١/ ٧٧)، والحميدي (١٩٧)، واحمد (١٢/٢ رف (١٦١/٣) عن سفيان بن عيينة، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (٣/ ١٦١).

ورواه النسائي (٥٩١)، وابن حبان في "الثقات" (٤/١١)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٦١/١) من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، والبيهقي (٣/ ١٦١) من طريق الفضل بن دكين؛ جميعهم (إسحاق، والحماني، والفضل) عن سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) أي: في سفر. وكان السفر إلى «الحِمَى»؛ كما في أكثر مصادر التخريج. و«الحِمَى»: اسم لأكثر من موضع؛ انظر في ذلك: "معجم البلدان" (٢/٣٠٧-٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) فحمة الليل والعشاء: ظلمته وشدة سواده. انظر "المصباح المنير " (ف ح م).

<sup>(</sup>٥) يعني: المغرب والعشاء.

[١٣٦٨٨] حدثنا محمَّد بن يحيى بن المُنذر القَزَّاز، ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضِي، ثنا شُعبة، حدثني ابن أبي نَجِيح، عن أبيه؛ أن رجلاً [خ:٢٨٦/أ] سأل ابنَ عمر عن صوم عَرَفَة؟ فقال: خرَجْنا مع رسول الله ﷺ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا أنهاكَ ولا آمُرك؛ إن شئتَ فصُمْ، وإن شئتَ فأفْطرْ.

[١٣٦٨٨] كذا روى حفص بن عمر هذا الحديث عن شعبة، وخالفه باقى الرواة الذين جعلوه من رواية الرجل المبهم عن ابن عمر كما سيأتي.

وقد رواه الخطيب في "موضع أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٤٣٤) من طريق عبدالملك بن إبراهيم الجُدِّي، عن شعبة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن طهمان، عن ابن أبي نجيح، به، فالظاهر أن عبدالملك حمل رواية شعبة على رواية ابن عيينة. واختلف على شعبة: فروي عنه كما تقدم، ورواه أحمد (٢/ ٧٣ رقم ٥٤٢٠) عن عفان بن مسلم، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤٠) من طريق خالد بن الحارث، والطبري في "تهذيب الآثار" (٥٨٣/ مسند عمر بن الخطاب) من طريق محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٢) من طريق روح بن عبادة، وأبى داود الطيالسي؛ جميعهم (عفان، وخالد، وغندر، وروح، والطيالسي) عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، به .

وتابع شعبة على هذا الوجه سفيان بن عيينة، واختلف عليه أيضًا: فرواه عبدالرزاق (٧٨٢٩)، والحميدي (٦٩٨)، وأحمد (٢/ ٤٧ رقم ٥٠٨٠)؛ جميعهم عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، به.

ورواه أحمد (٢/ ٤٧ رقم ٥٠٨٠)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٧٧٣) عن محمد بن يحيى، والترمذي (٧٥١) عن أحمد بن منيع وعلى بن حجر، والنسائي (٢٨٣٩) عن على بن حجر، وأبو يعلى (٥٩٥٥) عن هارون بن معروف، والطبري في "تهذيب الآثار " (٥٨٠/ مسند عمر) عن محمد بن هارون القطان، والطوسي في "مختصر الأحكام" (٦٩٥) عن على بن مسلم ومحمد بن عبدالله بن يزيد بن المقرئ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٢٠٩) من طريق ابن المقرئ؛ جميعهم (أحمد، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن منيع، وعلى بن حجر، وهارون بن معروف، ومحمد بن هارون، وعلى بن مسلم، وابن المقرئ) عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمر، به. وهذا الاختلاف من سفيان بن عيينة نفسه، = [۱۳۹۸۹] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا محمَّد بن يحيى ابن أبي سَمِينة.

وحدثنا محمدُ بن صالح بن الوليد النَّرْسي، حدثنا وَهْب بن يحيى ابن زِمام العَلَّاف؛ قالا: ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي مَيمونة، ثنا أبو بِشْر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن يوسف بن ماهيك، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».

[١٣٦٩٠] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا بِشْر بن هلال

<sup>=</sup> فإنه كان يحدِّث به مرة هكذا، ومرة هكذا، كما بيَّن ذلك الإمام أحمد في روايته. وتابع شعبة- في الرواية المرجوحة عنه- وابن عيينة على عدم ذكر الرجل: إسماعيلُ ابن علية، وإبراهيم بن طهمان:

أما رواية إسماعيل بن علية فأخرجها ابن أبي شيبة (١٣٥٣٤)، وأحمد (٢/٧١ و٥٠٠ رقم ٠٠٨٠ و١٣٥٣٤)، والنسائي (٢٨٣٩)، والترمذي (٧٥١)، والنسائي (٢٨٣٩)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٥٨١) مسند عمر بن الخطاب)، وابن حبان (٣٦٠٤). وأما رواية إبراهيم بن طهمان فأخرجها الطبري في "تهذيب الآثار" (٥٨٢) مسند عمر)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/٤٣٤).

<sup>[</sup>۱۳۲۸۹] لم نقف على رواية يوسف بن ماهك، عن ابن عمر. والحديث رواه أحمد (۲/ و ۲۸ رقم ۲۰۰۲) و والبخاري (۲۳۷۹)، ومسلم (۲۰۱۳)، وأبو داود (۳۲۳۳)، والترمذي (۱۲۲٤)، وابن ماجه (۲۲۱۱)، والنسائي (۲۳۳۱)؛ من طريق سالم، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري (۲۲۰۳)، ومسلم (۲۲۰۳۷ و ۷۷ و ۴۷)؛ من طريق نافع، عن ابن عمر. وسيأتي برقم [۱۳۲۹٤] من طريق عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، دون ذكر العبد.

<sup>[</sup>۱۳۲۹۰] لم نقف على رواية يوسف بن ماهك، والحديث رواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (۲۷٦/۱۷) من طريق أبي معمر عبدالله بن عمرو المقعد، عن عبدالوارث بن سعيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، به.

وأصل الحديث في "الصحيحين"؛ فقد أخرجه البخاري (١٢٨٦)، ومسلم (٩٢٨)؛ من طريق عبدالله بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به.

الصَّوَّاف، حدثنا عبد الوارث(١١)، عن أيُّوبَ(٢)، عن يوسف بن ماهبك، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُعَوَّلُ عَلَيْهِ (٣) يُعَذَّبُ (٤).

[١٣٦٩١] حدثنا محمَّدُ بن عَبْدوسِ بن كاملِ، ثنا داود بن رُشَيد، ثنا مروانُ بن معاوية الفَزاري، عن رَباح بن أبي معروف، عن يوسف ابن ماهرَك، قال: قال رجلٌ لعبدالله بن عمر: يا أبا عبدالرحمن، أراك تستَلمُ الركنَيْن لا تدَعُهما؟ قال: إنى رأيتُ رسولَ الله عليه الله عليه يستَلمُهما لا يدَعُهما، فقال الرجلُ: أرأيتَكَ لا تستَلمُ الركنَيْن الآخَرَين؟ قال: إنى رأيتُ رسولَ الله ﷺ لا يستَلمُهما.

[١٣٦٩٢] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يونس بن القاسم

وأخرجه مسلم (٩٣٠ و٩٣١) من طريق سالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير،

عن ابن عمر، به، وفي حديث عروة استدراك عائشة ذلك على ابن عمر. (١) هو: عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان. (٢) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٣) أي: الذي يُبكى عليه بصوت وصُراخ عند موته؛ قال النووي في شرح هذا الحديث - عند مسلم (٩٢٧) من حديث عمر ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ -: «قال محقِّقو أهل اللغة: يقال: عَوَّلَ عليه وأَعْوَلَ: لغتان، وهو: البكاء بصوتٍ، وقال بعضهم: لا يقال إلا: "أَعْوَل"، وهذا الحديثُ يَرُدُّ عليه». اه. "شرح النووي على صحيح مسلم " (٦/ ٢٣٠-٢٣١)، وانظر : "إصلاح غلط المحدِّثين "للخطابي (ص ٣٧)، و "النهاية " (٣/ ٣٢١)، و "اللسان " (ع و ل).

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على معنى هذا الحديث والخلاف فيه، في: "التمهيد" لابن عبدالبر .(1/2/1/2/17)

<sup>[</sup>١٣٦٩١] رواه ابن عبدالبر في "الاستذكار" (١٧١٤٧) من طريق عبدالملك بن عمرو العقدي، عن رباح بن أبي معروف، به نحوه.

ورواه أحمد (١٧/٢ رقم ٤٦٧٢)، والبخاري (١٦٦ و٥٨٥)، ومسلم (١١٨٧) من طريق عبيد بن جريج، عن ابن عمر، به، مطولاً.

<sup>[</sup>١٣٦٩٢] رواه المزى في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٥٤٠) من طريق المصنف.

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٤٩)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٥٧٨) عن نصر بن داود؛ كلاهما (البخاري، ونصر) عن مسدد، به.

أبو عمر اليَمامي - لَقِيتُه بمكة - ثنا عِكرمَة بن خالد، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: «مَنْ تَعَظَّمَ (١) فِي نَفْسِهِ ابنَ عمر يقول: «مَنْ تَعَظَّمَ (١) فِي نَفْسِهِ وَاخْتَالَ في مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهُ وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

[١٣٦٩٣] حدَّثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يونس بن القاسم، ثنا عِكرمَة بن خالد، عن ابن عمر، قال: صامَ رسولُ الله ﷺ في السَّفَر وأَفْطَر.

[١٣٦٩٤] حدثنا يوسفُ القاضي (٢)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا

ورواه أحمد (٢/ ١١٨ رقم ٥٩٩٥)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٥٧٨)؟ من طريق يحيى بن إسحاق، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٨١٧)؟ من طريق عمر بن يونس، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٦/ ٣٥٥ و ٥٤٠) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل؟ جميعهم (يحيى، وعمر، وإسحاق) عن يونس بن القاسم، به.

<sup>(</sup>١) أي: تكبّر. "المصباح المنير" (ع ظ م).

<sup>[</sup>١٣٦٩٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٥٣/ مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. وسيأتي برقم [١٤١٢٣] من طريق يزيد بن راشد السكسكي، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٦٩٤] رواه أحمد (٢/ ٣٠ رقم ٤٨٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٦)؛ من طريق يزيد بن هارون، والبغوي في "الجعديات" (٣٣٤٢) عن علي بن الجعد؛ كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

ورواه عبدالرزاق (١٤٦٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧٤)، وأبو عوانة في "مسنده" (٧٧٠)؛ من طريق مطر بن طهمان الوراق، عن عكرمة بن خالد، به. ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (٣٢٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥)؛ من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢١٣) من طريق الحكم بن عبدالملك؛ كلاهما عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، به. ورواه الترمذي أيضًا (٣٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧٥)؛ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، به. وانظر كلام أبي حاتم الرازي على هذا الحديث في "كتاب العلل" (١١١٢). وانظر الحديث [١٣٦٩].

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

حمَّاد بن سَلَمة، عن عِكرمَة بن خالد، عن ابن عمر؛ أنَّ رجُلاً ابْتاعَ من رجُل أرضًا فيها ثَمَرَتُها، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ»، يعني: المُبْتاعَ.

[١٣٦٩٥] حدثنا محمَّد بن هشام المُسْتَمْلِي، حدثنا عليُّ بن المَديني، ثنا أبو داود الحَفَري(١١)، ثنا بدر بن عثمان، عن عُبَيدالله بن مَرْوان، عن أبى عائشة (٢)، عن ابن عمر، قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ ذاتَ غَداة فقال: «لَقَدْ رَأَيْتُ قُبَيْلَ الفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ المَقَالِيدَ والمَوَازيِنَ: فَأَمَّا المَقَالِيدُ فَهَذِهِ المَفَاتِيحُ، وأَمَّا المَوَازِينُ فَهَذِهِ الَّذِي (٣) تَزنُونَ بِهَا. ووُضِعْتُ في كَفَّةٍ، ووُضِعَتْ أُمَّتِي في كَفَّةٍ؛ فرَجَحْتُ بِهِمْ. ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ، فَوُضِعَ في كَفَّةٍ، ووُضِعَتْ أُمَّتِي في كَفَّةٍ؛ فرَجَحَ بِهِمْ. ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ، فَوُضِعَ في كَفَّةٍ، ووُضِعَتْ أُمَّتِي في كَيْقَةٍ؛ فرَجَحَ بِهِمْ. ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ، فَوُضِعَ في كَيِفَّةٍ، ووُضِعَتْ أُمَّتِي في كَفَّةٍ؛ فرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتِ المَوَازِينُ».

قال أبوالقاسم: أبوعائشةَ عندي: مسروقُ بن الأجْدَع، واللهُ أعلم.

[١٣٦٩٥] رواه ابن أبي شيبة (٣١٠٠٢ و٣٢٤٩٦)، وأحمد (٢/ ٦٧ رقم ٥٤٦٩)، وعبد ابن حميد (٨٥٠)؛ عن عمر بن سعد أبي داود الحفري، به.

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (١١٣٩) عن محمد بن فضيل، وعبدالله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة" (٢٢٨) عن أبي معمر؛ كلاهما عن أبي داود الحفري، به.

<sup>(</sup>٢) سيعرِّفه المصنِّف آخر الحديث. (۱) هو: عمر بن سعد بن عبيد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والجادّة أن يقال: «التي»، لكن قد ذهب الأخفش وجماعة من العلماء إلى أن «الذي» مثلُ «مَنْ» الموصولة؛ تقع على الواحد والجمع؛ قال أبو حيان: «ولو كان مثل «مَنْ»- على ما ذهب إليه الأخفش- لجاز أن يكون أيضًا =

[١٣٦٩٦] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا محمَّد بن عبَّاد المكِّي، ثنا إبراهيم بن عُييْنة، عن عمرو بن منصور المِشْرَقي، عن الشَّعبي، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ في غزوة تَبوك بجُبْنَة، فأخذ السَّعبي، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِي في غزوة تَبوك بجُبْنَة، فأخذ السَّعبين فقطَعَ وقال: «كُلُوا بِاسْم اللهِ»./

قال أبو القاسم: «المِشْرَقِيِّينَ»(١) فَخِذٌ من هَمْدان.

= للمثنى، فيعود عليه الضمير مثنى؛ فتقول: جاءني الذي ضَرَبَا زيدًا، وهو غير مسموع». اه. قلنا: ولجاز أيضًا أن يكون للمؤنث فيعود عليه الضمير بالتأنيث؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا ﴿ [الأحزَاب: ٣١]، ويكون منه ما وقع هنا. والله أعلم. وانظر: "التذييل والتكميل" (٢٨/٣٠).

[١٣٦٩٦] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٤٨/٢٢) من طريق المصنف.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٧٠٨٤)، وفي "الصغير" (١٠٢٦)؛ من طريق محمد بن عبدالله بن بكر، عن محمد بن عباد المكي، به. وقال في "الأوسط": «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن منصور إلا إبراهيم بن عُينينة، ولم يروه عن الشّعبى إلا عمرو بن منصور».

ورواه أبو داود (۳۸۱۹)، وابن حبان (۵۲٤۱)؛ من طريق يحيى بن موسى، عن إبراهيم بن عيينة، به. وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (۱٤۸۸).

(۱) كذا في الأصل، والجادة أن يقال: «مِشْرَق» أو: «المِشْرَقيُّون». ولكن يخرج ما في الأصل على أنه أراد: «حَيُّ المِشْرَقِيِّينَ» أو فَخِذُ المِشْرَقِيِّينَ - أو نحوه - فحذف المضاف وبقي المضاف إليه مجرورًا على حاله.

وانظر في ذلك: "شرح ابن عقيل " (7/7/-37)، و "أوضح المسالك " (7/7/-37). و "الدر المصون " (3/7/7).

ويمكن أن تضبط هكذا: «المشرقيينُ» بإلزام جمع المذكرِ السالمِ الياء وإعرابه بالحركات على النون؛ فيكون مبتدأ مرفوعًا بالضمة. وانظر شروح الألفية، باب جمع المذكر السالم.

و «مِشْرَق» بكسر الميم وسكون الشين وفتح الراء وآخره قاف؛ فخذ من هَمْدان – كما قال المصنف – وهو: مِشْرَقُ بن زيد بن جشم بن حاشد بن خيوان بن نوف بن همْدان. وقيل: مِشْرَق: موضع باليمن. وانظر: "توضيح المشتبه" ( $\Lambda$ / 1۷۱ و "التقريب" ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ )، و "تاج العروس" ( $\Lambda$  ( $\Lambda$ )، و "التقريب" ( $\Lambda$ )،

[١٣٦٩٧] حدثنا أحمدُ بن عمرو البَزَّار، ومحمَّد بن أحمدَ بن أبي خَيْثَمة؛ قالا: ثنا الحسن بن قَزَعَة، ثنا مَسْلَمَة بن عَلْقَمَة، عن داود بن أبى هند، عن الشَّعبى، قال: قال رَجُلٌ البن عمر: إنَّا ندخُلُ على هؤلاءِ الأمراءِ فنقولُ لهم(١)، فإذا خرَجْنا قلنا فيهم غيرَهُ؟ فقال: كنَّا نَعدُّ هذا نفاقًا على عَهْد رسول الله عِيْكَةِ.

[١٣٦٩٨] حدثنا محمَّد بن أحمدَ بن أبي خَيْثَمة، ثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا زكريًّا بن يحيى زَحْمُويَه، ثنا سِنان بن هارون، عن مُجالد (٢)، عن عامر (٣)، قال: قلتُ لابن عمر: يا أبا عبدالرحمن، إِنَّ قومًا يَأْمُرُونَا (٤) أَن نَصعَدَ على المَنابِر فنتكلَّمَ، فإذا نزلنا فوالله لأَنْ

[١٣٦٩٧] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٨٦/مسند ابن عمر) عن الحسن بن قزعة، به.

ورواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣٠٠) عن الحسن بن على العنزي، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٣٣٢) من طريق عبدالله بن ناجية؛ كلاهما عن الحسن بن قزعة، به. ورواه البخاري (٧١٧٨) من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ قال أناس لابن عمر . . . فذكر نحوه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والمراد: فنقول لهم ما يشتهون؛ كما وقع في "حلية الأولياء". وفي "مساوئ الأخلاق": «فنمدحهم». وما في الأصل فيه حذف المفعول به؟ لفهمه من السياق. وانظر التعليق على نحوه في الحديث [١٤٨٤٣].

<sup>[</sup>١٣٦٩٨] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٨٧/مسند ابن عمر) عن سنان بن هارون، به كما هنا. ورواه المصنف في "الأوسط" (٧٧٨٩) فقال: حدثنا محمود ابن محمد، ثنا زكريا بن يحيى زَحْمُويَه، نا سِنان بن هارون، عن مُجالد، عن الشيباني، قال: قلت لابن عمر . . . فذكره هكذا بإسقاط ابن أبي خيثمة، وجعله من رواية الشيباني عن ابن عمر! ثم قال: « لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا سنان بن هارون، تفرد به زَحْمُویه ».

<sup>(</sup>٢) هو: ابن سعيد.

<sup>(</sup>٣) هو: عامر بن شُرَاحيل الشعبي.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وكذا في "الأوسط"، والجادة: «يأمروننا»؛ بإظهار النونين: =

يَخِرَّ أحدُنا من السماء أحبُّ إليه من أن يَلفِظَ بشيء منها (١) ؟ قال: كان هذا على عَهْد رسول الله عَلَيْ نِفاقًا.

[١٣٦٩٩] حدثنا أحمدُ بن يحيى الحُلُواني، ثنا سعيد بن سُلَيمان، ثنا يحيى بن إسماعيلَ بن سالم، قال: سمعتُ الشَّعبي يحدِّث عن ابن عمر، قال: خُيِّر رسولُ الله ﷺ بين الدُّنيا والآخِرَة؛ فاختارَ الآخِرَة.

= نون رفع المضارع، ونون الضمير «نا». لكن حذفت الرفع هنا تخفيفًا، وهو نادر مع غير نون الوقاية. وانظر: "الأشباه والنظائر" (777-70)، و"شواهد التوضيح" (777-77)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (777).

تنبيه: وقع في "جامع المسانيد" على الجادة، ولعله نقله من نسخة أخرى أو تصرف فيه مؤلف "الجامع" أو نُسّاخه.

(۱) في الموضع السابق من "الأوسط": «أن يثبت على شيء منها»، والضمير هنا يعود إلى الكلمات التي تلفَّظوا بها على المنابر. وانظر في رجوع الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

[۱۳۹۹] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (7٨٨) مسند ابن عمر) عن يحيى بن إسماعيل، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ((4.7))، وقال: «رواه الطبراني، وإسناده حسن».

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣٣١-٣٣٢) عن أبي إسحاق بن حمزة، عن أحمد ابن يحيى الحلواني، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٩٩٥) عن أحمد بن القاسم، عن سعيد بن سليمان، به. وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن الشعبي إلَّا يحيى بن إسماعيل بن سالم، ولا رواه عن يحيى بن إسماعيل إلَّا سعيد بن سليمان وشبابة بن سوار».

ورواه ابن أبي عاصم في "الزهد" (٢٦٧)، وابن حبان (٢٩٦٨)، والآجري في "الشريعة" (١٦٦٨)، والخطابي في "العزلة" (ص0-1)، والبيهقي (177)، وابن عساكر وفي "شعب الإيمان" (١٣٧٩)، وفي "الدلائل" (170-100)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (177-100) و(177-100) و(100-100) من طريق شبابة بن سوار، عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، به.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠١/١٤) من طريق الحسن بن قتيبة، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير البجلي، عن الشعبي، به.

[۱۳۷۰۰] حدثنا محمودُ بن محمَّد الواسِطي، ثنا زكريًّا بن يحيى زُحْمُو يَه .

وحدثنا أحمدُ بن يحيى الحُلْواني، ثنا محمَّد بن الصَّبَّاح الدُّولابي؛ قالا: ثنا شَريك، عن جابر - يعني الجُعْفِي - عن عامر الشَّعبي، عن ابن عباس، وابن عمر؛ قالا: سَنَّ رسولُ الله عَلَيْ صلاةً السفَر ركعَتَين، وهُما في تَمام، والوثْرُ في السَّفَر من السُّنَّة.

[١٣٧٠٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥٥)، وقال: «رواه البزار، وفيه جابر الجعفى؛ وثقه شعبة والثوري، وضعفه آخرون».

وتقدم هذا الحديث عند المصنف برقم [١٢٥٧٠] من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، عن شريك، به.

ورواه ابن ماجه (١١٩٤) عن إسماعيل بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٢) من طريق القاسم بن جميل، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" (١/ ٤٦١) من طريق عبدالله بن مسلم القرشي، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٦/ ٣١٥) من طريق الفضل بن دكين؛ جميعهم (إسماعيل، والقاسم، وعبدالله، والفضل) عن شريك، به.

ورواه أحمد (١/ ٢٤١ رقم ٢١٥٦)، والبزار (٦٨٠/ كشف الأستار)، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٣٧)؛ من طريق شعبة، عن جابر بن يزيد الجعفي، به.

وسيأتي برقم [١٣٩٤٤ و١٣٩٤٥] من طريق حكيم أبي حنظلة، عن ابن عمر. وبرقم [١٤٠١٠] من طريق صفوان بن محرز، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٥٤] من طريق سماك بن الوليد الحنفي، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٦٣] من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٧٢] من طريق مورق العجلي، عن ابن عمر. وبرقم [١٤٠٨٢] من طريق جميل بن زيد، عن ابن عمر. [۱۳۷۰۱] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عليُّ بن حَكيم الأَوْدِي، ثنا شَرِيك، عن جابر، عن الشَّعبي، عن ابن عمر، قال: لعَنَ الله من يَزْعُم أني هاجَرتُ قبلَ أبي، إنما قدَّمَني في ثَقَلِهِ (١).

المَعْنَى، ثنا أبي المُثَنَّى، ثنا أبي (٢)، [ثنا أبي] ثنا أبي المُثَنَّى، ثنا أبي المُثَنَّى، ثنا أبي المُثنَّى عمر قال: كان شُعبة، عن [توبة] العَنْبَري، عن الشعبي، سمعَ ابنَ عمر قال: كان عند النبيِّ عَلَيْهُ ناسٌ من أصحابه فيهم سعدٌ، فَأْتُوا بلحم ضَبِّ، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ، ولَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

<sup>[</sup>۱۳۷۰۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٨٩/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق جابر الجعفي، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦٢/٦)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه جابر الجعفي؛ وهو ضعيف».

وأخرج البخاري في "صحيحه" (٣٩١٢) من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر وأخرج البخاري في "صحيحه" (٣٩١٢) من طريق آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مئة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.

<sup>(</sup>١) الثَّقَل: متاع المسافر. "المصباح المنير" (ث ق ل).

<sup>(</sup>٢) هو: المثنى بن معاذ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل؛ بسبب انتقال النظر، أو أن الناسخ ظنها تكرارًا، ولابد منه؛ كما يتضح من الحديث التالي والحديث [٢٠٠٢]؛ لأن المثنى ابن معاذ لم يدرك شعبة كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٢٣/٤)، وإنما يروى عنه بواسطة أبيه.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثوبة»، والتصويب من الحديث التالي ومصادر التخريج. وهو: أبو المُورِّع.

<sup>[</sup>۱۳۷۰۲] رواه مسلم (۱۹٤٤)، وابن حبان (۲۲۵۵)؛ من طریق عبیدالله بن معاذ العنبري، عن معاذ بن معاذ العنبري، به. ورواه الطیالسي (۲۰۰۷) عن شعبة، به. ورواه ابن أبي شیبة (۲۲۲۳) عن شبابة بن سوار، وأحمد (۲/ ۸۶ رقم ۵۵۵۰)، والبخاري (۷۲۲۷)، ومسلم (۱۹٤٤)؛ من طریق محمد بن جعفر غندر، وأحمد أیضًا (۲/ ۱۳۷۷) عن یحیی بن أبی بکیر، والدارمی (۲۸۰) عن سهل =

[١٣٧٠٣] حدثنا معاذُ بن المُثنَّى بن معاذ العَنْبَري، ثنا أبي، ثنا أبي، ثنا شُعبة، عن تَوْبة العَنْبَري، عن الشَّعبي، قال: صَحِبتُ ابنَ عمر فما سَمِعتُه يحدِّث عن النبيِّ عَيْكَ إلا حديثَ الضَّبِّ.

[١٣٧٠٤] حدثنا محمَّد بن عَبْدوس بن كامل، ثنا عليُّ بن الجَعْد، أبنا شُعبة، أخبرني عبدالله بن أبي السَّفَر، قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: جالستُ ابنَ عمر سَنةً فما سمعتُه يحدِّثُ حديثًا عن رسول الله ﷺ (١).

= ابن حماد، وأبو عوانة (٧٦٩٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٠)، والبيهقي (٩/٣٢٣)؛ من طريق وهب بن جرير، والطحاوي أيضًا (٤/٢٠٠) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث؛ جميعهم (شبابة، وغندر، ويحيى، وسهل، ووهب، وعبدالصمد) عن شعبة، به. وانظر الحديث [١٣٦٦٣].

[١٣٧٠٣] هو جزء من الحديث السابق.

[١٣٧٠٤] رواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص٥١٥) عن الحضرمي، عن على ابن الجعد، به. ورواه أحمد (٢/ ١٥٧ رقم ٦٤٦٥) عن عمرو بن الهيثم أبي قطن، والدارمي (٢٨١) عن أسد بن موسى، وابن ماجه (٢٦) من طريق هاشم بن القاسم أبي النضر؛ جميعهم عن شعبة، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٦٣١) وجاء أول السند: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شعبة، به. قال محقق المصنف: «كذا في النسخ، ولعل المقصود: أبو بكر بن عياش أو أبو بكر الحنفي».

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٢٤٣-٢٤٣): كان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله عليه؟ إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك: طلبُ الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً. وقال الكرماني: مراد الشعبي: أن الحسن مع كونه تابعيًّا كان يكثر الحديث عن النبي عليه، وابن عمر مع كونه صحابيًّا يحتاط ويقلُّ من ذلك مهما أمكن. قلت (أي الحافظ): وكأن ابن عمر اتبع رأى أبيه في ذلك؛ فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبي على لوجهين؛ أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه، والثاني: خشية أن يحدث عنه بما لم يقله؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان.اه.

[٠٠٧٠] حدثنا عَبْدان بن أحمد، حدثنا عاصِمُ بن النَّضْر، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، قال: سمعتُ كَهْمَس بن الحسن، يحدِّث عن داود ابن أبي هند، عن عامر، قال: لوَدِدتُّ أني لقيتُ هذا الكَبْشَ فنَهيتُه عن قوله: «قال رسولُ الله ﷺ؛ لقد كنتُ مع ابن عمر سنتين (١) فما حدَّثنا عن رسول الله ﷺ إلا بحديث الضَّبِّ.

قال أبو القاسم: يعني بقوله: «الكَبْش<sup>(٢)</sup>»: الحسنَ البصريَّ.

[۱۳۷۰٦] حدثنا الوليد بن حمَّاد الرَّمْلِي، ثنا سُلَيمان بن عبدالرحمن

<sup>[</sup>١٣٧٠] رواه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢١٣٥ و١٩٩٩) عن المعتمر بن سليمان، عن كهمس، عن رجل، عن الشعبي، به، إلا أنه قال: صحبت ابن عمر ستة أشهر. ورواه عبدالله بن أحمد في "زوائده على العلل ومعرفة الرجال" (٥٦١٤) – ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (١٢٢٠) – عن معاذ بن شعبة البصري، عن المعتمر بن سليمان، عن كهمس، عن داود بن أبي هند، به، إلا أنه قال: صحبت ابن عمر ستة أشهر، ولم يذكر قوله: «الكبش».

<sup>(</sup>۱) قوله: «كنت مع ابن عمر سنتين»، تقدم في الحديث السابق بلفظ: «جالست ابن عمر سنة»، وفي رواية البخاري: «قريبًا من سنتين أو سنة ونصف» – قال الحافظ في "الفتح" (۱۳/ ۲۶٤): فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسرًا؛ فألغى الكسر تارة، وجبره أخرى.اه.

<sup>(</sup>Y) كذا وقعت كلمة «الكبش» في الموضعين هنا، وفي بعض مصادر التخريج. ويبعد أن يقصد الشعبي وصف الحسن- رحمهما الله- بالكبش الذي هو الحيوان المعروف، وإن كان السياق سياق إنكار على الحسن. و«الكبش» تأتي في اللغة لمعان حسنة؛ قال في "تاج العروس" (ك ب ش): «الكبش سيد القوم، وقائدهم، ورئيسهم، والمنظور إليه فيهم». فلعل الشعبي أراد أحد هذه المعاني؛ يقول: كيف يفعل الحسن ذلك مع إمامته ورئاسته وجلالته. والله أعلم.

<sup>[</sup>١٣٧٠٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٩٠/مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٢٠/١)، وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن أبي ليلى؛ ضعفوه لسوء حفظه».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٩٢٦٤)، و"الصغير" (١١١٤) بهذا الإسناد، =

الدمشقيُّ، ثنا خالد بن أبي خالد الأزرق السُّلَمي، عن محمَّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن الشَّعبيِّ، عن ابن عمر، قال: سمعتُ [خ: ٢٨٧/ أ] رسولَ الله عَيْكَةُ يقول: «أَفْضَلُ العِبادَةِ/ الفِقْهُ، وأَفْضَلُ الدِّينِ الوَرَعُ».

[١٣٧٠٧] حدثنا أبو شُعَيب عبدالله بن الحسن الحَرَّاني، ثنا يحيي بن عبدالله البَابْلُتِّيُّ، ثنا أيُّوب بن نَهِيك الحلبي أبو خالد الزُّهري مولى سعد ابن أبي وقَّاص، قال: سمعتُ عامرً الشَّعبيَّ (١) يقول: سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى، وصَامَ ثَلاثَةَ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ، ولَمْ يَتْرُكِ الوِتْرَ في سَفَرِ ولَا حَضَرِ؛ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ شَهيدٍ».

= وقال في "الأوسط": « لم يرو هذا الحديثَ عن الشعبي إلا ابن أبي ليلي، ولا عن ابن أبي ليلي إلا خالد؛ تفرَّد به سليمان ».

ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١١٤ رقم ٧٧) من طريق المعلى، عن محمد بن عبدالرحمن، به.

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٩٠)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١١٣ - ١١٤ رقم ٧١) من طريق الليث بن أبي سليم، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عمر، به.

وسيأتي برقم [١٣٩٢٢] من طريق إبراهيم التيمي، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٧٠٧] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٩١/مسند ابن عمر) عن أيوب بن نهيك، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أيوب بن نهيك؛ ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطع،».

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣٣٢) عن أحمد بن يعقوب المعدل، والشجرى في "أماليه" (٢/ ١١٠) من طريق الحسن بن جعفر بن الوضاح؛ كلاهما (المعدل، والحسن) عن أبي شعيب الحَرَّاني، به.

<sup>(</sup>١) كذا، والجادة: «عامرًا الشعبيَّ» بالألف في «عامرًا»، وتقدم تخريج نحوه على وجهين في التعليق على الحديث [١٣٦٨١].

[۱۳۷۰۸] حدثنا أبو شُعيب، ثنا يحيى بن [عبدالله البَابْلُتِّيُّ، ثنا] (۱) أيُّوبَ بن نَهِيك، قال: سمعتُ عامرً الشَّعبيَّ (۲) يقول: سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعتُ النبيَّ عَلَى يقول: سمعتُ النبيَّ عَلَى يقول: سمعتُ النبيَّ عَلَى يقول: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ والإِمَامُ عَلى المِنْبَرِ، فَلَا صَلَاةً ولَا كَلَامَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ».

[۱۳۷۰۹] حدثنا معاذ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا خالد<sup>(۳)</sup>، عن يزيدَ بن أبى زياد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن ابن عمر، قال:

<sup>[</sup>۱۳۷۰۸] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٨٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أيوب بن نهيك؛ وهو متروك؛ ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ».

وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٢١٢١٢) وعزاه للطبراني فقط.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من إسناد الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا، والجادة: «عامرًا الشعبيَّ» بالألف في «عامرًا»، وتقدم تخريج نحوه على وجهين في التعليق على الحديث [١٣٦٨١].

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبدالله الواسطي.

<sup>[</sup>۱۳۷۰۹] رواه سعید بن منصور (۲۰۳۹/الأعظمي، ۹۸۰/الحمیّد)، وأحمد (۲/۰۰۰] رقم ۵۷۰۲) عن خالد بن عبدالله الواسطی، به.

ورواه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (٣١٢) عن يزيد بن أبي زياد، به.

ورواه الشافعي في "الأم" (3/1۷۱)، والحميدي (... (... (... )، وأحمد (... (... ) والترمذي (... (... )، وأبو يعلى (... (... )، وابن الجارود في "المنتقى" (... )، من طريق سفيان بن عيبنة، وابن سعد في "الطبقات" (... (... )، وأحمد (... (... )، وأبو داود (... (... )، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (... )، من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي شيبة (... (... )، من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي شيبة (... (... )، من طريق عبدالرحيم بن سليمان، وابن أبي شيبة (... (... )، وأبو يعلى والطحاوي أيضًا (... )، من طريق ... (... )، وابن ماجه (... )، وأبو يعلى الرخصة في تقبيل اليد" (... )، من طريق محمد ابن فضيل، وأحمد (... (... )، والبيهقي في "شعب الإيمان" (... )؛

لقِينا العدوَّ، فحاصَ المُسلمونَ حَيْصَةً(١)، فكنتُ [فيمن](٢) حاصَ، فقلنا: قد بُؤنا بغَضَبٍ من الله ورسوله، ثم قُلْنا: لو دَخَلنا المدينة، فامتَرْنا فيه (٣)! فدَخَلْنا المدينةَ فتعرَّضْنا لرسول الله ﷺ خُروجَه إلى

= من طريق على بن صالح، وأحمد (٢/ ٨٦ رقم ٥٩١)، والبزار (٥٣٦٨)؛ من طريق شعبة، وأحمد (٢/ ١١٠ رقم ٥٨٩٥) من طريق شريك، والبخاري في "الأدب المفرد" (٩٧٢)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (١/ ٤٦١-٤٦٢)؛ من طريق أبي عوانة، وأبو يعلى (٥٧٨١)، والطحاوي (٩٠١)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٣٣٨) من طريق على بن عاصم، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٧) من طريق ورقاء بن عمر؛ جميعهم (ابن عيينة، وزهير، وعبدالرحيم، وابن فضيل، وعلى بن صالح، وشعبة، وشريك، وأبو عوانة، وجرير، وعلى بن عاصم، وورقاء) عن يزيد بن أبي زياد، به. مطولاً و مختصرًا.

قال الترمذي: « لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد».

(١) أي: رجعوا وجالوا منه;مين. "مشارق الأنوار" (١/٢١٧)، و"النهاية" (١/٤٦٨).

(٢) في الأصل: « فيم »، والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) امتار: اشترى المِيرة؛ وهي الطعام. انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٩١)، و "النهاية " (٤/ ٣٧٩)، و "المصباح المنير " (م ي ر).

وكذا وقع في الأصل: «امترنا فيه»، والجادة: «فيها»؛ لعود الضمير على «المدينة» وهي مؤَنَّث. وما في الأصل يخرَّج على أوجه:

أحدها: أنه حمل «المدينة» على معنى «البلد»، فأعاد الضمير بالتذكير. وانظر في الحمل على المعنى التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

والثاني: أنه أراد: (فيها)؛ فحذف الألف وسكَّن الهاء وجعل فتحة الهاء على الياء التي قبلها، وتضبط حينئذٍ: ﴿فِيَهُۥ﴾؛ وهي لغة لطيئ ولخم.

وانظر: "جمهرة اللغة" (١/ ٢٨٩)، و "الإنصاف، في مسائل الخلاف" (٢/ ١٦٧-٥٦٨)، و "سر صناعة الإعراب " (٢/ ٦٣١- ٦٣٢).

والثالث: أنه أراد: "فيها" ثم حذف الألف واجتزأ عنها بفتحة الهاء، وتضبط حىنئذ: ﴿ فِنْهُ ﴾.

وانظر في الاجتزاء بالحركات عن حروف المد: "الخصائص" (٣/ ١٣٣-١٣٦)، و "الإنصاف" (١/ ٣٨٥-٣٩١)، و "سر صناعة الإعراب" (٢/ ١٣١-١٣٢). الصَّلاة، فقُلنا: يا رسول الله، نحن الفَرَّارونَ!! فقال: «بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ!! فقال: «بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ (١)؛ إِنِّي فِئَةٌ لَكُمْ».

[۱۳۷۱٠] حدثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ (۲)، ثنا حجَّاج بن إبراهيمَ الأزرق، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمَش، عن عَطيَّة (۳)، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ يقول: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ».

<sup>(</sup>۱) العكَّارون؛ أي: الكرَّارون إلى الحرب والعطَّافون نحوها. والعَكْر: الانصراف بعد المضيِّ. انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٣٣١)، و "النهاية" (٣/ ٢٨٣).

<sup>[</sup>١٣٧١٠] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٨٩/مسند ابن عمر) عن الأعمش، به. ورواه المصنف في "جزء انتقاه عليه ابن مردويه" (٨٢) بهذا الإسناد.

ورواه تمام في "فوائده" (٣٩٩/ الروض البسَّام) عن إسحاق بن إبراهيم أبي يعقوب الأذرعي، عن أبي يزيد القراطيسي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٥٥ رقم ٦٤٣٩) عن محمد بن عبيد، عن الأعمش، به، دون ذكر سعيد بن جبير في الإسناد.

وسيأتي برقم [١٣٨٥٩] من طريق مسعر بن كدام، عن عطية بن سعد العوفي، عن ابن عمر.

ورواه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩)؛ من طريق نافع وعبدالله بن دينار، عن ابن عمر، دون قوله : « فإنَّ الله عز وجل وتر يحب الوتر ».

وسيأتي هذا الحديث برقم [١٣٨٤١] من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر. وبرقم [١٣٩٤٩] من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٧١-١٣٩٧] من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٨٢-١٣٩٨٥] من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وبرقم [٨٤٠٨٨-١٤٠٨] من طريق عبدالله بن شقيق، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤١٢٨] من طريق عقبة بن مسلم، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن يزيد بن كامل.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن سعد العوفي.

[١٣٧١١] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي(١)، ثنا شُعبة، حدثنا سَلَمة بن كُهَيل، والحكم(٢)؛ قالا: صلَّى بنا سعيدُ بنُ

[١٣٧١١] رواه الدارمي (١٥٥٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/٢١٢) من طريق إبراهيم بن مرزوق؛ كلاهما (الدارمي، وإبراهيم) عن أبي الوليد الطيالسي، به. ورواه أحمد (٢/ ٥٩ رقم ٥٤٤١)، ومسلم (١٢٨٨)، والنسائي في "الكبري" (٤٠١٢)، وأبو يعلى (٥٧٧١)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ٦٢ رقم ٥٢٩٠)، ومسلم (١٢٨٨)، والنسائي (٦٥٨)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والدارمي (١٥٦٠) عن سعيد بن الربيع، وأبو عوانة (٣٥٠٠) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضى؛ جميعهم (وكيع، وابن مهدي، وسعيد بن الربيع، وأبو عمر الحوضي) عن شعبة، به.

ورواه الطيالسي (١٩٨١)، وأحمد (٢/ ٨١ رقم ٥٥٣٨) عن محمد بن جعفر، وأحمد (١/ ٢٨٠ رقم ٢٥٣٤)، والنسائي (٤٨٣)؛ من طريق بهز بن أسد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢١٢) من طريق أبي عامر العقدي، ومن طريق وهب بن جرير؛ جميعهم (الطيالسي، وغندر، وبهز، وأبو عامر، ووهب) عن شعبة، عن الحكم وحده، عن سعيد بن جبير، به.

ورواه الطيالسي (١٩٨٢)، وأحمد (٢/ ٧٩ رقم ٥٥٠٦)، والنسائي في "الكبري" (٤٠١٤)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأبو داود (١٩٣٢)، وأبو عوانة (٣٤٩٧)؛ من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي (٤٨١) من طريق خالد بن الحارث، و(٤٨٤) من طريق بهز بن أسد، وأبو عوانة (٣٤٩٩)؛ من طريق وهب بن جرير؛ جميعهم (الطيالسي، وغندر، ويحيى بن سعيد، وخالد بن الحارث، وبهز، ووهب) عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٤٢٢٣)، والنسائي (٦٥٧)؛ من طريق شريك بن عبدالله، وأحمد (٢/ ٣٣ رقم ٤٨٩٤)، ومسلم (١٢٨٨)، والنسائي (٣٠٣٠)، وأبو عوانة (٣٤٩٦ و٣٥٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/٢١٢)، والبيهقي (٥/ ١٢١)؛ من طريق سفيان الثورى؛ كلاهما (شريك، والثورى) عن سلمة بن كهيل، به. ورواه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٣) من طريق حجاج بن أرطاة، عن الحكم، به.

وانظر الحديثين التاليين. وسيأتي برقم [١٣٨٦١] من طريق عطاء بن أبي رباح، ونافع، وعطية، عن ابن عمر، مختصرًا.

وبرقم [١٣٨٩٩] من طريق هانئ بن الحضرمي، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عتيبة. (١) هو: هشام بن عبدالملك.

جُبَير بِجَمْع (\*\*) المغربَ ثلاثًا، فلمَّا سلَّم قام فصلَّى العشاء ركعتَين، ثم حدَّث ابنُ حدَّث عن ابن عمر أنه صَنَع في ذلك المكان مثلَ ذلك، ثم حدَّث ابنُ عمر أنَّ النبيَّ عَيْقَةً صَنعَ في ذلك المكان مثلَ ذلك.

[۱۳۷۱۲] حدثنا عمرُ بن حَفْص السَّدوسيُّ، ثنا أبو بلال الأشعَريُّ (۱) ثنا أبو بكر النَّهْ شَليُّ، عن الحكم بن عُتيبة البَجَليِّ، عن الأشعريُّ (۱) شيد بن جُبير الأسدي؛ أنه أفاض من عَرَفات، قال الحكمُ: فتَبعْتُه وهو على بَعيرٍ له لا يزيده على العَنقِ (۲) ، فقلت: هذا قد صَحِبَ عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر فلأَنظُرَنَّ كيف يصنع؟ فسار حتَّى عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر فلأَنظُرَنَّ كيف يصنع؟ فسار حتَّى أتى جَمْعًا (\*) ، فنزل، فما هو إلَّا أن وَضَعْنا رحالنا، فأقام الصَّلاة، ثم صلَّى بنا المغرب، فما أدري حتى قامَ فكبَّر فصلَّى العَتَمَة، فصلَّى بنا، ثم قال: هكذا رأيتُ عبدالله بن عمر صَنعَ ، ثم حدثنا عبدالله بن عمر أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ هكذا صَنعَ .

[١٣٧١٣] حدثنا عُبَيد بن غنَّام، ثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، ثنا

<sup>(\*)</sup> أي: مُزْدَلَفَة؛ قيل: سُمِّيت مُزْدَلَفَةُ جَمْعًا؛ إمَّا للجمع فيها بين العشاءين، أو لأنَّ الناسَ يجتمعون بها، أو لأنَّ آدم اجتمعَ فيها بحوَّاء. انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٨)، و"المصباح المنير" (ج م ع).

<sup>[</sup>١٣٧١٢] لم نقف على رواية أبي بكر النهشلي عن الحكم، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) معروف بكنيته، قيل: اسمه كنيته، وقيل: مرداس بن محمد بن الحارث.

<sup>(</sup>٢) العَنَق - بفتح المهملة والنون -: سَيرٌ سَهْلٌ، بين الإبطاء والسُّرعة. انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٩٢)، و "فتح الباري " (٣/ ١٨٥).

<sup>[</sup>١٣٧١٣] رواه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٢)، ومن طريقه مسلم (١٢٨٨).

ورواه أحمد (٢/٢ و٣ رقم ٤٤٥٢ و٤٤٦٠)، والنسائي (٢٠٦)؛ من طريق هشيم =

عبدالله بن نُمير، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن أبي إسحاق(١)، عن سعيد بن جُبير، قال: أفَضْنا مع ابن عمر حتى أتى جَمْعًا (٢)، فصلَّى بنا المَغربَ والعِشاءَ بإقامةٍ واحدة، ثم انصرفَ فقال: هكذا صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ.

[١٣٧١٤] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي.

وحدثنا محمَّد بن عليِّ الصائغُ المكِّي، ثنا سعيد بن منصور؟ قالا: ثنا هُشَيْم (٣)، عن ابن أبي ليلي (٤)، عن الحَكَم وفي عن سعيد بن [خ: ٢٨٧/ب] جُبَير، عن ابن عمر (٢) ، / قال: لُعِنَتِ الخَمرُ وعاصِرُها ومُعتَصِرُها وشاربُها وساقِيها.

ابن بشير، وأبو داود (١٩٣١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والترمذي (۸۸۸)، والنسائي (٦٥٩)؛ من طريق عمرو بن علي، والبيهقي (١/ ٤٠١) من طريق عبيدالله ابن موسى؛ جميعهم (هشيم، وأبو أسامة، وعمرو بن على، وعبيدالله) عن إسماعيل ابن أبي خالد، به.

ورواه أبو داود (۱۹۳۰) - ومن طريقه البيهقي (۱/ ٤٠١) - من طريق شريك بن عبدالله النخعي، عن أبي إسحاق، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/٢١٣) من طريق مجاهد، و(٢/ ٢١٥) من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ كلاهما عن سعيد بن جبير، به.

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن عبدالله السبيعي.

<sup>(</sup>٢) أي: مزدلفة؛ وانظر التعليق على الحديث قبل السابق.

<sup>[</sup>١٣٧١٤] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٨٨/ مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (٨١٥/ الحميِّد). وسيأتي برقم [١٤١٢٥] من طريق أبى طعمة، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن بشير.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي. (٥) هو: ابن عتيبة.

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن ابن عمر» سقط من "جامع المسانيد".

[۱۳۷۱] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، عن عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، قال: قال أَيُّوب: حدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر؛ أنه (۱) قال: يا رسولَ الله، صَداقي؟ فقال له النبيُّ عَلَيْهُ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ

[١٣٧١] رواه عبدالرزاق في "المصنف" (١٢٤٥٤) - من رواية الدبري - عن معمر، عن أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: لا نفرق بينهما. قال سعيد: فلقيت ابن عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: فرق رسول الله على أَخَوَيْ بني العجلان، وقال: "والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما، فتلاعنا، ثم فرق بينهما. قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال [أي: المتلاعِن]: يا رسول الله صداقي! فقال له النبي على: "إن كنت صادقًا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبًا فذلك أوجب لها».

ورواه عبدالرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٤) بلفظ نحو لفظ المصنف هنا.

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٤٦٨٧) عن إسحاق الدبري، به؛ كما في "المصنف". ورواه البخاري (٥٣١١) و٥٣٤١)؛ من طريق إسماعيل بن علية، وابن شبة في "أخبار المدينة" (٢/ ٢٩٠) من طريق وهيب بن خالد؛ كلاهما عن أيوب، به؛ كما في "المصنف".

ورواه الشافعي في "الأم" (١٢٦/٥ و ٢٩٠)، وعبدالرزاق (١٢٤٥٥)، والحميدي (١٨٥٠)، وسعيد بن منصور (١٥٥٦)، وابن أبي شيبة (١٧٥٥٤)، وأحمد (١١/١٥ روم ٢٥٨٥)، والبخاري (٣٤٧٦) و(٣٤٧٦) والنسائي (٣٤٧٦)؛ جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به، ولفظه: قال رسول الله للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: « لا مال لك، إن كنت صادقًا...» إلخ. وهذا لفظ عبدالرزاق ومسلم.

(۱) كذا في الأصل، ويعني: الرجل المتلاعِن. وعند عبدالرزاق في "التفسير": «عن ابن عمر: أن النبي على لما فرق بينهما قال الرجل للنبي على الخ. وانظر تخريج الحديث. وانظر في عود الضمير إلى غير مذكور لفهمه من السياق: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

أَوْجَبُ لَه<sup>(١)</sup>»، أو كما قال في المُتَلاعِنَيْن.

[١٣٧١٦] حدثنا إسحاقُ، عن عبدالرزَّاق، عن الثَّوري، [عن الأعمش [(٢)، عن المِنْهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر؛ أنه مرَّ بقوم قد اتَّخَذوا دَجاجَةً غَرَضًا يَرْمونَها، فقال: لعَنَ رسولُ الله عِين من يُمثِّلُ بالبَهائم.

[١٣٧١٧] حدثنا يوسفُ القاضي (٣)، ثنا شَيبان بن فَرُّوخ، ثنا جَرير بن حازم، ثنا الأعمَش، عن المِنْهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: نَهي رسولُ الله ﷺ أن تُتَّخَذَ البهائمُ غَرَضًا.

(١) كذا في الأصل، وكذا في "تفسير عبدالرزاق" و "مسند أبي عوانة " من طريق عبدالرزاق. وفي "مصنف عبدالرزاق": «أوجب لها ».

[١٣٧١٦] رواه عبدالرزاق (٨٤٢٨) ومن طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢٠٦/١) تعلىقًا .

ورواه ابن أبى شيبة (٢٠١٠١)، وأحمد (٢/ ١٣ رقم ٤٦٢٢)؛ عن أبي معاوية محمد بن خازم، وأحمد (٢/ ٦٠ رقم ٥٢٤٧) عن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٣/ ١٨٢) من طريق حفص بن غياث؛ جميعهم (أبو معاوية، ووكيع، وحفص) عن الأعمش، به.

> وسيأتي في الحديث التالي من طريق جرير بن حازم، عن الأعمش، به. وإنظر الأحاديث التالبة، والحديث [١٣٧٣٣].

> > وقد تقدم برقم [١٣٤٨٥] من طريق مجاهد، عن ابن عمر.

وسيأتي برقم [١٣٨٨٩] من طريق سعيد بن عمرو، عن ابن عمر.

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "مصنف عبدالرزاق"، ومن "التاريخ الكبير" للبخاري؛ فقد رواه تعليقًا عن عبدالرزاق، كما تقدم.

[١٣٧١٧] لم نقف على رواية جرير بن حازم عن الأعمش، وتقدم من رواية الثوري عن الأعمش في الحديث السابق.

(٣) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

[۱۳۷۱۸] حدثنا أبو خَليفة (۱)، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (۲)، ثنا شُعبة، أخبرني المِنْهال بن عمرو، قال: سمعتُ سعيد بن جُبير يقول: خرَجتُ مع ابن عمر في طريقٍ من طُرُق المدينة، فرأى أُغَيْلِمَةً يَرْمونَ دَجاجَةً، فقال ابنُ عمر: مَنْ فعلَ هذا؟! فتفَرَّقوا، فقال: إن رسولَ الله لَعَنَ من تَمثَّلُ (۳) بالحَيَوان.

[١٣٧١٩] حدثنا أحمدُ بن إسحاق الخَشَّابِ الرَّقِّيُّ، وأبو شُعيب الحَرَّاني (٤)؛ قالا: ثنا عبدالله بن جعفر الرَّقِّي، ثنا عُبَيدالله بن عمرو، عن تعيد بن جُبَير، عن زيد بن أبي أُنيْسَة، عن المِنْهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَيْلِهُ نَهِيٰ أن يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا.

<sup>[</sup>۱۳۷۱۸] رواه الدارمي (۲۰۱٦) عن أبي الوليد الطيالسي، به.

ورواه أحمد (١/ ٣٣٨ رقم ٣١٣٣)، و(٢/ ٤٣ رقم ٥٠١٨)؛ عن محمد بن جعفر، e(7) رقم ١٠٣/ رقم ١٠٣/) عن عفان بن مسلم، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٠٦)، والبيهقي (٩/ ٨٧)؛ من طريق آدم بن أبي إياس، والنسائي (٤٤٤٦) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة (٤٧٦٤) من طريق حجاج بن محمد، وابن حبان طريق عدي في "الكامل" (٢/ ١٥١)؛ من طريق محمد بن كثير؛ جميعهم (غندر، وعفان، وآدم، ويحيى، وحجاج، ومحمد بن كثير) عن شعبة، به.

وانظر الحديث [١٣٧١٦].

<sup>(</sup>١) هو: الفضل بن الحباب.

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن عبدالملك.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ بالمثناة الفوقية، وبتشديد الثاء المثلثة. وتقدم في الحديث قبل السابق: «يُمثِّل» بالياء، وهو الجادة.

<sup>[</sup>١٣٧١٩] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٩٦/٤) عن محمد بن أحمد بن حسن، عن أبي شعيب الحراني، به. وانظر الحديث [١٣٧١٦].

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالله بن الحسن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن سعيد بن جبير عن أن ابن عمر أن».

[١٣٧٢٠] حدثنا على بن عبدالعزيز، حدثنا أبو عُبَيدٍ(١)، ثنا هُشَيم، عن أبي بِشْر(٢)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيْكُ ؛ أَنَّه (٣) نَهِي عن قَتل شَيءٍ [من](١) الدوابِّ صَبْرًا (٥).

[١٣٧٢١] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأزدى، ثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفَزاري، عن العلاء بن المُسيَّب، عن فُضَيل بن

[١٣٧٢٠] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٩٠/مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. ورواه البغوي في "شرح السنة" (٢٧٨٦) من طريق محمد بن قريش، عن على بن عبدالعزيز البغوي، به. ورواه الطيالسي (١٩٨٤)، وأحمد (٨٦/٢ و١٤١ رقم ٥٥٨٧ و٢٢٥٩)؛ عن هشيم، به.

ورواه مسلم (١٩٥٨)، وأبو يعلى (٥٦٥٢)؛ عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والنسائي (٤٤٤١) عن قتيبة بن سعيد، وأبو عوانة (٧٧٦٢) من طريق سريج بن النعمان، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٣٩٣) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، وفي "الكفاية" (٢٩٠) من طريق الحارث بن سريج؟ جميعهم (زهير، وقتيبة، وسريج، وأبو معمر، والحارث) عن هشيم بن بشر، به، إلا أن الحارث وقف الحديث على ابن عمر.

ورواه الطيالسي (١٩٨٤)، والبخاري (٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، وأبو عوانة (٧٧٦٢)؛ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري، عن أبي بشر، به. وانظر الحديث [١٣٧١٦].

(٢) هو: جعفر بن أبي وحشية. (١) هو: القاسم بن سلام.

(٣) رسم من هذه الكلمة في الأصل الألف فقط، وألحقت النون والهاء «نه» بخط صغير في أعلى السطر.

(٤) قوله: «شيء من» ألحق بهامش الأصل، لكن لم يظهر سوى كلمة «شيء». وانظر مصادر التخريج.

(٥) هو: أن يُمْسَكُ شَيٌّ من ذَوات الرُّوح حيًّا ثم يُرْمٰي بشيء حتَّى يموتَ. "النهاية"

[١٣٧٢١] رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢٠٦/١) عن عبدالله بن محمد الجعفي المسندي، عن معاوية بن عمرو، به.

وانظر الحديث التالي، وانظر ما تقدم في الحديث [١٣٧١٦].

عمرو، عن سعيد بن جُبَير، قال: مرَّ ابنُ عُمرَ على قَومِ قد نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمونَها بالنَّبُل، فقال: لعَنَ رسولُ الله ﷺ من يُمَثِّلُ بالبَهائم.

المُسيَّب، عن الفُضَيل بن عمرو، عن سعيد بن جنبل، حدثني محمَّد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمَة، عن النَّضْر بن محمَّد، عن العَلاء بن المُسيَّب، عن الفُضَيل بن عمرو، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يلعَنُ من يُمَثِّلُ بالبَهائم.

[۱۳۷۲۳] حدثنا أحمدُ بن بَشير الطَّيالسي، ثنا يحيى بن مَعين، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، قال: قرأتُ على الفُضَيل بن مَيْسَرَة، حدثني أبو حَرِيز<sup>(۱)</sup> أنه سمعَ سعيد بن جُبير يقول: سأل رجلٌ عبدَالله بن عمر عن صَوم يوم عَرَفَة؟ قال: كنَّا نَعْدِلُهُ ونحنُ مع رسول الله عَلَيْ بصَوم سَنَةٍ.

<sup>[</sup>١٣٧٢٢] لم نقف على رواية النضر بن محمد عن العلاء، وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>۱۳۷۲] رواه المصنف في "الأوسط" (۷۰۱)، بهذا الإسناد، وفيه: «بصوم سنتين». وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز». ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (۲/۲۷) عن علي بن عبدالرحمن، عن يحيى بن معين، به. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (۲۷۲۵)، والنسائي في "السنن الكبرى" (۲۸٤۱)، والطبري في "تهذيب الآثار" (۷۰۷/مسند عمر بن الخطاب)؛ عن محمد بن عبدالأعلى، وابن عدي في "الكامل" (۱۹۹۶) من طريق محمد بن صدران؛ كلاهما (محمد بن عبدالأعلى، ومحمد بن صدران) عن المعتمر بن سليمان، به، وفيه عندهم: «بصوم سنة».

قال النسائي: «هذا حديث منكر».

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن الحسين، قاضي سجستان.

[١٣٧٢٤] حدثنا أحمدُ بن إسحاقَ [بن](١) واضح العَسَّالُ، ثنا سعيدُ بن أبى مريم، أبنا محمَّد بن جعفر، عن موسى بن عُقْبة، عن أبى إسحاقً (٢)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، قال: سُئِلَ النبيُّ ا عَيْكَةً وأنا أسمَعُ عن ليلة القَدْر؟ فقال: «هِيَ في كُلِّ رَمَضَان».

[١٣٧٢٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبدالملك بن أبي سُلَيمان، ثنا سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يصلِّي على راحِلَته وهو مُقْبلٌ من مكَّةَ إلى المَدينة حيثُما توجَّهَت به، وأُنْزِلَتْ فيه هذه الآيةُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴿ (٣).

<sup>[</sup>١٣٧٢٤] رواه أبو داود (١٣٨٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٥/ ٢٧٩-٢٨٠)؛ من طريق حميد بن زنجويه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٤) عن محمد بن حميد وفهد بن سليمان، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢٥٦/٢) من طريق إسماعيل بن عبدالله، والبيهقي (٤/ ٣٠٧) من طريق محمد بن مسلم بن وارة، وابن عساكر (١٥/ ٢٧٩-٢٨٠) من طريق محمد بن سهل العسكري، وأبي بكر بن إسحاق؛ جميعهم (حميد بن زنجويه، ومحمد بن حميد، وفهد، وإسماعيل، وابن وارة، ومحمد بن سهل، وأبو بكر) عن سعيد بن أبي مريم، به.

ورواه الطحاوي أيضًا (٣/ ٨٤) من طريق الحسن بن صالح، وشعبة، وأبي الأحوص؛ ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به، موقوفًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) هو: عمرو بن عبدالله السبيعي.

<sup>(</sup>٣) الآية (١١٥) من سورة البقرة .

<sup>[</sup>١٣٧٢] رواه البيهقي في "السنن الكبري" (٢/١٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢٨٨٦) من طريق أبي بكر بن إسحاق، عن معاذ بن المثنى، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠ رقم ٤٧١٤) عن يحيى بن سعيد القطان، به.

ورواه مسلم (٧٠٠)، والبيهقي (٢/٤)؛ من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، والنسائي (٤٩١) عن عمرو بن على ومحمد بن المثني، وابن خزيمة (١٢٦٧) =

[۱۳۷۲٦] حدثنا [أبو مَعْن] (۱) ثابتُ بن نُعَيم الهُوجِي، ثنا آدم بن أبى إياس./

= عن محمد بن بشار؛ جميعهم (القواريري، وعمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار) عن يحيى بن سعيد، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٨٩٩١) عن عبدة بن سليمان، وأحمد (٢/١٤ رقم ٨٠٠١)، والطبري في "تفسيره" (٢/٣٥٤)؛ من طريق عبدالله بن إدريس، ومسلم (٧٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٣٠)، وأبو يعلى (٧٤٢٥)؛ من طريق عبدالله بن المبارك، ومسلم (٧٠٠) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبدالله بن نمير، والترمذي (٢٩٥٨)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (٨٩١١-١٩٩١)؛ من طريق يزيد بن هارون، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٣٧٧) من طريق عيسى بن يونس، والطبري في "تفسيره" (٢٨/٣٥٤)، وابن خزيمة (١٢٦٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١١٢١)؛ من طريق محمد بن فضيل، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٢) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبيهقي (٢/٤) من طريق محمد بن وبن أديس، وابن المبارك، وابن أبي زائدة، وابن نمير، ويزيد بن هارون، وعيسى بن يونس، وابن فضيل، وأبو أسامة، والطنافسي) عن عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي، به.

وسيأتي برقم [١٣٨٧٣] من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عمر. وبرقم [١٤٠٩٤] و[١٤٠٩٥] من طريق قزعة بن يحيى، عن ابن عمر.

(۱) تحرف في الأصل إلى: «أبو معمر»، والتصويب من مصادر التخريج، وانظر: "بلغة القاصي والداني، في تراجم شيوخ الطبراني" للشيخ حماد الأنصاري (ص١١٤).

[۱۳۷۲٦] رواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٦/ ٢٩٢) و(١٦/ ١٢–١٣) من طريق عبيد بن آدم بن أبي إياس، عن أبي معن ثابت بن نعيم، عن آدم بن أبي إياس، عن حماد بن سلمة،  $\alpha$ 

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٤)، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" (٨٧) من طريق عبيد بن شريك؛ كلاهما (البخاري، وعبيد بن شريك) عن آدم، عن حماد ، به. ورواه الطيالسي (١٩٨٠) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه أحمد (۲/ ۱۳۹ رقم ۱۳۳۹) عن بهز بن أسد وأبي كامل المظفر بن مدرك، و(7/7 رقم ٥٥٥٩)، والترمذي (17٤٢)؛ من طريق يزيد بن هارون، والدارمي (77٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (700)، والطحاوي في "شرح مشكل =

وحدثنا يوسفُ القاضي (١)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب.

وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي(٢)، ثنا أبو عمر الضَّرير(٣)؛ قالوا: ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: كنتُ أبيع الإبِلَ في البَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهمَ،

الآثار " (١٢٤٨)، وابن حبان (٤٩٢٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٤٨)؛ من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، وأبو داود (٣٣٥٤) عن موسى بن إسماعيل ومحمد ابن محبوب، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٤) من طريق يعقوب بن إسحاق، والنسائي (٤٥٨٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، و(٤٥٨٩) من طريق المعافي بن عمران، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٤٨) من طريق يحيى بن حسان، وعبيدالله بن محمد التيمي، وعبدالملك بن إبراهيم الجدي، وإسماعيل بن مسلم القعنبي، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٣) من طريق عبدالواحد بن غياث، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٣/١٦) من طريق عفان ابن مسلم؛ جميعهم (بهز، وأبو كامل، ويزيد، والطيالسي، والمقرئ، وموسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، ويعقوب بن إسحاق، وأبو نعيم، والمعافي، وعبيدالله بن محمد، وعبدالملك بن إبراهيم، وإسماعيل بن مسلم، وعبدالواحد بن غياث، وعفان) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه النسائي (٤٥٨٢) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والمصنف في "الأوسط" (٤١٤٢) من طريق يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد الدالاني، والبيهقي (٥/ ٢٨٤) من طريق عمار بن رزيق؛ جميعهم (أبو الأحوص، والدالاني، وعمار) عن سماك بن حرب، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢١٤٩٩)، وأبو يعلى (٥٦٥٤)؛ من طريق داود بن أبي هند، والنسائي (٤٥٨٥) من طريق أبي هاشم الرماني؛ كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر من قوله؛ ولم يذكر النبي ﷺ. وانظر الحديث التالي.

- (۱) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.
  - (۲) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.
    - (٣) هو: حفص بن عمر.

وأبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانيرَ، وآخذُ هذه من هذه، وهذه من هذه، وأعْطي هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله عَلَيْ وهو في بيت حَفْصَة، فقلتُ: يا رسول الله، رُوَيدَكَ أسأَلْكَ، إني أبيعُ الإبِلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهم فآخُذُ الدَّنانيرَ، وآخذُ هذه من هذه، وأُعْطي هذه من هذه؟ قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».

[۱۳۷۲۷] حدثنا يوسفُ القاضي، ثنا محمَّد بن كَثير، أبنا إسرائيلُ<sup>(۱)</sup>، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: كنتُ أبيع [بالبَقيع]<sup>(۲)</sup> بالدَّراهم وآخُذُ الدَّنانيرَ، وآخذُ الدَّراهمَ من الدَّنانير، والدَّنانيرَ من الدَّراهم، فسألتُ النبيَّ ﷺ؟ فقال: "إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ صَاحِبُكَ وبَيْنَكُمَا بَيْعٌ».

<sup>[</sup>۱۳۷۲۷] رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۱۲٤۷) عن يزيد بن سنان، عن محمد بن كثير، به.

ورواه عبدالرزاق (١٤٥٥٠) عن إسرائيل، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن يونس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالقيع»، والتصويب من الحديث السابق ومصادر التخريج.

[١٣٧٢٨] حدثنا عَبْدان بن أحمدَ، ثنا عيسى بن عليِّ العسكريُّ، ثنا أحمد بن القاسم [بن] (١) بَهْرام الهِيْتِي، ثنا أبي، عن منصور (7)، عن سعيد بن جُبَير، قال: قلتُ لعبدالله بن عمر: حدِّثني حديثًا سمعتَهُ من رسول الله عَلَيْهُ، فقال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «يَأْتَى اللهُ بِالعَبْدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَجْعَلَهُ في حِجَابِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: إقْرَأُ في صَحِيفَتِكَ، فَيَقْرَأُ، ويُقَرِّرُهُ بِذَنْبِ ذَنْبِ، ويَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ؟ أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: إقْرَأْ، فَيَقْرَأُ ويَلْتَفِتُ يَمْنَةً ويَسْرَةً، فَيَقُولُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا عَبْدِي، إِنَّكَ في سِتْري، لَيْسَ بَيْنِي وبَيْنَكَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذُنُوبِكَ غَيْرِي، اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ، فَيُقَالُ لَهُ: أُدْخُل الجَنَّةَ. وأَمَّا الكَافِرُ فَيُقَالُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَ أَلْاَيِنَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ أَلَا لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ (٣)».

[١٣٧٢٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن فَرْقَدٍ السَّبَخِي (٤)، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن

<sup>[</sup>١٣٧٢٨] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٩١/ مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٧)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه القاسم بن بهرام؛ وهو ضعيف». وسيأتي برقم [١٤٠٠٩] من طريق صفوان بن محرز، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثنا»، بدل: «بن»، والتصويب من "جامع المسانيد".

<sup>(</sup>۲) هو: ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٨) من سورة هود. ووقع في الأصل: « . . . على ربهم الله. . . ».

<sup>(</sup>٤) هو: فرقد بن يعقوب.

<sup>[</sup>١٣٧٢٩] رواه ابن خزيمة (٢٦٥٣) عن محمد بن يحيى، عن حجاج بن المنهال، به. ورواه أحمد (٢/ ٢٥ و٥٩ رقم ٤٧٨٣ و٥٢٤٢)، والترمذي (٩٦٢)، وابن ماجه (٣٠٨٣)، وابن خزيمة (٢٦٥٣)؛ من طريق وكيع بن الجراح، وأحمد (٢/ ٢٩

عمر، قال: ادَّهَنَ رسولُ الله ﷺ وهو مُحْرِم بزَيْتٍ غير مُقَتَّتٍ (١).

[۱۳۷۳۰] حدثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (۲)، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبو بكر الهُذَكِيُّ ، عن سعيد بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر عن نَبِيذِ الجَرِّ؟ فقال: حَرَّمه رسولُ الله ﷺ.

= رقم ٤٨٢٩) عن روح بن عبادة، و(٢/ ٢٧ رقم ٤٠٥) عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، و(٢/ ١٢٥ رقم ٢٠٨٩) عن يونس بن محمد المؤدب، و(٢/ ١٤٥ رقم ٢٣٢٢) عن أبي كامل المظفر بن مدرك، وابن خزيمة (٢٦٥٢) من طريق عفان ابن مسلم، ويحيى بن عبادة، و(٣٦٥٣) من طريق الهيثم بن جميل، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص١٩٥) من طريق موسى بن داود الضبي، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٦٧٣) من طريق الأسود بن عامر؛ جميعهم (وكيع، وروح، وأبو سلمة الخزاعي، ويونس، وأبو كامل، وعفان، ويحيى، والهيثم، وموسى، والأسود) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه البخاري (١٥٣٧)، وابن خزيمة (٢٦٥٣)؛ من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت.

قال ابن خزيمة عقب الحديث (٢٦٥٢): «أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم... وهذا- علمي- هو الصحيح؛ الادّهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر، لا من فعل النبي على، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عددٍ مثل فرقد السبخي».

(۱) قال أبو عبيد: «يعني: غير مُطَيَّب؛ والمُقَتَّت: هو الذي فيه الرَّيَاحين، يُطبَخ بها الزيت حتى يطيب ويُتعالج منه للرياح، فمعنى الحديث أنه ادَّهن بالزيت بحتًا لا يخالطه شيء». "غريب الحديث" (٣/ ٣٩٠-٣٩).

[١٣٧٣٠] انظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) قيل: اسمه: سُلْمي بن عبدالله بن سُلْمي، وقيل: روح.

[١٣٧٣١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، وأبو مسلم الكَشِّيُّ؛ قالا: ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا جَرير بن حازم، عن يَعْلى بن حكيم، عن سعيد بن جُبَير، قال: سمعتُ ابنَ عمر قال: حَرَّم رسولُ الله ﷺ نَبيذُ الجَرِّ .

[١٣٧٣٢] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّيُّ، ثنا عبدُالله بن رَجاء، أبنا هَمَّام، عن يَعْلى بن حَكِيم، عن سعيد بن جُبير، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: حَرَّم رسولُ الله ﷺ نَبيذُ الجَرِّ.

[١٣٧٣١] رواه أبو عوانة في "مسنده" (٨٠٣٢) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، والبيهقي (٨/ ٣٠٨) من طريق إسماعيل بن إسحاق؛ كلاهما عن حجاج بن المنهال،

ورواه أحمد (٢/ ١١٢ رقم ٥٩١٦) من طريق إسحاق بن عيسي، ومسلم (١٩٩٧)، والبيهقي (٨/٨٨)؛ من طريق شيبان بن فروخ، وأبو داود (٣٦٩١) من طريق موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، وأبو عوانة (٨٠٣٢) من طريق الأسود بن عامر شاذان، و(٨٠٣٣) من طريق موسى بن إسماعيل وسعيد بن سليمان، و(٨٠٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٢٣/٤) من طريق وهب بن جرير بن حازم؛ جميعهم (إسحاق، وشيبان، وموسى، ومسلم، وشاذان، وسعيد، ووهب) عن جرير بن حازم، به.

وانظر الحديث السابق والتالي، وانظر الحديث [١٣٦٧١].

[١٣٧٣٢] رواه أحمد (٢/ ١٠٤ رقم ٥٨١٩) من طريق عفان بن مسلم، وفي (٢/١٥٣ رقم ٦٤١٦) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث؛ كلاهما عن همام بن يحيى، به. ورواه عبدالرزاق (١٦٩٤٥) من طريق أبان بن أبي عياش، وأحمد (٢/ ٤٨ رقم ٥٠٩٠)، والنسائي (٥٦١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٢٣/٤)، وابن حبان (٥٤٠٣)، والمصنف في "الأوسط" (٧٠٨١)؛ من طريق أيوب السختياني؛ كلاهما (أبان، وأيوب) عن سعيد بن جبير، به.

وقد تقدم هذا الحديث عند المصنف (١٢/ رقم ١٢٤٢٠) من طريق عزرة بن عبدالرحمن، عن سعيد بن جبير، به.

وانظر الحديثين السابقين، وانظر الحديث [١٣٦٧١].

[١٣٧٣٣] حدثنا أحمدُ بن عبدالوهّاب بن نَجْدَة الحَوْطِيُّ، ثنا أبو المُغيرة عبدالقدُّوس بن الحَجَّاج، ثنا مُعان بن رِفاعَة، حدثني محمد ابن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جُبير، عن عبدالله بن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يَقُول: "مَنْ مَثَلَ بِحَيَوَانٍ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

[۱۳۷۳٤] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا إبراهيمُ بن إسحاق الصِّيْنِي، ثنا قيس بن الرَّبِيع، عن أبي هاشم/ الرُّمَّاني<sup>(۱)</sup>، عن [خ:۲۸۸/ب] سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر- أحسَبُهُ قد رفَعَهُ- قال: «المَرْأَةُ في حَمْلِهَا إلى وَضْعِهَا إلى فِصَالِهَا، كَالْمُرَابِطِ في سَبِيلِ اللهِ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ».

<sup>[</sup>١٣٧٣٣] رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢٠٦/١) تعليقًا، عن أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، به.

وانظر الحديث [١٣٧١٦].

<sup>[</sup>١٣٧٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٠٥)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع؛ وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وإبراهيم بن إسحاق الصيني [تصحف في المطبوع إلى: إسحاق بن إبراهيم] لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٩٨/٤) من طريق المصنف.

وذكره ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٥/٤٤٦) عن المصنف بإسناده.

ورواه عبد بن حميد (٨٠١)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٣٨٧)، والبغوي في "حديث عيسى بن سالم الشاشي" (٥٩)؛ من طريق ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، به. ورجح الدارقطني في "العلل" (٤/ق ٤/ب) أنه موقوف.

<sup>(</sup>١) قيل: اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع.

[١٣٧٣] حدثنا محمَّدُ بن محمَّدٍ التَّمَّارُ البصريُّ، ثنا أبو الرَّبيع الزَّهْراني (١)، ثنا يعقوب القُمِّي (٢)، عن جعفر بن أبي المُغيرَة، عن سعيد ابن جُبَير، عن ابن عمر، قال: نَزلَتْ علينا هذه الآيةُ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَخُنَّصِمُونَ ﴾(٣)، وما نَدْري ما تفسيرُها، حتَّى وقَعَتِ الفتنةُ، فَقُلْنا: هذا الذي وُعِدْنا- وَيْلَنا !- أَن نَخْتَصِمَ فيه.

[١٣٧٣٦] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبدالرزَّاق، عن الثَّوري، عن منصور (٤)، عن شَقيقِ أبي وائل (٥)؛ أن ابنَ عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأمرَهُ رسولُ الله ﷺ أن يُراجِعَها، ثم يُطلِّقَها إذا طَهَرَت.

<sup>[</sup>١٣٧٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٨٧/ مسند ابن عمر) من رواية النسائي، وقال: رواه الطبراني من طريق يعقوب القمي، به.

ورواه ابن شبة في "أخبار المدينة" (٤/ ١٢٩٤) عن أبي الربيع الزهراني، به. ورواه النسائي في "الكبري" (١١٣٨٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير" (٧/ ٨٩) - وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (١٨)؛ من طريق منصور بن سلمة الخزاعي، والطبري في "تفسيره" (٢٠/ ٢٠١) عن محمد بن حميد؛ كلاهما عن يعقوب القمِّي، به. وسيأتي برقم [١٣٨٨١] من طريق القاسم بن عوف، عن ابن

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن داود.

<sup>(</sup>٢) هو: يعقوب بن عبدالله بن سعد.

<sup>(</sup>٣) الآية (٣١) من سورة الزمر.

<sup>[</sup>١٣٧٣٦] رواه عبدالرزاق (١٠٩٥٦).

ورواه البيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريق قبيصة بن عقبة، عن الثوري، به.

ورواه ابن أبى شيبة (١٧٩١١) من طريق أبى الأحوص سلام بن سليم، عن منصور، به. وانظر الحديث [١٣٦٧].

<sup>(</sup>٤) هو: ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٥) هو: شقيق بن سلمة الأسدى.

[۱۳۷۳۷] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، حدثني أبي، قال: وجَدتُ في كتاب أبي (١) بخطِّه: حدثنا مُسْتلم بن سعيد، عن منصور بن زاذان، عن الحارث العُكْلِيِّ (٢)، عن أبي وائل؛ أنَّ رجلاً قال لعبدالله بن عمر: إنك تحبُّ ولا تَغْزو! فقال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ (٣)، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصِيَامِ رَمَضَانَ، وحَجِّ البَيْتِ».

[۱۳۷۳۸] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني شَيبان بن فَرُّواخ، ثنا أبو عَوانَة (٤)، عن الأعمَش، عن عبدالرحمن بن ثَرُوان،

<sup>[</sup>۱۳۷۳۷] رواه أبونعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٦٢) عن أبي بكر بن خلاد، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، به. ورواه السهمي في "تاريخ جرجان" (٧٣٥ و٧٧٢) من طريق محمد بن الحسين الواسطي، عن مستلم بن سعيد، به.

وسيأتي برقم [١٣٨٢١ و١٣٨٢٢] من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. وبرقم [١٣٨٦٢] من طريق عطية بن سعد، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩١٤] و١٣٩١٥] من طريق يزيد بن بشر السكسكي، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٧٦] من طريق الحواري بن زياد، عن ابن عمر، من قوله، ولم يرفعه.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، والد بني أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن يزيد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ دون ذكر: «وأن محمدًا رسول الله»، وكذلك في "الحلية" و"تاريخ جرجان"، وسيأتي مثله في الحديث [١٣٩١٤]. وسيأتي ذكرها في الأحاديث [١٣٨١].

<sup>(</sup>٤) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

<sup>[</sup>١٣٧٣٨] رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٦٥) عن شيبان بن فروخ، به.

ورواه ابن حبان (٣٢٤٠) عن الحسن بن سفيان، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١٤٦) من طريق محمد بن غالب بن حرب؛ كلاهما عن شيبان، به.

ورواه مسعود بن الحسن الثقفي في "عروس الأجزاء" (٩٢) من طريق محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن أبي عوانة، به.

عن هُزَيل بن شُرَحْبيل، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَيْ اللهِ مَا يَرَةً عائِرَةً عائِرَةً (١)، فَأَخَذَهَا فَنَاوِلَهَا سَائِلاً ، فقال: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لأَتَتْكَ».

[١٣٧٣٩] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا عبدُالله بن عمرَ ابن أبان، ثنا إسماعيلُ بن بَشير بن سَلْمان، عن بَشير بن سَلْمان، قال: سمعتُ قيسَ بنَ أبي حازم قال: كُنَّا عند ابن عمر وغُلامٌ له يَسلَخُ شاةً، فقال له: وَيلَكَ! إذا فرَغْتَ فَابْدَ (٢) بِجَارِنا اليَهوديِّ. فقيل

ورواه أبونعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٥٩-١٦٠) من طريق سفيان الثوري، عن عبدالرحمن بن ثروان أبى قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود؛ أن النبيُّ ﷺ . . . فذكره . وانظر "العلل" للدارقطني (٨٨٥).

<sup>(</sup>١) العائرة: الساقطةُ لا يُعْرَف لها مالكٌ. "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٨٠).

<sup>[</sup>١٣٧٣٩] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٥٦/ مسند ابن عمر) بهذا الإسناد.

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٨١) عن محمد بن عبدوس بن كامل، عن عبدالله ابن عمر بن أبان، به.

ورواه البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥)؛ من طريق عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، بلفظ: قال رسول الله ﷺ: «ما زالَ جبريلُ يوصى بالجار حتى ظننتُ أنه سَيورِّثُهُ». وسيأتي برقم [١٤٢٨١ و١٤٣١٠] من طريق مجاهد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ بلفظ البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي "جامع المسانيد" و "ضعفاء العقيلي " : «فابدأ»؛ وهو الجادة. ويخرَّج ما في الأصل على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتلِّ في حالتي جزم المضارع وبناء الأمر؛ فالأصل هنا: «فَابْدَأْ»، ثم أُبْدِلَتْ همزتُهُ ألفًا؛ فصارت: «فابدا»، ثم بني الفعل بعد الإبدال، فحذفتِ الألف للبناء؛ لأن الأمر يبني على ما يجزم به مضارعه، وبعد الإبدال يكون الجزم بحذف الألف؛ فيصير: «فَابْدَ»؛ قال العيني في "عمدة القاري" (٣/ ١٠٥ -١٠٦) في تعليقه على "باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السُّويق ولَمْ يَتَوَضَّأُ " من "صحيح البخاري": «يجوز وجهان: أحدهما: إثباتُ الهمزة الساكنة علامةً للجزم. والآخر: حذفها؛ تقول: لم يَتَوَضَّ؛ كما تقول: لم يَخْشَ، بحذف الألف. والأول هو الأشهر». اه.

وانظر كلام ابن هشام على جزم الفعل المهموز في "أوضح المسالك" (١/ ٧٤).

له: يا أبا عبدالرحمن، كم تَذكُر هذا اليهوديُّ! قال: إني سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يُوصي بالجار حتى ظننتُ أنه سَيُورِّثُه.

[۱۳۷٤٠] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا وكيعُ بن الجَرَّاح، ثنا سُفيانُ (۱)، عن عثمانَ أبي اليقظان (۲)، عن زاذان (۳)، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وهُمْ بِهِ رَاضُونَ، ورَجُلٌ دَعَا إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ واللَّيلَةِ، وعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَوَاليهِ».

[۱۳۷٤۱] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج، ثنا يوسف بن عَدِيٍّ، ثنا أبو الأَحْوَص (٤٠)، عن عَطاء بن السائب، عن زاذان، عن ابن عمر، قال:

<sup>[</sup>١٣٧٤٠] رواه أحمد (٢/٢٦ رقم ٤٧٩٩).

ورواه الترمذي (١٩٨٦ و ٢٥٦٦)، وفي "العلل الكبير" (رقم ٥٨٦ وص٣٣٧)؛ عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن وكيع، به.

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٣٢١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٧٩٩)؛ من طريق أبي من طريق أبي قرة موسى بن طارق، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٣٢٠) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري؛ كلاهما (موسى بن طارق، وإبراهيم الفزاري) عن سفيان الثوري، به. وسقط من "أخبار مكة" قوله: «عن زاذان».

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ١٠٥) تعليقًا، والمصنف في "الصغير" (١٠٥/)، وفي "الأوسط" (٩٢٨٠)؛ من طريق بشير بن عاصم الكوفي، عن أبي اليقظان، به. وانظر "العلل" للدارقطني (١٦٥٥).

<sup>(</sup>۱) هو: الثوري.(۲) هو: عثمان بن عمير.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عمر، ويقال: أبو عبدالله، الكندي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) هو: سلام بن سليم.

<sup>[</sup>۱۳۷٤۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٩٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٣٢٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير"، وفيه عطاء بن السائب، وفيه كلام».

قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لُقِّنَ " لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ" عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ».

[١٣٧٤٢] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا عبدالله بن داود، عن فُضَيل بن غَزْوان، عن أبي دِهْقانَةَ(١)، عن ابن عمر؛ أنَّ بلالاً أَبْدَلَ صاعَيْن، فقال النبيُّ عَلَيْقِ: «ارْدُدْهُ، ارْدُدْهُ»(٢).

[١٣٧٤٣] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمَّد

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٨٥) من طريق المصنف، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٣٨٣٠) من طريق سهل بن عثمان، عن أبي الأحوص، به، وقال: « لم يرو هذا الحديثَ عن عطاء بن السائب إلا أبو الأحوص».

ورواه أحمد (٣/ ٤٧٤ رقم ١٥٨٩٤) عن الحسن بن موسى، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٢٩٣٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي؛ كلاهما عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، قال: حدثني من سمع النبي عَلَيْ . . . فذكره.

وسيأتي عند المصنف (٣٠٣/١٩ رقم ٦٧٥) من طريق محمد بن تمام، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عَلَيْلًا.

[١٣٧٤٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١١٢/٤)، وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات».

رواه أحمد (٢/ ٢١ رقم ٤٧٢٨)، وأبو يعلى (٥٧١٠)؛ من طريق عبدالله بن نمير، وأحمد أيضًا (٢/ ١٤٤ رقم ٦٣٠٨)، وعبد بن حميد (٨٢٥)؛ من طريق يعلى بن عبيد؛ كلاهما عن فضيل بن غزوان، به. وتقدم عند المصنف (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٢٨) من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد، عن فضيل بن غزوان، عن أبى دهقانة، عن (۱) معروف بكنيته. ابن عمر، عن بلال، به.

(٢) كذا أورده المصنف هنا مختصرًا، ولفظه عند أحمد- وبقية المصادر بنحوه-: «أتى رسول الله ﷺ ضيفٌ، فقال لبلال: « اثْتِنَا بِطَعَام » فذهب بلال فأبدل صاعين من تمرٍ بصاع من تمر جيد، وكان تمرهم دُونًا، فأعجُّب النبيُّ ﷺ التمرُ؛ فقال: «مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟» فأخبره أنه أبدل صاعًا بصاعين، فقال رسول الله ﷺ: «رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا».

[١٣٧٤٣] رواه أبو نعيم في "مسانيد فراس المُكْتِب" (رقم ٧٥/٤) عن المصنف، به. ورواه أحمد (٢/ ٤٥ رقم ٥٠٥١).

ابن جعفر، ثنا شُعبة، عن فِراس (۱)، عن أبي صالح (۲)، عن زاذان (۳)؛ أنَّ ابنَ عمر أعْتَقَ مَمْلُوكًا له، ثم أخَذَ من الأرض عُودًا فقال: ما لي فيه من الأجْر ما يَسْوَى هذا، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ قال: « مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».

[۱۳۷٤٤] حدثنا إسحاقُ<sup>(٤)</sup>، عن عبدالرزَّاق، عن الثَّوري، عن فِراس؛ نحوَه./

= ورواه أبو نعيم في "مسانيد فراس" (رقم ٧٥/٤) عن محمد بن أحمد بن الحسين، عن عبدالله بن أحمد، به.

ورواه مسلم (١٦٥٧) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، به. ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٦٠٥٠) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، به. وانظر الحديث التالي، والحديث [١٣٧٦٢].

(١) هو: فراس بن يحيى الهَمْداني.

(٢) هو: ذكوان السمان.

(٣) هو: أبو عمر، ويقال: أبو عبدالله، الكندي مولاهم.

[۱۳۷٤٤] رواه أبو نعيم في "مسانيد فراس المُكْتِب" (رقم ٢٥/٢) عن المصنف، به. ورواه عبدالرزاق (١٧٩٣٦). ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (٨٤١) عن محمد ابن يحيى، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/٣١) من طريق محمد بن حماد الطهراني؛ كلاهما (محمد بن يحيى، ومحمد بن حماد) عن عبدالرزاق، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٢٧٤١)، وأحمد (٢/ ٢٥ و 17 رقم ٤٧٨٤ و 77 و مسلم (١٦٥٧)، وأبو يعلى (٧٨٢)، وأبو عوانة (١٠٥١)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ١٦ رقم 77)، ومسلم (١٦٥٧)، والبزار (77)، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأبو عوانة (70) من طريق ثابت بن محمد، و(70) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبو عوانة أيضًا (70)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (77)، وأبو نعيم في "مسانيد فراس" (70)؛ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، وأبو نعيم أيضًا (70) من طريق إبراهيم بن هراسة؛ جميعهم (وكيع، وابن مهدي، وثابت، وقبيصة، والفريابي، وإبراهيم بن هراسة) عن سفيان الثوري، به.

(٤) هو: ابن إبراهيم الدَّبري.

[١٣٧٤] حدثنا يوسفُ القاضي (١)، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن زيد بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر عن اسْتِلام الحَجَر؟ قال: كُنَّا نقرَعُه بالعَصا(٢).

[١٣٧٤٦] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا عبدالله بن رَجاء، أخبرنا إسرائيل (٣)، عن زيد بن جُبَير، قال: سمعتُ ابنَ عمر وسأله رجلٌ فقال: إنى مريضٌ لا أستطيعُ أن أستَلِمَ الحَجَر؟ فقال: كُنَّا إذا كُنَّا كذلك نقرَعُه بالعَصا فنستَلمُه بها.

[١٣٧٤٧] حدثنا محمَّد بن العبَّاس المُؤَدِّب، ثنا عبدالله بن صالح العِجْلى، ثنا زهير(٤)، عن زيد بن جُبَير؛ أن رجلاً ذكر لابن عمر الحَجَرَ ومَسْحَهُ؛ يُحالُ بينه وبينه فلا يَستطيعُ أَن يَمْسَحَهُ ؟ فقال عبدالله: كنا نقرَعُه بالعَصا إذا لم نستَطِعْ مَسْحَهُ.

[١٣٧٤] ذكر ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٤٨/مسند ابن عمر) هذا الحديث واللذين بعده في سياق واحد؛ قال: رواه الطبراني من حديث إسرائيل وشعبة وزهير، عن زيد بن جبير: قلت لابن عمر: إنى رجل مريض لا أستطيع... ثم ذكر لفظ الحديث التالي.

ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٩٤/مسند ابن عباس) من طريق محمد بن جعفر، و(٩٥/مسند ابن عباس) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأبو عوانة (٣٤٣٣ و٣٤٣٣) من طريق عمار بن نوح أبي سهل؛ جميعهم (غندر، وابن مهدي، وعمار) عن شعبة، به.

ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٩٣/مسند ابن عباس) من طريق شريك، و(٩٦/مسند ابن عباس) من طريق عنبسة بن سعيد؛ كلاهما عن زيد بن جبير، به.

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمَّاد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) يعنى: إذا لم يستطع استلامه بيده؛ كما في الحديثين التاليين.

<sup>[</sup>١٣٧٤٦] انظر تخريج الحديث السابق. (٣) هو: ابن يونس.

<sup>[</sup>١٣٧٤٧] انظر تخريج الحديث قبل السابق. (٤) هو: ابن معاوية.

[۱۳۷٤۸] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو الأَحْوَص (۱)، عن زيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: فرَضَ رسولُ الله ﷺ لأهل المَدينة من ذي الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشَّام من الجُحْفَة، ولأهل نَجْد من قَرْنٍ.

[١٣٧٤٩] حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، [حدثني زيد] بن جُبير، قال: سألتُ ابنَ عمر: مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله ﷺ في في المَدينة مِن ذي الحُليْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.

[۱۳۷۰] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوانة (٤)، عن زيد بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: من أينَ أعتمرُ ؟ قال: فرَضَ رسولُ الله ﷺ لأهل المَدينة من ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام من الجُحْفَة، ولأهل نَجْد من قَرْن.

<sup>[</sup>۱۳۷٤۸] انظر تخریج الحدیث التالي. (۱) هو: سلام بن سلیم.

<sup>(</sup>٢) أي: فرض رسولُ الله ﷺ الحج والعمرة، أو الإحرام، أو الميقات، أو نحوه. وفيه حذف المفعول به لفهمه من السياق. وانظر لفظي الحديثين التاليين. وانظر في حذف المفعول به التعليق على الحديث [١٤٨٤٣].

<sup>[</sup>۱۳۷٤٩] رواه البخاري (۱۵۲۲) عن مالك بن إسماعيل، والبيهقي (٧/٥) من طريق الأسود بن عامر وأحمد بن يونس، جميعهم عن زهير بن معاوية، به.

وسيأتي برقم [١٣٩٣٤] من طريق وبرة بن عبدالرحمن، عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصادر التخريج.

<sup>[</sup>۱۳۷۰۰] رواه أبو يعلى (٥٦١٠) عن المعلى بن مهدي، و(٥٧١٨) عن خلف بن هشام؛ كلاهما عن أبي عوانة، به.

<sup>(\*)</sup> انظر التعليق على هذه الجملة في الحديث [١٣٧٤٨].

<sup>(</sup>٤) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

[١٣٧٥١] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو الأَحْوَص (١)، عن زيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: نَهَىٰ رسولُ الله عَيْكَ أَن يُشْتَرِي الثَّمَرُ حتى يَبْدُوَ صلاحُها.

[١٣٧٥٢] حدثنا معاذُ بن المُثنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوانة، عن زيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عن بَيْع الثَّمَرة حتى بَنْدُوَ صلاحُها.

[١٣٧٥٣] حدثنا الحُسَين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيى الحِمَّاني، عن قَيْس بن الرَّبيع، عن زيد بن جُبَير، عن ابن عمر قال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عن بَيْع الثِّمارِ حتى يَبْدُوَ صلاحُها.

[١٣٧٥١] رواه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٦) عن أبي الأحوص، به.

ورواه أحمد (٢/٢) رقم ٥٠٦١)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٠٢٥)؛ من طريق شعبة، عن زيد بن جبير، به.

وسيأتى في الحديثين التاليين من طريق أبي عوانة وقيس بن الربيع، عن زيد بن

وسيأتي برقم [١٣٧٥٨] من طريق آدم بن على، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٧٩٤] من طريق جبلة بن سحيم، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٨٤٧] من طريق كليب بن وائل، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٨٦٩] من طريق عطية بن سعد، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩١٧ و١٣٩١٧م] من طريق أبي البختري، عن ابن عمر.

(١) هو: سلام بن سليم.

[١٣٧٥٢] رواه أبو يعلى (٥٦١١) عن المعلى بن مهدى، و(٥٧١٩) عن خلف بن هشام؛ كلاهما عن أبي عوانة، به.

[١٣٧٥٣] انظر الحديثين السابقين.

[۱۳۷٥٤] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوَانة (۱)، عن زيد بن جُبَير، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ الحُدَيَّا (۲)، والغُرَابَ، والكُلْبَ العَقُورَ (۳)، والفَأْرَة، والعَقْرَب».

[١٣٧٥] حدثنا عثمانُ بن عمرَ الضَّبِّيُ، ثنا عبدالله بن رَجاء، أبنا إسرائيلُ (٤)، عن آدمَ بن علي، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الأشْربَة؟ فقال: نَهي رسولُ الله ﷺ عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَم، والمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ (٥).

[١٣٧٤] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٤٩/ مسند ابن عمر) بهذا الإسناد.

ورواه البخاري (١٨٢٧) عن مسدد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر على يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي الله عن النبي الله البخاري نفسه. ورواه مسلم (١٢٠٠) عن شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة، بإسناد البخاري نفسه. ورواه أيضًا (١٢٠٠) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن زيد بن جبير،

وسيأتي برقم [١٣٩٣٥] من طريق وبرة بن عبدالرحمن، عن ابن عمر.

(١) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

كإسناد البخاري أيضًا.

(٢) الحُدَيًا- كَالثُّرَيَّا -: لغةٌ في الحِدَأة الطائرِ المعروفِ، ويقالُ في المفردِ أيضًا: الحَدَأةُ، والحِدَأُ، والحُدَيُّةُ، والحُدَيَّةُ، والحُديَّةُ، والجمعُ: حِدَأٌ، وحِدَاةٌ، وحِدْآنٌ. وانظر تفصيلاً لذلك في: "مشارق الأنوار" (١/١٨٤- ١٨٥)، و"تاج العروس" (ح د أ).

(٣) هو كلُّ ما يَعْقِر من الكلاب والسباع، ويعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفْتَرسُ ويعدو.
 انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٤٠)، و(٢/ ١٠٠)، و"النهاية" (٣/ ٢٧٥).

[١٣٧٥٥] انظر ما تقدم برقم [١٣٦٧١].

(٤) هو: ابن يونس.

(٥) تقدم تفسير الدباء والمزفت في الحديث [١٣٦٧١].

وأما الحنتم فقيل: هو الجرار الخُضْر، وقيل: البِيض، وقيل: البيض والخضر، وقيل: هو ما طُلِي بالحنتم المعلوم من الزجاج وغيره، وقيل: هو الفخار كلُّه، وقيل: هي الجرار المزفتة، وقيل: جرار تحمل فيها الخمر من مصر أو الشام، وقيل: جرار تعمل من طين عُجن بالشعر والدم، وقيل غير ذلك.

[١٣٧٥٦] حدثنا عثمانُ بن عمرَ الضَّبِّيُّ، ثنا عبدالله بن رَجاء، أبنا إسرائيلُ، عن آدمَ بن علي، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: يَصيرُ كُلُّ الأُمَم يوم القيامة جُثَّى (١)، كُلُّ أمَّة مع نَبيِّها، فيجيءُ النبيُّ مع أمَّته، فيُرْتَقى بهم على كَوْم (٢) على الأُمَم، فيقولون: يا فُلانُ اشفَعْ، يا فُلانُ اشفَعْ، فيُحيلُ بعضُهم على بعض، حتى يَنتَهونَ (٣) إلى رسول الله ﷺ؛ فذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٤).

وانظر: "غريب الحديث" للحربي (٢/ ٦٦٧)، وللخطابي (١/ ٣٦١)؛ و "مشارق الأنوار" (١/ ٢٠٢–٢٠٣)، و"النهاية" (١/ ٤٤٨)، و"تاج العروس" (ح ن ت م). وأما النقير: فهو النخلة تُنْقَر أي تحفر في جوفها أو جانبها، ويلقى فيها الماء والتمر للانتباذ. وانظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٣-٢٤)، و"النهاية" (١٠٣/٥)، و"تاج العروس" (ن ق ر)، وانظر ما يأتي في الحديث [١٣٧٦١].

<sup>[</sup>١٣٧٥٦] رواه ابن منده في "الإيمان" (٩٢٨) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، به.

ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (ل١٤٩/ب- التفسير)، والبخاري (٤٧١٨)، وابن منده في "الإيمان" (٩٢٧)؛ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والطبري في "تفسيره" (١٥/ ٥٠) من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما (أبو الأحوص، وإبراهيم بن طهمان) عن آدم بن على، به. ورواه النسائي في "الكبرى" (١١٢٣١) من طريق سعيد بن منصور، عن أبي الأحوص، به، إلا أنه رفعه إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) أي: جماعةً، وتُروى هذه اللفظة «جُثِيّ» بتشديد الياء: جمع «جَاثٍ» وهو: الذي يجلس على رُكْبَيُّه. "النهاية" (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) الكَوْم: المواضع المُشْرِفَة، واحدُها: كَوْمَة. "النهاية" (٢١١/٤).

كذا في الأصل، والجادة: «حتى ينتهوا»؛ لأن الفعل منصوب بـ أن مضمرة بعد «حتى» الجارة، وعلامة نصبه حذف النون، لكنه جاء هنا بثبوت النون على لغة من يهمل «أن» حملاً على «ما» أختها؛ كما في قول البراء ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ قد سجد». "صحيح البخاري " (٧٤٧).

وانظر: "شواهد التوضيح" (ص٢٣٤-٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) الآية (٧٩) من سورة الإسراء.

[۱۳۷٥۷] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي (۱)، ثنا عبدالله بن سَعْد بن الله عن ابن سَعْد بن الله عن أبيهما، عن ابن الله على الله عن أبيهما، عن ابن عمر، قال: الله على الله ع

[۱۳۷۰۷] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق ابن إسحاق، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۱۲٦/۲)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات».

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢١٤) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن حبان (١٩١٤) عن الحسن بن سفيان، عن عبدالله بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه وعمِّه، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (V/V) عن أبي بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم، ثنا عمي، ثنا أبي، عن محمد ابن إسحاق، به.

ورواه ابن خزيمة (٦٤٥)، وابن عدي في "الكامل" (٦/٩/٦) عن محمد بن الحسين بن مكرم، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٧/١) من طريق الحسين بن محمد بن زياد؛ جميعهم (ابن خزيمة، وابن مكرم، وابن زياد) عن عبيدالله بن سعد ابن إبراهيم، عن عمه، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به.

ورواه عبدالرزاق (٢٩٢٧) عن الثوري، عن آدم بن على، عن ابن عمر، من قوله.

(١) هو: المعروف بـ «مُطَيِّن»، ويروي الحديث هنا عن عبدالله بن سعد، ويرويه أيضًا عن أخيه عبيدالله بن سعد؛ كما في التخريج.

(٢) أبوه: سعد، وعمه: يعقوب؛ ابنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.

(٣) هو: محمد بن إسحاق بن يسار.

(٤) قال ابن قتيبة: الأدِّعَامُ على الراحتين: الاعتماد عليهما؛ مأخوذ من الدِّعامة؛ يقال: هذا عماد الشيء ودعامته؛ لِمَا قام به الشيء اهد.

و «ادَّعِم» أصله: «ادْتَعِم»؛ «افْتَعِلْ» من «دَعَمَ»؛ استُثقلتِ التاءُ بعدَ الدالِ فقُلبتِ التاءُ دالاً وأدغمت في الدال الأولى.

وانظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٨١)، و "شرح ابن عقيل " (٢/ ٥٣٤).

## [خ: ٢٨٩/ ب] عَلَى رَاحَتَيكَ، وجَافِي (١) مِرْفَقَيْكَ عَنْ ضَبْعَيْكَ (٢)». /

[۱۳۷۵۸] حدثنا زكريًا بن يحيى السَّاجي، وأحمدُ بن محمَّد بن الجَهْم السِّمَّري؛ قالا: ثنا أبو الجَوْزاء أحمدُ بن عثمان، [ثنا أبو] (٣) داود، ثنا شُعبة، عن آدم بن عليٍّ، سمع ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله عَيْكِيَّةٍ: «لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ (٤)».

[١٣٧٥٩] حدثنا الحسنُ بن على الفَسَوي الواسِطي، ثنا محمَّد

(١) كذا في الأصل، والجادة: «وجافِ»؛ كما في "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد"، و"المختارة". وما في الأصل صوابٌ في اللغة، وقد تقدم بيان وجهه في التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٢].

(٢) الضَّبْع - بسكون الباء -: العَضُد. "المصباح المنير" (ض بع).

[١٣٧٥٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق أبي داود الطيالسي، به.

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢١١) من طريق المصنف، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٢١١) عن أحمد بن محمد بن الجهم، عن أبي الجوزاء، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن شعبة إلا أبو داود، تفرَّد به أبو الجوزاء ».

وأصل الحديث في "الصحيحين" من غير طريق آدم بن على، انظر: "صحيح البخاري " (١٤٨٦)، و "صحيح مسلم " (١٥٣٤).

(٣) في الأصل: «بن»، والتصويب من "المعجم الأوسط" للمصنف و "جامع المسانيد" و "المختارة". وأبو داود هو: سليمان بن داود الطيالسي.

(٤) يقال: أَيْنَعَ الثَّمَرُ يُونِعُ إيناعًا، كما يقال: يَنَعَ يَيْنَعُ يَنْعًا، وكلاهما بمعنى: أدرَكَ ونَضِجَ. انظر: "لسان العرب" (ي ن ع).

[١٣٧٥٩] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣/ مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٤٧)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات»، وفي (١٠/ ٣٣٢)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير آدم بن على؛ وهو ثقة».

ابن سُلَيمان الواسِطي، ثنا أبو شَيبة القاضي (١)، عن آدَمَ بن علي، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «مَا هَلَكَ قَوْمٌ قَطُّ (٢) إِلَّا في الأَذَانِ، ولَا تَقُومُ القِيَامَةُ إِلَّا في الأَذَانِ».

قال أبو القاسم: معناهُ عندي- والله أعلمُ-: في وَقْتِ أذان الفَجْر؛ هو وَقْتُ الاستغفار والدُّعاءِ.

المجدالله بن المحدد بن إسحاق الخَشَّاب الرَّقِيُّ، ثنا عبدالله بن جعفر الرَّقِيُّ، ثنا عبدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيْسَة، عن أبي إسحاق (٣)، عن العَلاء بن عِرَارٍ، قال: سُئل ابنُ عمر عن عليِّ وعثمانَ؟

ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٩٢٠) من طريق عمر بن السكن، عن محمَّد بن سليمان الواسِطي، به، بلفظ: «ما أَهْلكَ اللهُ عزَّ وجلَّ أُمَّة من الأمم إلَّا في آذار، ولا تقوم الساعة إلَّا في آذار».

ونقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٤٤٠-٤٤١) عن ابن الجوزي بإسناده، ثم ذكر رواية الطبراني هنا بلفظه، وذكر قول الطبراني في آخره.

وآذار: هو الشهر السادس من الشهور السريانية يقابله مارس الشهر الثالث من الشهور الرومية. انظر: "صبح الأعشى" (٢/ ٤١٩-٤٢٠)، و"المعجم الوسيط" (أ ذر).

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن عثمان بن خواستي، قاضي واسط، وجدُّ أبي بكر وعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) جاء في "مجمع الزوائد" في الموضعين: «قوم لوط» بدل: «قوم قط».

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن عبدالله السَّبيعي.

<sup>[</sup>۱۳۷۹۰] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱۳۱/مسند ابن عمر) عن زيد بن أبي أنيسة، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١١٦٦)، بهذا الإسناد.

ورواه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٥٢٨-٥٢٩) من طريق المصنف.

فقال: أمَّا عليٌّ فلا تَسْأَلُوا عنه؛ انظُروا إلى منزله من رسول الله ﷺ؛ فإنه سَدَّ أبوابَنا في المَسْجِد وأُقَرَّ بَابَهُ. وأمَّا عثمانُ فإنه أذنَبَ يومَ التَقي الجَمْعان ذنبًا عظيمًا، فعَفا الله عنهُ، وأذنَبَ فيكم ذنبًا دُونًا فقَتَلتُموه.

[١٣٧٦١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن عبدالله بن كَثير، عن شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن زاذان(١)، قال: قلتُ لابن عمر: أخبرني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأوعِية؟ فقال: نَهِي النبيُّ عَيَّالِيُّ عن الحَنْتَمَة- وهي: الجَرَّة- ونهي عن القَرْعَة،

[١٣٧٦١] رواه عبدالرزاق (١٦٩٦٣).

ورواه الطيالسي (٢٠٥١) عن شعبة، به.

ومن طريق الطيالسي رواه مسلم (١٩٩٧)، والترمذي (١٨٦٨)، وأبو عوانة في "مسنده " (۸۰۲۹)، والبيهقي (۸/۲۹).

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٢٢)، وأحمد (٢/٥٦ رقم ٥١٩١)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (٢/٥٦ رقم ٥١٩١) من طريق يحيي بن سعيد، ومسلم (١٩٩٧) من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي (٥٦٤٥) من طريق بهز بن أسد، وأبو عوانة (٨٠٣٠) من طريق شبابة بن سوار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٥) من طريق روح بن عبادة؛ جميعهم (غندر، ويحيى، ومعاذ، وبهز، وشبابة، وروح) عن شعبة، به. وانظر ما سبق في الحديث [١٣٦٧].

(١) هو: أبو عمر، ويقال: أبو عبدالله، الكندي، مولاهم.

ورواه النسائي في "السنن الكبري" (٨٤٣٥ و٨٤٣٦ و٨٤٣٧) من طريق شعبة، وزهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٩/ ٤٩٨) من طريق سعيد بن سنان؛ جميعهم (شعبة، وزهير، وإسرائيل، وسعيد) عن أبي إسحاق، به.

وسيأتي برقم [١٣٧٨٣] من طريق جبلة بن سحيم، عن ابن عمر. وبرقم [١٣٩٤٨] من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، به.

وانظر ما سيأتي في الحديث [١٣٩٠٢].

ونَهَىٰ عن النَّقير- وهي: النَّحْلَةُ [تُنْسَحُ نَسْحًا] (١)، وتُنقَرُ نَقْرًا- ونهى عن المُزَقَّت- وهو: [المُقَيَّرُ] (٢)- وأمرَ أن يُشْرَبَ في الأسْقِيَة.

[۱۳۷٦۲] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوانة (٣)، عن فِراسٍ (٤)، عن أبي صالح صالح (٥)، عن زاذان أبي عُمر؛ أنَّ ابنَ عمر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تسح سحا » دون نقط التاء، والمثبت من "صحيح مسلم"، ووقع عند عبدالرزاق وأكثر مصادر التخريج: «تنسج نسجًا» بالجيم.

قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/ ١٦٥): «هكذا هو في معظم الروايات والنُّسَخ؛ بسين وحاء مهملتين؛ أي: تقشر، ثم تنقر فتصير نقيرًا. ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: "تنسج" بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف».

وانظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٧)، و"النهاية" (٥/ ٥٥ – ٤٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النقير»، والمثبت من "مصنف عبدالرزاق" وبقية مصادر التخريج. و«المُقَيَّر»: المطليُّ بالقار؛ وهو الزِّفتُ. انظر: "مشارق الأنوار" (١٩٧/١)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (١/ ١٨٥).

<sup>[</sup>۱۳۷٦۲] رواه البخاري في "الأدب المفرد" (۱۷۷)، وأبو داود (٥١٦٨)؛ عن مسدد، به. ورواه البيهقي في "السنن" (٨/ ١٠) من طريق عثمان بن عمر، وزياد بن الخليل، عن مسدد، به.

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (۱۷۷) عن عمرو بن عون، و(۱۸۰) عن موسى بن إسماعيل، ومسلم (۲۳۱۱)، وأبو داود (۲۱۸۸)؛ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، وأبو عوانة (۲۰۵۵) من طريق الهيثم بن جميل، وعبدالملك بن واقد، وخلف بن هشام، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۷۳۳۷)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (۲۰۱۸)؛ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وأبو نعيم في "مسانيد فراس المُكْتِب" (رقم ۲/۵۷) من طريق محمد بن سليمان لوين؛ جميعهم (عمرو بن عون، وموسى، وأبو كامل، والهيثم، وعبدالملك، وخلف، والمقدمي، ولوين) عن أبي عوانة، به.

وانظر الحديث التالي، والحديثين [١٣٧٤٣ و١٣٧٤].

<sup>(</sup>٣) هو: الوَضَّاح بن عبدالله اليَشْكُري.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن يحيى الهَمْداني المُكْتِب.

<sup>(</sup>٥) هو: ذكوان السمان.

أعتَقَ غُلامًا له، ثم أخذَ عُودًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجْر ما يَسْوَىٰ هذا، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله عِي يقول: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».

[١٣٧٦٣] حدثنا محمَّد بن جعفر الرازيُّ، ثنا عليُّ بن الجَعْد، أبنا شَرِيكُ(١)، عن فِراس، عن أبي صالح، عن زاذان، قال: كنتُ جالسًا عند ابن عُمر، فمَرَّ غلامٌ له، فقال: أنت حُرٌّ، أو قال: أنت لله، ثم رَفَعَ عُودًا من الأرض، فقال: ما ليَ فيه مِنْ أَجْره مثلُ هذا. قلت له: يا أبا عبدالرحمن؟! قال: إنى سمعتُ رسولَ الله عَيْكَ يقول: «مَنْ ظَلَمَ أَوْ جَلَدَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ ذَلِكَ أَنْ يُعْتِقَهُ».

[١٣٧٦٤] حدثنا محمَّد بن يوسف التُّركي، ثنا ابن عائشة (٢)، ثنا

[١٣٧٦٣] رواه أبو نعيم في "مسانيد فراس المُكْتِب" (رقم٥٧٥) من طريق عاصم بن على، عن شريك، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله، القاضي النخعي.

<sup>[</sup>١٣٧٦٤] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٨/مسند ابن عمر) بهذا الإسناد. ونقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٤٦٣) عن المصنف، بهذا الإسناد. ولم نجد رواية خيثمة، عن ابن عمر.

وتقدم عند المصنف برقم (١٣٤٦٨) من طريق عمر بن شقيق، عن إسماعيل بن مسلم، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، به.

ومن هذا الوجه رواه البزار في "مسنده" (٢٢٤٣/مختصر زوائد البزار للحافظ)، وأبو يعلى في "معجمه" (١٣٣)، وابن عدى في "الكامل" (١/ ٢٨٤) و(٥/ ٤٤)؛ وللحديث طرق أخرى تقدم منها عند المصنف [١٣٤٣٦ و١٣٤٦٧ و١٣٥٤-١٣٥٤٤]، وذكرها ابن الجوزي في "الموضوعات" برقم (١٨٢٩) فما بعده، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٦٣ ٤-٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو: عبيدالله بن محمد بن حفص العَيْشي.

صَفْوان بن عيسى، ثنا إسماعيلُ بن مسلم (۱)، قال: كنتُ عند الأعمَش فجعَلَتِ الذِّبَّانُ (۲) يَسْقُطْنَ على عَينيه، فجعلَ يذُبُّهُنَّ ويَرْجِعْنَ، فقال: [يا إسماعيل] (۳)، ما تحفَظُ في الذُّباب؟ فقال (٤): أحفَظُ أنَّ عُمْرَ الذُّبابِ أربعين (٥) يومًا، فكأني لم أَشْفِهِ فيهنَّ، فقال: حدثني

(١) في "جامع المسانيد": «أسلم».

«أَذِبَّة» و«ذُبِّ». وانظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٢٦٨)، و "تاج العروس" و "مختار

الصحاح " (ذ ب ب).

<sup>(</sup>٢) في "جامع المسانيد" و"اللآلئ المصنوعة": «الذباب». والذّبّانُ - ك غِرْبانٍ »-: جمع ذُباب، وهو ذلك المعروف الذي يكون في البيوت، والذّبّابُ أيضًا: النحلُ، الواحدة: « ذُبَابَةٌ » و « ذُبَّانَةٌ ». ويجمع الذّبابُ أيضًا على

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يابا إسماعيل» والتصويب من "جامع المسانيد" و"اللآلئ المصنوعة". والمراد: إسماعيل بن مسلم، وهو أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم البصري المكي.

<sup>(</sup>٤) أي: إسماعيل بن مسلم، وكذا وقع في "اللآلئ المصنوعة". والجادة: «فقلتُ» كما في "جامع المسانيد".

وتوجيه ما في الأصل أن القائل: «فقال» هو الراوي عن إسماعيل بن مسلم. فكأن هذه الجملة مستأنفة، وليست من بقية كلام إسماعيل بن مسلم السابق.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، والجادة: «أربعون»؛ كما في "جامع المسانيد" و"اللآلئ المصنوعة"؛ لأنه خبر «أنَّ»، وما في الأصل يخرَّج على أنه ألزم «أربعين» الياء - وهو من الملحق بجمع المذكر السالم - وأجرى الإعراب على النون، فيكون إعراب «أربعين» هنا: خبر «إن» مرفوع بالضمة الظاهرة على النون، وعلى هذا فلا تحذف هذه النون عند الإضافة. وانظر في تفصيل ذلك وشواهده: شروح الألفية، باب جمع المذكر السالم.

أو يخرج على أنه لغة لبعض العرب ينصبون بر إن وأخواتها الاسم والخبر جميعًا، على تفصيل في ذلك. ومن يمنع ذلك من النحاة يخرِّجهُ على إضمار «كان» ونحوها في الخبر، فيكون التقدير: «أن عُمْرَ الذباب يكون أربعين». انظر تفصيل ذلك وشواهده في: "المحتسب" (١٠-٥١)، و "شرح التسهيل " (٢/ ٥-١٠)، و "همع الهوامع " (١٠-٤٩)، و "شرح النووي على صحيح مسلم " (٢/ ٧٧).

خَيْثَمة (١)، عن عبدالله بن عمر - أو قال: ابن عمرو - أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الذَّبَابُ كُلُّهُ في النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ».

[١٣٧٦] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي(٢)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن خَيْثَمة، قال: سألتُ ابنَ عمر: متى نُوتر؟ قال: كُنَّا نوترُ من آخِر اللَّيل.

[١٣٧٦٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شُعبة، عن الأعمش، عن يحيى بن وَثَّاب، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ الَّذي يُخَالِطُ النَّاسَ ويَكْظِمُ الغَيْظَ، أَعْظَمُ [خ: ٢٩٠/أ] أَجْرًا مِنَ المُؤْمِنِ الَّذي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ولَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ»./

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٨٨)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٨٣)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٦٩٣)، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" (٢/ ٦٢٧-٦٢٨)؛ من طريق آدم بن أبي إياس، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (٧١)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (٢٨٢)، والبيهقي (١٠/٨٩)؛ من طريق وهب بن جرير، والبيهقي أيضًا من طريق عمارة بن عبدالجبار؛ جميعهم (آدم، ووهب، وعمارة) عن شعبة، به.

ورواه الطيالسي (١٩٨٨)، وأحمد (٢/ ٤٣ رقم ٥٠٢٢) من طريق محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، والترمذي (٢٥٠٧) من طريق ابن أبي عدي، وابن أبي الدنيا في "مداراة الناس " (١)، والبغوي في "الجعديات " (٧٤٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " (٥٥٤٤) من طريق على بن الجعد، والطحاوي أيضًا (٥٥٤٣) من طريق أبي عامر عبدالملك العقدي؛ جميعهم (الطيالسي، وغندر، وحجاج، وابن أبي عدي، وابن الجعد، والعقدي) عن شعبة، عن الأعمش، عن يحيي بن وثاب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ يُراه ابن عمر . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالرحمن الجعفى.

<sup>[</sup>١٣٧٦] لم نقف عليه. وانظر الحديث [١٣٧١].

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٣٧٦٦] رواه المصنف في "مكارم الأخلاق" (٣٢) بهذا الإسناد.

[١٣٧٦٧] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمَّارُ، ثنا محمَّد بن الصَّلْت أبو يعلى التَّوَّزِيُّ، ثنا سُفْيان بن عُينة، عن حُصَيْن (١)، عن يحيى بن أوتَّاب] (٢)، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ عَلِيَّة قال: «المُؤْمِنُ الَّذي يُخَالِطُ النَّاسَ ويَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَفْضَلُ مِنَ المُؤْمِنِ الَّذي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ولَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ،

<sup>=</sup> قال حجاج بن محمد في روايته: «قال شعبة: قال سليمان: وهو ابن عمر». وقال ابن أبي عدي في روايته: «كان شعبة يرى أنه ابن عمر».

ورواه ابن أبي شيبة (٣٦٦٢٣)، وهناد في "الزهد" (١٢٤٦)، والبيهقي (١/٩٨)؛ من طريق محمد بن عبيد، وأحمد (٥/ ٣٦٥ رقم ٢٣٠٩٨) من طريق الثوري، والحارث في "مسنده" (٨٠٩) من طريق زائدة بن قدامة؛ جميعهم (محمد بن عبيد، والثوري، وزائدة) عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن رجل من أصحاب النبي ، به.

وجاء في رواية الثوري: «عن رجل من أصحاب النبي هي قال: أظنه ابن عمر». ورواه ابن ماجه (۲۳۲) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٥) من طريق حفص بن غياث، والمصنف في "مكارم الأخلاق" (۳۲) من طريق الثوري، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (۷/ ۳٦٥) من طريق داود بن نصر الطائي؛ جميعهم (إسحاق الأزرق، وحفص، والثوري، وداود) عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، به. وهذه الرواية متابعة لرواية شعبة عند المصنف هنا.

وسيأتي برقم [١٣٨٣٢] من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. وانظر الحديث التالي.

<sup>[</sup>١٣٧٦٧] رواه المصنف في "الأوسط " (٥٩٥٣) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن حصين إلا سفيان بن عيينة، تفرَّد به أبو يعلى التَّوَّزي».

<sup>(</sup>١) هو: حصين بن عبدالرحمن السلمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ثابت »، والتصويب من "الأوسط" للمصنف، وانظر: إسناد الحديث السابق والحديثين التاليين، ومصادر تخريجها.

[١٣٧٦٨] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا ابن الأصْبَهاني(١)، أبنا شَريك (٢)، عن أبي إسحاق (٣)، وأبي حَصِين (٤)، عن يحيى بن وَثَّاب، عن ابن عمر ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».

[١٣٧٦٩] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّيُّ، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن حُصَيْن (٥)، عن يحيى بن وَثَّاب، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الغُسْل يومَ الجُمُعة؟ فقال: أُمِرْنا به.

[١٣٧٦٨] رواه ابن أبي شيبة (٥٠٢٨) عن شريك، عن أبي إسحاق، عن يحيي بن وثاب، به. ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٥٠٢٨)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٣٣٤) تعليقًا؛ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وأحمد (٢/٥٣ و٥٧ رقم ١٤٢٥ و٠٢١٠)، والنسائي في "الكبري" (١٦٩٢)؛ من طريق سفيان الثوري، وأحمد أيضًا (٢/ ١١٥ رقم ٥٩٦١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار "(١/ ١١٥)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، والمصنف في "الأوسط" (١٤٠٤)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (٣٢٠)؛ من طريق مسعر بن كدام، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٤٥) من طريق أحمد بن يونس، عن زائدة بن قدامة؛ جميعهم (أبو الأحوص، والثوري، وإسرائيل، ومسعر، وزائدة) عن أبي إسحاق، عن يحيي بن وثاب، به. ورواه المصنف في "الأوسط" (٥٨٦٧)، وأبو بكر الإسماعيلي (٣٥٦)؛ من طريق الوليد بن عقبة، عن زائدة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن يحيي بن وثاب، به. قال المصنف في "الأوسط": «لم يرو هذا الحديث عن زائدة عن أبي إسحاق الشيباني إلا الوليد بن عقبة، تفرد به عبد العزيز، ورواه معاوية بن عمرو وغيره عن زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي».

وسيأتي هذا الحديث برقم [١٤٠٢٣] من طريق يحيى البكاء، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عبدالله بن أبي شريك النخعي. (۱) هو: محمد بن سعيد.

<sup>(</sup>٤) هو: عثمان بن عاصم. (٣) هو: عمرو بن عبدالله السَّبيعي.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن عبدالرحمن السلمي.

<sup>[</sup>١٣٧٦٩] رواه أبو بكر المروزي في "الجمعة وفضلها" (٢٩) من طريق سفيان الثوري، والدينوري في "المجالسة" (٣٥٦٠) من طريق محمد بن فضيل؛ كلاهما عن حصين ابن عبدالرحمن، به.

[۱۳۷۷-] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا زكريَّا بن يحيى زَحْمُويَه، ثنا الفَضْل بن موسى السِّينانيُّ، عن أبانَ بن عبدالله البَجَليِّ، عن أبانَ بن عبدالله البَجَليِّ، عن أبي بكر بن حَفْص؛ أنَّ ابنَ عمر لم يصلِّي (۱) قبلَ العيدِ (۲) ولا بعدَها، فقيل له؟ فقال: لَمْ أَرَ رسولَ الله ﷺ صلَّى قبلَها ولا بعدَها.

[١٣٧٧١] حدثنا أبو يزيد القراطيسيُّ (٣)، ثنا أسد بن موسى، ثنا

ورواه الطيالسي (١٩٨٧) عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، به. ورواه أحمد (٢/ ٤٧ و ٥١ رقم ٥٠٧٨ و ٥١٢٨) عن حجاج بن محمد المصيصيي، وأحمد أيضًا (٢/ ٥١ رقم ٥١٢٨) عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١١٥/١) من طريق عفان بن مسلم، وأبو الحسين بن المظفر في "حديث شعبة" (١٤٣) من طريق النضر بن شميل؛ جميعهم (حجاج، وغندر، وعفان، والنضر) عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، به.

<sup>[</sup>١٣٧٧٠] رواه المصنف في "الأوسط" (٧٨٢٧) بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة (٧٨٢)، وأحمد (٢/٥٧ رقم ٢١٢٥)، والترمذي (٥٣٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩٥)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٦/١٠)؛ جميعهم من طريق وكيع، وعبد بن حميد (٨٣٨)، والبيهقي (٣/ ٣٠٣)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو يعلى (٥٧١٥) من طريق محمد بن ربيعة؛ جميعهم (وكيع، وأبو نعيم، ومحمد بن ربيعة) عن أبان بن عبدالله البجلي، به.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والجادة: «لم يصلِّ»، لكن لما في الأصل توجيه لغوي تقدم بيانه في التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٢].

<sup>(</sup>٢) أي: قبل صلاة العيد؛ فحُذف «صلاة» وهي المضاف وأقيم المضاف إليه «العيد» مُقامَه، وأُعطي حُكمَه وإعرابَه ؛ وانظر في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: "شروح الألفية" باب الإضافة، و "مغني اللبيب" (ص ٥٨٥-٥٨٧).

والضمير في قوله بعدُ: «ولا بعدها» عائد على «صلاة» المحذوفة؛ لفهمها من السياق، وانظر في عود الضمير إلى غير مذكور: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن يزيد بن كامل.

<sup>[</sup>۱۳۷۷۱] رواه ابن النحاس في "رؤية الله" (٩) عن محمد بن ملاق أبي العباس، عن يوسف بن يزيد القراطيسي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٣ رقم ٤٦٢٣) عن أبي معاوية، به.

أبو معاوية محمَّد بن خازم، عن عبدالملك بن أَبْجَرَ، عن ثُوَيْر بن أبي فَاخِتَة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّ أَدْنِي أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَرَجُلٌ يَنْظُرُ في مُلْكِهِ أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ إِلَى أَزْوَاجِهِ وسُرُرِهِ وخَدَمِهِ، وإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يَنْظُرُ في وَجْهِ اللهِ كُلَّ يَوْمِ مَرَّتَيْنِ».

ورواه أبو يعلى (٥٧٢٩) عن سريج بن يونس، وأبو الشيخ في "العظمة" (٦٠٤) من طريق عبدالله بن عمر بن أبان، والدارقطني في "رؤية الله" (١٧٣) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني والحسن بن عرفة، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٠٩-٠١٠) من طريق أحمد بن عبدالجبار، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٨٤١) من طريق سهل بن حليمة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ٨٧) من طريق زهير بن حرب، والبيهقي في "البعث والنشور" (٤٧٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ جميعهم (سريج، وعبدالله بن عمر، ومحمد بن إسماعيل، والحسن بن عرفة، وأحمد بن عبدالجبار، وسهل بن حليمة، وزهير بن حرب، وابن أبي شيبة) عن أبي معاوية محمد بن خازم، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٤٩٩٧)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٨٤٦)؛ من طريق الحسين بن على الجعفي، عن عبدالملك بن أبجر، به، موقوفًا.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٠٢١) من طريق الأعمش، عن ثوير بن أبي فاختة، به، مو قو فًا .

ورواه أحمد (٢/ ٦٤ رقم ٥٣١٧)، وعبد بن حميد (٨١٩)، وأبو يعلى (٥٧١٢)، والطبري في "تفسيره" (٢٣/ ٥١٠)، والآجري في "الشريعة" (٦٢١ و٦٢٢)، والدارقطني في "سننه" (١٧٠-١٧٢ و١٧٤). والثعلبي في "تفسيره" (١٠/ ٨٨)، والبيهقي في "البعث والنشور" (٤٧٧)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق " (٢/ ١٤)، والبغوي في "شرح السنة " (٤٣٩٦)؛ جميعهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي فاختة، به، مرفوعًا.

ورواه الترمذي (٢٥٥٣ و٢٣٣٠)، والطبري في "تفسيره" (٢٣/ ٥٠٩)؛ من طريق عبيدالله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن ثوير بن أبي فاختة، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ من قوله. [۱۳۷۷۲] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلمُ بن إبراهيم، ثنا شُعبة، عن جَبَلةَ بن سُحَيْمٍ، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَىٰ عن نَبِيذِ الْحَنْتَمَة.

قال شُعبة: قلتُ لِجَبَلةَ: ما الحَنْتَمَةُ ؟ قال: الجَرَّة (\*\*).

[١٣٧٧٣] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطيُّ، ثنا وَهْب بن بقيَّة، ثنا خالد<sup>(١)</sup>، عن الشَّيبانيِِّ (٢)، عن جَبَلَة بن سُحَيْم، عن ابن عمر؛ قال: نُهِيَ عن الحَنْتَمَة. قلتُ: وما الحَنْتَمَةُ ؟ قال: الجَرَّة (\*\*).

[١٣٧٧٤] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلمُ بن إبراهيم.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٠٦)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٨٤٠) من طريق يحيى بن اليمان، عن سفيان الثوري، به، إلا أنه رفعه.

<sup>[</sup>١٣٧٧٢] رواه أبو داود الطيالسي (٢٠١٩) عن شعبة، به.

<sup>(\*)</sup> انظر تفسير الحنتم في التعليق على الحديث [١٣٧٥].

<sup>[</sup>١٣٧٧٣] لم نقف على رواية الشيباني، عن جبلة، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله الواسطي.

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الشيباني.

<sup>[</sup>١٣٧٧٤] رواه ابن حبان (٣٤٥٤) عن الفضل بن الحباب الجمحي، به.

ورواه البخاري (١٩٠٨) عن أبي الوليد الطيالسي، به.

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٠١٧) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٤٤ و ٨١ رقم ٥٠٣٩ و٥٥٣٦) عن محمد بن جعفر وبهز بن أسد، والبخاري (٣٠ / ١٢٢)؛ من طريق =

وحدثنا الفَضْل بن الحُباب الجُمَحي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي، وحَفْص بن عمر الحَوْضي؛ قالوا: ثنا شُعبة، عن جَبلة بن سُحَيْم، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا؛ ثَلَاثُونَ، وتِسْعٌ وعِشْرُونَ».

[١٣٧٧] حدثنا أبو شُعَيب الحَرَّانيُّ (١)، ثنا عبدالله بن جَعْفر الرَّقِّيُّ .

وحدثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ (٢)، ثنا عليُّ بن مَعْبَدٍ؛ قالا: ثنا عُبَيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيْسة، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن

= آدم ابن أبي إياس، ومسلم (١٠٨٠) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والنسائي (٢١٤٢) من طريق خالد بن الحارث، وابن خزيمة (١٩١٧) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والبغوي في "الجعديات" (٧٠١) عن على بن الجعد، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٤٢٢) من طريق روح بن عبادة؛ جميعهم (محمد بن جعفر غندر، وبهز، وآدم، ومعاذ، وخالد بن الحارث، وابن مهدي، وابن الجعد، وروح) عن شعبة، به.

> وسيأتي برقم [١٣٨٤٠] من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر. وبرقم [١٣٨٧٥] من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عمر.

> > وبرقم [١٣٨٨٦] من طريق سعيد بن عمرو، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٤٧] من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.

[١٣٧٧] رواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٥٥) عن أبي شعيب الحراني، عن عبدالله بن جعفر، عن عبيدالله بن عمرو، به.

ورواه ابن حبان (٥٢٣٢) من طريق أيوب بن محمد الوزان، عن عبدالله بن جعفر، عن عبيدالله بن عمرو، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١١٢٥) من طريق أبي جعفر، عن عبيدالله بن عمرو، به. وانظر الأحاديث الستة التالية.

وسيأتي برقم [١٣٨٢٩] من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.

(١) هو: عبدالله بن الحسن بن أحمد. (٢) هو: يوسف بن يزيد بن كامل.

ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِنْ (١)، إلَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ ».

[۱۳۷۷٦] حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطِيُّ، ثنا الفَضْل بن زياد الطَّسْتي، ثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة (٢)، عن أبيه، عن جَبلة ابن سُحَيْم، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن القِرانِ في التَّمْر.

[۱۳۷۷] حدثنا محمَّد بن إبراهيمَ بن شَبِيبِ العَسَّالُ الأَصْبَهانيُّ، ثنا إسماعيلُ بن عمرو البَجَليُّ، ثنا قَيْس بن الرَّبيع، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر؛ قال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عن القِرَانِ في التَّمْر، إلَّا أن يَسْتأذنَ الرجلُ أصحابَهُ، فإن أذِنُوا له فليَأْكُل كيفَ شاء.

[١٣٧٧٨] حدثنا عمرُ بن حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ومحمَّد بن العبَّاس المُؤَدِّبُ، ثنا عاصمُ بن علي.

<sup>(</sup>۱) أي: فلا يجمع تمرتين في لقمة واحدة. وهو القِران. انظر: "مشارق الأنوار"  $(1 \times 1)$ .

<sup>[</sup>۱۳۷۷٦] رواه أحمد (۲/ ۱۳۱ رقم ٦١٤٩) عن يحيى بن عبدالملك، به. وانظر الحديث السابق، والأحاديث الخمسة التالية.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن عبدالملك بن حميد بن أبي غنية.

<sup>[</sup>۱۳۷۷۷] لم نجد رواية قيس بن الربيع، عن جبلة، وانظر الحديثين السابقين، والأحاديث الأربعة التالية.

<sup>[</sup>۱۳۷۷۸] رواه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" (۱/۱۳۲-۱۳۷) من طريق محمد ابن يحيى المروزي، عن عاصم بن علي، عن شعبة، به.

ورواه أحمد (1/33 و 1/3 و 1/3 و 1/3 و 1/3 و ومسلم (1/33)؛ من طريق محمد ابن جعفر، وأحمد أيضًا (1/33 رقم 1/3) عن حجاج بن محمد المصيصي، و(1/3 رقم 1/3 رقم 1/3

وحدثنا أبو مسلمِ الكَشِّيُّ(١)، ثنا عمرو بن حَكَّام؛ قالا: ثنا [خ: ٢٩٠/ب] شُعبة، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ/ نَهى عن القِران، إلَّا أن يَسْتأذنَ الرجلُ أخاه.

[١٣٧٧٩] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَميُّ، ثنا سُرَيْج بن يونسَ.

وحدثنا أحمدُ بن محمَّد الخُزاعيُّ، ثنا محمَّد بن بُكَيْر الحَضْرَميُّ؛ قالا: ثنا عمرُ بن عُبَيد، ثنا مِسْعَر(٢)، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: نَهِى رسولُ الله عَلَيْ عن القِران بين التَّمْر، إلَّا أن يَسْتأذنَ الرجلُ صاحِبَه.

و(٢/٣/٢ رقم ٥٨٠٢) عن عفان بن مسلم، والدارمي (٢٠٥٩)، والبخاري (٢٤٩٠)، وابن حبان (٥٢٣١)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" (١/ ١٣١)؛ من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبخاري (٢٤٥٥)، وابن حبان (٥٢٣١)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" (١/ ١٣١)؛ من طريق حفص بن عمر، والبخاري (٥٤٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٨١)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" (١/ ١٣٥-١٣٦)؛ من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم (٢٠٤٥)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" (١/ ١٣٢)؛ من طريق معاذ بن معاذ العنبري، ومسلم أيضًا (٢٠٤٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والنسائي في "الكبري" (٦٦٩٥) من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة (٨٣٣٢) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، و(٨٣٣٣) من طريق بشر بن عمر، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج' (١/ ١٣٠) من طريق الأسود بن عامر شاذان، وأبي داود الطيالسي، والخطيب أيضًا (١/ ١٣٦) من طريق شبابة؛ جميعهم (غندر، وحجاج، ويزيد، وبهز، وعفان، وأبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، وآدم، ومعاذ العنبري، وابن مهدي، وخالد بن الحارث، وأبو النضر، وبشر بن عمر، وشاذان، وأبو داود الطيالسي، وشبابة) عن شعبة، به. وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة، والأحاديث الثلاثة الآتية.

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.(۲) هو: ابن كدام. [١٣٧٧٩] رواه أبو عوانة في "مسنده" (٨٣٣٦) عن أبي بكر محمد بن بشر، عن سريج ابن يونس، به.

[۱۳۷۸۰] حدثنا عليُّ بن العبَّاس الكُوفيُّ، ثنا إبراهيمُ بن يوسف الصَّيْرِفيُّ، ثنا الأشْجَعيُّ (١)، عن سُفْيانَ (٢)، عن جَبَلةَ بن سُحَيْمٍ، عن الصَّيْرِفيُّ، ثنا الأشْجَعيُّ نَهى أن يُقْرَنَ بين التَّمْرتَين.

[۱۳۷۸۱] حدثنا عليُّ بن سعيدٍ الرَّازيُّ، ثنا محمَّد بن علي بن حمزة المَرْوَزيُّ، ثنا محمَّد بن سَلَام، ثنا عيسى بن يونس<sup>(۳)</sup>، عن أبي

<sup>=</sup> ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (V/ V) من طريق عبدالله بن محمد بن زكريا، عن محمد بن بكير الحضرمي، به.

ورواه أبو عوانة (٨٣٣٦) من طريق محمد بن طريف، عن عمر بن عبيد، به. ورواه النسائي في "الكبرى" (٦٦٩٧) من طريق مخلد بن يزيد، عن مسعر بن كدام، به موقوفًا. وانظر الأحاديث الأربعة السابقة، والحديثين التاليين.

<sup>[</sup>۱۳۷۸] رواه الترمذي (۱۸۱٤) عن محمود بن غيلان، عن عبيدالله الأشجعي، به. ورواه أحمد (۲/ ٦٠ رقم ٥٢٤٦)، ومسلم (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٣٣١)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأحمد أيضًا (٢/ ٦٠ رقم ٤٤٢٥)، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٣٣٤)؛ من طريق وكيع، والبخاري (٢٤٨٩)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" (١/ ١٣٣-١٣٤)؛ من طريق خلاد بن يحيى، والترمذي (١٨١٤) من طريق محمد بن عبدالله أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "الكبرى" (١٦٩٤) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٣٣٤) من طريق عبيدالله بن موسى، ومحمد بن يوسف الفريابي؛ جميعهم (ابن مهدي، ووكيع، وخلاد، وأبو أحمد الزبيري، وعيسى بن يونس، وعبيدالله بن موسى، والفريابي) عن سفيان أحمد الزبيري، وانظر الأحاديث الخمسة السابقة، والحديث التالى.

<sup>(</sup>١) هو: عبيد الله بن عبيدالرحمن، ويقال: ابن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٢) هو: الثوري.

<sup>[</sup>۱۳۷۸۱] لم نجد رواية رقبة بن مصقلة، عن جبلة بن سحيم. وقد رواه ابن أبي شيبة (۲۲۸۱)، وأحمد (۲/۷ رقم ٤٥١٣)، وأبو داود (٣٨٣٤)، وأبو يعلى (٥٧٣٦)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٣٣٥)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥٧٧)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/٠٨١)؛ من طريق أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن جبلة بن سحيم، به. وانظر الأحاديث الستة السابقة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يونس» كذا يغلب على الظن في رسمه في الأصل، ولم تنقط فيه الياء =

حمزة (١)، عن رَقَبَة (٢)، عن جَبَلة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، عن النبيِّ عِيْكِيٌّ؟ أنه نَهَىٰ عن القِران في التَّمْر.

[١٣٧٨٢] حدثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (٣)، ثنا عمرو بن حَكَّام، ثنا شُعبة، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي في البيت؛ يعني: الكعبة.

[١٣٧٨٣] حدثنا عبدُالرحمن بن سَلْم الرَّازي، ثنا سَهْل بن عثمان.

والنون؛ فيحتمل أن يكون: «موسى»، كما في إسناد الحديث [١٣٧٩٣]، وهو عين هذا الإسناد لمتن آخر، وهو الأصوب فيما يظهر، فإن عيسى بن موسى المعروف بغنجار هو الذِّي يروى عن أبي حمزة السُّكّري، ويروى عنه محمَّد بن سَلَام البيْكَنْدي كما في "تهذيب الكمال" (٣٨/٢٣-٣٩)، بل ذكر المزي في هذا الموضع أن له نسخة يرويها عن أبي حمزة السُّكِّري، عن رقبة بن مصقلة، وهو إسناد هذا الحديث والحديث الآتي برقم [١٣٧٩٣]، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن ميمون السُّكَّري.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن مَصْقَلة.

<sup>[</sup>١٣٧٨٢] سيأتي برقم [١٣٨٨٢] من طريق عائذ بن نصيب، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٢٦] من طريق زائدة بن عمير، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٥٠ - ١٤٠٥٣] من طريق سماك الحنفي، عن ابن عمر.

وانظر "العلل" للدارقطني (٧/ ١٨٣ رقم ١٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٣٧٨٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨١/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق يحيى بن عبدالملك.

ورواه ابن عدى في "الكامل" (٧/ ٢٠٩-٢١٠) من طريق عبدالله بن عمر، عن يحيي ابن عبدالملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن خالد بن سحيم، به. كذا وقع: «خالد بن سحيم» في المطبوع والمخطوط من "الكامل".

وانظر الحديث [١٣٧٦٠].

وحدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا أحمدُ بن النعمان الفَرَّاء؛ قالاً: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة (١)، عن أبيه، عن جَبَلة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: سأل سائلٌ عن عليٍّ؟ فقال: عن أيٍّ أمرِ عليٍّ تَسْأَلُ؟ هذا بيتُ (سول الله ﷺ، وهذا بيتُهُ (\*)!

[۱۳۷۸٤] حدثنا أحمدُ بن الخَضِر بن محمَّد المَرْوَزي، ثنا محمد ابن عَبْدَة المَرْوَزي، ثنا أبو ابن عَبْدَة المَرْوَزي، ثنا أبو معاذ النَّحْوي الفَضْل بن خالد، ثنا أبو حمزة (۲)، عن رَقَبَة بن مَصْقَلَة، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، عن النبيِّ قال: «مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ، فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ ذِرَاعَيْهِ» (۳).

[١٣٧٨] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا أبو الشَّعْثاء عليُّ ابن الحسن، ثنا حَفْص بن غِياث، عن حجَّاج بن أَرْطاة، عن نافع وجَبلَة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: أقام رسولُ الله ﷺ والمسلمونَ بالمدينة عَشْرَ سنين يُضَحُّونَ، قال: وذلك السُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن عبدالملك بن حميد بن أبي غنية، وتصحف في مطبوع "جامع المسانيد" إلى «ابن أبي عنبة».

<sup>(\*)</sup> تصحفت كلمة «بيت» - في الموضعين - في مطبوع "جامع المسانيد" إلى «بنت»؛ فأضاف المحقق كلمة «زوج» من عنده، وغيَّر «وهذا» إلى «وهي»؛ فصارت العبارة: «هذا [زوج] بنت رسول الله على وهي ابنته»!!

<sup>[</sup>۱۳۷۸٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۸۱ م/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق طريق رقبة بن مصقلة، به. ورواه الضياء في "المختارة" (۱۳۳/رقم ۲۳۷) من طريق المصنف، به. وانظر الحديث [۱۳۷۵].

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن ميمون السكري.

 <sup>(</sup>٣) كذا هنا وفي "المختارة"، وفي "جامع المسانيد": « فلا يفرش ذراعيه افتراش الكلب».
 [١٣٧٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف من

١١٧٨٥ عنه ابن كتير في خجامع المسائيد (٨٠/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق حجاج، عن جبلة فقط، ولم يذكر نافعًا.

[١٣٧٨٦] حدثنا عمر بن حَفْص السَّدُوسي، ثنا عاصم بن على، ثنا قَيْس بن الربيع، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، رفعه إلى النبيِّ عَلِيْهِ قال: «مَنِ اسْتَجْمَرَ، فليَسْتَجْمِرْ ثلاثًا».

[١٣٧٨٧] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ومحمَّد بن على بن العبَّاسِ النَّسائي؛ قالا: ثنا محمَّد بن بَكَّار، ثنا إسماعيل بن زكريًّا، عن قَيْس بن الربيع، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن يُفتّشَ التمرُ عمَّا فيه.

[١٣٧٨٨] حدثنا الفَضْل بن الحُبَابِ الجُمَحى، ثنا أبو الوليد

ورواه أحمد (٣٨/٢ رقم ٤٩٥٥)، والترمذي (١٥٠٧)؛ من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، عن حجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه الترمذي (١٥٠٦) من طريق هشيم بن بشير، وابن ماجه عقب الحديث (٣١٢٤) من طريق إسماعيل بن عياش؛ كلاهما عن حجاج بن أرطاة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر. وسيأتي برقم [١٣٩٩١] من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

[١٣٧٨٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢١١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه قيس بن الربيع؛ وثقه الثوري وشعبة، وضعفه جماعة».

[١٣٧٨٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه قيس بن الربيع؛ وثقه شعبة والثوري، وضعفه يحيى القطان، وبقية رجاله ثقات».

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٩٢) من طريق محمد بن الحسين الأنماطي، عن محمد بن بكَّار، به. وسيأتي برقم [١٣٨٣٠] من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر .

[١٣٧٨٨] رواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٩١-١٩٢) عن المصنف، به.

ورواه ابن حبان (٥٤٤٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٩١-١٩٢) عن محمد بن أحمد؛ كلاهما (ابن حبان، ومحمد بن أحمد) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، به. ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٨٥٩٢) عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به.

الطَّيالسي (١)، وحَفْص بن عمر الحَوْضي؛ قالا: ثنا شُعبة، عن جَبَلة ابن سُحَيْم، قال: سمعتُ ابنَ عمر، يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[١٣٧٨٩] حدثنا عليُّ بن العباس البَجَلي، ثنا إبراهيمُ بن يوسف الصَّيْرَفي، ثنا الأشْجَعي (٢)، عن سُفْيان (٣)، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيِّهُ قال: «مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنَ الخُيلاءِ، لَا يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ».

ورواه أحمد (٢/٤٤ رقم ٥٠٣٨) عن بهز بن أسد، وأحمد أيضًا (٢/٤٤ وقم ٥٠٣٨) ومسلم (٥٠٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٤٨)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (٢/٢٤ رقم ٥٠٥٥) فيما ذكر عبدالله بن أحمد أنه وجده بخط أبيه، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٥٩١) من طريق يزيد بن هارون، والبزار (٥٣٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٤٤)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والنسائي أيضًا (٩٦٤٥) من طريق بشر بن المفضل، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٥٩٨) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبو نعيم في "الحلية" (١٩١٧- ١٩١١) من طريق النضر بن شميل، وشبابة بن سوار، جميعهم (بهز، وغندر، ويزيد، ويحيى، وبشر، وأبو النضر، والنضر بن شميل، وشبابة) عن شعبة، به.

وسيأتي برقم [١٣٨١٠ و١٣٨١١] من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: هشام بن عبدالملك.

<sup>[</sup>١٣٧٨٩] رواه المصنف في "الأوسط" (١٧٠٠) عن أحمد بن شعيب أبي عبدالرحمن النسائي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (V/ V) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الثورى، به.

وانظر الحديث السابق، والأحاديث الأربعة التالية.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيدالله بن عبيدالرحمن، ويقال: ابن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

[١٣٧٩٠] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا وَهْب بن بقيَّة، أبنا خالد(١)، عن الشَّيْباني(٢)، عن جَبَلة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: [خ: ٢٩١/أ] قال رسولُ الله عَيَا : «مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مَخِيْلَةً ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». /

[١٣٧٩١] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا إسماعيلُ بن بَهْرَام (٣)، قال: وجَدتُ في كتاب أبي (٤): عن عمرو بن قَيْس المُلَائي، عن جَبَلةَ بن سُحَيْم، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ، لَا يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[١٣٧٩٢] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يَحْيَى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة، ثنا أبي، ثنا جَبَلةُ بن سُحَيْم، عن

[۱۳۷۹۰] رواه ابن أبي شيبة (۲۰۱۸۵) - ومن طريقه مسلم (۲۰۸۵)- عن على بن مسهر، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٥٩٣ و٨٥٩٤) من طريق أسباط بن محمد، و(٨٥٩٥) من طريق منصور بن أبي الأسود، و(٨٥٩٦) من طريق جرير بن عبدالحميد، و(٨٥٩٧) من طريق إبراهيم بن الزبرقان؛ جميعهم (علي، وأسباط، ومنصور، وجرير، وإبراهيم) عن الشيباني، به. وانظر الحديثين السابقين، (١) هو: ابن عبدالله الواسطى. والأحاديث الثلاثة التالبة.

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق.

<sup>[</sup>١٣٧٩١] انظر الأحاديث الثلاثة السابقة، والحديثين التاليين.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه هو المترجم في "تهذيب الكمال" ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>٤) هو: بهرام بن يحيى فيما يظهر؛ كما في نسبة ابنه إسماعيل في الموضع السابق من "تهذيب الكمال"، ولم نجد له رواية ولا ترجمة، إلا أن يكون هو المترجم في "لسان الميزان" (٢/ ٣٦٦)، فقد ذكر ابن حجر أن الطوسي ذكره في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق.

<sup>[</sup>١٣٧٩٢] رواه أحمد (٢/ ١٣١ رقم ٦١٥٠). ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ١٣٠) عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، به. وانظر الأحاديث الأربعة السابقة، والحديث التالي.

ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۱۳۷۹۳] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا محمَّد بن علي بن حمزة المَرْوَزي، ثنا محمَّد بن سَلَام، ثنا عيسى بن موسى (۱)، عن أبي حمزة (۲)، عن رَقَبَة بن مَصْقَلَة، عن جَبَلة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مَخِيْلَةً، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۱۳۷۹٤] حدثنا الحسنُ بن علي المَعْمَري، ثنا محمَّد بن عمرو ابن جَبَلَة، ثنا محمَّد بن مروان، عن شُعبة، عن جَبَلَة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: أَسْلَمَ (٣) رجلٌ في نَخْلٍ لرجلٍ من الأنصار، فلم يَحْمِل ابن عمر، قال: أَسْلَمَ (به وسول الله عليه، قال: «حَمَلَ نَخْلُكَ ؟» قال: لا، قال: «فَبِمَا (٤) تَأْكُلُ مَالَهُ ؟!»، فأمره أن يرُدَّ عليه، ونَهَىٰ عن السَّلَمِ في النَّخْلِ حتى يَبْدُوَ صلاحُهُ.

[١٣٧٩٣] انظر الأحاديث الخمسة السابقة.

<sup>(</sup>١) هو: غُنْجار. وانظر الحديث [١٣٧٨١] والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن ميمون السكري.

<sup>[</sup>١٣٧٩٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وانظر الحديث [١٣٧٥١].

<sup>(</sup>٣) أي: باع بيعَ السَّلَم، وهو مثلُ السَّلَف وزنًا ومعنَّى. انظر: "المصباح المنير" (س ل م).

<sup>(</sup>٤) كذا، والجادة: «فبِمَ» - كما وقع في مطبوع "جامع المسانيد" - بحذف الألف من «ما»؛ لوقوعها استفهامية بعد حرف جر. وما في الأصل لغة صحيحة حكاها الأخفش، لكنها قليلة. وانظر: "مغني اللبيب" (٢٩٥)، و"معجم القراءات" لعبداللطيف الخطيب (٢١٠).

[١٣٧٩] حدثنا محمَّد بن عَبْدُوس بن كامل، ثنا عليُّ بن الجَعْد، ثنا المَسْعودي(١)، عن جَبلَة بن سُحَيْم، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأُخْرِ (٢) مِنْ رَمَضَانَ».

[١٣٧٩٦] حدثنا محمَّد بن جَابَانَ الجُنْدَيسَابُوري، ثنا زُنَيْج أبو غَسَّان الرازي(٣)، ثنا الحكم بن بشير، عن عمرو بن قَيْس، عن جَبلَة ابن سُحَيْم، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا لَيْلَةَ القَدْرِ، فَلْيَتَحَرَّهَا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ».

[١٣٧٩٧] حدثنا عَبْدان بن أحمد (٤)، ثنا عبدالعزيز بن عُبيدالله (٥)،

[١٣٧٩] رواه ابن أبي شيبة (٨٧٤٦ و٩٦١١) - ومن طريقه مسلم (١١٦٥) - من طريق أبي إسحاق سليمان الشيباني، وأحمد (٢/ ٨١ رقم ٥٥٣٤)، ومسلم (١١٦٥)؛ من طريق شعبة؛ كلاهما (الشيباني، وشعبة) عن جبلة، به.

وسيأتي برقم [١٣٨٠٨] من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٨٤٢] من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر.

وانظر الحديث التالي، والحديث [١٣٦٦٠].

(١) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود.

(٢) كذا رسمت في الأصل. والمراد: في الليالي العشر الأُخر. والأُخر: جمع أُخرى؛ ك «الأواخر». وفي مصادر التخريج: «الأواخر» كما سيأتي في الحديث التالي. وانظر: "المصباح المنير" (أخ ر).

[١٣٧٩٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٧٢٠٤) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن عمرو بن قيس إلا الحكمُ بن بشير». والحديث عند البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (٢٠٥//١١٦٥)؛ من حديث نافع، عن ابن عمر.

(٣) هو: محمد بن عمرو بن بكر التميمي.

[١٣٧٩٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٣/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٨٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله؛ وهو ضعيف».

(٤) هو: عبدالله بن أحمد بن موسى.

(٥) وقع في مطبوع "جامع المسانيد": «عبدالله».

ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا شُعَيب بن إسحاق، عن مِسْعَر<sup>(۱)</sup>، عن جَبلَة ابن سُحَيْم، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ برجُلٍ به زَمانَةٌ<sup>(۲)</sup>، فنزَلَ وسَجَد، ومرَّ به عمر فنزَلَ وسَجَد.

[١٣٧٩٨] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (٣)، ثنا جَرير (٤)، عن عَطاء بن السائب، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن عمر؛ أنَّ رجلاً سأل النبيَّ عَلَيْ: أيُّ البِقاع خيرٌ؟ وأيُّ البِقاع شرُّ؟ قال: «خَيْرُ البِقَاعِ المَسَاجِدُ، وشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ».

<sup>(</sup>١) هو: ابن كدام.

<sup>(</sup>٢) الزَّمانَة : مَرَضٌ يَدومُ زَمانًا طويلًا. "المصباح المنير" (زمن).

<sup>[</sup>۱۳۷۹۸] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۲۷٦/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق عطاء، به، مختصرًا. ووقع عنده: «عطاء بن يسار» بدل: «عطاء بن السائب».

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عطاء بن السائب؛ وهو ثقة، ولكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجاله موثقون».

ورواه ابن حبان (١٥٩٩)، والبيهقي (٧/ ٥٠)؛ من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، عن أبي الوليد الطيالسي، به.

ورواه الحارث في "مسنده" (111) بغية الباحث) عن زهير بن حرب، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، والعاكم في عثمان بن أبي شيبة، والعاكم في "المستدرك" (111)، وابن بشران في "أماليه" (111)، والبيهقي (111)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (111) من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، والحاكم أيضًا (111) من طريق علي بن الحسن الهسنجاني ويحيى بن المغيرة السعدي؛ جميعهم (زهير، وعثمان، وإسحاق، وعلى، ويحيى) عن جرير بن عبدالحميد، به.

<sup>(</sup>٣) هو: هشام بن عبدالملك.

<sup>(</sup>٤) هو: جرير بن عبدالحميد الضبي.

[١٣٧٩٩] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأَّزْدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة (١)، عن عطاء بن السائب، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيْكِيُّ قال: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّهُ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[١٣٨٠٠] حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطى، ثنا مَهْدي بن حَفْص، ثنا إسحاقُ الأزرق<sup>(٢)</sup>، ثنا أبو حَنيفة<sup>(٣)</sup>، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ، وصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ، كَانَ كَعِدْلِ لَيْلَةِ القَدْر».

<sup>[</sup>١٣٧٩٩] رواه أحمد (١٣٦/٢ رقم ٢٠٦٦) عن معاوية بن عمرو، به.

ورواه ابن أبى شيبة (٣٦٢٥٣)، وأحمد (٢/ ٩٢ رقم ٥٦٦٢)، وعبد بن حميد (٨١٤)؛ عن الحسين بن على الجعفى، والبيهقى في "شعب الإيمان " (٧٠٥٦) من طريق عمرو بن مرزوق؛ كلاهما (الجعفي، وعمرو بن مرزوق) عن زائدة بن قدامة، به. ورواه أحمد (٢/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ٥٨٣٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان " (٧٠٥٦)؛ من طريق على بن عاصم، عن عطاء بن السائب، به.

وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٩٤٥).

<sup>(</sup>١) هو: ابن قدامة.

<sup>[</sup>١٣٨٠٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٧٧/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٣١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من ضعف الحديث». وفي (٢/ ٤٠ و ٢٤١)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده ضعيف غير متهم بالكذب».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٥٣٣٩) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ابن عمر إلا محارب بن دثار، ولا عن محارب إلا أبو حنيفة، تفرد به إسحاق الأزرق». ومن طريق المصنف رواه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس.

<sup>(</sup>٣) هو: النعمان بن ثابت.

[۱۳۸۰۱] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا مَسروق بن المَرْزُبان، ثنا محمَّد بن فُضَيل، عن أبيه (۱)، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وقَاضٍ في الجَنَّةِ؛ قَاضِيَ النَّارِ، وقَاضٍي قَضَى بِغَيْرِ في النَّارِ، وقَاضٍي قَضَى بِغَيْرِ عِلْم فَهُوَ في النَّارِ، وقَاضٍي قَضَى بِغَيْرِ عِلْم فَهُوَ في النَّارِ، وقَاضٍي قَضَى بِغَيْرِ عِلْم فَهُوَ في النَّارِ، وقَاضٍي قَضَى بِالحَقِّ فَهُوَ في الجَنَّةِ».

[۱۳۸۰۲] حدثنا عمرو بن أبي الطَّاهر/ بن السَّرْح المصري، [خ:۲۹۱/ب] حدثنا يوسف بن عَدِي، ثنا محمَّد بن الفُرات، عن مُحارب بن دِثار،

[۱۳۸۰۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۲۷۸/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۱۹۳/۶)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، ولفظه: «قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة»، ورجال "الكبير" ثقات». ورواه وكيع في "أخبار القضاة" (۱۲/۱۱-۱۷) من طريق سفيان بن وكيع، عن محمد

ورواه وكيع في "اخبار القضاة" (١/ ١٦-١٧) من طريق سفيان بن وكيع، عن محمد ابن فضيل، به. ورواه أيضًا وكيع (١/ ١٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣١٧)؛ من طريق محمد بن فرات الجرمي، عن محارب بن دثار، به.

<sup>(</sup>۱) هو: فضيل بن غزوان بن جرير.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل هنا وفي الموضعين بعده، والجادة: "قاض" - كما جاء في الموضع الأول - بحذف الياء من الاسم المنقوص المنوَّن في حالة الرفع، وكذلك في حالة الجر، وما في الأصل لغة صحيحة، قرئ بها في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ [الرّعد: ١١]، ففي قراءة ابن كثير: ﴿وَالِي ﴾. ومثله "جوارٍ"، و"غواش» ونحوهما.

انظر: "أوضح المسالك" (٤/ ٣٠٩)، و"شرح الأشموني" (٤/ ٣٥٦-٣٥٨)، و"شرح قطر الندى" (ص٤٥٥). وقد جاء في قوله على: "وقاض في الجنة» على الجادَّة، وهذا من اجتماع لغتين في الكلام، وهو أيضًا عربي فصيح، انظر: "الخصائص" (١/ ٣٧٠-٣٧٤/ باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدًا).

<sup>[</sup>۱۳۸۰۲] رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (۱/۸۰۱)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (۲/۳/۲)؛ عن يحيى بن إسماعيل الخواص، وابن ماجه (۲۳۷۳)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ((70/71)) من طريق سويد بن سعيد، والحارث في "مسنده" =

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله على: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ [حَتَّى] (١) تَجِبَ لَهُ النَّارُ».

[١٣٨٠٣] حدثنا الحُسَين بن إسحاق التُسْتَرى، ثنا محمد بن عُبَيد المُحاربي، ثنا محمَّد بن الفُرات، عن مُحارب بن دِثار، قال: سمعتُ

= (٤٦٤/ بغية الباحث)، وابن السماك في "جزء حنبل- التاسع من فوائده" (١١)، وابن عدى في "الكامل" (٦/ ١٣٨)، والجصاص في "أحكام القرآن" (٥/ ٧٧)، والحاكم في "المستدرك" (٩٨/٤)؛ من طريق عاصم بن على، ووكيع في "أخبار القضاة " (٣/ ٣٤) عن حسان بن إسحاق، وأبو يعلى (٥٦٧٢) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١٢٣ و٣٦٣) من طريق شبابة، وابن عدى في "الكامل" (٦/ ١٣٨) من طريق محمد بن عبيد المحاربي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٠٣/٢) من طريق شعيب بن حرب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٧/٥٧) من طريق زافر بن سليمان وقتيبة بن سعيد؛ جميعهم (يحيى بن إسماعيل، وسويد، وعاصم، وحسان، وأبو معمر، وشبابة، ومحمد بن عبيد، وشعيب، وزافر، وقتيبة) عن محمد بن الفرات، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٣٦٧) من طريق مسعر، ووكيع في "أخبار القضاة " (٣ / ٣٤)، والعقيلي في "الضعفاء " (٣٦٣/٤)، والمصنف في "الأوسط" (٧٦١٦)، وابن المقرئ في "معجمه" (١٣٢١)، والشجري في "أماليه" (٢/ ٢٣٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٧/ ٦٤-٦٥)؛ من طريق عبدالملك بن عمير، ووكيع في "أخبار القضاة" (٣٤/٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٦٢-٦٢)؛ من طريق أبى حنيفة؛ جميعهم (مسعر، وعبدالملك، وأبو حنيفة) عن محارب بن دثار، به.

وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٤٢٦).

تنبيه: جمعت بعض المصادر بين متن هذا الحديث ومتن الحديث التالي.

(١) قوله: «تزول قدماه حتى» أُلحق في هامش الأصل، لكن لم تظهر كلمة «حتى» في التصوير، واستدركناها من مصادر التخريج.

[١٣٨٠٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٧٩/مسند ابن عمر) عن المصنف من حديث محمد بن الفرات، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (١٣٨/٦) عن القاسم ابن زكريا، ومحمد بن عبدالله بن خالد، عن محمد بن عبيد المحاربي، به.

ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله على وهو يَعِظُ رجلاً: «تَجيءُ الطَّيْرُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ العَرْشِ، تَرْفَعُ مَنَاقيرَهَا، وتَضْرِبُ بِأَذْنَابِهَا، وتَطْرَحُ مَا في بُطُونِهَا، ولَيْسَتْ عَلَيْهَا مَظْلَمَةُ؛ فَاتَّقِهِ (١)».

[۱۳۸۰٤] حدثنا محمَّد بن إبراهيمَ بن شَبِيب العَسَّال الأَصْبَهاني، ثنا إسماعيلُ بن عمرو البَجَلي، ثنا أبو مريم، ثنا مُحارب بن دِثار، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ مَثَلَ الرَّجُلِ

ورواه الحارث في "مسنده" (٤٦٤)، وابن السماك في "جزء حنبل- التاسع من فوائده" (١١)، وابن عدي في "الكامل" (١٣٨/١)؛ من طريق عاصم بن علي، ووكيع في "أخبار القضاة" (٣/ ٣٤) من طريق حسان بن إسحاق، وأبو يعلى (٥٦٧٢) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١٢٣) من طريق شبابة؛ جميعهم (عاصم بن علي، وحسان، وأبو معمر، وشبابة) عن محمد بن الفرات، به.

ورواه عبدالملك بن عمير وأبو حنيفة عن محارب بن دثار، وقد تقدم تخريج روايتهما في الحديث السابق، فقد جمعا بين متن هذا الحديث والحديث السابق. وانظر: الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱) أي: فاتق يوم القيامة، والمعنى: فاحذر يوم القيامة؛ فإنه إذا كانت الطير التي ليس عليها تبعة لأحد يحصل لها فيه ذلك الخوف المزعج، ويجوز أن تكون هذه الهاء عائدة إلى الله عزَّ وجلَّ، وإن لم يجر لاسمه الكريم ذكر، وانظر في عود الضمير إلى غير مذكور التعليق على الحديث [١٣٩٣٤]. ويجوز أيضًا أن تكون هاء السكت، أو ضمير المصدر المفهوم من الفعل، وانتصب على أنه مفعول مطلق؛ أي: اتق الاتقاء، وحُذف المفعول به، وانظر في هاء السكت وعمل الفعل في ضمير المصدر: التعليق على الحديث [١٤٨٤٣].

<sup>[</sup>١٣٨٠٤] رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/٢١) عن محمد بن أحمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم العسال، به. ورواه أحمد (٢١٧ رقم ٤٨٥٩)، والبخاري (٢١٢٦)، والبغوي في "الجعديات" (٧٢١)، وابن منده في "الإيمان" (١٩٠)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (٦٨١)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٧٤٥٤)؛ من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، به.

المُسْلِم كَالشَّجَرَةِ الخَضْرَاءِ الَّتِي لَا تَسْقُطُ وَرَقُهَا(١)، وهَلْ تَدْرُونَ أَيُّ شَجَرَةٍ هِي ؟"، قال ابنُ عمر: فقُمْتُ (٢)، ثم نظرتُ فإذا أنا أصغَرُ القوم، فقال رسول الله عَيْكَةِ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

[١٣٨٠٥] حدثنا أبو يزيد القراطيسيُّ (٣)، ثنا أسد بن موسى، ثنا وَرْقاء (٤)، عن عَطاء بن السائب، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر،

<sup>(</sup>١) قوله: «تسقط ورقها» كذا في الأصل؛ بالمثناة الفوقية في «تسقط» لكن دون ضبط. وفي مصادر التخريج: «يسقط ورقها» بالمثناة التحتية، على نسبة الفعل إلى الورق. ويتجه ما في الأصل – على ما ضبطناه – على أن يكون فاعل «تسقط» ُهو «ورقُها»، وأنِّث الفعلُ جوازًا؛ لأن جمع التكسير إذا كان بينه وبين مفرده الهاء جاز تذكيره وتأنيثه؛ كالبقرة» و (بَقَر ». وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٢٧].

أو يكون فاعل «تسقط» ضميرًا عائدًا على الشجرة، ويكون «ورقها» بالرفع بدلَ بعض من كلِّ من الضمير المستتر؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ ﴾ [المائدة: ٧١]؛ فواو الجماعة فاعلٌ و«كثير» بدل منه بدلَ البعض من الكل. وانظر: "شروح الألفية " باب البدل. ويمكن ضبطها أيضًا هكذا: "تُسْقِطُ وَرَقَهَا" على نسبة الفعل إلى الشجرة، و «ورقها» مفعول به.

<sup>(</sup>٢) يشبه أن تكون في الأصل: «فلمت». والمثبت موافق لما في الموضع السابق من "أخبار أصبهان".

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن يزيد بن كامل. (٤) هو: ابن عمر بن كليب.

<sup>[</sup>١٣٨٠٥] رواه أحمد (٢/ ٦٧ و١٥٨ رقم ٥٣٥٥ و٦٤٧٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٩٥٠٧)؛ من طريق علي بن حفص، عن ورقاء بن عمر، به.

ورواه الطيالسي (٢٠٤٥)، والدارمي (٢٨٧٩)؛ من طريق أبي عوانة الوضاح، وابن أبي شيبة (٣٢١٩٤ و٣٥٠٩٥)، وهناد في "الزهد" (١٣٢)، وبقى بن مخلد في "الحوض والكوثر" (٣٩)، وابن ماجه (٤٣٣٤)، والطبري في "تفسيره" (٢٤/ ٦٨٨)، والبغوى في "شرح السنة" (٤٣٤١)؛ من طريق محمد بن فضيل، وأحمد (٢/ ١١٢ رقم ٥٩١٣)، وبقى بن مخلد في "الحوض والكوثر" (٣٨)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٤٣)، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (٣٢٦)، والبيهقي في "البعث والنشور " (١٤٠)؛ من طريق حماد بن زيد، والطبري في "تفسيره" (١٤٠)، =

قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: «الكَوْثَرُ نَهْرٌ في الجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، والمَاءُ يَجْري عَلى اللُّؤُلُؤِ، ومَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ (١)، وأَحْلى مِنَ اللَّبَنِ (١)، وأَحْلى مِنَ العَسَل».

[۱۳۸۰٦] حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطي، ثنا أبو بلال الأشْعَري<sup>(۲)</sup>، ثنا قَيْس بن الرَّبيع، عن عَطاء بن السائب، عن مُحارِب

<sup>=</sup> والآجري في "الشريعة" (١٠٨٤)؛ من طريق إسماعيل بن علية، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (٣٢٦) من طريق سعيد بن زيد؛ جميعهم (أبو عوانة، ومحمد بن فضيل، وحماد بن زيد، وابن علية، وسعيد بن زيد) عن عطاء بن السائب، به مرفوعًا. ورواه قيس بن الربيع وغيره، عن عطاء بن السائب، به، موقوفًا كما سيأتي في الحديث التالي. وقد تقدم برقم [١٣٣٠٦] من طريق عكرمة، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «الكوثر نهر في الجنة».

<sup>(</sup>۱) قوله: "أبيضُ من . . . "، كذا في الأصل، وكذا وقع في "الزهد" لهناد، و"الحوض والكوثر" (۲۸) لبقي بن مخلد، وفي بقية المصادر: "أشد بياضًا من"، وهو الجادة، وبعض المصادر سياقها مختلف. وقد وقع نحو ما هنا في رواية "صحيح مسلم " وغيره للحديث الآتي برقم [١٤٣٤٦]؛ قال النووي في "شرح صحيح مسلم مسلم" وغيره للحديث الآتي برقم [١٤٣٤١]؛ قال النووي في "شرح صحيح مسلم الذي يقال فيه: هو أفعل من كذا، إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، ولا زاد لم يُتعجّب من فاعله، وإنما يتعجب من مصدره؛ فلا يقال: ما أبيض زيدًا، ولا زيد أبيض من عمرو، وإنما يقال: ما أشدً بياضه، وهو أشد بياضًا من كذا. وقد جاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه، فعدوه شاذًا لا يقاس عليه، وهذا الحديث يدلُّ على صِحَّته، وهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ومنها قول عمر وانظر تفصيل شروط صيغتي التعجب والتفضيل والخروج عليها في: "همع وانظر تفصيل شروط صيغتي التعجب والتفضيل والخروج عليها في: "همع الهوامع " (٢١١/٣١)، وشروح الألفية، بابي التعجب وأفعل التفضيل.

<sup>(</sup>٢) معروف بكنيته، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه: مرداس بن محمد بن الحارث. [١٣٨٠] رواه هناد في "الزهد" (١٣١) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والحسين المروزي في "زياداته على الزهد لابن المبارك" (١٦١٣)، والطبري =

ابن دِثار، عن ابن عمر؛ في قول الله جلَّ ذكرُه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرَ﴾(١)؛ قال: نَهْرٌ في الجنَّة مَحْفوفٌ بالذَّهَب، يجري ماؤه على الياقوت والدُّرِّ، أبيضُ من اللَّبن (٢)، وأحلى من العَسَل.

[١٣٨٠٧] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي.

وحدثنا أبو الزِّنْباع رَوْح بن الفَرَج، ثنا يوسف بن عَدِي؛ قالا: ثنا محمَّد بن فُضَيل، عن عاصم بن كُليب، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قام في الرُّكوع، كَبَّرَ ورفع يَدَيْهِ.

[۱۳۸۰۸] حدثنا عمر بن حَفْص السَّدُوسي، ثنا عاصم بن علي،

<sup>=</sup> في "تفسيره" (٢٤/ ٦٧٩)؛ من طريق هشيم بن بشير وجرير بن عبدالحميد؛ جميعهم (أبو الأحوص، وهشيم، وجرير) عن عطاء بن السائب، به، موقوفًا. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث السابق. الآية (١) من سورة الكوثر.

<sup>[</sup>١٣٨٠٧] رواه أحمد (٢/ ١٤٥ رقم ٦٣٢٨).

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٥١) عن محمد بن فضيل، به.

ورواه البخاري في "رفع اليدين" (٥٣) عن إسحاق بن راهويه، وأبو داود (٧٤٣) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي، وأبو يعلى (٥٦٧٠) عن محمد ابن عبدالله بن نمير؛ جميعهم (ابن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، والمحاربي، وابن نمير) عن محمد بن فضيل، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٣٢) عن عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن محارب، قال: لو رأيت عبدالله بن عمر إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ورفع يديه حذو وجهه.

ورواه البخاري في "رفع اليدين" (٤٧) من طريق عبدالواحد بن زياد، عن محارب ابن دثار، عن ابن عمر، موقوفًا.

<sup>[</sup>۱۳۸۰۸] رواه ابن أبي شيبة (٩٦١٦ و٩٦١١) - ومن طريقه مسلم (١١٦٥)- من طريق أبي إسحاق سليمان الشيباني، عن محارب بن دثار، به. وانظر ما تقدم في الحديثين [١٣٧٩٥ و١٣٧٩٦].

ثنا المَسْعودي (١)، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

[۱۳۸۰۹] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا الحسن بن الرَّبيع الكوفي، ثنا عبدُالواحد بن زياد، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ يعلِّمُ الناسَ التَّشَهُّدَ على المِنْبَرِ، كما يعلِّم المعلِّمُ الغِلْمان.

[١٣٨١٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلمُ بن إبراهيم، ثنا شُعبة، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

<sup>(</sup>١) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود.

<sup>[</sup>١٣٨٠٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٨٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق عبدالرحمن بن إسحاق، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة؛ وهو ضعف».

ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٢٥٥ رقم ٩٣٦) من طريق عمر بن محمد ابن عبدالرحمن الحجبي، عن علي بن عبدالعزيز، به.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٣٠٥) من طريق بشر بن معاذ، عن عبدالواحد بن زياد، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٠١٣) عن هشيم، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر" (١٠) من طريق هريم بن سفيان؛ كلاهما عن عبدالرحمن بن إسحاق، به.

<sup>[</sup>١٣٨١٠] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٩١) عن المصنف، به.

ورواه أحمد (1/73 رقم 1.00)، ومسلم (1/70)، والنسائي في "الكبرى" (1/70)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (1/70) رقم 1/700 فيما ذكر عبدالله بن أحمد أنه وجده بخط أبيه— وأبوعوانه في "مسنده" (1/70)؛ من طريق يزيد بن هارون، والبخاري (1/70)، ووكيع في "أخبار القضاة" (1/70)،

[١٣٨١١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (١)، ثنا محمَّد ابن قَيْس الأسدى، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيْلَةً، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[١٣٨١٢] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا كَثير بن عُبيد الحَذَّاء، ثنا محمَّد بن خالد الوَهْبي، ثنا عُبَيدالله بن الوليد الوَصَّافي، [خ: ٢٩٢/أ] عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: كان عامَّةً/ وَصِيَّة رسول الله عَيْكَةِ: «الصَّلَاةَ، ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، حتَّى جعل يُغَرِغِرُ بها في صَدره، وما كان يُفيضُ بها لسانُهُ.

= وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٩١)؛ من طريق شبابة بن سوار، والنسائي (٥٣٢٨) من طريق خالد بن عبدالله الواسطى، وأبوعوانة (٨٥٩٨) من طريق أبي داود الطيالسي، و(٨٥٩٩) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٩٠) من طريق عمرو بن حكام، و(٧/ ١٩١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر الحوضي؛ جميعهم (غندر، ويزيد، وشبابة، وخالد الواسطى، وأبو داود الطيالسي، وأبو النضر، وعمرو بن حكام، وأبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر) عن شعبة، به.

وانظر الحديث التالي، والحديث [١٣٧٨٨].

[١٣٨١١] رواه النسائي في "الكبري" (٩٦٤٩) من طريق عمرو بن منصور، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٥٠) من طريق محمد بن الحسين؛ كلاهما عن أبي نعيم، به.

(١) هو: الفضل بن دكين.

[١٣٨١٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٨١/ مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق عُبَيدالله بن الوليد الوَصَّافي، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٧)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبيدالله أبو الوليد الوصافي؛ وهو متروك».

ورواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر" (١٧) عن كثير بن عبيد، به.

[۱۳۸۱۳] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا كَثير بن عُبَيد، ثنا محمَّد بن خالد الوَهْبي، ثنا عُبَيدالله بن الوليد، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ».

[١٣٨١٤] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا كَثير بن عُبيد،

[۱۳۸۱۳] رواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر" (١٤)، وابن ماجه (٢٠١٨)، وابن عدي في "الكامل" (٢٣٣/٤)؛ من طريق الحسين بن أبي معشر؛ جميعهم (الطرسوسي، وابن ماجه، والحسين بن أبي معشر) عن كثير بن عبيد، به. ورواه ابن حبان في "المجروحين" (٢/٦٤)، وابن عدي في "الكامل" (٤/٣٢٣)، والثعلبي في "تفسيره" (٢٩٩١)؛ من طريق عيسى والثعلبي في "تفسيره" (٢٩٩١)؛ من طريق عيسى ابن يونس، وتمام في "الفوائد" (٩٩٧/ الروض البسام) من طريق سعدان بن يحيى ومحمد بن مسروق؛ جميعهم (عيسى، وسعدان، ومحمد) عن عبيدالله بن الوليد، به. ورواه أبو أمية الطرسوسي (١٥)، وأبو داود (٢١٧٨)، وابن عدي في "الكامل" (٢١٧٨) من طريق الحسين بن أبي معشر، وابن عدي أيضًا (٢١٦٤) من طريق عبدالله بن أبي داود؛ جميعهم (أبو أمية، وأبو داود، والحسين بن أبي معشر، وعبدالله بن أبي داود) عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد الوهبي، عن معروف ابن واصل، عن محارب بن دثار، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٩٤١٩) عن وكيع، وأبو داود (٢١٧٧) من طريق أحمد بن يونس، والبيهقي (٧/ ٣٢٣) من طريق يحيى بن بكير؛ جميعهم (وكيع، وأحمد، ويحيى) عن معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، به، مرسلاً.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٢٩٧).

[١٣٨١٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٨٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق عُبَيدالله بن الوليد الوَصَّافي، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٤/ ١٤٥)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي؛ وهو ضعيف». ورواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر " (١٦) عن كثير بن عبيد، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣٢٣)، والثعلبي في "تفسيره" (١٤٨/١٠)؛ من طريق سعيد بن يحيى، عن عبيدالله الوصافي، به.

ثنا محمَّد بن خالد الوَهْبي، عن عُبَيدالله بن الوليد، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «سَمَّاهُمُ اللهُ الأَبْرَارَ؟ لأنَّهُمْ بَرُّوا الآباءَ والأُمَّهَاتِ والأَبْنَاءَ، كَمَا أَنَّ لِوَالِلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَلكَ لوَلَدكَ».

[١٣٨١٥] حدثنا محمَّد بن أُبَان الأصْبَهاني، ثنا عمَّار بن خالد الواسِطى، ثنا قُرَّة بن عيسى، عن عُبيدالله بن الوليد، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُطْبَعُ المُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقِ، لَيْسَ الخِيَانَةَ والكَذِبَ».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩٨/٦١) من طريق هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس، عن عبيدالله بن الوليد، به.

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٤) عن ابن مخلد، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٦٨٠) من طريق أحمد بن جناب، وأبونعيم في "حلية الأولياء" (١٠/ ٣٢) من طريق مروان بن محمد؛ جميعهم (ابن مخلد، وأحمد بن جناب، ومروان) عن عيسى بن يونس، عن عبيدالله بن الوليد، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، يه، موقوفًا عليه من قوله.

ورواه ابن قتيبة في "عيون الأخبار" (٣/ ٩٧)- ومن طريقه الدينوري في "المجالسة" (٨٩٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧٥/ ٦٨)- عن الزيادي، عن عيسى بن يونس، عن محارب بن دثار، من قوله.

ورواه ابن أبي الدنيا في "العيال" (١٧٥) عن عبدالرحمن بن صالح المحاربي، عن عبيدالله بن الوليد الوصافي، به، موقوفًا على ابن عمر.

[١٣٨١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٨٢/م مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق عُبَيدالله بن الوليد الوَصَّافي، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٩٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبيد الله بن الوليد؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة " (١١٩) عن خالد بن محمد بن أبي مخلد، عن قرة بن عيسى، به.

ورواه ابن عدى في "الكامل" (٣٢٣/٤)، والقضاعي في "مسند الشهاب" =

[۱۳۸۱٦] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، أبنا عبد الرزَّاق، أبنا ابن جُرَيج (۱)، أبنا عطاء (۲)، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا رُقْبَىٰ ولَا عُمْرَى؛ فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا وَلَا عُمْرَى؛ فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ ومَمَاتَهُ». قال: والرُّقْبَىٰ أن يقولَ: هذه للآخِر منّي ومنكَ [مَوْتًا] (۳)، والعُمْرَىٰ: أن يَجعلَهُ له حياتَهُ؛ بأن يُعْمِرَهَا حياتَه،

[۱۳۸۱۷] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا إبراهيمُ بن أبي سُويْد الذارع، ثنا أبو شَيبة إبراهيمُ بن عثمان، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن الذارع، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ» (٤).

<sup>= (</sup>٥٩٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٤٧١)؛ من طريق سعيد بن يحيى، عن عيدالله بن الوليد، به.

<sup>[</sup>۱۳۸۱٦] رواه الضياء في "المختارة" (۱۳/رقم ۲٤۸) من طريق المصنف، به. ورواه عبدالرزاق (۱۶۹۲۰).

ورواه النسائي (٣٧٣٢) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

ورواه أحمد (٢/ ٣٤ و٧٣ رقم ٤٩٠٦ و٤٤٢٢) عن عبدالرزاق، به.

ورواه ابن ماجه (۲۳۸۲) عن إسحاق بن منصور، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٩٠) عن الحسن بن أبي الربيع؛ كلاهما عن عبدالرزاق، به.

ورواه أحمد (1/2 رقم 227)، والنسائي (227)؛ من طریق محمد بن بکر، عن ابن جریج، به.

وجاء عند عبدالرزاق في "المصنف" أن ابن جريج قال: «قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى شيئًا، ولم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في العمرى شيئًا».

<sup>(</sup>١) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. (٢) هو: ابن أبي رباح.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «وموتى». والمثبت من "المختارة"، و "مصنف عبدالرزاق" و "سنن ابن ماجه".
 [١٣٨١٧] انظر الحديث السابق، والحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) يعني: لورثته.

[١٣٨١٨] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا وكيعٌ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجَعْد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن لَهُ، ولَا تُعْمِرُوا، فَمنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ في سَبيل المِيرَاثِ».

[١٣٨١٩] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد.

وحدثنا محمَّد بن حبَّان المازني، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي(١).

وحدثنا بشر بن موسى، ثنا سعيد بن منصور، قالوا: ثنا أبو الأَحْوَص (٢)، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (٣) في مَمْلُوكِ، ضَمِنَ لِشُركائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ».

[١٣٨١٨] رواه الضياء في "المختارة" (١٣/ رقم ٢٤٩) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٦ رقم ٤٨٠١) بلفظ: نهي رسول الله ﷺ عن الرقبي، وقال: «من أرقب فهو له».

ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٩٥٨)، والنسائي (٣٧٣٤)؛ من طريق عبدة بن عبدالرحيم؛ كلاهما (ابن أبي شيبة، وعبدة) عن وكيع، به، كما عند أحمد في "المسند".

[١٣٨١٩] ذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (٢٩٦٠٣) وعزاه للطبراني.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٦٣) من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، عن

ورواه النسائي في "الكبري" (٤٩١٧) عن هناد بن السري، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٧٦٦) من طريق عثمان بن أبي شيبة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣٧٠)؛ وفي "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٠٥) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري؛ جميعهم (هناد، وعثمان، ويحيى) عن أبي الأحوص، به. ورواه أبو عوانة (٤٧٥٦) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبدالله، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

> (٢) هو: سلام بن سليم. (١) هو: هشام بن عبدالملك.

(٣) الشِّقصُ والشَّقِيص: النصيبُ في العين المشتركة من كل شيء. "النهاية" (٢/ ٤٩٠).

[۱۳۸۲۰] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا وَهْب بن بقيَّة، أبنا خالد (۱۳٬۱) عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ المَسَاجِد، وبيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

الأشعَري<sup>(۲)</sup>، ثنا حمَّاد بن شُعيب الحِمَّاني، عن حَبِيب بن أبي ثابت الأشعَري<sup>(۲)</sup>، ثنا حمَّاد بن شُعيب الحِمَّاني، عن حَبِيب بن أبي ثابت الكاهِلي، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بُنيَ الإِسْلَامُ عَلَى الكاهِلي، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَى المُّسَادُمُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إلله إِلَّا الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْم شَهْرِ رَمَضَانَ».

[١٣٨٢٢] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا محمَّد بن

هارون، وإسحاق الأزرق) عن العوام بن حوشب، به.

<sup>[</sup>۱۳۸۲] رواه الضياء في "المختارة" (۱۳/رقم ۲۰۲) من طريق المصنف، به. ورواه أحمد (۲/۲۷ رقم (۷۱/۷ رقم (۷۲/۲)) عن محمد بن يزيد، وأحمد أيضًا (۲/۲۷ رقم ۸۶۵)، وأبو داود (۷۲۰)، وابن خزيمة (۱۲۸۵)، والحاكم في "المستدرك" (۱/ ۲۰۹)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (۲۳/ ۳۹۵–۳۹۲ و ۲۰۰)؛ من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (۱۲۸۶)، وابن جميع الصيداوي في "معجمم الشيوخ" (ص ۳۲۰)؛ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق؛ جميعهم (محمد بن يزيد، ويزيد بن

<sup>(</sup>١) هو: خالد بن عبدالله الواسطى الطحان.

<sup>[</sup>۱۳۸۲۱] رواه ابن عدي في "الكامل" (۲۲۳/۲) من طريق العباس بن الوليد، عن حماد ابن شعيب الحماني، به. وانظر الحديث التالي، وانظر الحديث [۱۳۷۳۷].

<sup>(</sup>٢) معروف بكنيته، قيل: اسمه كنيته، وقيل اسمه: مرداس بن محمد بن الحارث.

<sup>[</sup>۱۳۸۲۲] روته بيبي الهروية في "جزئها" (٧٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٠٠/ ١٣٨٢] و٣١٥ -٣١٥)؛ كلاهما من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن محمد بن ميمون الخياط، به.

ورواه الحميدي ((YY)) عن سفيان بن عيينة، عن سعير، عن حبيب، به، ثم قال الحميدي ((YY)): "ثنا سفيان مرة واحدة عن سعير ومسعر، ثم لم أسمع سفيان =

مَيمون الخيَّاط المكِّي، ثنا سُفيان بن عُيَيْنَة، عن سُعَير بن الخِمْس، ومِسْعَر بن كِدام، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ ؟ مثله.

[١٣٨٢٣] حدثنا أحمدُ بن [الحسين](١) بن مُدْرك، بقَصْر ابن [خ: ٢٩٢/ب] هُبَيْرة، ثنا حامد بن يحيى البَلْخي، ثنا سُفْيان بن عُييْنة، / عن سُعير بن الخِمْس (٢)، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال

يذكر مسعرًا بعد ذلك». ومن طريق الحميدي أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢١٣/٤)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤١٧).

ورواه الترمذي (٢٦٠٩) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعير، عن حبيب، به. وانظر الحديث السابق، وانظر الحديث [١٣٧٣٧].

[١٣٨٢٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٥/مسند ابن عمر) عن المصنف من طریق سفیان بن عیینة، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٢٠١)، و"الصغير" (٦٢)؛ بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يروه عن سفيان إلا حامد بن يحيى، ولا يروى عن ابن عمر إلا من هذا

ومن طريق المصنف رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٩٧/٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۲۱/ ۷۹-۸۰) و(۲۵/ ۲۵۱) و(۲۷ ۲۷۱)، والضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٥٣).

ورواه ابن شاهين في "الأفراد" (٩٤) من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، والضياء في "المختارة" (١٣/ رقم ٢٥٤) من طريق جنيد بن حكيم؛ كلاهما عن حامد بن يحيى، به.

- (١) في الأصل: «الحسن»، والتصويب من مصادر التخريج، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص، ٥٤/ وفيات ٢٨١- ٢٩٠)، وانظر: "بلغة القاصى والداني، في تراجم شيوخ الطبراني "للشيخ حماد الأنصاري (ص ٣٥).
  - (٢) وقع في مطبوع "جامع المسانيد": «سفيان بن الحسن».

رسولُ الله ﷺ: «عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ في الجَنَّةِ: أَبُو بَكرٍ في الجَنَّةِ، وعُمَرُ في الجَنَّةِ، وعُمَرُ في الجَنَّةِ، وعُلْحَةُ في الجَنَّةِ، وطَلْحَةُ في الجَنَّةِ، وطَلْحَةُ في الجَنَّةِ، والجَنَّةِ، والجَنَّةِ، والجَنَّةِ، والجَنَّةِ، والجَنَّةِ، والجَنَّةِ، وعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ في الجَنَّةِ، وعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ في الجَنَّةِ، والجَنَّةِ، وأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّةِ».

[١٣٨٢٤] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عليُّ بن حَكيم الأَوْدي.

وحدثنا الحسين بن جعفر القَتَّات الكوفي، ثنا مِنْجاب بن الحارث.

وحدثنا أحمدُ بن عمرو القَطِراني، ثنا محمَّد بن الطُّفَيل؛ ثنا شَرِيك (٤)، عن فِطْر بن خَليفة، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: ما أَجِدُني آسَىٰ على شَيْءٍ إلَّا أني لم أُقَاتِل الفئةَ الباغِيَةَ مع عليِّ.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي وقاص ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) هو: ابن زيد بن عمرو بن نفيل ﴿ لِيُّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وطلحة في الجنة. . . » إلى هنا ، ليس في " جامع المسانيد" .

<sup>[</sup>١٣٨٢٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٦/ مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق شريك، به، لكن وقع فيه: «يزيد» بدل: «شريك». وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٤٢)، وقال: «رواه الطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن سعد (٤/ ١٨٦-١٨٧)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (7/3)، وابن عبدالبر في "الاستيعاب" (7/3)؛ من طريق عبدالعزيز بن سياه، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" (7/4/3) من طريق الصلت بن بهرام؛ كلاهما عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر، به.

وجاء عند ابن سعد: «عن حبيب بن أبي ثابت قال: بلغني عن ابن عمر». وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) يرويه عن شريك: محمد بن الطفيل، ومنجاب بن الحارث، وعلي بن حكيم الأودي.

[١٣٨٢٥] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا زكريًّا بن يحيي زَحْمُويَه، ثنا [سِنان](١) بن هارون، عن عبدالله بن حَبِيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: ما آسَى على شَيء فاتني إلَّا الصومَ والصلاةَ، وتَرْكِي الفئةَ الباغِيَة ألَّا أكونَ قاتَلْتُها، واستِقالتي عليًّا البيعة.

[١٣٨٢٦] حدثنا الحسنُ بن العباس، وعليُّ بن سعيد؛ الرَّازيَّان؛ قالا: ثنا سَهْل بن زَنْجَلَة، ثنا الصَّبَّاح بن مُحارِب، عن هارون بن عنترة، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إني أَفطَرْتُ يومًا من رمضانَ؟ فقال: «مِنْ غَيْر عُذْرِ ولَا سُقْم؟»، قال: نعم، قال: «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ!»، قال: أَجَلْ، ما تأمُرُني ؟ قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، قال: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما ملكتُ رقبةً قطُّ، قال: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قال: لا أستطيعُ، قال:

[١٣٨٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٨٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه: سنان بن هارون، وثقه أبوحاتم وابن عدي، وضعَّفه ابن معين».

ورواه ابن الأثير في "أسد الغابة" (٣/ ٣٤٢) و(٤/ ١١٥)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبدالله بن حبيب، به، بلفظ: «ما أجِدُ في نفسي من الدنيا إلَّا أنى لم أُقَاتِل الفئةَ الباغِيَةَ».

وذكر ابن عبدالبر في "الاستيعاب" (ص٤٢١) أن أبا زيد عمر بن شبة رواه عن الفضل بن دكين وأبي أحمد الزبيري، عن عبدالله بن حبيب، به؛ بلفظ ابن الأثير. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيبان»، والتصويب من "مجمع الزوائد" ومصادر ترجمته.

<sup>[</sup>١٣٨٢٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٧/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق هارون بن عنترة، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٦٧-١٦٨)، وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله ثقات».

«فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قال: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما أُشْبعُ أهلي. فأُتي النبيُّ عَلَيْ بِهِذَا»، قال: على مَنْ ؟ النبيُّ عَلَيْ بِمِكْتَل (١) فيه تمرُّ، فقال: «تَصَدَّقْ بِهِذَا»، قال: على مَنْ ؟ قال: «على أفقر مَنْ تَعْلَمُ»، قال: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما بين لابتَيْها (٢) أهلُ بيتٍ أحوجُ منا، قال: «فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ».

[۱۳۸۲۷] حدثنا الحسنُ بن عَلُوْيَه القَطَّان، ثنا إسماعيلُ بن عيسى العَطَّار، ثنا داود بن الزِّبْرِقان، عن حَفْص بن عِمْران الكندي، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ أن نَدَّهِنَ إلَّا غِبًا (٣٠).

[١٣٨٢٨] حدثنا الحسن بن عَلُّوْيَه القَطَّان، ثنا علي بن سِيَابة الكُوفي، ثنا عمرو بن عبد الغفَّار، عن الأعمش، عن حَبِيب بن أبي

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٥٥) من طريق المصنف، به.
 ورواه أبو يعلى (٥٧٢٥)، والمصنف في "الأوسط" (٨١٨٤) من طريق موسى بن
 هارون؛ كلاهما (أبو يعلى، وموسى بن هارون) عن سهل بن زنجلة، به.

قال المصنف: «لم يرو هذا الحديثَ عن حبيب إلا هارون، تفرَّد به الصباح بن محارب». وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٦٥١).

<sup>(</sup>١) المِكْتَل: هو ما يُعمل من الخوص يُحمل فيه التمر وغيره، والجمع: مَكَاتِل. "المصباح المنير" (ك ت ل).

<sup>(</sup>٢) يعني: المدينة، واللَّابَة: الحَرَّة، وهي الأرضُ قد أَلْبَسَتْها حجارة سُود، والجمع: لاباتٌ، ولابٌ، ولُوبٌ. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/٠١٣).

<sup>[</sup>۱۳۸۲۷] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۰۸/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق حفص بن عمران الكندي، به.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٩٣) من طريق أحمد بن عبيدالله الصفار، عن الحسن بن علويه القطان، به.

<sup>(</sup>٣) أي: ندَّهن يومًا ونَدَع يومًا. انظر: "النهاية" (٣/ ٣٣٦).

<sup>[</sup>۱۳۸۲۸] رواه أحمد (۲/ ۲۶-۲۰ رقم ۷۷۷)، وابن ماجه (۸٦ و۲۵۰)، وابن =

ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةُ (١)».

[١٣٨٢٩] حدثنا الحسن بن عَلُّوْيَه، ثنا إسماعيلُ بن عيسى، ثنا داود بن الزِّبْرقان، عن حَفْص بن عِمْران، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ أَنْ يُعَلِّ نَهَىٰ أَن يُقْرَنَ بين التَّمْرتَيْن.

[١٣٨٣٠] حدثنا الحسن بن عَلُّوْيَه، ثنا إسماعيلُ بن عيسى العَطَّار، ثنا داود بن الزِّبْرقان، عن حَفْص بن عِمْران الكندي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ نَهِيٰ أن تُشَقَّ التمرةُ عمًّا فيها.

= أبي عاصم في "السنة" (٢٨٦)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٧/ ٤٨٨)؛ من طريق أبي جناب الكلبي، عن أبيه، عن ابن عمر.

(١) الهامة: الرأس. والهامة: اسم طائر؛ وهو المراد في الحديث؛ وذلك أنهم كانوا يتشاءمون به، وهو من طير الليل، وقيل: هو البومة. وقيل: غيرها. وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصيرُ هامةً فتقولُ: اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت - وقيل: روحه - تصير هامة فتطير، ويسمونه الصَّدَى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه.

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٥١)، و "مشارق الأنوار" (١/ ٤١) و ۲۷۲-۲۷۳)، و "غريب الحديث " لابن الجوزي (۲/ ٥٠١)، والنهاية (٥/ ٢٨٢).

[١٣٨٢٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٩/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق حفص بن عمران الكندي، به.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٩٣) من طريق أحمد بن عبيدالله الصفار، عن الحسن بن علويه، به، وجمع بين لفظي هذا الحديث والحديث التالي. وانظر الحديث [١٣٧٧٥].

[١٣٨٣٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٠/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق حفص بن عمران الكندي، به.

[۱۳۸۳۱] حدثنا الحسنُ بن زكريًّا، ثنا محمَّد بن عُمَارة بن صبيح الكوفي، ثنا سَهْل بن عامر، ثنا عَبَّاد بن الرَّبيع، عن الأعمش، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: سمعتُ النبيَّ عَيَّ يقول: (لَا يُبْغِضُ العَرَبَ مُؤْمِنٌ، ولَا يُحِبُّ ثَقِيف (١) مُؤْمِنٌ».

[۱۳۸۳۲] حدثنا أحمدُ بن رِشْدين المصري، ثنا زهير بن عَبَّاد، ثنا أبو بكر الدَّاهِري (۲)، عن الأعمش، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن

<sup>=</sup> ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٩٣) من طريق أحمد بن عبيدالله الصفار، عن الحسن بن علويه، به، وجمع بين لفظي هذا الحديث والحديث السابق. وانظر الحديث [١٣٧٨].

<sup>[</sup>۱۳۸۳۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱۱/مسند ابن عمر) عن المصنف، لكن جاء عنده من رواية عمرو بن عبدالغفار، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۵۳/۱۰)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه سهل بن عامر؛ وهو ضعف».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد": «ثقيفًا». و «ثقيف» يجوز فيه الصرف وعدم الصرف؛ أما الصرف فعلى إرادة الحي؛ فيعامل معاملة المذكر، ويكون من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث. وانظر التعليق على الحديث [١٣٦٦٦]. وأما المنع فعلى إرادة الجماعة والقبيلة؛ فيعامل معاملة المؤنث.

وما في الأصل يمكن قراءته على الوجهين: «ثقيفَ» على المنع من الصرف، أو يُحمل على أنه مصروف «ثقيفًا»، ثم حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة فيصير: «ثقيفً»، وقد تقدم التعليق على لغة ربيعة في الحديث [١٣٦٨١].

وانظر: "الكتاب" لسيبويه (٣/ ٢٥٠)، و"البحر المحيط" (٨/ ١٥٥)، و"تحرير التنبيه" (ص٢٥١)، و "همع الهوامع" (١/ ١٢٤ - ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن حكيم.

<sup>[</sup>۱۳۸۳۲] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱۲/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق أبي بكر الداهري، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٣٦٨) بهذا الإسناد مختصرًا، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن الأعمش، عن حبيب، إلا أبوبكر الداهري، تفرَّد به زهير بن عبَّاد». =

ابن عمر، قال: قال رسولُ الله على الله الله الله الله النَّاسَ اللَّذي يُخَالِطُ النَّاسَ فَيُؤْذُونَهُ فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَفْضَلُ مِنَ المُؤْمِنِ الَّذي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ [خ: ٢٩٣/أ] فَيُؤْذُونَهُ فَيَصْبِر (١) عَلَى أَذَاهُمْ»./

[١٣٨٣٣] حدثنا خَطَّابُ بن سعدٍ الدمشقيُّ، ثنا مُؤَمَّلُ بن إِهَاب، ثنا محمَّد بن القاسم الأسَدي، ثنا عبدالله بن حبيب بن أبى ثابت، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «أُحِلَّتْ لى مَكَّةُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ولَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ<sup>(٢)</sup> شَجَرُهَا، ولَا يُخْتَلَى خَلَاهَا<sup>(٣)</sup>، ولَا يُنَفَّرُ

= ومن طريق المصنف هنا رواه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٦٢). وقد تقدم هذا الحديث برقم [١٣٧٦٦ و١٣٧٦٧] من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي "الحلية"، وأورده المصنف في "الأوسط" مختصرًا، وتقدم في الحديث [١٣٧٦٦ و١٣٧٦٧] بلفظ: «لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»، ووقع نحوه في "جامع المسانيد". والجادة هنا أن يقال: «لا يخالط الناس فَيُؤْذُوه ويَصْبِرَ على أذاهم»؛ بنصب الفعلين «يؤذوه» و «يصبر»؛ لوقوعهما بعد فاء السببية المعتمدة على النفى المحض.

ومجيئهما هنا مرفوعين له وجه في اللغة، وهو أن الفاء هنا ليست للسببية وإنما لمجرد العطف؛ فالفعلان داخلان في حيِّز النفي السابق؛ أي: لا يخالط الناس ولا يؤذونه ولا يصبر على أذاهم. وانظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث [37/3/].

<sup>[</sup>١٣٨٣٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٣/مسند ابن عمر) عن المصنف، من حديث عبدالله بن حَبيب، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٨٣-٢٨٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن القاسم؛ وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أي: لا يقطع. "النهاية" (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الخَليٰ - مقصورًا -: النباتُ الرَّطْبِ الرقيق ما دام رَطْبًا، واختلاؤه: قَطْعُه. "النهاية " (٢/ ٧٥).

صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ<sup>(۱)</sup>»، قالوا: إلَّا الإِذْخِر<sup>(۲)</sup>؛ فإنه لِقَيْنِنا<sup>(۳)</sup> وبُيوتنا، قال: «إِلَّا الإِذْخِرَ».

[١٣٨٣٤] حدثنا أَسْلَمُ بن سَهْل الواسِطي، ثنا وَهْب بن بَقِيَّة، أبنا محمَّد بن الحسن المُرِّي، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: لمَّا كان اليومُ الذي اجتَمَعَ فيه عليُّ ومعاويةُ بدُوْمَةِ الجَنْدَل، قالت لي حفصةُ: إنه لا يَجْمُل بك أن تتخلَّف عن صُلحٍ يُصْلِحُ اللهُ به بين أمَّة محمد عَلَيْ، أنت صِهرُ رسول الله وابنُ

<sup>(</sup>١) أي: الذي يريد أن يعرِّفَها ، يقال: أَنْشَدَ الضالَّةَ : إذا عرَّفها . "المصباح المنير " (ن ش د) .

<sup>(</sup>٢) الإِذخر - بكسر الهمزة -: حَشيشةٌ طيِّبةُ الرائحة تُسْقَفُ بها البيوتُ فوق الخَشَب. "النهاية " (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) القَينُ: الحدَّاد، وجمعه: قيون. "النهاية" (٤/ ١٣٥).

<sup>[</sup>۱۳۸۳٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٤/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق العَوَّام بن حَوْشُب، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٠٨/٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات، والظاهر أنه أراد: صلح الحسن بن على، ووهم الراوي».

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٨٢) من طريق يزيد بن هارون، عن العوَّام بن حوشب، به.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٨٢/٣١) من طريق محمد بن الحسن الواسطي، عن العوام بن حوشب، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، به نحوه؛ هكذا بجعل الراوي عن ابن عمر هو جبلة بن سحيم، لا حبيب بن أبي ثابت. وأصل الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤١٠٨) من طريق سالم وعكرمة ابن خالد؛ كلاهما عن ابن عمر، به.

وتقدم نقل قول الهيثمي: «والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي بن أبي طالب، ووهم الراوي».

وذهب الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٧/ ٤٠٣) إلى خلاف ما ذهب إليه الهيثمي، واستدل برواية الطبراني هذه على أن القصة كانت بصفين.

عمر بن الخطَّاب(١)، فأقبلَ يومئذ معاويةُ على بُخْتِيِّ (٢) عظيم، فقال(٣): من يطمَعُ في هذا الأمر أو يَرجوه أو يَمدُّ إليه عُنقَه؟ قال ابن عمر: فما حدَّثتُ نفسى بالدنيا قبل يَومِئذٍ، فهَمَمتُ أن أقولَ: يطمَعُ فيه مَنْ ضرَبَكَ وأباك على الإسلام حتى أدخَلَكُما فيه، فذكرتُ الجنةَ ونعيمها فأعرضتُ عنه.

[١٣٨٣٥] حدثنا أَسْلَم بن سَهْل الواسِطي، ثنا أحمدُ بن سهل بن على الباهِلي، ثنا أبو سُفْيان الحِمْيَري(١٤)، ثنا هُشَيم(٥)، عن العوَّام بن حَوْشَب، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إن اليهودَ قتلوا أَخي، قال: «لأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلِ يُحِبُّ اللهَ ورَسُولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ

(١) من قوله: «قالت لي حفصة. . . » إلى هنا ، ليس في "جامع المسانيد" .

<sup>(</sup>٢) البُخْتيُّ: واحدُ البُخْت، وهي جمَالٌ طِوالُ الأعناق، واللفظة معرَّبة. انظر: "النهاية" (١/١١).

<sup>(</sup>٣) في "جامع المسانيد": «فقال ابن عمر».

<sup>[</sup>١٣٨٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق العوام بن حوشب، به مختصرًا جدًّا.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٢٣)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه أحمد ابن سهل بن على الباهلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/ رقم ٢٥٦) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن سمعون في "أماليه" (٥٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٢/ ٩٥-٩٦ و١٢٢-١٢٣)؛ من طريق الحسن بن عنبسة، عن العوام بن حوشب، به.

وسيأتي برقم [١٣٩٠٧ و١٣٩١١] من طريق جميع بن عمير، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن يحيى بن مهدى الحذاء.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن بشير.

ورَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَيُمَكِّنُكَ اللهُ مِنْ قَاتِلِ أَخِيكَ»، فاسْتَشْرَفَ لذلك أصحابُ رسول الله ﷺ، فبعث إلى عليِّ فعَقَدَ له اللواء، فقال: يا رسول الله، إني رَمِدُ<sup>(۱)</sup> كما ترى. وكان يومَئذٍ رَمِدًا، فتَفَلَ في عَينه. قال عليٌّ: فما رَمِدتُ بَعْدَ يَومِئذٍ، فمَضَى.

[۱۳۸۳۲] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن علي ابن أخي روَّاد بن الجَرَّاح، ثنا إسماعيلُ بن سالم الصَّائغ، ثنا إسحاق الأزرق<sup>(۲)</sup>، عن سُفْيان<sup>(۳)</sup>، عن حَبِيب بن أبي ثابت، وعبدالله بن دينار، عن ابن عمرَ،

عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) أي: مصابٌ بالرَّمَد، وهو: وجَعُ العين وانتفاخُها. "لسان العرب" (رم د). [۱۳۸۳٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱٦/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق سفيان، به مختصرًا.

ورواه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص٢٣٩) عن عبدالله بن دينار وحده، به. ورواه أحمد  $(7 \times 1 \times 1)$  و  $(7 \times 1 \times 1)$  و الطبري في "تفسيره" ( $(7 \times 1 \times 1)$ ) من طريق وكيع، وأحمد  $(7 \times 1 \times 1)$  وعبد بن حميد  $(7 \times 1 \times 1)$  من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وعبد بن حميد  $(7 \times 1 \times 1)$  عن محمد بن عبدالله أبي أحمد الزبيري، والبخاري  $(7 \times 1 \times 1)$  عن محمد بن يوسف، والطبري في "تفسيره"  $(7 \times 1 \times 1)$  من طريق المؤمل بن إسماعيل؛ جميعهم (وكيع، وابن مهدي، والزبيري، ومحمد بن يوسف، ومؤمل) عن سفيان الثوري،

ورواه البخاري (٢٩٧٧) من طريق مالك بن أنس، وأيضًا (٢٣٧٩) من طريق سليمان بن بلال، والنسائي في "الكبرى" (١١١٩٤)، وابن حبان (٧٠ و٧١)، والبغوي في "شرح السنة" (١١٧٠)؛ من طريق إسماعيل بن جعفر، والنحاس في "معاني القرآن" (٢/٤٣١)، وابن حبان (٢١٣٤)؛ من طريق صالح بن قدامة الجمحي؛ جميعهم (مالك، وسليمان، وإسماعيل، وصالح) عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. وقد تقدم برقم [٢٤٣٦] من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر. وبرقم [٢٣٣٤] من طريق محمد بن زيد، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن يوسف.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

عن النبيِّ ﷺ قال: «فَوَاتِحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: المَطَرُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ومَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ  $\dot{a}$  غَدًا، ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ

[١٣٨٣٧] حدثنا محمَّد بن أحمد الجَبلي بالكوفة، ثنا أحمد بن عبد الرَّحيم (٢) الحارثي، حدثنا عمرو بن محمَّد العَنْقَزي، ثنا سُفْيان، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَيْكَ اللهِ فقال: يا رسولَ الله، إني أريدُ أن أبايعَكَ على الجهاد، قال: «أَحَيُّ [وَالِدَاكَ] (\* أَ ؟ » قال: نعم، قال: «[فَفِيهِمَا فَجَاهِدً] (\* أَ ».

(١) كذا وقع هنا لفظ الحديث؛ لم يذكر فيه الخامسة، وهي مذكورة في جميع مصادر التخريج؛ وهي: علمُ ما في الأرحام. والخمس مذكورات في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثُ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: ٣٤]

<sup>[</sup>١٣٨٣٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٧/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق سفيان، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٢٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" عن شيخه محمد بن أحمد الجبلي، عن أحمد ابن عبد الرحيم الحارثي؛ وكلاهما لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وكذا ذكر أن الطبراني رواه في "الأوسط" من هذا الطريق، ولم نجده فيه كذلك.

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٥٧) من طريق المصنف، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٣١٠) من طريق رباح بن زيد، عن معمر، عن حبيب، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن حبيب عن ابن عمر إلا معمر، تفرَّد به رباح.

ورواه مسعر وسفيان الثوري وغيرهم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس الشاعر، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ.

وسيأتي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص برقم [١٤٢٦٥–١٤٢٦].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد". وجاء في "المختارة": «أحمد بن عبدالحميد

<sup>(\*)</sup> في الأصل: «أَحَيُّ وَالِدك؟ قال: نعم، قال: فَفِيهَا جَاهِدْ»، والتصويب من "جامع المسانيد " و "مجمع الزوائد " ، و "المختارة " .

[۱۳۸۳۸] حدثنا عَلَّانُ بن عبدالصَّمَد مَا غَمَّهُ (۱) ثنا القاسم بن دينار، ثنا عُبيدالله بن موسى، ثنا سُفْيان، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، أنه سُئل عن الحامِل والمُتَوفَّى عنها؟ قال: كنَّا نُنْفِقُ عليهِنَّ. [۱۳۸۳۹] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، وأبو مسلم الكَشِّي (۲)؛ قالا: ثنا حجَّاج بن المِنْهال.

وحدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (٣).

<sup>[</sup>۱۳۸۳۸] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۱۸/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق سفيان، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۲۲٦/٤)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات».

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٥٨) من طريق المصنف، به.

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (٤٠٨/٤-٤٠٩)، وابن حزم في "المحلى" (٢٩٠/١٠)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن حبيب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، من قوله.

ورواه سعيد بن منصور (١٣٧٤ و١٣٧٥/ الأعظمي)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٩٠)؛ من طريق الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) «ما غمه» بلفظ النفي لفعل الغَمِّ. وهو لقبٌ، و«عَلَّان» أيضًا لقبٌ، وقد يجمع بينهما، فيقال: «عَلَّان ما غَمَّهُ» كما هنا؛ واسمه: علي بن الحسين بن عبدالصمد الطيالسي. وانظر: "المقنع في علوم الحديث" (٢/ ٥٨٩- ٥٩٠)، و "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٣٤٣)، و "تاريخ بغداد" (١٨/ ٢٨)، و "نزهة الألباب" (٢/ ٣٣ رقم ١٩٩٩).

<sup>[</sup>١٣٨٣٩] رواه أبو داود الطيالسي (٢٠٢٣) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (1/33 رقم 0.70) عن بهز بن أسد، و(1/70 رقم 0.80) عن عفان ابن مسلم، وأحمد أيضًا (1/33 و 0.00 و 0.00 و 0.00)، ومسلم (1/30) من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة في "مسنده" (1/30) من طريق حبان بن هلال ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ويحيى بن كثير وهاشم بن القاسم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30) من طريق وهب بن جرير وبشر بن عمر؛ جميعهم (بهز، وعفان، وغندر، وحبان، ويعقوب، وابن كثير، وهاشم، ووهب، وبشر) عن شعبة، به. وانظر الحديث [1/30].

<sup>(</sup>۲) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.(۳) هو: هشام بن عبدالملك.

وحدثنا محمَّد بن يحيى القَزَّاز، ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضى؛ قالوا: ثنا شُعبة، عن عُقْبة بن حُرَيْث، قال: سمعتُ ابنَ عمر قال: نَهيٰ رسولُ الله ﷺ عن الجَرِّ والدُّبَّاء والمُزَفَّت (١)، وأمرَ أن يُنبَذَ في الأسْقِيَة. واللفظُ لأبي الوليد./

[خ: ۲۹۳/ ب]

[١٣٨٤٠] حدثنا العباسُ بن الفَضْل الأَسْفاطي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي، ثنا شُعبة، عن عُقْبة بن حُرَيْث، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وكَذَا»، وقَبضَ [إبهامَهُ](٢).

[١٣٨٤١] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن شُعبة، عن عُقْبة بن حُرَيْث، قال: سمعتُ ابنَ عمر يحدِّث عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».

(١) تقدم تفسير «الجر» و«الدباء» و«المزفت» في التعليق على الحديث [١٣٦٧١].

<sup>[</sup>١٣٨٤٠] رواه أبو عوانة في "مسنده" (٢٧٣٠) عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، عن أبي الوليد الطيالسي، به.

ورواه أحمد (٧٨/٢ رقم ٥٤٨٤)، ومسلم (١٠٨٠)، والنسائي (٢١٤٣)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٧٣١) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وأبو عوانة أيضًا (٢٧٢٩)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٤٢٣)؛ من طريق روح بن عبادة؛ جميعهم (غندر، ويعقوب، وروح) عن شعبة، به. وانظر الحديث [١٣٧٧٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إبهاميه»، والتصويب من مصادر التخريج. ولفظ الحديث عند أبي عوانة: «الشهر تسع وعشرون» وطبَّق كفيه ثلاث مرات، وكسر الإبهام في الثالثة، وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق بأصابعه ثلاث مرات. قال أبو عوانة: وحدثنا أبو أمية أيضًا عن أبي الوليد، عن شعبة بنحوه. اهـ. وكذا جاء لفظه في سائر مصادر التخريج.

<sup>[</sup>١٣٨٤١] رواه أحمد (٢/ ٤٤ رقم ٥٠٣٢) عن بهز بن أسد، وأيضًا (٢/ ٧٧ رقم =

[۱۳۸٤۲] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا سعيد بن عمرو الأشْعَثي، ثنا مروان بن معاوية، عن حِبَّان بن عبدالله، عن عُقْبة بن حُرَيْث، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنِ التَّمَسَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَلْيُلْتَمِسْهَا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ».

[۱۳۸٤٣] حدثنا أحمدُ بن عبدالرحمن بن بَشَّار النَّسائي، ثنا قُتيبة ابن سعيد، ثنا أيُّوب بن جابر، عن عبدالله بن عُصْم، عن ابن عمر،

= 0.84)، ومسلم (0.84)، والبيهقي (0.84)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة (0.84) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، و(0.84) من طريق أبي داود الطيالسي، و(0.84) من طريق وهب بن جرير وسعيد بن عامر، و(0.84) من طريق الأسود بن عامر شاذان، والبيهقي (0.84) من طريق آدم بن أبي إياس؛ جميعهم (بهز، وغندر، ويعقوب، والطيالسي، ووهب، وسعيد بن عامر، وشاذان، وآدم) عن شعبة، به.

وانظر الحديث [١٣٧١٠].

[۱۳۸٤۲] رواه الطيالسي (۲۰۲۶)، وأحمد (۲/ ٤٤ و ۷۰ و ۷۸ و ۹۱ رقم ۵۰۳۱ و ۳۵۵۰ و ۵۶۵۰ و ۵۶۸۰ و ۱۱۸۵۰ و ۱۱۸۵۰ و ۱۱۸۵ و ۵۶۸۰ و ۱۱۸۵۰ و ۱۱۸۵۱)، وابن خزيمة (۲۱۸۳)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (۳/ ۸۷ – ۸۸)، وابن حبان (۳۲۷۱)؛ من طريق شعبة، عن عقبة بن حريث، به. وانظر الحديث [۱۳۷۹].

[١٣٨٤٣] رواه المصنف في "الصغير" (١٨٢) بهذا الإسناد، وقال: «لم يروه عن ابن عمر إلا عبدالله بن عصم أبو علوان الكوفي، تفرَّد به أيوب بن جابر، وقد قيل: عبدالله بن عصمة، والصَّواب: عبدالله بن عصم». ومن طريق المصنف رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٠٧/١٥).

ورواه أبو داود (۲٤۷) عن قتيبة بن سعيد، به.

ورواه أحمد (1.9/1 رقم 0.000) عن الحسين بن محمد المرُّوذي، وابن حبان في "المجروحين" (1/0) من طريق علي بن إسحاق السمرقندي، والبيهقي (1/0) من طريق علي بن قدامة؛ جميعهم (الحسين بن محمد، وعلي بن إسحاق، وعلى بن قدامة) عن أيوب بن جابر، به.

قال: كان غَسْلُ الثوب من البَوْل سبعَ مرَّات، فلم يَزَلْ رسولُ الله عَيْكُ حتى جعلَ غَسْلَ البَوْل من الثوب مرَّة.

[١٣٨٤٤] حدثنا عبدُالله بن عبدالرحمن بن واقِد، ثنا أبي، ثنا شَريك (١)، عن عبدالله بن عُصْم، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يَخْرُجُ مِنْ ثَقْيِفٍ مُبِيرٌ (٢) وَكَذَّابٌ.

[١٣٨٤٥] حدثنا يوسُف القاضي (٣)، ثنا عمرو بن مَرزوق.

[١٣٨٤٤] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٠٨/١٥) من طريق المصنف.

ورواه الترمذي (۲۲۲۰ و۳۹۶۶) عن عبدالرحمن بن واقد، به.

ورواه الطيالسي (٢٠٣٧) عن شريك، به.

ورواه أحمد (٢٦/٢ رقم ٤٧٩٠) عن وكيع، و(٢/ ٨٧ رقم ٥٦٠٧) عن أبي كامل المظفر بن مدرك، و(٢/ ٩١ رقم ٥٦٤٤) عن حجاج بن محمد والأسود بن عامر، و(٢/ ٩٢ رقم ٥٦٦٥) عن هاشم بن القاسم، والترمذي (٢٢٢٠ و٣٩٤٤) من طريق الفضل بن موسى، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢٢/١٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين؛ جميعهم (وكيع، وأبو كامل، وحجاج، والأسود بن عامر، وهاشم بن القاسم، والفضل بن موسى، وأبو نعيم) عن شريك، به.

ورواه أبو يعلى (٥٧٥٣) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبدالله بن عصمة، به. كذا وقع في "مسند أبي يعلى": «عبدالله بن عصمة»، وهو وجه في اسم عبدالله بن عصم، وقد ذكر المصنف في الحديث السابق في "الصغير" (١٨٢) أن الصواب فيه: «عصم»، وكذا ذكر الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٣٠٥-٣٠٦).

(١) هو: ابن عبدالله النخعي.

(٢) أي: مُهْلِك يُسْرِفُ في إهلاك الناس. والبَوَار: الهلاك، وأبَار: أَهْلَكَ. "مشارق الأنوار " (١/٤/١)، و "النهاية " (١/١٦١).

(٣) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

[١٣٨٤٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٣/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق على بن الجعد، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٧٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون».

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٧٥) من طريق المصنف، به.

وحدثنا موسى بن هارون، ومحمَّد بن عَبْدوس بن كامل؛ قالا: ثنا عليُّ بن الجَعْد، قالاً(۱): ثنا شُعبة، عن حَيَّان البارقي (۲)، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: رَكْعَتان من صَلاة رسولِ الله ﷺ أَخَفُّ من ركعةٍ من صَلاتكم.

[۱۳۸٤٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو غسَّان مالك بن إسماعيل، ثنا حُلُو بن السَّرِي، ثنا أبو البلاد، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَّا عَلى مَا مَلَكْتَ أَوْ فِي عِلَّةٍ».

[١٣٨٤٧] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني منصور بن

<sup>=</sup> ورواه البغوي في "الجعديات" (٨٦٦ و١٣٥٨) - ومن طريقه العسكري في "تصحيفات المحدثين" (٤٦٦/٢) - عن على بن الجعد، به.

ورواه الطيالسي(٢٠٢٢)، وأحمد (٢/ ٤٥ رقم ٤٥٠٥) عن محمد بن جعفر؛ كلاهما (الطيالسي، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، به.

وانظر الحديث [١٣٨٥٦].

<sup>(</sup>١) يعني: عمرو بن مرزوقٍ، وعليَّ بن الجعد.

<sup>(</sup>٢) هو: حيان بن إياس البارقي الأزدي.

<sup>[</sup>١٣٨٤٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٧٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو البلاد: قال أبو حاتم: لا يحتج به».

ورواه أبو جعفر البختري في "مجموع فيه مصنفاته" ((YTA)) ومن طريقه البيهقي ((YTA))، وابن عبدالهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ((YTA)) من طريق أسيد بن زيد، عن حلو بن السرى، به.

<sup>[</sup>١٣٨٤٧] أورد ابن كثير إسناد هذا الحديث في "جامع المسانيد" (١١٧٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، إلا أنه جاء مركّبًا على متن الحديث التالي مختصرًا؛ فلعله حدث انتقال نظر، والله أعلم.

أبي مُزاحِم، ثنا شَرِيك(١)، عن كُلَيْب بن وائل، عن ابن عمر، قال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ أَن يُباعَ التَّمْرُ (٢) حتى يَبْدُوَ صلاحُه.

[١٣٨٤٨] حدثنا الحسن بن سَهْل المُجَوِّز البصري، ثنا إبراهيم ابن الحجَّاج السامي، ثنا أبو رَجاء الكُليبي (٣)، ثنا كُليب بن وائل، ثنا عبدالله بن عمر، قال: كنَّا نُوجِبُ على أهل الكبائر(٤) حتى نزلَتْ هذه الآيةُ على رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ه (٥)، قال: فنهانا رسولُ الله عَلَيْهُ أَن نوجبَ لأحدٍ من المُوحِّدين النارَ.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٧٥) عن موسى بن هارون، عن منصور بن أبي مزاحم، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن كليب بن وائل إلا شريك، تفرَّد به منصور بن أبي مزاحم». وانظر الحديث [١٣٧٥].

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله النخعي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي "الأوسط": « الثمرة حتى يبدو صلاحها».

<sup>[</sup>١٣٨٤٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٩٣-١٩٤)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو رجاء الكلبي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٧٣) من طريق إبراهيم بن حجاج السامي، به، لكن وقع في الأصل هكذا: «ثنا إبراهيم بن حجاج السامي، ثنا ابن رجاء بن كليب، عن وائل: حدثني ابن عمرو»، فصوبه الشيخ الألباني كلله كما هنا، إلا أنه جعل بدل «أبو رجاء الكليبي»: «ابن زياد»؛ استئناسًا بإسناد لحديث آخر في "تهذيب الكمال " ، وعُذْره ضِيقُ مخرج هذا الحديث.

وسيأتي برقم [١٤٠٢٨] من طريق بكر ُبن عبدالله المزني، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) هو: روح بن المسيب.

<sup>(</sup>٤) أي: النار؛ كما في "السنة" لابن أبي عاصم، وكما سيأتي في آخر الحديث. وإن لم تكن قد سقطت من الأصل، فإنّ حذف المفعول به جائز إذا علم وفهم من السياق كما هنا، وانظر في حذف المفعول به التعليق على الحديث [١٤٨٤٣].

<sup>(</sup>٥) الآية (٤٨ و١١٦) من سورة النساء.

[۱۳۸٤٩] حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتَري، ثنا العباس بن عبدالعظيم العَنْبَري، ثنا الأسود بن عامر، ثنا سِنان بن هارون البُرْجُمي، عن كُلَيب بن وائل، عن ابن عمر، قال: ذُكِرَ عند النبيِّ اللهُ فَتنةٌ، ومرَّ رجلٌ، فقال: «يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا المُقَنَّعُ مَظْلُومًا»، فنظَرتُ؛ فإذا هو عثمانُ بن عفّان.

[١٣٨٥٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (١)، ثنا فُضَيل

[١٣٨٤٩] رواه أحمد (٢/ ١١٥ رقم ٥٩٥٣)، وفي "فضائل الصحابة" (٧٢٤)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر" (٢٨)؛ عن الأسود بن عامر، به.

ورواه الترمذي (٣٧٠٨) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وعبدالله ابن الإمام أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة" (٢٩٦) عن علي بن سهل، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٩٦/ ٢٧٧) من طريق يعقوب بن شيبة ومحمد بن إسحاق الصاغاني؛ جميعهم (إبراهيم الجوهري، وعلي بن سهل، ويعقوب، ومحمد بن إسحاق) عن الأسود بن عامر، به.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٩/ ٢٧٨) من طريق جندل بن والق، عن سنان بن هارون، عن كليب بن وائل، مرسلاً.

<sup>[</sup>۱۳۸۰] رواه الثعلبي في "تفسيره" (۲٬۷/۷) من طريق حامد بن محمد، عن علي بن عبدالعزيز، به. ورواه العقيلي (۲٬۲۸٪) عن محمد بن إسماعيل، عن أبي نعيم، به. ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (ل۱۲۸/ب) عن إسماعيل بن زكريا، وأحمد (۲۸٪)، وحفص الدوري في "جزء قراءات النبي السية" (۹۱)، والترمذي (۲۹۳۱)، والبزار (۳۷۲۷)؛ من طريق يزيد بن هارون، والترمذي أيضًا (۲۹۳۱) من طريق نعيم بن ميسرة النحوي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲۹۳۳) من طريق أبي أحمد محمد بن عبدالله الزبيري وخالد بن عبدالرحمن الخراساني، والعقيلي في "الضعفاء" (۲۸٪) من طريق يحيى بن أبي بكير، وتمام في "فوائده" (۱۳۸۱/ الروض البسام) من طريق علي بن الجعد؛ جميعهم (إسماعيل بن زكريا، ووكيع، ويزيد بن هارون، ونعيم بن ميسرة، والزبيري، وخالد بن عبدالرحمن، ويحيى بن أبي بكير، وانظر الأحاديث التالية.

ابن مَرْزوق، ثنا عَطيَّة العَوْفي، قال: قرأتُ على ابن عمر: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ﴾(١)؛ فقال ابن عمر: ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعَدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ﴿، هكذا قرأتُ (٢) على رسول الله ﷺ.

[١٣٨٥١] حدثنا حَفْص بن عمر بن الصَّبَّاح الرَّقِّي، ثنا أبو حُذَيفة (٣)، ثنا سُفْيان (٤)، عن فُضَيل بن مَرْزوق، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ؛ مِثْلَهُ.

[١٣٨٥٢] حدثنا/ محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي،

[خ:۲۹٤/أ]

الآية (٥٤) من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) أي: بضم الضاد من «ضُعْف». قال ابن زنجلة في "حجة القراءات" (ص٥٦٢): قرأ عاصم وحمزة : «من ضَعْفٍ» بفتح الضاد، وقرأ الباقون بالرفع، وهما لغتان مثل: «القَرْح والقُرْح». اه. وقال ابن مجاهد: «وخالف حفص عاصمًا فقرأ عن نفسه لا عن عاصم في الروم: ﴿من ضعف، ضعفًا﴾ بالضم جميعًا».

وانظر: "السبعة" لابن مجاهد (١/ ٣٠٩)، و "معجم القراءات" لعبداللطيف الخطيب (٧/ ١٧٥ - ١٧٦)، و "تالى تلخيص المتشابه " (١/ ٦٧ - ٦٨).

<sup>[</sup>١٣٨٥١] رواه الحاكم في "المستدرك" (٢٤٧/٢) من طريق محمد بن غالب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٦/ ٢٣٣) من طريق محمد بن يحيى بن موسى؛ كلاهما عن أبي حذيفة، به.

ورواه حفص الدوري في "جزء قراءات النبي ﷺ " (٩٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، به. وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن مسعود النهدى.

<sup>(</sup>٤) هو: الثوري.

<sup>[</sup>۱۳۸۵۲] رواه أبو داود (۳۹۷۸) عن عبدالله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، به. وانظر الحديثين السابقين، والأحاديث التالية.

ثنا زهير (١)، عن فُضَيل، [عن] (٢) عَطيَّة، عن ابن عمر، عن النبيِّ ؛ مثْلَهُ.

[۱۳۸۵۳] حدثنا أحمدُ بن الحسن بن هارون بن سُلَيمان بن إسماعيل بن حمَّاد بن أبي سُلَيمان الصَّبَّاحي، ثنا إبراهيمُ بن راشد [الأَدَمِي]<sup>(۳)</sup>، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا مالكُ بن مِغْوَل، وصالح بن مسلم؛ قالا: ثنا عَطيَّة العَوْفي، عن ابن عمر، قال: قرأتُ على رسول الله ﷺ: ﴿ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[۱۳۸٥٤] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم بن أبي حسَّان الأَنْماطي، ثنا هشام بن عمَّار، ثنا سعيد بن يحيى اللَّخْمي، عن فُضَيل بن غَزْوان (٢)، عن عَطيَّة العَوْفي، قال: قرأتُ على عبدالله بن عمر: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم

<sup>(</sup>١) هو: ابن معاوية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن»، والتصويب من "سنن أبي داود" وإسنادي الحديثين السابقين. [١٣٨٥] انظر الأحاديث الثلاثة السابقة، والحديثين التاليين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأذني» غير منقوطة النون. قال في "تاج العروس" (أ د م): «والأَدَميّ - محركة -: من يبيع الجلود، وإليه نُسب إبراهيم بن راشد وداود بن مهران...».

<sup>(</sup>٤) الآية (٥٤) من سورة الروم.

<sup>(</sup>٥) بل هما قراءتان ثابتتان مرويتان عن النبي ﷺ؛ وعطية العوفي ضعيف. وانظر تخريج القراءة في التعليق على الحديث [١٣٨٥].

<sup>[</sup>١٣٨٥٤] انظر الأحاديث السابقة، والحديث التالي.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وصوابه - فيما يظهر -: «فضيل بن مرزوق» كما في إسناد الحديثين [١٣٨٥٠ و ١٣٨٥١]، وهو المعروف بروايته لهذا الحديث عن عطية كما في مصادر التخريج في الأحاديث السابقة.

مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾، فقال ابن عمر: ﴿ أَللَّهُ أَلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً ﴾، ثم قال ابن عمر: قرأتُها على رسول الله ﷺ كما قرأتَها عليَّ، فأخذها عليَّ كما أخذتُها علىك.

[١٣٨٥٥] حدثنا أبومسلم الكَشِّي(١)، ثنا عبدالله بن رجاء، أبنا سَوَّار بن مُصعَب، عن عَطيَّة العَوْفي، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَيْدٍ أَقَـراً هُ: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعَدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ﴾.

[١٣٨٥٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (٢)، ثنا فُضَيل ابن مَرْزوق، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: السَّجْدَةُ من سُجود هؤلاء، أطولُ من ثلاثِ سَجَدات من سُجُودِ النبيِّ عَلَيْكَ .

<sup>[</sup>٥٥٨] رواه أبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار" (٢٢٠) عن أبي مسلم الكشي إبراهيم بن عبدالله، به، لكن وقع عنده: «مصعب بن سوار»، ولذا عقَّب ابن بكير-وهو: محمد بن الحسين الراوي للجزء عن القطيعي- عقب الحديث بقوله: «كذا يقول عبدالله بن رجاء، صوابه: سوار بن مصعب». والذي يظهر أن الخطأ من القطيعي، وليس من عبدالله بن رجاء؛ يدل على ذلك رواية الطبراني هنا. وانظر الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٣٨٥٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٧١)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وإسناده حسن».

ورواه أحمد (١٠٦/٢ رقم ٥٨٤٢) عن وكيع، وأبو يعلى (٥٦٠٠) من طريق عبدالله ابن داود؛ كلاهما عن فضيل بن مرزوق، به. وانظر الحديث [١٣٨٤].

<sup>(</sup>٢) هو: الفضل بن دكين.

[١٣٨٥٧] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا فُضَيل بن مرزوق، عن عَطيَّة، حدثني ابن عمر، قال: أُنزلَتْ هذه الآيةُ في الأَعْراب: ﴿مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَثَالِها ﴿ (١) فقال رجُلٌ: فما للمُهاجرين يا أبا عبدالرحمن؟ قال: ما هو أفضلُ من ذلك: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنُهُ أَجًا كَظِيمًا ﴿ (٢) عَظِيمًا ﴿ (٢) عَظِيمًا ﴿ (٢) .

[١٣٨٥٨] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا محمَّد بن أبي عمر العَدني، ثنا بِشْر بن السَّرِي، ثنا عبدالله بن المُبارك، عن فُضَيل بن مرزوق، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنه كان يقرأ: ﴿فَإِلَاكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَبْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ (٣).

<sup>[</sup>١٣٨٥٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٣)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عطية؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٣٣٨) عن أبيه، عن أبي نعيم، به. ورواه سعيد بن منصور (٦٣٦/الحميّد) عن سفيان بن عيينة، والطبري في "تفسيره" (٧٦) من طريق يحيى بن أبي بكير، وابن المنذر في "تفسير القرآن" (١٧٧٧) من طريق علي بن الجعد، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩٣٣٥ و٨١٦٨) من طريق عبدالله بن صالح؛ جميعهم (ابن عيينة، ويحيى، وابن الجعد، وعبدالله بن صالح) عن فضيل بن مرزوق، به.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٦٠) من سورة الأنعام. (٢) الآية (٤٠) من سورة النساء.

<sup>[</sup>۱۳۸۰۸] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( $\sqrt{7}$ )، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عطية العوفى؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن أبي عمر العدني في "مسنده"؛ كما في المطالب العالية (٣٦٣١).

ورواه الدارقطني في "الأفراد" (٣٠٦٤/ أطراف الغرائب) من طريق على بن سعيد، به.

<sup>(</sup>٣) الآية (٥٨) من سورة يونس. وقرأ «فلتفرحوا» بالتاء المثناة الفوقية: عثمان بن عفان، وأُبيُّ، وأبو عبدالرحمن السلمي، وقتادة، ويعقوب في رواية رويس، =

[١٣٨٥٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا مِسْعَر (١)، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً أَوْ رَكْعَةً».

[١٣٨٦٠] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالله بن يحيي ابن الرَّبيع بن أبي راشد، ثنا عمرو بن عَطيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: طلّقتُ امرأتي وهي حائضٌ، فأتى عمرُ رسولَ الله عَلَيْ فحدَّثه، فقال رسولُ الله ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ». قال: فراجَعَها، وحَسنها واحدةً.

وهي رواية عن ابن عامر، وغيرهم. والجمهور «فليفرحوا» بالياء المثناة التحتية. وبعضُ من قرأ بالفوقية في «فلتفرحوا» قرأ بالفوقية في «تجمعون»، والباقون بالمثناة التحتية: «يجمعون».

وانظر: "حجة القراءات" لابن زنجلة (ص٣٣٣-٣٣٤)، و "معجم القراءات" لعبداللطيف الخطيب (٣/ ٥٧٧-٥٧٧).

<sup>[</sup>١٣٨٥٩] رواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٨٢) عن إسحاق بن الحسن الحربي، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٥٤) من طريق الحارث بن أبي أسامة؛ كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.

ورواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر" (٥) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عطية، به.

وتقدم برقم [١٣٧١] من طريق الأعمش، عن عطية بن سعد العوفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: ابن كدام.

<sup>[</sup>١٣٨٦٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٢٦/مسند ابن عمر) عن المصنف، لكن ذكر أنه رواه الطبراني من طريق ابن أبي ليلي، عن عطية، به.

ورواه البزار (٥٣٧٧) من طريق فراس بن يحيى، عن عطية، به، مختصرًا. وانظر الحديث [١٣٦٧٠].

[۱۳۸٦۱] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، حدثني أبي، قال: وجَدتُ في كتاب أبي (۱): عن ابن أبي ليلى (۲)، عن عَطاء (۳)، ونافع، وعَطيَّة؛ عن ابن عمر، قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ المَغْربَ والعِشاءَ بإقامةٍ واحدة (٤).

[١٣٨٦٢] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، حدثني أبي، قال: وجَدتُ في كتاب أبي بخَطِّه: ثنا ابن أبي ليلى، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ،/ وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ [خ:٢٩٤/ب] الزَّكَاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْم رَمَضَانَ».

[١٣٨٦٣] حدثنا محمَّد بن إبراهيم الرَّازي الطَّرَسُوسي، ثنا يحيي

<sup>[</sup>۱۳۸٦۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۰۲۷/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق ابن أبي ليلى، به. وتقدم برقم [۱۳۷۱۱] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أبي شيبة العبسي، والد أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٤) يعني: بالمزدلفة. وانظر الحديث [١٣٧١].

<sup>[</sup>۱۳۸٦٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۰۲۸/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق ابن أبي ليلى، به، مختصرًا. وتقدم برقم [۱۳۷۳۷] من طريق أبي وائل، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٨٦٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٢٩/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق محمد بن جُحادة، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٦٨٨٠) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن محمد بن جحادة إلا أبو حفص الأبَّار، تفرَّد به يحيى بن معين». ورواه البزار (٥٣٧٧) من طريق فراس بن يحيى، عن عطية، به.

ابن مَعين، ثنا أبو حَفْص الأبَّار(١)، عن محمَّد بن جُحَادة، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: قال النبيُّ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وكُلَّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَ عِتَّتِهِ».

[١٣٨٦٤] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا محمَّد بن عبدالعزيز بن أبي رزْمَة، ثنا عليُّ بن الحسن بن شَقيق، ثنا أبو حَمزة (٢)، عن مُطَرِّف (٣)، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنْ غَادِرٍ إِلَّا يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا لِوَاءُ غَدْرَةِ فُلَانِ ».

[١٣٨٦٥] حدثنا عبدالله بن محمَّد بن سعيد السِّمَّري الناقد، ثنا محمَّد بن عبدالعزيز بن أبي رزْمة، ثنا عليُّ بن الحسن بن شَقيق، عن أبى حمزة السُّكَّري، عن مُطَرِّف، عن عَطيَّة، قال: سمعتُ ابنَ عمر، وأبا سعيد الخُدْري، قال (٤٠): قال رسولُ الله ﷺ . . . ؛ فذكر مثلَهُ .

<sup>(</sup>١) هو: عمر بن عبدالرحمن.

<sup>[</sup>١٣٨٦٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣٠/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق مطرف، به، مختصرًا، بمعناه. وسيأتي برقم [١٣٩٧٨] من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وبرقم [١٤٠٦١] من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن ميمون السكري. (٣) هو: ابن طريف.

<sup>[</sup>١٣٨٦٥] رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٣٨٤) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن مطرف بن طریف، به. ورواه أحمد (٣/ ٣٩ رقم ١١٣٥١) من طریق فراس بن يحيى، عن عطية، عن أبي سعيد وحدَهُ.

ورواه البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥) من طرق، عن عبدالله بن عمر، به. ورواه مسلم (۱۷۳۸) من طریق أبی نضرة، عن أبی سعید، به.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والجادة: «قالا» أي: ابن عمر وأبو سعيد؛ كما في "تاريخ =

[۱۳۸٦٦] حدثنا فُضَيل بن محمَّد المَلْطي، ثنا أبو نُعَيم (۱)، حدثنا شَرِيك (۲)، عن عبدالله بن عيسى (۳)، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلِيُّ قال: «مَنْ لَا يَرْحَمُّ لَا يُرْحَمُّ لَا يُرْحَمُّ ».

= بغداد". فإن لم يكن ما في الأصل تصحيفًا، فيتجه قوله: «قال» هنا على أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما، أو: قال كلاهما، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق، وانظر في ذلك التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

أو يكون فاعل «قال» ضميرًا عائدًا على أحد الاثنين اكتفاءً بأحد الشيئين عن صاحبه؛ كقول الشنفري [من الطويل]:

وأَصْبَحَ عَنِّي بِالغُمَيْصاءِ جِالِسًا فَرِيقَانِ مَسْؤُولٌ وآخَرُ يَسْأَلُ

فلم يُثَنِّ خبر «أصبح» مع أن اسمها «فريقان»، ولعل هذا أيضًا داخل في التوسُّع في الدلالة والخروج عن الأصل؛ إذ يدل المفرد على المثنى أو الجمع، والمثنى على المفرد أو الجمع، والجمع على المفرد أو المثنى. وانظر: "إعراب لامية الشنفرى" (ص ١٢٩)، و "همع الهوامع" (١٩٤/).

ويمكن أن يكون أراد: «قالا» فحذف الألف واجتزأ عنها بالفتحة، وانظر في الاجتزاء التعليق على الحديث [١٣٧٠٩].

[۱۳۸٦٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣١/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق شريك، به.

ورواه البزار (٥٤٠٠) عن محمد بن عبدالله المخرمي، عن أبي نعيم، به، ثم قال: «لا نعلم رواه عن ابن عمر إلا عطية، ولا عنه إلا عبدالله بن عيسى، ولا عنه إلا شريك، ولا عنه إلا أبو نعيم».

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (٥٨٠) عن فراس بن يحيى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، به، ثم قال (٥٨١): «وقال شريك: عن عبدالله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي على الله سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هكذا يقول شريك: "عطية، عن ابن عمر" وحديث عطية، عن أبي سعيد عندي أصح».

وقد تقدم برقم [١٣٤٨٨] من طريق مجاهد، عن ابن عمر.

- (١) هو: الفضل بن دكين.
- (٢) هو: ابن عبدالله، القاضي النخعي.
- (٣) وقع في "جامع المسانيد": «عبدالله بن على».

[١٣٨٦٧] حدثنا العبَّاس بن إبراهيم القرراطيسيُّ البغداذي(١)، ثنا الحسينُ بن عمرو بن محمَّد العَنْقَزيُّ، ثنا عمر بن شَبيب المُسْلى، عن عبدالله بن عيسى، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وعَادِ مَنْ عَادَاهُ».

[١٣٨٦٨] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطى، ثنا عبدالحَمِيد بن بَيَان، ثنا [عمر](٢) بن شَبيب، عن عبدالله بن عيسى، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «طَلَاقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ، وعِدَّتُهَا حَيْضَتَان».

[١٣٨٦٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٠٦)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عمر بن شبيب المسلى؛ وهو ضعيف». وذكر الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (٢/ ٢٣٦) أن الطبراني رواه في "معجمه" من حديث عمر بن شبيب المسلى، عن عبدالله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر.

ورواه ابن عدى في "الكامل" (٥/ ٣٣) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (٢٣٦/٤٢) - عن العباس بن إبراهيم القراطيسي، به.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و"بغداذ" لغة في "بغداد"، ومن لغاتها أيضًا: بَغْذاذ، وبَغْذُاد. وفيها لغات أخرى انظرها في: "تاج العروس" (بغ د)، و "معجم البلدان" (١/ ٤٥٦)، ومقدمة "تاريخ بغداد".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمرو» والتصويب من "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٩٠) ومصادر التخريج، والحديث السابق.

<sup>[</sup>١٣٨٦٨] رواه ابن ماجه (٢٠٧٩)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٣٣)؛ من طريق محمد ابن طريف، وابن ماجه أيضًا (٢٠٧٩) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، والبزار (٥٤٠١) عن أحمد بن عبدالله بن الحسين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٣/ ٦٤)، والمزي في "تهذيب الكمال " (٢١/ ٣٩٣)؛ من طريق الصلت ابن مسعود، والجصاص في "أحكام القرآن" (٧/ ٥٨) من طريق المعلى، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (١/ ٤٩٠)، والدارقطني في "سننه" (٣٨/٤)؛ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، والدارقطني أيضًا (٣٨/٤)؛ من طريق على بن شعيب وأحمد بن منصور، والدارقطني أيضًا (٢٨/٤)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩)، =

[۱۳۸٦٩] حدثنا إبراهيمُ بن محمَّد بن الهَيثم البغدادي، ثنا عمرو ابن محمَّد الناقد، ثنا أبو معاوية (۱۳ عن حجَّاج (۲) عن عَطيَّة، عن ابن محمَّد الناقد، ثنا أبو معاوية أن تُباعَ الثمرةُ حتى يَبْدُوَ ابن عمر، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثمرةُ حتى يَبْدُوَ صلاحُها.

## [١٣٨٧٠] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، ثنا أبو الشَّعْثاء عليُّ

= والذهبي في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٠٤)؛ من طريق سعدان بن نصر، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٩٣) من طريق أحمد بن يحيى الجلاب؛ جميعهم (محمد ابن طريف، وإبراهيم الجوهري، وأحمد بن عبدالله، والصلت، والمعلى، والأحمسي، وعلي بن شعيب، وأحمد بن منصور، وسعدان بن نصر، والجلاب) عن عمر بن شبيب، به.

قال الدارقطني: «تفرَّد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيحُ عن ابن عمر: ما رواه سالم ونافع عنه من قوله».

[١٣٨٦٩] رواه أحمد (٢/ ٤١ رقم ٤٩٩٨) عن أبي معاوية، به.

ورواه عبدالرزاق (۱٤٣٢٢)- ومن طريقه أحمد (۲/ ۸۰ رقم ٥٥٢١)- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن عطية، به.

وانظر الحديث [١٣٧٥١].

(۱) هو: محمد بن خازم الضرير.(۲) هو: ابن أرطاة.

[۱۳۸۷۰] رواه الترمذي (۵۰۱) عن علي بن حُجر، عن حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن عطية، به.

ورواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" ( $\mathbf{r}$ ) عن عبيدالله بن موسى، والترمذي ( $\mathbf{r}$ ) من طريق علي بن هاشم، وابن خزيمة ( $\mathbf{r}$ ) من طريق مالك ابن سعير، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ( $\mathbf{r}$ ) من طريق عبدربه بن نافع؛ جميعهم ( $\mathbf{r}$ ) عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عطية، به.

ورواه أحمد (7, 9, 9, 9, 9, وأبو نعيم في "مسانيد فراس المُكْتِب" (9, 9)؛ من طريق فراس بن يحيى، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (1) من طريق محمد بن عطية؛ كلاهما عن عطية، به.

ابن الحسن، ثنا حَفْص بن غياث، عن ابن أبي ليلي(١)، وأشْعَث(٢)، والحجّاج بن أَرْطاة، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: سافَرتُ مع رسول الله عَلَيْ فَصَلَّيتُ معه في الحَضر والسَّفَر؛ فصلَّيتُ معه في الحَضَر: الظُّهرَ أربعًا وبعدها ركعتَين، والعصرَ أربعًا وليس بعدها شيءٌ، والمَغْربَ ثلاثًا وبعدها ركعتَين، والعِشاءَ أربعًا وبعدها ركعتَين، والفجرَ ركعتَين وقبلها ركعتَين. وفي السَّفَر: الظُّهرَ ركعتَين وبعدها ركعتَين، والعصر ركعتَين وليس بعدها شيء، والمغرب ثلاثًا وبعدها ركعتَين، والعِشاءَ ركعتَين وبعدها ركعتَين، والفجرَ ركعتَين وقبلها ر کعتَبن.

[۱۳۸۷۱] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطى، حدثنا زكريًّا بن يحيى زُحْمُوْيَه، ثنا سَوَّار بن مُصعَب، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ " : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ في الخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً-يعني: ليس لها خادمٌ - إِلَّا في العيدَين: الأضْحَى والفِطْر، وليس لهم (٤) نصيبٌ في الطُّرُقِ إِلَّا الحَوَاشِي».

(١) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي. (٢) هو: ابن سَوَّار.

<sup>[</sup>١٣٨٧١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣٢/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق سوار بن مصعب، به، وفيه تصحيف كثير في السياق. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سوار بن مصعب؛ وهو متروك الحديث».

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٤٥٤) عن محمود بن محمد الواسطي، به. ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٣/ ٣٩٩-٤٠٠ و٤٠٣)، وفي "الاستذكار" (١٠٣٢٠)؛ من طريق إسماعيل بن عيسى العطار، عن سوار بن مصعب، به.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر في "جامع المسانيد": «قال رسولُ الله ﷺ».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «وليس لهنَّ»، وكذا وقع في "جامع =

[۱۳۸۷۲] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالحميد بن صالح، ثنا مِنْدَل (۱)، عن الحسن بن محمَّد بن عَطيَّة (۲)، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ النائحةَ والمُستَمِعَةَ.

[۱۳۸۷۳] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالله بن يَحيى ابن الربيع بن أبي راشِد، ثنا عمرو بن عَطيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر،/ [خ: ٢٩٥/أ]

= المسانيد"، وهو الجادة. وقد أخرج ابن حزم حديثًا في "المحلى" (٢٢٧/٣) من طريق شيخه حمام؛ بسنده إلى سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ في وفيه: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ، فَاحفَظُوا أَبْصَارَكُمْ"؛ قال ابن حزم: "هكذا في كتابي عن حمام، وبالله! ما لَحَن رسول الله في ولولا أنَّ ممكنًا أن يخاطبَ رسولُ الله في النساء ومن معهُنَّ من صغارِ أولادهِنَّ، لما كتبناه إلا: فاخْفِضْنَ [كذا] أبصاركُنَّ". يعنى أنه حمل تذكير الضمير في هذا الحديث - ونحوه ما وقع عندنا - على أن المخاطب: النساء ومن معهن من الأولاد الذكور، فغُلب مكمُ الذكور وإن كانوا صغارًا، فجاء الضمير مذكرًا. فإن خلت الرواية هنا من التصحيف والتحريف أو السهو وسبق القلم، فإنها تحمل على نحو ما ذكر ابن حزم الضمير على غير مذكور بلفظه لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث للضمير على غير مذكور بلفظه لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث المضمير على غير مذكور بلفظه لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث المضمير على غير مذكور بلفظه لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث المناسرة على غير مذكور بلفظه لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث المناسرة على أبي حاتم (١٤٥). والله أعلم.

[۱۳۸۷۲] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۰۳۳/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق الحسن بن محمد بن عطية، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۳/ ۱۶)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه الحسن بن عطية؛ ضعيف». ورواه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (۲۰)، وابن حبان في "المجروحين" (۲/ ۱۹۸۸)، والبيهقي (٤/ ٦٣)، والثعلبي في "تفسيره" (۹/ ۲۹۹)؛ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: ابن علي العنزي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «الحسن بن محمد بن عطية»، والصواب: «الحسن بن عطية»، وانظر: "تهذيب الكمال" (٦/ ١٤٦).

المسانيد" (١٣٨٧٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣٤/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عمرو بن عطية، به.

قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي على راحِلَتِهِ وهو راكبٌ.

[١٣٨٧٤] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالله بن يَحيي ابن الرَّبيع بن أبي راشِد، ثنا عمرو بن عَطيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُشِيرُ بيده قِبَلَ المَشْرِقِ فقال: «أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَهُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

[١٣٨٧٥] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالله بن يَحيي ابن الرَّبيع بن أبي راشِد، ثنا عمرو بن عَطيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْكَةِ يقول: «الشَّهْرُ تِسْعُ وعِشْرُونَ».

[١٣٨٧٦] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالله بن يَحيي ابن الربيع بن أبي راشِد، ثنا عمرو بن عَطيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعتُ النبيَّ عَيْ يَقول: ﴿إِنَّمَا مَثَلُكُمْ ومَثَلُ اليَهُودِ والنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي عَمَلاً إِلى نِصْفِ النَّهَارِ

وتقدم برقم [١٣٧٢٥] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٨٧٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عمرو بن عطية، به، مختصرًا.

وسيأتي برقم [١٤٠٦٧] من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر.

ورواه البخاري (٣٥١١)، ومسلم (٢٩٠٥)؛ من طريق سالم، والبخاري (٣١٠٤)، ومسلم (٢٩٠٥)؛ من طريق نافع، والبخاري (٣٢٧٩) من طريق عبدالله بن دينار؛ جميعهم (سالم، ونافع، وعبدالله بن دينار) عن ابن عمر، به.

<sup>[</sup>١٣٨٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣٦/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عمرو بن عطية، به. وانظر الحديث [١٣٧٧٤].

<sup>[</sup>١٣٨٧٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٣٧/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عمرو بن عطية، به مختصرًا جدًّا.

بِقِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي عَمَلاً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي عَمَلاً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ وكُنْتُمْ أَنْتُمْ هُمْ، صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيراطَيْنِ؟ وكُنْتُمْ أَنْتُمْ هُمْ، فَعَلِمَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا شَأْنُنَا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وأَقَلُ فَعَلِمَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا شَأْنُنَا نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلاً وأَقَلُ أَجُرًا؟ قَالَ لَهُمْ: أَظَلَمْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَمَا أَعْطَيْتُكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى نَفْسِي؟ قَالُوا: نَعَمْ (٢)، قَالَ: ذَلِكَ فَصْلِي النَّذِي وَزَنْتُ (١) لَكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي؟ قَالُوا: نَعَمْ (٢)، قَالَ: ذَلِكَ فَصْلِي النَّذِي وَزَنْتُ (١) لَكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي؟ قَالُوا: نَعَمْ (٢)، قالَ: ذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، واللهُ ذُو الفَصْلِ العَظِيم». قال رسولُ الله عَلَى: «أَلَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ». واللهُ ذُو الفَصْلِ العَظِيم؛ كَمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ».

ورواه الثعلبي في "تفسيره" (٩/ ٢٥١) من طريق الأعمش، عن عطية، به، نحوه. ورواه أحـمـد (٢/ ٢١٦١ رقـم ٢٠٥٠) و (٥٩٠٤)، والـبـخـاري (٢٢٦٩ و٢٠٦٠) والترمذي (٢٨٧١)؛ من طريق عبدالله بن دينار، وأحمد (٢/ ١٢١ و٢٠١٩ رقم ٢٠٢٩ و٣١٣٦)، والبخاري (٥٥٧ و٣٥٣٣)؛ من طريق سالم بن عبدالله، وأحمد (٢/ ٢ و ٤٥٠٩)، من طريق نافع؛ وك١٢١ رقم ٢٠٦٨ و٢٠١٦)، والبـخـاري (٢٢٦٨ و٣٤٥٩)؛ من طريق نافع؛ جميعهم (عبدالله بن دينار، وسالم، ونافع) عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>١) أي: قَدَّرتُ. والوزن: التقدير. وانظر: "تاج العروس" (و ز ن).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والجادة هنا أن يكون الجواب بـ «بلى»؛ لأن الاستفهام بعده نفي. ولكنه هنا استفهام تقريري، والاستفهام التقريري إذا جاء قبل النفي فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي المجرَّد؛ فيكون في الإثبات: «بلى» وفي النفي: «نعم». ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإثبات رعيًا لمعناه، فيكون جوابه: «نعم» كما وقع هنا؛ أي: نعم أعطيتنا.

ويجوز أن يكون قد جاء الجواب هنا بـ«نعم» على أنه تصديق لمضمون الكلام جميعه؛ الهمزة ومدخولها.

وانظر: "مغنى اللبيب" (٣٣٥–٣٣٧)، و"خزانة الأدب" (١١/ ٢١١–٢١٨).

[١٣٨٧٧] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عَطاء بن السَّائب، عن كَثير بن جُمْهَان، قال: رأيتُ ابنَ عمر يمشى في بطن المسيل، فقلتُ: تمشى وتأمرُ الناسَ بالسَّعْي؟ فقال ابن عمر: إِنْ أَمْشِي (\*) فقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمشى، أو عُمَرَ، وإِنْ أَسْعَىٰ ﴿ \* فقد رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يسعى، أو عُمَرَ.

[١٣٨٧٨] حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير(١)، عن عَطاء بن السائب، عن كَثير بن جُمْهَان؛ أنَّ رجلاً قال لعبدالله بن عمر في المَسْعَىٰ بين الصَّفا والمَرْوَة: يا أبا عبدالرحمن، ما لى أراكَ تمشى والناسُ يَسْعَوْن؟ فقال: إِنْ أَمْشِي (\*) فقد رأيتُ رسولَ الله عَيْكَةُ يمشي، وإِنْ أَسْعَىٰ (\*) فقد رأيتُ رسولَ الله عَيْكَةِ يسعى، وأنا شيخٌ كبير.

[١٣٨٧٧] لم نقف عليه من رواية حماد، وسيأتي في الحديث التالي من طريق زهير، عن عطاء بن السائب.

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل: «إن أمشى»، و«إن أسعى». والجادة: «إن أمش»، و«إن أسْعَ»؛ لأن الفعلين مضارعان معتلَّا الآخِر واقعان بعد «إِنِ» الشرطية الجازمة؛ فحقهما الجزم بحذف حرف العلة. لكن ما وقع في الأصل صحيحٌ في اللغة، وتقدم التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٢].

<sup>(</sup>١) هو: ابن معاوية.

<sup>[</sup>١٣٨٧٨] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٤/ ١٠٧) من طريق المصنف.

ورواه أحمد (٢/ ١٢٠ رقم ٦٠١٣) عن هاشم بن القاسم، وأبو داود (١٩٠٤) عن عبدالله بن محمد النفيلي، والبغوي في "الجعديات" (٢٦٨٨) عن على بن الجعد، والبيهقي (٥/ ٩٩) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين؛ جميعهم (هاشم، والنفيلي، وعلى بن الجعد، وأبو نعيم) عن زهير بن معاوية، به.

[۱۳۸۷۹] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا إبراهيمُ بن عَبْس التَّنوخي، ثنا يحيى بن يَعْلى الأَسْلَمي، ثنا أبو الصَّبَّاح الواسِطي<sup>(۱)</sup>، عن عبدالله بن عمر، قال: قال عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيُّ لعليِّ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ ولَا وِرَاثَةَ».

[۱۳۸۸۰] حدثنا جعفر بن محمَّد الفِرْيابي (۲)، ثنا موسى بن يحيى المَرْوَزي، ثنا سُلَيمان بن عبدالله بن وَهْب الكوفى، عن عبدالعزيز بن

ورواه الطيالسي (٢٠٥٥)، وأحمد (٢/٥٥ رقم ١٥٤٣)، والنسائي (٢٩٧٦)، وابن خزيمة (٢٧٧١)؛ من طريق سفيان الشوري، وأحمد (٢/١٠ و ٢١ رقم ٢٥٧٥) وابن ماجه (٢٩٨٨)؛ من طريق الجراح بن مليح، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٣٨٩)، والترمذي (٢٩٨٨)، وابن خزيمة (٢٧٧٠)؛ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، والمصنف في "الأوسط" (٥٠٥١)؛ من طريق المفضل بن صدقة؛ جميعهم (الثوري، والجراح، ومحمد بن فضيل، والمفضل) عن عطاء بن السائب، به.

<sup>[</sup>۱۳۸۷۹] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩١٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١١٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفي إسناد "الكبير" يحيى بن يعلى الأسلمي؛ وهو ضعيف، وفي "الأوسط" عبد الغفور؛ وهو متروك».

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٤٦٥) من طريق عبدالرحمن بن حماد الشعيثي، عن أبي الصباح الواسطي، به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبدالعزيز إلا أبو الصباح، تفرد به الشعيثي».

<sup>(</sup>١) هو: عبدالغفور بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع من "جامع المسانيد": «محمد بن جعفر الفريابي».

<sup>[</sup>١٣٨٨٠] نقله ابن كثير في "تفسيره" (٦/ ٥٣٧)، وفي "جامع المسانيد" (٩١١/ مسند ابن عمر)، والزيلعيُّ في "تخريج أحاديث الكشاف" (٣/ ١٥٤) عن المصنف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٥/ ٣٣٣)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم».

حَكيم، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ قَوْلِ " لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ " وَحْشَةٌ في المَوْتِ، ولَا في القُبُورِ، ولَا في النُّشُورِ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الصَّيْحَةِ يَنْفُضُونَ رُؤُوسَهُمْ مِنَ التُّرَابِ، يَقُولُونَ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آَذَهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنَّ ﴿ (١) ».

[١٣٨٨١] حدثنا أحمدُ بن إسحاق الخَشَّابِ الرَّقِّي، ثنا عبدالله بن جعفر الرَّقِّي.

حدثنا(٢) الحسن بن عَلَوْيَه القطَّان، ثنا عُبَيد بن جَنَّاد/ الحَلَبي؛ قالا: ثنا عُبَيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيْسَة، عن القاسم بن عَوْف البِّكْري، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: لقد عِشْنا بُرْهَةً من دَهْرنا ونحن نُرى أنَّ هذه الآيةَ أُنزِلَتْ فينا وفي أهل الكتابَيْن قبلَنا: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ … ﴿ (٣)

ولم نجد من أخرجه من طريق عبدالعزيز بن حكيم الحضرمي، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله" (٧٧)، والمصنف في "الأوسط" (٩٤٧٨)، وفي "الدعاء" (١٤٨٤)، وابن حبان في "المجروحين" (١/٢٠٢)، وابن عدي في "الكامل " (٤/ ٢٧١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩٩)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٦٦/١) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٤) من سورة فاطر.

<sup>[</sup>١٣٨٨١] رواه الثعلبي في "تفسيره" (٨/ ٢٣٥) من طريق موسى بن محمد بن علي، عن الحسن بن علويه، به.

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٧٢-٥٧٣) من طريق هلال بن العلاء الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، به. وانظر الحديث [١٣٧٣٥].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ليس فيها واو العطف، لكن الناسخ جعل قبلها دارة؛ لبيان الفصل بين هذا الإسناد والذي قبله.

<sup>(</sup>٣) الآيتان (٣٠- ٣١) من سورة الزمر.

الآية، قلنا: كيف نَختصِمُ ونبيُّنا واحدٌ وكتابُنا واحد؟ حتى رأيتُ بعضَنا يضربُ في وُجوه بعض بالسَّيف، فعرفتُ أنها فينا أُنزلت.

[۱۳۸۸۲] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني عُبَيدالله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شُعبة، عن عائذ بن نصيب، سمع ابنَ عمر يقول: صلّى رسولُ الله ﷺ في الكَعْبة.

[۱۳۸۸۳] حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطي، ثنا سعيد بن سُلَيمان، عن عَبَّاد بن العَوَّام، أبنا أبو مالك الأشْجَعي<sup>(۱)</sup>، ثنا حسين ابن الحارث الجَدَلي - جَدِيلَة قيس - قال: خَطَبَنا أميرُ مكةً، فنَشَدَ الناسَ (۲) فقال: من رأى الهلالَ يومَ كذا وكذا؟ ثم قال: عَهِدَ إلينا رسولُ الله ﷺ أن [نَنْسُكَ] (۳) للرؤية، فإن لم نَرَهُ وشَهِدَ شاهِدَا عَدلٍ

<sup>[</sup>۱۳۸۸۲] رواه أبو يعلى (۵۷۰۰) عن عبيدالله بن معاذ، به. ورواه الطيالسي (۲۰۲۰) – ومن طريقه أحمد (۲/۱۵۳ رقم ۲٤۰۷)– عن شعبة، به. وانظر الحديث [۱۳۷۸۲].

<sup>[</sup>۱۳۸۸۳] رواه الضياء في "المختارة" (۱۳/رقم ۲۷۰) من طريق المصنف، به. ورواه أبو داود (۲۳۳۸) عن محمد بن عبدالرحيم البزاز، وابن قانع في "معجم الصحابة" (۱/۱۷۷)؛ من طريق أحمد بن القاسم الجوهري، والدارقطني في "سننه" (۲/۲۷) من طريق يوسف بن موسى، ومن طريق إبراهيم بن هانئ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار " (۸۷۹۹)، وفي "السنن الصغرى" (۱۳۳۵)؛ من طريق محمد ابن يحيى المروزي؛ جميعهم (محمد بن عبدالرحيم، وأحمد بن القاسم، ويوسف بن موسى، وإبراهيم بن هانئ، ومحمد بن يحيى) عن سعيد بن سليمان، به.

<sup>(</sup>١) هو: سعد بن طارق بن أشيم.

<sup>(</sup>٢) أي: طلبهم وسألهم. وانظر: "تاج العروس" (ن ش د).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ننشد»، والتصويب من "المختارة" ومن مصادر التخريج، و«ننسك» أي: نصوم أو نفطر، وهو يعني قوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، والنُّسُك: العبادة والطاعة. قال في "تاج العروس" (ن س ك): وقيل لثعلب: هل يُسمَّى الصومُ نُسُكًا؟ فقال: كلُّ حق للَّهِ تعالى يُسمَّى نُسُكًا.اه..

نَسَكْنَا بشهادتِهما. فسألتُ الحسينَ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ فقال: هو الحارثُ ابن حاطِب أخو محمَّد بن حاطب. ثم قال الأميرُ: إن فيكم مَنْ هو أعلمُ بالله ورسوله منِّي، وقد شَهدَ هذا من رسول الله ﷺ، وأومَأ بيده إلى الرَّجُلِ<sup>(١)</sup>. قال [الحُسَينُ] (٢): وقلتُ لشيخ إلى جَنْبي: مَنْ هذا الذي أوماً إليه الأميرُ؟ قال: هذا عبدُالله بن عمرَ بن الخطَّاب، وهو 

[١٣٨٨٤] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، حدثني سالمٌ أبو عبدالله البَرَّاد (٣)، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاظٌ»، قيل: يا رسول الله، كم القِيراطُ؟ قال: «مِثْلُ أُحُدٍ».

وانظر التعليق على الحديث [١٤٧٤١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و "المختارة "، وفي مصادر التخريج: «رجل» بالتنكير، وهو الجادة. وما في الأصل يوجُّه على أن «أل» فيه زائدة، وانظر: "همع الهوامع " (١/ ٣١٣-٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسن»، والتصويب من إسناد الحديث، ومن "المختارة"، ومن مصادر التخريج.

<sup>[</sup>١٣٨٨٤] رواه أحمد (١٦/٢ رقم ٤٦٥٠)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق " (٢/ ١٤٣) من طريق على بن عبدالله؛ كلاهما (أحمد، وعلى بن عبدالله) عن يحيى بن سعيد، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١١٧٢٨) عن وكيع، و(١١٧٣١) عن محمد بن بشر العبدي، وأحمد (٢/ ١٤٤ رقم ١٣٠٥) عن يعلى بن عبيد، و(٦/ ٣١ -٣٢ رقم ٤٨٦٧)، والترمذي في "العلل الكبير" (٢٥٧) من طريق يزيد بن هارون، والدولابي في "الكني" (١٤٢٩) من طريق عبدالله بن المبارك؛ جميعهم (وكيع، ومحمد بن بشر، ويعلى بن عبيد، ويزيد، وابن المبارك) عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

<sup>(</sup>٣) هو: سالم بن عبدالله سَبَلان، أبو عبدالله المديني، وهو سالم مولى شداد بن الهاد، =

[١٣٨٨٥] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا عثمانُ بن أبي شَيبة، ثنا شَرِيك (١)، عن عبدالملك بن عُمَير، قال: كان الشَّعبي يحدِّث بالمغازي، فمرَّ ابنُ عمر فسمعَهُ وهو يحدِّث بها، فقال: [لَهُوَ] (٢) أحفَظُ لها منِّي، وإن كنتُ قد شَهدتُها مع رسول الله عَلَيْهُ.

[١٣٨٨٦] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي<sup>(٣)</sup>، ثنا سُلَيمان بن حرب، ثنا شُعبة، عن الأسود بن قَيْس، عن سعيد بن عمرو، عن ابن عمر،

وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْرِي، وهو سالم مولى النَّصْريين، وهو سالم مولى النَّصْريين، وهو سالم مولى المَهْري، وهو سالم أبو عبدالله الدَّوْسي، وهو سالم مولى دَوْس. انظر: "أوهام الحاكم" للأزدي (ص $\Lambda$ )، و"شرح النووي على صحيح مسلم" ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ )، و"تهذيب الكمال" للمزى ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ ).

<sup>[</sup>١٣٨٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩١٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٣/١٠)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات».

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۱۲/ ۲۳۰) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۲۵/ ۳۵۰-۳۵٦) من طريق الحسن بن أبي القاسم، و(۲۵/ ۳۵٦) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني؛ جميعهم (أبو بكر، والحسن، وابن الأصبهاني) عن شريك، به.

ورواه الخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٥٥٥ رقم ١٦٧) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبدالملك بن عمير، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله النخعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «له»، والتصويب من "مجمع الزوائد"، وفي "جامع المسانيد": «فقال: هو أحفظ...». وما في الأصل لعله تصحيف سماع؛ أو يضبط- لو صحَّ- هكذا: «فقال له: أحفظ...»، بتقدير مبتدأ محذوف؛ أي: أنت أحفظ، أو: هذا أحفظ، أو: هو أحفظ، وانظر في حذف المبتدأ: شروح الألفية، باب الابتداء.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>۱۳۸۸٦] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (٢٤٢٤) عن أبي حفص فاروق بن عبدالكبير، عن أبي مسلم الكشي، به. ورواه أبو داود (٢٣١٩) عن سليمان بن حرب، به. =

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ؛ لَا نَكْتُبُ ولَا نَحْسُبُ؛ إِنَّ الشُّهْرَ هَكَذَا وهَكَذَا»، وقبضَ الإبهامَ في الثالثة.

[١٣٨٨٧] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيى بن عبدالحَميد الحِمَّاني، ثنا إسحاقُ بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمرَ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ (١): «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

[١٣٨٨٨] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو غسَّان النَّهْدي مالكُ

ورواه ابن أبي شيبة (٩٦٩١)، وأحمد (٢/ ٤٣ رقم ٥٠١٧)، ومسلم (١٠٨٠)، والنسائي (٢١٤١)؛ من طريق محمد بن جعفر، والبخاري (١٩١٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٢)، والبيهقي (٤/ ٢٥٠)؛ من طريق آدم بن أبي إياس، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٤٢٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي؛ جميعهم (غندر، وآدم، وابن مهدي) عن شعبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٩٦٩٤ و٩٦٩٦)، وأحمد (٢/ ١٢٩ رقم ٦١٢٩)؛ عن عبيدة بن حميد، وأحمد أيضًا (٢/٢٥ رقم ٥١٣٧)، ومسلم (١٠٨٠)، والنسائي (٢١٤٠)، وأبو نعيم في "المستخرج " (٢٤٢٥)؛ من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (عبيدة، والثوري) عن الأسود بن قيس، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٢٢ رقم ٦٠٤١) من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه سعيد بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٣٧٧٤].

[١٣٨٨٧] رواه أحمد (٢/ ١٢٢ رقم ٢٠٣٩) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٥٢) عن هاشم بن القاسم، عن إسحاق بن سعيد، به.

وسيأتي برقم [١٣٨٩٠] من طريق عمرو بن سعيد بن عمرو، عن أبيه، عن ابن عمر.

(١) كذا في الأصل، والمراد: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول»؛ كما في "مسند أحمد"، وكما سيأتي في الحديث [١٣٨٩٠]، فإن لم يكن سقط من الناسخ قوله: «يقول»، فإنه يخرج على حَذْف فعل القول، وهو كثير في اللغة؛ انظر: "مغنى اللبيب" (٥٩٦-٥٩٧).

[١٣٨٨٨] رواه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ١٨٨)، وأحمد (٢/ ١٢٠ رقم ٦٠١٦)، والبيهقي (٤/ ٣٣٢)؛ من طريق هاشم بن القاسم، وابن أبي شيبة (١٦٠٣٤)، وهناد =

ابن إسماعيل(۱)، ثنا إسحاقُ بن سعيد، عن أبيه سعيد بن عمرو، قال: دَفَعْنا مع ابن عمر يومَ الصَّدَر(۲)، حتى إذا كنَّا على الجَمْرَة التي عند العَقَبَة، مَرَّت بنا رُفْقَةٌ يَمانِيَةٌ من الحاجِّ، رحالُهُمُ الأَدَمُ (۱) وخُطُم (۱) إبلِهم الجُدُلُ (۱)، فقال: مَنْ أحبَّ أن يَرى أشبهَ رُفْقَة وردَتْ من الحاجِّ العامَ برسول الله عَيْنَ ومَنْ قَدِمَ معه، فلينظُرْ إلى هذه الرُّفْقَة.

[١٣٨٨٩] حدثنا العباس بن الفَضْل الأَسْفاطي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (٦).

في "الزهد" (۸۲۰) عن وكيع؛ كلاهما (هاشم، ووكيع) عن إسحاق بن سعيد، به.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «أبو غسان النهدي، ثنا مالك بن إسماعيل»، ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي. انظر: "تهذيب الكمال" (٢/ ٤٢٨) و(٢٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) أي: يوم طواف الإفاضة. والصَّدَر: الرجوع بعد الورود. وهو اسمٌ من صَدَرَ يَصْدُرُ صَدْرًا. وانظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين" ((0.3-7.5))، و"النهاية" ((0.3-7.5))، و"تاج العروس" ((0.3-7.5)). انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة ((0.3-7.5)).

<sup>(</sup>٣) الأَدَمُ- بفتحتين-: اسم جمع- أو هو جمعٌ- لـ«أديم»؛ وهو الجلد المدبوغ الذي تم دباغه وتناهى، أو الجلد الأحمر، أو الجلد مطلقًا. والجمع: أُدُم، وآدِمَة، وآدَام. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرِّزي (١/٣٣)، و "تاج العروس" (أ د م)، وانظر: "عون المعبود" (١١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) الخُطُم: جمع خِطام؛ وهو الحبل الذي يُقاد به البعير. "لسان العرب" (خ ط م).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي "مسند أحمد" و "طبقات ابن سعد": «الجُرُر»، والجُدُلُ: جمع جَديل؛ وهو: حبلٌ مفتولٌ من أَدَم أو شعر يكونُ في عُنُقِ البعير أو الناقة. "لسان العرب" (ج د ل). والجرر: جمع جرير؛ وهو الحبل أيضًا. وانظر المنقول من "حاشية السندي" على "المسند" في الموضع السابق.

<sup>[</sup>۱۳۸۸۹] رواه أبو عوانة (۷۷٦٥) عن سليمان بن سيف، عن أبي الوليد الطيالسي، به. ورواه أحمد (۲/ ٩٤ رقم ٥٦٨٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٤)؛ من طريق أبي النضر هاشم ابن القاسم، والبخاري (٥٥١٤) من طريق أحمد بن يعقوب؛ كلاهما عن إسحاق ابن سعيد بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٣٧١٦].

<sup>(</sup>٦) هو: هشام بن عبدالملك.

[خ:۲۹٦/أ]

وحدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيي الحِمَّاني؛ / قالا: ثنا إسحاقَ بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: نَهي رسولُ الله عَلَيْهُ أَن تُصَرَّرُ (١) النهدمَةُ.

زاد الحِمَّاني في حديثه: وقال(٢): إن أردتُّم أن تذبَحُوها فاذبَحُوها .

[١٣٨٩٠] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عبدالله بن عمر ابن أَبَان، ثنا خالدُ بن سعيد، ثنا عمرو بن سعيد، عن أبيه (٣)، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عِيلَةِ يقول: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلي».

[١٣٨٩١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا خَلَف بن موسى بن خَلَف العَمِّى، ثنا حَفْص بن غياث، عن ليث (٤)، عن أبي محمَّد (٥)، قال: صَحبتُ ابنَ عمر شهرًا، وسمعتُهُ يقرأ في ركعَتَى الفجر:

(١) تقدم تفسيره في التعليق على الحديث [١٣٧٢].

<sup>(</sup>٢) القائل هو ابن عمر ﴿ يَهُمُّا ؛ يدل عليه رواية أبى داود الطيالسي عند أبي عوانة ، ورواية أحمد والبيهقي؛ إذ جاءت فيها هذه الزيادة متصلة بكلام ابن عمر؛ قال: «. . . فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهي أن تُصَبَّرَ بَهيمَة أو غيرها للقتل، فإذا أردتُّم ذبحها فاذبَحُوها». ولم ترد هذه الزيادة عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص.

<sup>[</sup>١٣٨٩٠] تقدم تخريجه برقم [١٣٨٨٧]. (٤) هو: ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>٥) هو- فيما يظهر- عطاء بن أبي رباح؛ فكنيته: أبو محمد، ويروي عن ابن عمر، ويروي عنه ليث بن أبي سليم.

<sup>[</sup>١٣٨٩١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢١٨/٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى بنحوه، وقال: «عن أبي محمد عن ابن عمر» وقال الطبراني: «عن مجاهد عن ابن عمر»، ورجال أبي يعلى ثقات».

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ (١) و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ (٢)، وذكر أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ كان يقرَ وُهما.

[۱۳۸۹۲] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيى الحِمَّاني، ثنا قيس بن الربيع.

وحدثنا محمَّدُ بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، عن موسى ابنِ أَعْيَن؛ كلاهما عن ليث (٣)، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر، قال: كنَّا مع النبيِّ عَيِّ في سَفَر، فنزلنا بِبِرْكَةٍ فيها ماءٌ، فكَرَعْنا فيه (٤)، فقال النبيُّ عَيِّ : «لا تَكْرَعُوا فِيهِ، ولَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ واشْرَبُوا فِيهَا؛

<sup>=</sup> ورواه أبو يعلى (٥٧٢٠) من طريق عبدالواحد بن زياد، عن ليث بن أبي سليم، به، بنحوه. وتقدم عند المصنف برقم [١٣٥٨٧] من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن عطاء، عن ابن عمر، به.

ورواه أبو الشيخ في "جزء فيه حديثه" (١٥/ انتقاء ابن مردويه) من طريق ثوير، به. وسيأتي برقم [١٣٨٩٤ و١٣٨٩٥] من طريق نفيع بن الحارث، عن ابن عمر. وبرقم [١٣٩٣٧] من طريق وبرة بن عبدالرحمن، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٥٧] من طريق أبي جعفر الأشجعي، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) أي: سورة الكافرون.(١) أي: سورة الإخلاص.

<sup>[</sup>۱۳۸۹۲] رواه ابن أبي شيبة (۲٤٥٧٩)، وابن ماجه (٣٤٣٣)، وأبو يعلى (٥٧٠١)، وابن ماجه (٣٤٣٣)، وأبو يعلى (٥٧٠١) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٦٢٩)؛ من طريق محمد بن فضيل، وأبو يعلى (٥٧٧٩) من طريق جرير بن عبدالحميد، والدينوري في "المجالسة" (٢٠٥٣) من طريق عبدالسلام بن حرب؛ جميعهم (محمد بن فضيل، وجرير، وعبدالسلام) عن الليث بن أبي سليم، به.

ورواه معمر في "جامعه" (١٩٥٩٦/الملحق بمصنف عبدالرزاق) عن الليث بن أبي سليم، عن رجل، عن ابن عمر. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>٤) كَرَعَ في الماءِ يَكْرَعُ كَرْعًا: إذا تناوله بفيه من مَوْضِعه، من غير أن يشربَ بكفّه ولا بإناء، كما تشربُ البهائمُ، فإنْ شَرِبَ بكفّيه أو بشيء آخرَ فليس بكَرْعٍ. انظر: "النهاية" (٤/ ١٦٤)، و"المصباح المنير" (ك رع).

فَإِنَّهُ مَا مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبُ ولَا أَنْظَفُ مِنْهُ (١)».

واللفظُ لحديث قَيْس بن الرَّبيع.

[١٣٨٩٣] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا محمَّد بن عبدالله الرَّقاشي: ثنا مُعْتَمِر بن سُلَيمان، قال: قرأتُ على الفُضَيل بن مَيْسَرة، عن أبي حَرِيز (٢): أن نفيعًا (٣) حدَّثه، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَي اللهِ اللهِ اللهُ ا امرأةٍ من خَثْعَم فقال: «كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟»، فقالت: لا أُرانى إلَّا لَما بى (٥)!

(١) كذا في الأصل. وفي "المجالسة": «منها»، وهو الجادة؛ لأن الضمير عائد على «الأيدي». وفي أغلب مصادر التخريج: «أنظف من اليد»، وفي بعضها: «من يديه»، وفي بعضها: «من الكفين». وما في الأصل يمكن ضبطه على وجهين: أحدهما: «مِنَهْ» وأصله: «مِنْهَا» فحذف الألف وسكن الهاء ونقل حركتها إلى الحرف قبلها؛ وهي لغة لبعض العرب. والثاني: «مِنْهَ» وأصله: «مِنْهَا» فحذف الألف واجتزأ بفتحة الهاء عنها، وهي لغة أيضًا لبعض العرب. وانظر في هذين الوجهين: التعليق على الحديث [١٣٧٠٩].

[١٣٨٩٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٦٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه نفيع أبو داود الأعمى؛ وهو كذاب».

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ١٢٥) عن علي بن عبدالعزيز البغوي، به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٦٣-٦٤) عن محمد بن مهران، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤١٩) من طريق محمد بن عبدالأعلى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٥٢١) من طريق يحيى بن معين؛ جميعهم (محمد بن مهران، ومحمد ابن عبدالأعلى، ويحيى بن معين) عن المعتمر بن سليمان، به.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٠٣٢).

(٢) هو: عبدالله بن الحسين.

(٣) كذا في الأصل، وكذا جاء عند الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وصوابه: «أيفع» كما في مصادر التخريج.

(٤) في الأصل: «دعا». والمثبت من "مجمع الزوائد"، ومن "ضعفاء العقيلي"؛ إذ نقله الهيثمي عن الطبراني، ورواه العقيلي من طريق شيخ الطبراني كما تقدم. وفي "التاريخ الكبير " و "الكامل " : «عاد».

(٥) قوله: «ما أراني إلا لِمَا بي» كذا وقع هنا وفي «ضعفاء العقيلي»، وفي "الكامل" نحوه، ووقع في "التاريخ الكبير": «ما أظن إلا لما بي». وفي "مجمع الزوائد":=

فقال رسُولُ الله ﷺ: «وَدِدتُّ أَنَّكِ لَمْ تَخْرُجِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَكْفُلِي يَتِيمًا أو تُجَهِّزي غَازِيًا».

[۱۳۸۹٤] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عَمرو<sup>(۱)</sup> بن عثمان البن]<sup>(۲)</sup> عاصم الواسِطي، ثنا أبو تُميلة<sup>(۳)</sup>، عن محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن يزيد، [عن زيد]<sup>(٤)</sup> بن أبي أُنيْسَة، عن نُفَيْع بن الحارث، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله على عشرينَ ليلةً يقرأ في الركعَتين قبلَ صلاة الصُّبْح: ﴿قُلَ يَتَأَيُّا ٱلْكَفِرُونَ﴾، و﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ (٢).

قال: وسمعتُه يقول: «نِعْمَ السُّورَتَانِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾؛ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾؛ تَعْدِلُ رُبُعَ القُرْآنِ».

 <sup>«</sup>لا أراني إلا لِمَا بي ميتة»، ولعله تفسير من الهيثمي أو تصرف من الناسخ؛ إذ لم ترد كلمة
 «ميتة» في شيء من طرق الحديث، ولعلها عَدَلت عن ذكر «ميتة» على عادة العرب في ذلك.

<sup>[</sup>١٣٨٩٤] ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٢٧٢٦) وعزاه للطبراني فقط.

ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٧/ ٢٥٨) من طريق أحمد بن خالد، عن علي بن عبدالعزبز، به.

ورواه ابن السماك في "جزء حنبل- التاسع من فوائده" (١٠) من طريق عمر بن عثمان، عن أبي تميلة، به.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٩٠) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن يحيى ابن أبي أنيسة، عن نفيع بن الحارث، به.

وانظر الحديث [١٣٨٩١].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وكذا في "التمهيد" لابن عبدالبر كما تقدم، والصواب: «عمر» كما في "جزء حنبل". وانظر: "تهذيب الكمال" (۲۱/۲۵۷)، و"الجرح والتعديل" (۲/۲۱).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «ثنا»، والتصويب من مصادر التخريج. وانظر: "تهذيب الكمال"
 (۲) (۲۱)

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن واضح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والتصويب من "التمهيد"، و "جزء حنبل ".

<sup>(</sup>٥) أي: سورة الكافرون.(٦) أي: سورة الإخلاص.

[١٣٨٩٥] حدثنا أبو خَليفة الفَضْلُ بن الحُباب، حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن شِهاب بن شُرْنُفَة المُجاشِعِي، قال: سمعتُ أبا داود الدَّارمي(١) يقول: سمعتُ عبدَالله بن عمر يقول: رَمَقْتُ (٢) النبيَّ عَيْكِيٍّ أربعًا وعشرين- أو خمسًا وعشرين- غَداةً وهو يصلِّي الركعتَين قبل الغَداة، يقرأ في الأولى منهما: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾، وفي الثانية: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾.

[١٣٨٩٦] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا أبو الربيع الزَّهْراني (٣)، ثنا الصَّلْت بن الحجَّاج، ثنا الصَّبَّاح (١)، عن أبي داود<sup>(ه)</sup>، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا كَانَ<sup>(٦)</sup> عَشِيَّةُ عَرَفَةَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ». قلتُ: يا رسول الله، أهل عرفةَ خاصَّة؟ قال: «بَلْ لِلْمُسْلِمينَ عَامَّةً».

[١٣٨٩] رواه الحسن بن محمد الخلال في " من فضائل سورة الإخلاص " (٢١) من طريق طالوت بن عباد، عن شهاب بن شرنفة، به. وانظر الحديث [١٣٨٩١].

<sup>(</sup>١) هو: نفيع بن الحارث المتقدم في الحديث السابق، وينسب إلى همدان أيضًا، وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٠/ ١٠)، ويقال فيه: «نافع».

<sup>(</sup>٢) تقولُ: رَمَفْتُهُ بِبصَرِي ورامَقْتُه: إذا أتبعْتَهُ بِصَرَك تتعَهَّده وتنظُرُ إليه وترقُبه. "لسان العرب" (رمق).

<sup>[</sup>١٣٨٩٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٥٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو داود الأعمى؛ وهو ضعيف جدًّا».

ورواه عبد بن حميد (٨٤٢)، والشجري في "أماليه" (٢/ ٦٣)؛ من طريق الوليد بن القاسم الهمداني، عن الصباح بن موسى، به.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن موسى. (٣) هو: سليمان بن داود.

<sup>(</sup>٥) انظر تعريفه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والجادة: «كانت»، وما في الأصل صواب له توجيه في اللغة ذكرناه في التعليق على الحديث [١٤٣٢٧].

[۱۳۸۹۷] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (۱)، ثنا عيسى ابن قِرْطاس، حدثني أبو جعفر مولى بني هاشم، قال: كنا قُعُودًا عند ابن عمر فجاءه رجلٌ فقال له: كيف تقولُ في الطِّلاءِ (۲) الحُلْو الحَلال؟ فضَحِكْنا واستَحْيَينا حين قال: الحَلال، فقال ابنُ عمر: لا أشربَه، ولا أَسْقِيهِ أحدًا من أهل بيتي، فقال له أبو جعفر عند ذلك: هل سمعت رسولَ الله عَنْ يذكُر من هذه/ الأشربة شيئًا؟ قال: سمعتُ [خ:۲۹٦/ب] رسولَ الله عَنْ يَنهى عن المُزَقَّت والدُّبَاءِ والنَّقِير (۳)، وقال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». قلتُ له: النَّبيذُ يُسكِرُ؟ قال: هذا ما سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول.

[۱۳۸۹۸] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا مَهْدي بن مَيْمون، ثنا محمَّد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن ابن أبي

<sup>[</sup>١٣٨٩٧] رواه ابن الأعرابي في "معجمه" (٢٤٢٩) عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي نعيم، به. وانظر الحديث [١٣٦٧]. (١) هو: الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: «الطّلاء» بالكسر والمَدِّ: الشرابُ المطبوخ من عصير العِنَب. انظر: "النهائة" (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تفسير الألفاظ الثلاثة في التعليق على الحديثين [١٣٦٧١ و١٣٥٥].

<sup>[</sup>۱۳۸۹۸] تقدم عند المصنف (۲/ ۱۲۷ رقم ۲۸۸۶) عن علي بن عبدالعزيز، وأبي مسلم الكشي؛ قالا: ثنا حجاج بن المنهال، به. ورواه القطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة" (۱۳۹۰)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (0/0-1/0)؛ عن فاروق الخطابي؛ كلاهما (القطيعي، وفاروق) عن أبي مسلم الكشي، عن حجاج بن المنهال، به. ورواه ابن أبي شيبة (۲۲۲۲) عن الأسود بن عامر، وأحمد (1/2/00 رقم 0/00) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، و(1/2/01 رقم 0/00) عن سريج بن النعمان، والبخاري (1/2/00) عن موسى بن إسماعيل، وابن أبي الدنيا في "العيال" (1/2/00) عن خالد بن خداش، وأبو يعلى (1/00) من طريق عبدالرحمن بن مهدي،=

[نُعْم](١)، قال: كنتُ عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن دَم البَعُوض؟ فقال له: ممَّن أنت؟ قال: من أهل العِرَاق، فقال: انظُروا! هذا يسألُني عن دَم البَعوضَة، وقد قتَلوا ابنَ رسول الله ﷺ، وقد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «هُمَا<sup>(٢)</sup> رَيْحَانَتِي (٣) مِنَ الدُّنْيَا»!!.

[١٣٨٩٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (٤)، ثنا أبو جَنَابِ الكَلْبِي<sup>(ه)</sup>، حدثني هانئ بن الحَضْرَمي، قال: صَحِبْنا ابنَ عمر

والقطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة" (١٣٩٠)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ٧٠-٧١)؛ من طريق حفص بن عمر أبي عمر الحوضي، وأبو نعيم أيضًا (٥/ ٧٠-٧١) من طريق عاصم بن على، وأبو نعيم أيضًا (٥/ ٧٠-٧١)، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" (٦/ ٢٥٧٦-٢٥٧٧)؛ من طريق عبدالله ابن محمد بن أسماء؛ جميعهم (الأسود، وأبو النضر، وسريج، وموسى، وخالد، وابن مهدي، وأبو عمر الحوضي، وعاصم بن على، وعبدالله بن محمد) عن مهدي ابن ميمون، به.

ورواه الطيالسي (٢٠٣٩)، وأحمد (٢/ ٨٥ و١٥٣ رقم ٥٥٦٨ و٢٤٠٦)، والبخاري (٣٧٥٣)، وابن حبان (٦٩٦٩)؛ من طريق شعبة، والترمذي (٣٧٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٤٧٧)؛ من طريق جرير بن حازم؛ كلاهما (شعبة، وجرير) عن محمد ابن عبدالله بن أبي يعقوب، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نعيم»، والتصويب من مصادر التخريج، وهو: عبدالرحمن البجلي.

<sup>(</sup>٢) أي: الحسن والحسين، وفي بعض الروايات: «إنه»، وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٣) تروى هذه اللفظة هكذا بالإفراد والتأنيث، وتروى أيضًا: «ريحاني» بالتذكير والإفراد، وتروى: «ريحانتاي» بالتأنيث والتثنية. والمراد بالريحان هنا: الرزق، أي: هما من رزق الله الذي رزقنيه. ويجوز أن يراد به: الريحان المشموم؛ لأن الأولاد يُقَبَّلون ويشمُّون، فكأنهم من جملة الرياحين. ويطلق الريحان أيضًا على الرَّحْمَة والراحة، وبالرِّزق سُمِّي الولدُ رَيحانًا.

انظر: "النهاية" (٢/ ٢٨٨)، و "فتح الباري " (٧/ ٩٩)، (١٠/ ٤٢٧).

<sup>[</sup>١٣٨٩٩] لم نقف عليه، وتقدم نحوه برقم [١٣٧١١] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن (٤) هو: الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٥) هو: يحيى بن أبي حية؛ مشهور بكنيته.

في نَفَرٍ من أهل الكوفَة وأهل البَصْرَة لِنَقْتَدِيَ بِحَجِّه، فلمّا أفاضَ من عَرَفَاتٍ وأتى جَمْعًا(١) أقام الصلاة، فصلّينا معه المَغرب، ثم سلّم، ثم تقدَّم فصلّى ركعتين، وظننّا أنه يُسبِّح(٢)، حتى إذا فرَغَ مشى إلى خِبائه فألقى رِداءَه وأطلق إزارَهُ، ثم أُعْطي ثوبًا جافيًا(٣)، فأتى فِراشَه فاضْطَجَع عليه، فقُلنا: ما يُنتَظَرُ من ابن عمر، قد أتى فِراشَه فاضْطَجَع عليه! فقُلنا: القومُ ينتظرونكَ أن تصلّي بهم العِشاء، فقال: أمّا كما صلّى رسولُ الله على فقد صلّيتُ. فعَرَفنا أن الركعتين هي المكتُوبَةُ، ثم اضْطَجَع، فلمّا رحَلَ الناسُ للغُدُو إلى مِنى خرجَ فصلّى المكتُوبَةُ، ثم اضْطَجَع، فلمّا رحَلَ الناسُ للغُدُو إلى مِنى خرجَ فصلّى فأطالَ الصَّلاة ثم جلس، فقال لغُلامِه: انظُرْ طَلَعَتِ الكوكَبةُ على الجَبل؟ قال غُلامُه: نعم قد طَلَعَت. فدَعا بالصَّلاة فصَلَى ركعتَين، ثم البَجبَل؟ قال غُلامُه: نعم قد طَلَعَت. فدَعا بالصَّلاة فصَلَى ركعتَين، ثم أقامَ الصَّلاة فصَلَى ركعتَين، ثم أقامَ الصَّلاة فصَلَى ركعتَين، ثم أقامَ الصَّلاة فصَلَى المَعْبِ المَامِ ليُفيضَ معه.

[۱۳۹۰۰] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ومحمَّد بن النَّضْر الأزْدي؛ قالا: ثنا محمَّد بن سعيد الأصْبَهاني، أبنا عبدالسلام بن حَرْب، عن

<sup>(</sup>١) أي: المُزْدَلفَة. وانظر: التعليق على الحديث [١٣٧١١].

<sup>(</sup>٢) أي: يصلِّي السُّبْحَةَ؛ وهي النافلة. "المصباح المنير" (س ب ح).

<sup>(</sup>٣) أي: غليظًا. "المصباح المنير" (ج ف و).

<sup>[</sup>۱۳۹۰۰] رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (٥٥٢) عن محمد بن سعيد الأصبهاني، به. وجاء عنده: «النعمان بن قراد، عن عمر».

ورواه الحسن بن عرفة في "جزئه" (٩٣) عن عبدالسلام بن حرب، به.

ومن طريق الحسن بن عرفة رواه العسكري في "تصحيفات المحدثين" (ص٢٠٦)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (٣٠٧٣) و٢٠٧٢)، وإسماعيل الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (ص٢٥٩-٢٦٠)، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص٢٦٣).

زياد بن خَيْثَمة، عن نَعْمان(١) بن قُرَاد، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّتِي الجَنَّة، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ؛ لأَنَّهَا أَعَمُّ، أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُؤْمِنينَ المُتَّقينَ، ولَكِنَّهَا لِلْمُذْنِينَ الخَطَّائينَ المُتَلَوِّثِينَ».

[۱۳۹۰۱] حدثنا (۲) محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا يوسُف بن يعقوب الصَّفَّار، ثنا عبدالرحمن بن أبي عائشة أبو معاوية، ثنا صُبَيح -شيخٌ لنا قديم – قال: قَدِمَ علينا عبدُالله بن عمر، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «عَلَيْكُمْ بِالغَنَم؛ فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ، فَصَلُّوا في مُرَاحِهَا (٣)، وامْسَحُوا رُعَامَهَا». قلتُ له: ما الرُّعَامُ؟ قال: المُخَاط(٤).

ورواه أحمد (٢/ ٧٥ رقم ٥٤٥٢)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٩١)؛ من طريق مُعَمَّر بن سليمان الرقى، عن زياد بن خيثمة، عن على بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن ابن عمر، به.

وانظر: "العلل" للدارقطني (١٣١٠)، و(٤/٥٣/أ-ب).

<sup>(</sup>١) قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٩/ ٩٩): «نعمان بالفتح: نعمان بن قراد. قلت: كذلك قيده الدارقطني، وتبعه عبدالغني بن سعيد، وابن ماكولا، وذكره البخاري في "تاريخه" في باب النعمان بضم أوله».

<sup>[</sup>١٣٩٠١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٤٧/ مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٦٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" من رواية صبيح عن ابن عمر، ولم أجد من ترجمه».

ورواه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (١٨١) عن يوسف بن يعقوب الصفار، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا» مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٣) المُرَاح: الموضع الذي تأوي إليه الماشية بالليل، للراحة. وانظر: "غريب الحديث " لأبي عبيد (٥/ ٢٢٥)، و "المصباح المنير " (روح).

<sup>(</sup>٤) وهو: ما يسيل من الأنف من داءٍ أو نحوه؛ رَعَمتِ الشاة تَرْعَمُ فهي رَعُومٌ. انظر: "غريب الحديث" الأبي عبيد (٥/ ٢٢٤-٢٢٥)، و "تهذيب اللغة " (٢/ ٣٨٩) و(٨/ ١٣٢)، و "تاج العروس " (رع م).

[۱۳۹۰۲] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأزْدي، ثنا معاوية بن عمرو<sup>(۱)</sup>، ثنا زائدة أن ثنا كُلَيْب بن وائل، عن حَبِيب بن أبي مُلَيْكة - يُكْنى: أبا ثور - قال: كنتُ جالسًا عند ابن عمر فأتاه رجلٌ فسأله فقال: أرأيتَ عثمانَ؛ هل شهد بدرًا؟ فقال: لا. فقال: هل تولَّى يومَ التقى الجَمْعانِ؟ قال: نعم. قال: هل شَهِدَ بيعةَ الرِّضُوان؟ قال: لا. ثم انطَلق الرجلُ، فقال رجلٌ لابن عمر: إن هذا يَنطَلِقُ فيَزْعُمُ أنك عِبْتَ على عثمان! فقال: أوَفَعَلتُ؟ عليَّ الرَّجُلَ (٣)، فرُدَّ، فقال له ابن

<sup>[</sup>۱۳۹۰۲] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۲۲/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، بتصرف. وتقدم عند المصنف برقم (۱۲۵) مختصرًا.

ورواه الضياء في "المختارة" (۱۳/رقم ۲۰۹)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٥/ ٣٠٤)؛ من طريق المصنف، به، إلا أن المزي أورده مختصرًا. ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٧) – ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٢ و١٤٤)، وابن حبان (٢٩٠٩) – عن الحسين بن على الجعفى، عن زائدة بن قدامة، به.

ورواه أبو يعلى (۱۸ هم) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، والحاكم في ورواه أبو يعلى (۹۸ هم) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، والحاكم في "المستدرك" (۹۸ هم) من طريق المعتمر بن سليمان؛ كلاهما عن كليب بن وائل، به . ورواه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (۲۲۵) – ومن طريقه أبو داود (۲۷۲۱)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۵۷۷۵) – والطحاوي (۵۷۷٤) من طريق عيسى بن إبراهيم، والمصنف في "الأوسط" (۸٤۹٤) من طريق عبدالواحد بن زياد؛ جميعهم (أبو إسحاق الفزاري، وعيسى، وعبدالواحد) عن كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، به .

<sup>(</sup>١) وقع في "جامع المسانيد" : «معاوية عن عمرو».

<sup>(</sup>٢) هو: ابن قدامة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي بعض مصادر التخريج: «رُدُّوهُ»، وفي بعضها: «ردوا عليّ الرجل». و«عليَّ الرجُلَ» أي: أعطوني الرجلَ وائتوني به. ف«عليَّ» اسم فعلِ أمرٍ، و«الرجلَ» مفعولٌ به. قال المبرّد في "المقتضب" (٣/ ٢٠٥): «ومن الحروف التي تجري مجرى الفعل ما يكون أشد تمكنًا من غيره... تقول: «عليَّ زيدًا» فمعناه: أولني زيدًا، وتقول: "عليك زيدًا" أي: خذ زيدًا». اه. وقال السيوطي في "همع الهوامع" =

عمر: هل عَقَلْتَ ما قلتُ لك؟ قال: نعم. قال: أمَّا يومَ بدر فإنَّ رسولَ الله على قال: «اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ في حَاجَتِكَ وحَاجَةِ رَسُولِكَ»، فضَرَب بسَهْمه. وأمَّا يومَ التقى الجَمْعان فقد عَفا الله عنه فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ... ﴿ الآية (١٠). وأما بيعةُ الرِّضوان فإنَّ رسولَ الله ﷺ بعَثَهُ إلى [خ: ٢٩٧/أ] الأحْزاب في شَأَن الهَدْي/ ليُوادِعُونا ويُسالِمونا فأبَوْا، فقال رسولُ الله عَيِّيُّةِ: «اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ في حَاجَتِكَ وحَاجَةِ رَسُولِكَ، وإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ»، فضربَ بإحْدى يدَيه على الأُخْرى. اذهَبْ، فاجْهَد عليَّ جَهْدَك.

[١٣٩٠٣] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مُعَلَّى بن أسَد العَمِّي، ثنا عبدالعزيز بن المُخْتار، حدثني منصور بن عبدالرحمن الغُدَاني، حدثني عبدُالرحمن بن ذَكُوان (٢) خالى، أنه سألَ عبدَالله بن عمر عن النَّبيذ؟ فقال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عن الحَنْتَم والمُزَفَّت (٣)، وأَمَرَنا أَن نَشْرَبَ فيما يُوكَى (٤) ويُعلَّقُ.

<sup>(</sup>٣/ ١٠٢): «وحكم أسماء الأفعال غالبًا في التعدي واللزوم وغيرهما... حكم موافقها معنَّى». وانظر: "كتاب سيبويه" (١/ ٢٥٠)، و"لسان العرب" (ع ل ي).

<sup>(</sup>١) الآية (١٥٥) من سورة آل عمران.

<sup>[</sup>١٣٩٠٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٨٢/مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد، مختصرًا.

ورواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ١٣٧-١٣٨) من طريق بشر ابن المفضل، عن منصور بن عبدالرحمن، به. وانظر الحديث [١٣٦٧].

في "موضح أوهام الجمع والتفريق": « عبدالرحمن بن أبي حبيب». وانظر: "غنية الملتمس" (ص٢٦٠-٢٦١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تفسير «الحنتم» في التعليق على الحديث [١٣٧٥٥]، وتفسير «المزفَّت» في التعليق على الحديث [١٣٦٧١].

<sup>(</sup>٤) أَوْكَيْتُ السِّقاءَ، ووَكَيْتُه: شددتُّ فمَهُ بالوكاءِ؛ وهو حبل يُشدُّ به رأسُ السقاء والقربة ونحوهما. انظر: "المصباح المنير" (وكي).

[١٣٩٠٤] حدثنا عليٌّ بن عبدالعزيز، ثنا عاصِم بن عليٍّ، ثنا قَيْس ابن الرَّبيع (١)، عن إِياد بن لَقيط، عن عبدالرحمن بن نُعَيْم أخي بني الأعْرَج، قال: جاء رجلٌ عَشِيَّة عَرَفَة إلى ابن عمر فسألَهُ؟ فقال ابن عمر: إنَّا قد سَمِعْنا رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: "إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ الدَّجَّالَ، وبَيْنَ يَدَي الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ»، قلنا: ما آيتُهُم؟ قال: "أَنْ يَأْتُوكُمْ بِسُنَّةٍ لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهَا، يُغَيِّرُونَ بِهَا سُنَّتَكُمْ ودِينَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاجْتَنِبُوهُمْ وَعَادُوهُمْ» (٢).

<sup>[</sup> ١٣٩٠٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩٠٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/٣٣٣)، وقال: «رواه كله أحمد، وأبو يعلى بقصة المتعة وما بعدها، والطبراني إلا أنه قال: «بين يدي الساعة الدجال، . . . » فذكر لفظ المصنف هنا .

ورواه سعید بن منصور (۸۰۱/الأعظمي)، وأحمد (۲/ ۹۰ و ۱۰۳–۱۰۶ رقم ۱۹۵۰ و و ۵۸۰۰)، وعبدالله بن أحمد في "زوائده على المسند" (۲/ ۹۰ رقم ۵۹۰۰)، وأبو يعلى (۵۲۰۰)؛ من طريق عبیدالله بن إیاد بن لقیط، وأبو یعلی (۵۷۰۷) من طریق صدقة بن أبي عمران؛ كلاهما عن إیاد بن لقیط، به بنحوه.

وسيأتي مختصرًا برقم [١٤٠٧٥] من طريق يوسف بن مهران، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) في "جامع المسانيد": «ثنا عاصم بن على بن قيس بن الربيع».

<sup>(</sup>Y) كذا أورد المصنف لفظ الحديث؛ لم يُبيَّن فيه عن أي شيء سأل الرجل! وفي جميع مصادر التخريج أن الرجل سأل ابن عمر عن المتعة متعة النساء؟ فقال ابن عمر: والله ما كنا على عهد رسول الله على زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله على يقول: «ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر»، واللفظ لأحمد في الموضع الأول. وقولُه هنا: «قلنا: ما آيتهم؟...» إلخ ليس في شيء من مصادر التخريج.

[١٣٩٠٥] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عاصِم بن عليِّ، ثنا قَيْس ابن الرَّبيع، ثنا زهير بن أبي ثابت، عن تَمِيم بن سَلَمة (١)، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: تسَحّر رسولُ الله عَيْكَةِ ذاتَ ليلة وعندَهُ قومٌ، فجاءَ عَلقَمَةُ بن عِلاثَة العامريُّ فدعا له النبيُّ ﷺ برأسٍ، فجاء بلالٌ ليؤَذِّنَ بالصلاة، فقال: «رُوَيْدَكَ يَا بِلَالُ، يَتَسَحَّرْ عَلْقَمَةُ».

[١٣٩٠٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (٢)، ثنا [أبو] (٣) جَنَاب، حدثني أبي، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله عليه:

[١٣٩٠٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٩/مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه قيس بن الربيع؛ وثقه شعبة وسفيان الثوري، وفيه كلام».

ورواه الطيالسي (۲۰۱۰) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۲۰۱۱)-عن قيس بن الربيع، عن زهير، عن تَمِيم بن عياض، عن ابن عمر.

ورواه عبد بن حميد (٨٥٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٤٥٩)؛ من طريق يحيى بن عبدالحميد، والبزار (٥٣٦٩) من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة، وابن عدي في "الكامل" (٦/٦) من طريق جبارة بن مغلس؛ جميعهم (يحيي، وأبو قتيبة، وجبارة) عن قيس بن الربيع، عن زهير، عن تَمِيم بن عياض، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا جاء عند ابن كثير، وجاء في مصادر التخريج: "تميم بن عياض»؛ كما تقدم.

<sup>[</sup>١٣٩٠٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠٥/٤)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه أبو جناب الكلبي؛ وهو مدلس ثقة»، وفي (١١٣/٤)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بنحوه، وفيه أبو جناب؛ وهو ثقة ولكنه

ورواه أحمد (٢/ ١٠٩ رقم٥٨٨٥) من طريق خلف بن خليفة، عن أبي جناب، به.

<sup>(</sup>٢) هو: الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "مجمع الزوائد" و "مسند الإمام أحمد". وأبو جناب هو: يحيى بن أبي حية الكلبي.

«لَا تَأْخُذُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْن، ولا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، ولا الصَّاعَ بِالسَّاعَيْنِ؛ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا». فقال رجلٌ: يا أبا عبدالرحمن، الرجُلُ يشتري النَّجيبةَ بالإِبل، والفرسَ بالأفراسِ، قال: لا بأسَ بذلك إذا كان يدًا بيدٍ.

[۱۳۹۰۷] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا ضِرار بن صُرَد، ثنا محمد بن فُضَيل، ثنا سالم بن أبي حَفْصَة، عن جُمَيع بن عُمَير، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ لمَّا وجَّه عليًّا إلى خَيبرَ، عقد له لواءً فدفعَهُ إليه.

[۱۳۹۰۸] حدثنا إبراهيمُ بن نائلة الأصْبَهاني، ثنا إسماعيلُ بن عمرو البَجَلي، ثنا عليُّ بن صالح، عن حكيم بن جُبَير، عن جُمَيع بن عُمَير، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «عَلِيُّ أَخِي في الدُّنْيَا والآخِرَةِ».

<sup>[</sup>۱۳۹۰۷] رواه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٤) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، عن محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن جميع بن عمير، عن ابن عمر، وذكر قصة مؤاخاة النبي الله الأصحابه، وقوله لعلي: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»، ولم يذكر قصة يوم خيبر. وستأتي قصة يوم خيبر في الحديث [١٣٩١١]. من طريق آخر عن جميع بن عمير. وانظر الأحاديث التالية، والحديث [١٣٨٣].

<sup>[</sup>۱۳۹۰۸] رواه الترمذي (۳۷۲۰)، وابن عدي في "الكامل" (۲/ ۱٦٦ و ۲۱۹)، والحاكم في "المستدرك" (۳/ ۱۶)؛ من طريق علي بن قادم، وأبو سعيد بن الأعرابي في "معجمه" (۱۳۲۸) من طريق معاوية بن هشام القصار، وابن عدي في "الكامل" (۱۲۲۲) من طريق عمرو بن عبدالغفار؛ جميعهم (علي بن قادم، ومعاوية بن هشام، وعمرو بن عبدالغفار) عن علي بن صالح، به. وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

[١٣٩٠٩] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البَجَلي، ثنا قيس بن الربيع، عن الجَحَّاف(١١)، عن جُمَيع بن عُمَير، عن ابن عمر، قال: آخيل رسولُ الله ﷺ بين الناس حتَّى لم يَبْقَ إِلَّا عَلَيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَنْ أَخِي؟ قَالَ: «أَنْتَ أَخِي فَي الدُّنْيَا و الآخِرَةِ».

[١٣٩١٠] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا يحيى بن الحسن بن فُرات القَزَّاز، ثنا عمرو بن ثابت، حدثني أبو الجَحَّاف، وكَثِيرِ النَّوَّاء (٢)، قالا: ثنا جُمَيع بن عُمَير، قال: قلتُ لعبدالله بن عمر: حدِّثْني عن عليِّ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ آخي بين المؤمنين، فسمعتُهُ يقول: يا نبيَّ الله، كُلَّهُمْ يَرْجِعُ ولهُ أخَّ، غيري؟ فقال له رسولُ الله ﷺ: «أَمَا تَرْضَيل أَنْ أَكُونَ أَخَاكَ؟!»، قال: بَلي، قال: «فَأَنَا أَخُوكَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ».

<sup>[</sup>١٣٩٠٩] رواه الحاكم (٣/ ١٤) من طريق سالم بن أبي حفصة، عن جميع بن عمير، به. وانظر الحديثين السابقين، والحديثين التاليين.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو وهم قديم أشار إليه الحافظ المزى في "تهذيب الكمال" (٤/ ٥١٢)، والصواب: «عن أبي الجحاف» كما في الأسانيد التالية، واسمه: داود بن أبي عوف.

<sup>[</sup>١٣٩١٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عمرو بن ثابت، مختصرًا.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (١٦٦/٢) من طريق على بن هاشم، وابن عدي أيضًا (١٦٦/٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩٢/٤٢) من طريق أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالملك المسعودي؛ كلاهما عن كثير النواء، عن جميع بن عمير، به. وانظر الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن إسماعيل، وقيل: ابن نافع أبو إسماعيل التيمي.

قال كَثير: فقلتُ: يا جُمَيع، آلله الَّذي لا إلهَ إلَّا هو إنك سمعتَهُ من عبد الله بن عمر؟! فحَلَف ثلاثَ مرَّات أنه سمعَهُ من عبد الله بن عمر./ [خ:٢٩٧/ب]

الحسن بن فُرَات القَزَّاز، ثنا عمرو بن ثابت، ثنا أبو الجَحَّاف، وكَثِير الحسن بن فُرَات القَزَّاز، ثنا عمرو بن ثابت، ثنا أبو الجَحَّاف، وكَثِير النَّوَّاء؛ قالا: ثنا جُمَيْع بن عُمَير، قال: قلتُ لعبدالله بن عمر: حدِّثني عن عليِّ. قال: سمعتُ رسولَ الله علي يوم خَيْبَر يقول: «لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله ورَسُولُه، ويُحِبُّهُ الله ورَسُولُه، فكأنِّي أنظرُ [إليها](١) مع رسول الله علي وهو يَحتَضِنُها، وكان علي بن أبي طالب أرْمَدَ من دُخَان الحِصْن، فدفَعَها إليه، فلا واللهِ ما تتامَّتِ الخيلُ حتى فتَحَها الله عليه.

[۱۳۹۱۲] حدثنا يوسفُ بن يعقوبَ القاضي، ثنا عبدالله بن عبدالله بن عبدالوَهَاب الحَجَبي، ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا صَدَقة بن سعيد الحَنَفي، عن جُمَيْع بن عُمَيْر التَّيْمي، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمر

<sup>[</sup>۱۳۹۱۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩٣/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عمرو بن ثابت، به، مختصرًا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩٣/٩)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه جميع بن عمير؛ وهو ضعيف، وقد وثق».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩٦/٤٢) من طريق عبدالله بن عبدالملك أبي عبدالرحمن المسعودي، عن كثير النواء، عن جميع بن عمير، به.

وقد تقدم برقم [١٣٩٠٧] مختصرًا، وانظر الأحاديث السابقة، وانظر الحديث [١٣٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إليهما». والتصويب من "مجمع الزوائد".

<sup>[</sup>۱۳۹۱۲] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۸۹/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عبدالواحد بن زياد، به، ولم يذكر لفظه.

يقول: كنَّا على باب رسول الله عَيْكَة نَنتَظِرُهُ، فخرَجَ، فاتَّبعْناه حتى أتى عَقَبةً (١) من عِقَابِ المدينة، فقَعَدَ عليها، فقال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ،، لَا يَتَلَقَّينَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا، ولا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرٌ لأَعْرَابِيِّ، ومَن ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً (٢) فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ- أَوْ قَالَ: مِثْلَىْ - لَبَنِهَا قَمْحًا».

[١٣٩١٣] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيى الحِمَّاني، ثنا شَرِيك (٣)، عن عبدالله بن شَرِيك، قال: حَجَجتُ فتمتَّعْتُ، فسألتُ ابنَ عمر وابنَ عباس وابن الزُّبَير؟ فقالوا: هُدِيتَ لسنَّة نبيِّك عَيْكِيٍّ؟ تقومُ فتطوفُ بالبيت ثم تُحِلُّ.

ورواه البيهقي (٥/ ٣١٩)، وفي "دلائل النبوة" (٦/ ٢٣٩-٢٤)؛ من طريق الحسن ابن محمد بن إسحاق، عن يوسف بن يعقوب القاضي، به.

ورواه أبو داود (٣٤٤٦) عن أبي كامل فضيل بن الحسين الجحدري، وابن ماجه (٢٢٤٠) عن محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٢١٨) من طريق موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي؛ جميعهم (أبو كامل، ومحمد بن عبدالملك، وأبو سلمة) عن عبدالواحد بن زياد، به.

<sup>(</sup>١) العقبة : طريقٌ وَعْرٌ في الجَبَل ونحوه، والجمعُ: عَقَبٌ وعِقابٌ. انظر: "لسان العرب" (ع ق ب).

<sup>(</sup>٢) المُحَفَّلة : الشاة، أو البقرة، أو الناقة؛ لا يَحلُبها صاحِبُها أيامًا حتى يجتمعَ لبنُها في ضَرْعها، فإذا احتَلَبها المُشْتَري حَسِبَها غَزيرةً؛ فزاد في ثَمَنها، ثم يَظهَرُ له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تَحْفيلها. سُمِّيت مُحفَّلة؛ لأن اللبنَ حُفِّلَ في ضَرْعها، أي: جُمِعَ. "النهاية" (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبدالله النخعي القاضي.

<sup>[</sup>١٣٩١٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٣٦)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وعبد الله بن شريك: وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

[۱۳۹۱٤] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأزْدي، ثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفَزاري<sup>(۱)</sup>، عن سُفيان<sup>(۲)</sup>، عن منصور<sup>(۳)</sup>، عن سالم ابن أبي الجَعْد، عن يزيدَ بن بِشْر السَّكْسَكي، عن ابن عمر قال: «بُنيَ الإسلامُ على خَمْسِ: شهادةِ أَنْ لا إله إلَّا الله (٤)، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وصيامِ رمضانَ، ثم الجِهادُ بعدَ ذلك حَسَنٌ ». هكذا حدَّثنا رسولُ الله ﷺ.

<sup>=</sup> ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٤١) عن فهد بن سليمان، عن يحيى الحماني، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٣٩ رقم ٦٢٤٠) عن إسحاق بن يوسف، والطحاوي (٢/ ١٤٢) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل؛ كلاهما عن شريك بن عبدالله، به.

وسيأتي برقم [١٤٨٧٧] من طريق محمد بن جعفر وعلي بن الجعد، عن شريك، به.

<sup>[</sup>۱۳۹۱٤] رواه أحمد (۲۱/۲ رقم ٤٧٩٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۱۳/ ۱۳) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۱۳/ ۳۸۹)؛ من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان، به.

ورواه الخطيب في "الكفاية" (٥٣٥) من طريق الحجاج بن دينار، عن منصور، عن يزيد بن بشر، به، ولم يذكر سالمًا.

ورواه ابن أبي شيبة (١٩٧٩٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٢)- مختصرًا- والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤١٢)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد، والمروزي أيضًا (٤١٨) من طريق إسرائيل بن يونس؛ كلاهما (جرير وإسرائيل) عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن عطية مولًى لبني عامر، عن يزيد بن بشر، به.

وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٩٦١)، و"العلل" للدارقطني (٤/٥٢/أ)، وانظر الحديث التالي، وانظر الحديث [١٣٧٣٧].

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.

<sup>(</sup>٢) هو: الثوري. (٣) هو: ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل؛ دون ذكر «وأن محمدًا رسول الله»، وكذا في "مسند أحمد" و"تاريخ دمشق"، وستأتي مذكورة في الحديث التالي. وفي بقية مصادر التخريج: «تعبد الله» بدل الشهادتين، وانظر الحديث [١٣٧٣٧].

[١٣٩١٥] حدَّثنا زكريَّا بن يحيى السَّاجي، ثنا محمَّد بن زُنْبور، ثنا فُضَيل بن عِياض، عن منصور(١)، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن يزيدَ بن أبي بشيرِ (٢) السَّكْسَكي، قال: لَقِيتُ ابنَ عمر فقال: «إنَّ الإسلامَ بُنيَ على خَمْسِ: شهادةِ أَنْ لا إله إلَّا الله، وأن محمَّدًا عبدُه ورسوله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وحَجِّ البيت، وصوم رمضان. والجهادُ والصَّدَقةُ: من العَمَل الصالح». هكذا حدَّثنا رسولُ الله ﷺ.

[١٣٩١٦] حدثنا أبو مُسْلم الكَشِّي (٣)، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (٤)، ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِي(٥)، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصَّرْف؟ قال: نَهي رسولُ الله ﷺ عن بيع الوَرِق نَسيتًا بناجز.

[١٣٩١٧] حدثنا أبو مُسْلم الكَشِّي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي، وسُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، قال: سمعتُ

<sup>[</sup>١٣٩١٥] لم نقف على رواية فُضَيل بن عياض، عن منصور. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الحديث السابق ومصادر تخريجه: «يزيد بن بشر».

<sup>[</sup>١٣٩١٦] رواه البخاري (٢٢٤٧) عن أبي الوليد الطيالسي، به. ورواه أيضًا (٢٢٤٩) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٥) هو: سعيد بن فيروز الطائي. (٤) هو: هشام بن عبدالملك.

<sup>[</sup>١٣٩١٧] رواه البخاري (٢٢٤٧)، والبيهقي (٦/ ٢٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى؛ كلاهما (البخاري، وإسماعيل القاضي) عن أبي الوليد، به.

ورواه البخاري (٢٢٤٩) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، به.

وانظر الحديث [١٣٧٥١].

أبا البَخْتَرِيِّ يقول: سألتُ ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل؟ فقال: نَهلَ رسولُ الله عَلَيْ عن بَيْع الثَّمَرة حتى تَطْلُعَ.

[۱۳۹۱۷] م] حدثنا يوسفُ القاضي (۱)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِي (۲)، قال: سمعتُ ابن عمرَ عن بَيْع النخل حتَّى يَبْدُوَ عن بَيْع النخل حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

[۱۳۹۱۸] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا أبو الربيع الزَّهْراني (٤)، ثنا سعيد بن زكريا، عن عَنْبَسة (٥) بن عبدالرحمن، عن محمد بن رُسْتُم، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ: (لَا يُقْبَلُ إِيمَانٌ بِلَا عَمَلٍ، ولَا عَمَلٌ بِلَا إِيمَانٍ».

[١٣٩١٩] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا زيدُ بن الحَريش، / ثنا [خ:٢٩٨]]

[١٣١٧/م] انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البختر»، والتصويب من الإسناد السابق ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) قوله: «سمعت ابن عمر عن بيع النخل » كذا في الأصل، وهو سهو وسبق قلم، والجادة: «سألت ابن عمر . . . » كما في الحديث السابق، أو: «سمعت ابن عمر وسئل عن بيع النخل» أو نحو ذلك.

<sup>[</sup>١٣٩١٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٢٨٤/مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه».

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن داود.

<sup>(</sup>٥) في "جامع المسانيد": « عتبة ».

<sup>[</sup>١٣٩١٩] نقله ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٨٦)، وفي "جامع المسانيد" (١٣٥٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

عبدالله بن خِراش، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن المُسيَّب بن رافع، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى قَوْلٍ أَوْ عَمَل فَلَمْ يَعْمَلْ هُوَ بِهِ؛ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللهِ حتَّى يَكُفَّ أَوْ يَعْمَلَ مَا قَالَ أَوْ دَعَا إِلَيْهِ».

[١٣٩٢٠] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا زيدُ بن الحَريش، ثنا عبدالله بن خِراش، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن إبراهيم التَّيْمي، عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوةً بيضاءَ.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٧٦)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبدالله ابن خراش؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات». ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/٢) من طريق المصنف .

[١٣٩٢٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٢١)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن خراش؛ وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ، وضعفه جمهور الأئمة، ويقية رجاله ثقات».

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٨٤٨) من طريق سعيد بن عثمان الأهوازي، عن زيد بن الحريش، به.

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٤٤) من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون، وابن عدى في "الكامل" (٢٠٩/٤)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي علي وآدابه" (٣١٢)، والبغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" (٧٩٥)؛ من طريق محمد ابن عقبة السدوسي، والمصنف في "الأوسط" (٦١٨٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (٤/ ١٩٢)؛ من طريق روح بن قرة اليشكري؛ جميعهم (إبراهيم بن محمد، ومحمد بن عقبة، وروح) عن عبدالله بن خراش، به.

قال المصنف: «لا يُروى هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرَّد به عبدالله ابن خراش». [۱۳۹۲۱] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا زيدُ بن الحَريش، حدثني عبدالله بن خِراش، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن إبراهيم التَّيْمي، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةِ اللهِ».

[۱۳۹۲۲] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا [زيد] بن الحَريش، ثنا عبدالله بن خِراش، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن إبراهيم التَّيْمي، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: « أَفْضَلُ الدِّينِ الوَرَعُ، وأَفْضَلُ العِبَادَةِ [الفِقْهُ] (۲)».

[۱۳۹۲۳] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا زيد بن الحَرِيش، ثنا عبدالله بن خِراش، [عن العوَّام بن حَوْشَب] (٣)، عن إبراهيم التَّيْمي،

<sup>[</sup>۱۳۹۲۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦/مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الاسناد.

ورواه البخاري (٢٩٥٥ و٢١٤٤)، ومسلم (٣٨/١٨٣٩)؛ من طريق نافع، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٩٢٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، وتقدم برقم [١٣٧٠٦] من حديث الشعبي، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «زهير» بدل: «زيد»، والتصويب من "جامع المسانيد"، ومن أسانيد الأحاديث السابقة، وإسناد الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العفَّة»، والتصويب من "جامع المسانيد" والحديث [١٣٧٠٦].

<sup>[</sup>۱۳۹۲۳] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وسيأتي برقم [١٣٩٥٠] من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فأثبتناه من "جامع المسانيد"، ولابد منه؛ لأن عبدالله بن خراش يروي عن إبراهيم التيمي بواسطة العوام بن حوشب؛ كما في الأحاديث السابقة.

عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَنْ حَلَفَ بغَيْر اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ».

[١٣٩٢٤] حدثنا موسى بن زكريًّا التُّسْتَرِي، ثنا سُلَيمان بن داود الشَّاذَكُوني، ثنا عيسى بن يونس، ثنا بَدْر بن الخَليل، عن عَمَّار الدُّهْني(١)، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن ابن عمر؛ أنَّ رجلًا سأل النبيَّ عَيْكُ عن الصِّيام؟ فقال: «الأَيَّامُ البِيضُ (٢)؛ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شُهْر».

[١٣٩٢٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٩٦)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير"، ورجاله ثقات».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٢٨٢) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن بدر بن الخليل إلا عيسى بن يونس، تفرَّد به سليمان بن داود».

<sup>(</sup>١) هو: ابن معاوية.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «الأيام البيض»، على الوصف، وفي "الأوسط": «عليك بالبيض». قال النووي: «وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها: «الأيام البيض» بالألف واللام؛ وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام؛ لأن الأيام كلُّها بيض، وإنما صوابه: «أيام البيض»،أي: أيام الليالي البيض». "تحرير ألفاظ التنبيه " (ص١٢٩).

وقال الزَّبيدي: «أيامُ البِيض» بالإضافة؛ لأن البِيضَ من صفة الليالي، أي: أيامُ الليالي البيض؛ وهي: الثالث عشر إلى الخامس عشر. وإنما سُمِّيت لياليها بيضًا: لأن القمرَ يطلُعُ فيها من أوَّلها إلى آخرها . . . ولا تقُل: «الأيام البيض»؛ قاله ابن بَرِّيِّ وابن الجواليقي». "تاج العَروس" (ب ي ض). قال القاري في "مرقاة المفاتيح " (٤٩٦/٤): «ويمكن أن يكون التقدير: الأيام البيض لياليها».

قلنا: ونحو قول القارى ما قاله بعض من أنكر الخفض بالجوار في تخريج قول العرب: «هذا جُحْر ضبِّ خَرب»؛ قال ابن جني: «الأصل: "خَرب جُحْرُهُ"؛ ثم أُنيب المضاف إليه (وهو الضمير) عن المضاف، فارتفع واستتر». وانظر: "الخصائص" (١/ ١٩١-١٩٣)، و "مغنى اللبيب" (ص٦٤٦-٦٤٨)، و "همع الهوامع" (٦/ ٣٦).

[١٣٩٢٥] حدثنا محمَّد بن الحُسَين الأَنْمَاطي، ثنا محمَّد بن حسَّان السَّمتي، ثنا عبدالله بن زيد الحمصي، ثنا الأوزاعي، عن عبدة ابن أبي لُبَابة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ للهِ أَقْوَامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ العِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا يَبْذُلُونَهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ».

[۱۳۹۲٦] حدثنا عُبَيدٌ العِجْلُ<sup>(۱)</sup>، ثنا محمَّد بن عبدالله بن أبي الثَّلْج، ثنا عبدالصَّمَد بن عبدالوارث، ثنا شُعبة، عن زائدة بن عُمَير،

<sup>[</sup>١٣٩٢٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٩٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير"، وفيه محمد بن حسان السمتي؛ وثقه ابن معين وغيره، وفيه لين، ولكنْ شيخه أبو عثمان عبدالله بن زيد الحمصي؛ ضعفه الأزدي».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٥١٦٢) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن الأوزاعي إلا عبدالله بن زيد الحمصي ».

ورواه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (٥) عن محمد بن حسان السمتي، به. ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ١١٥) و(١١٥/١)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٤٥٩)؛ من طريق أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، وابن العديم في "بغية (٩/ ٤٥٩) من طريق جعفر بن محمد بن محمد الطوسي، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" (٩/ ٤٢٩٠) من طريق أحمد بن علي بن سعيد؛ جميعهم (أحمد بن محمد، وجعفر بن محمد، وأحمد بن علي) عن محمد بن حسان السمتى، به.

ورواه تمام في "فوائده" (١٢٨٥/الروض البسام)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/٦١)، وفي "أخبار أصبهان" (٢٧٦/١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٩/ ٢٩٤- ٢٩٥)؛ من طريق معاوية بن يحيى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠٥٧) من طريق الوليد بن مسلم؛ كلاهما (معاوية، والوليد) عن الأوزاعي، به.

<sup>[</sup>١٣٩٢٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٩٦ و١٩٧/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، ولكن وقع فيه تصحيف وتحريف، وانظر الحديث [١٣٧٨٢].

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث [١٣٦٧٣] أن اسمه: الحسين بن محمد بن حاتم، ويلقب بـ «عُبيّد» بالتصغير، وبـ «العِجْل» أيضًا، وربما جُمع اللقبان كما هنا.

قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: صلَّى رسولُ الله ﷺ في البيت(١)، وسيأتي مَنْ يَنْهَاكَ عنه وتسمعُ منه. وإذا ابنُ عباس جالسٌ.

[١٣٩٢٧] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عبدُالله بن عبدالوهَّاب الحَجَبى، ثنا أبو عَوانة، عن منصور(٢)، عن عبدالله بن مُرَّة، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلِيْ قال: «إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ عَبْدًا فَلْيُخْبِرْهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِدُ مِثْلَ الَّذِي يَجِدُ لَهُ».

[١٣٩٢٨] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن الثُّوري، عن منصور، عن عبدالله بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: نَهانا النبيُّ عَيُّ عِن النَّذْر؛ وقال: «إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ».

<sup>(</sup>١) يعنى: الكعبة.

<sup>[</sup>١٣٩٢٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٥٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي الدنيا في "الإخوان" (٧٤) عن العباس بن جعفر، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٥٩٥) من طريق يحيى بن محمد بن يحيى؛ كلاهما عن عبدالله بن عبدالوهَّاب الحجبي، به.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن المعتمر.

<sup>[</sup>۱۳۹۲۸] رواه عبدالرزاق (۱۵۸٤٦).

ورواه عبدالله بن المبارك في "مسنده" (١٧٥) عن الثوري، به.

ورواه أحمد (٢/ ٦٦ رقم ٥٢٧٥)، ومسلم (١٦٣٩)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والبخاري (٦٦٠٨)، والنسائي (٣٨٠٢)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٨٣٥)، والبيهقى (١٠/٧٧)، وفي "شعب الإيمان" (٤٠٤١)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والبخاري (٦٦٩٣)، والبيهقي (١٠/٧٧)، وفي "شعب الإيمان" (٤٠٤١)؛ من طريق خلاد بن يحيى، وابن ماجه (٢١٢٢) من طريق وكيع، والنسائي (٣٨٠٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٨٣٥) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبو عوانة أيضًا (٥٨٣٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٧)؛ من طريق عبدالله بن وهب، =

[۱۳۹۲۹] حدثنا يوسفُ القاضي (۱)، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أنا شُعبة، عن منصور، عن عبدالله بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: نَهلى رسولُ الله عَلَيْهِ عن النَّذْر... فذكر مثله.

[۱۳۹۳۰] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن عبدالله بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، ولَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل».

<sup>=</sup> والطحاوي أيضًا (٨٣٨) من طريق أبي أحمد محمد بن عبدالله الزبيري؛ جميعهم (ابن مهدي، وأبو نعيم، وخلاد بن يحيى، ووكيع، ويحيى بن سعيد، وقبيصة، وابن وهب، والزبيري) عن سفيان الثوري، به.

ورواه مسلم (١٦٣٩)، وأبو داود (٣٢٨٧)، وابن حبان (٤٣٧٥)؛ من طريق جرير ابن عبدالحميد، وأبو عوانة (٥٨٣٦) من طريق عمرو بن أبي قيس؛ كلاهما عن منصور بن المعتمر، به.

وانظر الأحاديث التالية.

<sup>[</sup>۱۳۹۲۹] رواه عبدالله بن المبارك في "مسنده" (۱۷۵)، والطيالسي (۱۹۷۷)؛ عن شعبة، به. ورواه ابن أبي شيبة (۱۲۰۵)، وأحمد (۱۲۰۸ رقم ۵۹۲)، ومسلم (۱۲۳۹)، والبزار (۲۱۷۳)؛ من طريق محمد بن جعفر، والنسائي (۳۸۱۰) من طريق خالد بن الحارث، والبغوي في "الجعديات" (۸۱۸) عن علي بن الجعد؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، وعلي بن الجعد) عن شعبة، به. وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

<sup>(</sup>۱) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>[</sup>۱۳۹۳۰] رواه أبو داود (۳۲۸۷)، وابن حبان (٤٣٧٧) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب؛ كلاهما (أبو داود، وأبو خليفة) عن مسدد، به.

ورواه الدارمي (۲۳٤٠) عن عمرو بن عون، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٨٣٧) من طريق حبان بن هلال؛ كلاهما عن أبي عوانة الوضاح بن عبدالله، به.

وانظر الحديثين السابقين، والحديثين التاليين.

[١٣٩٣١] حدثنا أحمدُ بن يحيى الحُلْواني، ثنا محمَّد بن الصَّبَّاح الدُّولابي.

وحدثنا محمَّد بن جعفر الرازي، ثنا عليُّ بن الجَعْد؛ / أبنا [خ:۲۹۸/ ب] شَريك (١١)، عن منصور، عن عبدالله بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: نَهي ا رسولُ الله ﷺ عن النَّذْر، وأمرَ بالوَفاء به.

[١٣٩٣٢] حدثنا أحمد بن شُعَيب أبو عبدالرحمن النَّسائي، أبنا محمَّد بن رافع النَّيْسابوري، ثنا يحيى بن آدم، ثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهل، عن منصور، عن عبدالله بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: نَهي رسولُ الله عِيْكِيِّةٍ عن النَّذْرِ... فذكر مثلَه.

[١٣٩٣٣] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا مِسْعَر بن كِدَام، عن وَبْرَة (٢)، قال: سألتُ ابنَ عمر: متى أرْمى بالجِمار (٣)؟

[١٣٩٣١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح».

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٩) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، به. وانظر الأحاديث السابقة، والحديث التالي.

(١) هو: ابن عبدالله النخعي.

[١٣٩٣٢] رواه مسلم (١٦٣٩) عن محمد بن رافع، به. وانظر الأحاديث السابقة.

[١٣٩٣٣] رواه البخاري (١٧٤٦) عن أبي نعيم، به.

ورواه البيهقي (٥/١٤٨) من طريق محمد بن سليمان، عن أبي نعيم، به. ورواه أبو داود (۱۹۷۲) من طریق سفیان بن عیینة، عن مسعر، به.

(٢) هو: ابن عبدالرحمن، أبو خزيمة الكوفي.

(٣) قوله: «متى أرمى بالجمار؟» الباء فيه زائدة للتوكيد، والجادة: متى أرمى الجمار. وجاءت هنا زائدة مع المفعول به؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اَلَهُمَكُذُ ﴾ [البَقرَة: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَهُزِّينَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ﴾ [مَريم: ٢٥]. وانظر: "مغنى اللبيب" (ص ١١٥–١١٧).

قال: إذا رَمَىٰ إمامُكَ فارْمِهُ(١)، فأَعَدتُ عليه المسألة، فقال: كنا نتحَيَّنُ فإذا زالتِ الشمسُ رَمَيْنَا.

[۱۳۹۳٤] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا مِسْعَر بن كِدَام، عن وَبْرَة، عن ابن عمر، قال: وَقَّتَ (٢) لأهل اليمن «يَلَمْلَمَ»، ولأهل المدينة «ذا الحُلَيفة»، ولأهل الشام «الجُحْفَة»، ولأهل نَجْد «قَرْنً» (٣). فذكرتُ له العراقَ، فقال: لم يكن يومئذ كوفةٌ ولا بَصْرة.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فارمه» إما أن تكون هذه الهاء هي هاء المصدر فتكون مفعولاً مطلقًا، أي: «ارم الرميّ»، أو تكون هاء السكت، وانظر في هاء السكت التعليق على الحديث [١٤٩٢٨].

<sup>[</sup>۱۳۹۳٤] رواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٦٧) عن المصنف، به. ورواه أيضًا (٧/ ٢٦٧) من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن أبي نعيم، به. ورواه أيضًا (٧/ ٢٦٧) من طريق يحيى بن عيسى، عن مسعر، به. وانظر ما تقدم في الحديث [٩٤٣٧٤].

<sup>(</sup>٢) أي: النبيُ عَلَى. وفاعلُ «وقّت» هنا ضمير يعود عليه على، وإن لم يجر لاسمه ذِكْرٌ؛ لفهم ذلك من السياق؛ فإنّه المشرِّع عَلَى، ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِن دَابَاتِ ﴿ إِنَّا المشرِّع عَلَى الأرض، وقوله تعالى: ﴿حَتَى تَوَارَتُ طَهْرِها مِن دَابَاتِ ﴿ إِنَ الشمس؛ ولم يتقدم ذكرهما. وضبطنا «وقّت» بالبناء للفاعل؛ لقوله بعدُ: «ذا الحليفة» بالنصب. وإلا فإنّ في الموضع الآتي من «الحلية»؛ وحينئذ يضبط «وُقّت» بالبناء لما لم يسمَّ فاعلُه، ويكون ما بعده كله مرفوعًا؛ ويشهد لضبطنا الأول: روايةٌ ذكرها أبو نعيم في «الحلية» بعد ذكره هذه الرواية، وفيها: «أن النبي على وقّت لأهل نجد قرنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة . . . » إلخ. وانظر في رجوع الضمير إلى غير مذكور: "ارتشاف الضرب" الحليفة . . . » إلخ. وانظر في رجوع الضمير إلى غير مذكور: "ارتشاف الضرب"

ويجوز ضبط «وُقِّت» بالبناء لما لم يسم فاعله مع كون «ذا الحليفة» بالألف، ويكون رفعه حينئذ بضمة مقدرة على الألف على لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم. وانظر في هذه اللغة التعليق على الحديث [١٤٤٨٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «قرن» منصوبٌ، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم =

[١٣٩٣٥] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا مِسْعَر، عن وَبْرَة، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: يَقْتُلُ المُحْرِمُ: الحِدَأَةَ، والكلبَ العقورَ، والذئبَ، والفأرةَ، والغُرابَ. فذكرتُ له الحيَّةَ والعقربَ؟ فقال: إن ذلك ليُقال.

[١٣٩٣٦] حدثنا القاسم بن محمَّد الدلَّال الكوفي، ثنا أبو بلال الأَشْعَرِي(١)، ثنا عبدالله بن مِسْعَر بن كِدَام، عن أبيه، عن وَبْرَة، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لرجُل: «تَنَقَّهْ، [وتَوَقَّهْ](٢)».

ذكرها في التعليق على الحديث [١٣٧٠٧]، ويجوز رفعه على كون «وُقِّت» مبنيًّا لما لم يسم فاعله. وانظر التعليق السابق على قوله: «وقت».

[١٣٩٣٥] رواه أحمد (٢/ ٢٢ و ٣٠ رقم ٤٧٣٧ و ٤٨٥١)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي (٥/ ٢١٠)؛ من طريق حجاج بن أرطاة، عن وبرة، عن ابن عمر، مر فو عًا .

وقد تقدم برقم [١٣٧٥٤] من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا.

[١٣٩٣٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٨٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الصغير " و "الكبير " »، ثم نقل عن الطبراني كلامه في "الصغير " الآتي نقله، ثم قال: «وفيه عبدالله بن مسعر بن كدام؛ وهو متروك».

ورواه المصنف في "الصغير" (٧٥٤) بهذا الإسناد، وقال: «لم يروه عن مسعر إلا ابنه عبدالله، تفرَّد به أبو بلال». ومن طريق المصنف رواه أبو نعيم في "الحلية"

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٣٠٤)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص٢٦١)، وفي "أمثال الحديث" (ص٢٥٤-٢٥٥)؛ عن القاسم بن محمد، به. ورواه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٦٩٩) من طريق جعفر الخلدي، وتمام في "فوائده" (١١٩٨/ الروض البسام) من طريق محمد بن أحمد بن يوسف؟ كلاهما (جعفر الخلدي، ومحمد بن أحمد) عن القاسم بن محمد، به.

(١) هو: أبو بلال بن محمد بن الحارث بن عبدالله، اسمه كنيته، وقيل: اسمه مرداس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وترقه» غير منقوطة والمثبت من مصادر التخريج. وقوله: «تنقه وتوقه» الهاء فيه للسكت، وانظر الكلام عليها في التعليق على الحديث [١٤٩٢٨].

[۱۳۹۳۷] حدثنا جعفرُ بن أحمدَ الشامي الكوفي، ثنا أبو كُريب (١)، ثنا معاوية بن هشام، عن محمَّد بن جابر، عن أبي إسحاق (٢)، عن وَبْرَة، عن ابن عمر، قال: رأيتُ النبيَّ عَلِيُّ أكثرَ من عشرينَ مرةً يقرأ في الركعَتين قبل الفجر: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (٣)، و﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ (٤).

[۱۳۹۳۸] حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السَّرْح، وإسحاق بن إبراهيم القطَّان؛ قالا: ثنا يوسفُ بن عَدِيّ، ثنا يحيى بن زكريًّا بن أبي زائدة، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن وَبْرَة بن عبدالرحمن، قال:

<sup>=</sup> ويروى: «تبقه...» بالباء؛ قال المصنف في الموضع السابق من "الصغير": «ومعنى الحديث عندنا – والله أعلم – أنه قال: تنقَّ الصديقَ واحذره، وبلغني عن بعض أهل العلم أنه فسره بمعنَّى آخرَ؛ قال: معناه: اتقِ الذنوب واحذرْ عقوبتها». اه. وعليه فالهاء هنا يجوز أن تكون أيضًا ضميرًا يعود إلى غير مذكور في اللفظ، وانظر في عود الضمير إلى غير مذكور: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

وعلى رواية الباء قيل معناه: استبق نفسك ولا تعرضها للتلف، و «توقّه أي: تحرّز من الآفات وتباعد من المهالك والمعاطب. وقيل: أبق المال ولا تسرف في الإنفاق، وتوقّ في الاكتساب، ويقال: «تبق» بمعنى «استبق»؛ كالتقصي بمعنى الاستقصاء.

انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٦٩٩- ٧٠٠)، والموضع السابق من "المعجم الصغير"، و"النهاية" (٥/ ١١١)، و"التيسير بشرح الجامع الصغير" (١/ ٤٥٧)، و"فيض القدير" (٣/ ٢٧٠)، و"لسان العرب" و "تاج العروس" (ن ق و).

<sup>[</sup>١٣٩٣٧] انظر الحديث [١٣٨٩١].

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن العلاء.

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن عبدالله السَّبيعي.

<sup>(</sup>٣) أي: سورة الكافرون.(٤) أي: سورة الإخلاص.

<sup>[</sup>۱۳۹۳۸] رواه أحمد (۲/٥٦–٥٧ رقم ٥١٩٤) عن يحيى بن سعيد، ومسلم (١٢٣٣)، والبيهقي (٥/٧٨) ؛ من طريق عبثر أبي زبيد، وأبو عوانة في "مسنده" (٣٢١٢) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة ويعلى بن عبيد، وأبو نعيم في "المستخرج" =

قلتُ لابن عمر: أطوف بالبيت وأنا مُحْرمٌ(١)؟ قال: وما يمنَعُك؟ قال: كان ابنُ عباس يَنْهي عن ذلك حتى يرجعَ الناسُ من المُعَرَّف(٢). فقال: قد حَجَّ رسولُ الله ﷺ وطافَ بالبيت وسَعى بين الصَّفا والمَرْوَة؛ فسُنَّةُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِ الله عَلَيْ أحقُّ أَن تُتَّبَعَ، أو سنَّةُ ابن عباس، إنْ كان صادقًا<sup>(٣)</sup> ؟!.

<sup>(</sup>٢٨٦٣) من طريق خالد بن عبدالله وأبي الأحوص سلام بن سليم والوليد بن شجاع، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢٩١) من طريق إبراهيم بن سليمان، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/٣١١) من طريق سعيد بن يحيى اللخمي؟ جميعهم (يحيي بن سعيد، وعبثر، وأبو أسامة، ويعلى بن عبيد، وخالد بن عبدالله، وأبو الأحوص، والوليد بن شجاع، وإبراهيم بن سليمان، وسعيد بن يحيى) عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

ورواه أحمد (٦/٢ رقم ٤٥١٢)، ومسلم (١٢٣٣)، والنسائي (٢٩٢٩)، وأبو عوانة (٣٢١٠ و٣٢١١)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٨٦٤)؛ من طريق بيان بن بشر، عن وبرة، به.

<sup>(</sup>١) يعنى: طواف القدوم للحاجِّ؛ وانظر التعليق بعد التالى.

<sup>(</sup>٢) المعرَّفُ: موضع الوقوف بعرفة، والتعريف: الوقوف بها. "مشارق الأنوار" (١/ ٣٩٣)، و "النهاية " (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إن كان صادقًا» كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «إن كنتَ صادقًا»، وهو خطابٌ من ابن عمر لوَبْرة؛ ويمكن أن يوجه ما هنا على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٠٧].

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٢١٨/٨): «هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس، وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواجب، إلا بعض أصحابنا (يعني: الشافعية) ومن وافقه فيقولون: واجب يُجبر تركُه بالدم. . . وأما قوله: "إن كنت صادقًا" فمعناه: إن كنت صادقًا في إسلامك واتباعك رسول الله ﷺ فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره».اهـ.

[١٣٩٣٩] حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، ثنا الحسن بن عَرَفَة، ثنا قُدامة بن شِهاب المازني، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن وَبْرَة، عن ابن عمر، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ: أيُّ الكَسْب أطيبُ؟ قال: «[عَمَلُ](١) الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ».

[۱۳۹٤-] حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، ثنا أبو حُمَيد أحمدُ بن محمَّد بن المغيرة بن سَيَّار الحِمْصي، ثنا يحيى بن سعيد العطَّار، ثنا حَفْص بن سُليمان، عن محمَّد بن سُوقَة، عن وَبْرَة بن عبدالرحمن، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ لَيَدْفَعُ بِالمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِئَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ البَلاءَ»، ثم قرأ ابنُ عمر: الصَّالِحِ عَنْ مِئَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ البَلاءَ»، ثم قرأ ابنُ عمر: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ... ﴿().

[١٣٩٣٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٤/ ٦٠-٦١)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير"، ورجاله ثقات».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢١٤٠) عن أحمد بن زهير التستري، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" (٢/٤٢) عن الخضر بن داود، وأبو أحمد الحاكم في "فوائده" (٧٨) عن أحمد بن محمد الجورابي، وابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص٧٧٧) عن يعقوب بن عبدالرحمن، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٩٧/٣٧) من طريق عبيدالله بن أحمد؛ جميعهم (أحمد بن زهير، والخضر بن داود، وأحمد بن محمد، ويعقوب، وعبيدالله) عن الحسن بن عرفة، به.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عمر»، والتصويب من "الأوسط" للمصنف و "مجمع الزوائد"، ومن سائر مصادر التخريج. (۲) الآية (۲۰۱) من سورة البقرة.

<sup>[</sup>١٣٩٤٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٦٣-١٦٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه يحيى بن سعيد العطار؛ وهو ضعيف».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٤٠٨٠) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن محمد بن سوقة إلا حفص بن سليمان، ولا عن حفص إلا يحيى؛ تفرَّد به أبو حميد الحمصي».

[١٣٩٤١] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا حَفْص بن غِياث، عن ليث (١١)، عن عُمَيْر بن أبي عُمَيْر، عن ابن عمر، قال: ما رأيتُ النبيَّ عَيَّالِيَّةِ صائمًا في يوم جُمُعَةٍ قَطُّ.

[١٣٩٤٢] حدثنا محمَّد بن جعفر بن أَعْيَن البغدادي، ثنا داود بن عمرو الضَّبِّي، ثنا أُسْبَاط بن محمَّد، عن الأعمش، عن عبدالله بن

ورواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٥١٦) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، به. ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٤٠٣/٤)، والبغوى في "تفسيره" (١/ ٢٦٥)؛ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن المغيرة، به.

ورواه ابن عدي في "الكامل " (٢/ ٣٨٢-٣٨٣) من طريق هشام بن عبدالملك، عن يحيى بن سعيد العطّار، به.

[١٣٩٤١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٢٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٠٠) بهذا اللفظ أيضًا، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ليث بن أبي سليم؛ وهو ثقة، ولكنه مدلس». ورواه مسدد، كما في "المطالب العالية" (٦/ ١٩٥ رقم ١١٠١)، إلا أنه جاء عنده بلفظ: «ما رأيتُ النبيَّ ﷺ مفطرًا في يوم جُمُعَةٍ قَطُّ»، هكذا: «مفطرًا» بدل: «صائمًا». ورواه بهذا اللفظ- «مفطرًا»- أيضًا ابن أبي شيبة (٩٣٤٥)، وأبو يعلى (٥٧٠٩) من طريق محمد بن عبدالله بن نمير، وابن الغطريف في "جزئه" (٣٨) من طريق على بن المديني؛ جميعهم (ابن أبي شيبة، وابن نمير، وابن المديني) عن حفص بن غياث، به.

ورواه الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر " (٣١) من طريق عبدالسلام بن حرب، عن الليث، به، بلفظ: «مفطرًا». وجاء في المطبوع من "مسند عبدالله بن عمر": «عمران بن عمير» بدل: «عمير بن أبي عمير». ولم نجد من رواه بلفظ: «صائمًا».

(١) هو: ابن أبي سليم.

[١٣٩٤٢] رواه أحمد (٢/ ٢٣ رقم ٤٧٤٧) عن أسباط بن محمد، به.

ورواه الترمذي (٢٤٩٦)، والبزار (٥٣٨٨)؛ عن عبيد بن أسباط، وأبو يعلى (٥٧٢٦) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٧٠٧) من طريق إسحاق بن راهويه، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥١/٥) من طريق سريج = عبدالله (۱) ، / عن سعد مولى طَلْحَة (۲) ، عن ابن عمر ، قال : لقد سمعتُ [خ:٢٩٩] مِنْ رسولِ الله عَلَيْ حديثًا لو لم أسمَعُهُ إلَّا مرَّةً أو مرَّتَينِ ، حتى عدَّ سبعَ مرَّات ، ولكنْ قد سمعتُهُ أكثرَ من ذلك ، قال : «كَانَ الكِفْلُ (٣) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْ عِمِلَهُ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى إَسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْ عَمِلَهُ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وبَكَتْ ، فَقَالَ : أَنْ يَطَأَهَا ، فَلَمَّا قَعَد مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وبَكَتْ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ؟ أَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ : لَا ، ولكنَّ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلُهُ قَطُّ ، إِنَّمَا مَعْ عَلَيْهِ المَحَاجَةُ! قَالَ : فَتَفْعَلِينَ هَذَا ولَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ؟! ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ : عَمَلَتْنِي عَلَيْهِ المَحَاجَةُ! قَالَ : وَاللهِ لَا يَعْصِي اللهَ الكِفْلُ أَبَدًا . فَمَاتَ مِنْ الْمُلَتِهِ ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوب (٤) عَلَى بَابِهِ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لِلْكِفْلُ أَبَدًا . فَمَاتَ مِنْ لَيُلْتِهِ ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوب (٤) عَلَى بَابِهِ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لِلْكِفْلِ ».

= ابن يونس؛ جميعهم (عبيد، وأبو خيثمة، وابن راهويه، وسريج) عن أسباط بن محمد، به. ورواه محمد بن فضيل في "الدعاء" (١٤٦) عن الأعمش، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٢١٢) عن يحيى بن عيسى، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٥١و)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٨١/١٧)؛ من طريق شيبان بن عبدالرحمن، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠٦) من طريق أبي عبيدة بن معن، وابن عساكر (١٧/ ٣٨٠-٣٨١) من طريق الفضل بن موسى؛ جميعهم (يحيى، وشيبان، وأبو عبيدة، والفضل) عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>١) هو: الرازي، أبو جعفر القاضي.

<sup>(</sup>Y) ويقال فيه: «سعيد مولى طلحة» كما في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا في جميع مصادر تخريج هذا الحديث، عدا "تاريخ بغداد" ففيه: « ذو الكفل». قال ابن كثير في "تفسيره" (٩) ٤٣٤)- بعد أن ذكر رواية الإمام أحمد الآتية -: «هكذا وقع في هذه الرواية: «الكفل» من غير إضافة. والله أعلم». اه. والظاهر أنه غير ذي الكفل الذي ذكر في القرآن، واختلف فيه هل هو نبي أو رجل صالح. وسيأتي بالإضافة في الحديث التالي وفي مصادر تخريجه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وكذا في بعض مصادر التخريج. وفي بعضها: «مكتوبًا»، وما في الأصل له توجيهان: أحدهما: أن يكون خبر «أصبح» منصوبًا وحذف منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١].

[١٣٩٤٣] حدثنا بشر بن موسى، ثنا يزيدُ بن مِهْران أبو خالد الخَبَّاز، ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرَّازي، عن سعيدٍ مولى طَلْحَة (١)، عن عبدالله بن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ أكثرَ من عشرينَ مرَّة يقول: «أَتَى ذَا الكِفْل امْرَأَةٌ(٢)،

والثاني: أن يكون مرفوعًا خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: «هو مكتوبٌ...» والجملة في محل نصب حالٍ، و«أصبح»- حينئذ- تامةٌ، وفاعلها ضمير يعود على «الكفل». وانظر في مجيء كان وأخواتها تامة: شروح الألفية، باب كان وأخواتها. والأُولى- في باب الحال هنا- أن يقال: «وهو مكتوبٌ» باجتماع الضمير وواو الحال. لكن الاقتصار على الضمير هنا جائز على قلة. وانظر: "همع الهوامع"  $(\Upsilon \ \Upsilon \ -\Upsilon \ \Upsilon \ /\Upsilon)$ 

[١٣٩٤٣] رواه ابن حبان (٣٨٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٢٩٧-٢٩٨)؛ من طريق قتيبة بن سعيد، وأبو نعيم أيضًا (٤/ ٢٩٧-٢٩٨) من طريق سنيد بن داود؟ كلاهما (قتيبة وسنيد) عن أبي بكر بن عياش، به. وجاء عندهما: «سعيد بن جبير» بدل: «سعيد مولى طلحة». قال أبو نعيم بعد أن روى الحديث: غريب من حديث سعيد، لم يروه عنه إلا الأعمش، ولا عنه إلا أبو بكر بن عياش وأسباط، ورواه غيرهما عن الأعمش فقال بدل «سعيد»: «عن سعد مولى طلحة».اه.

وقال الترمذي عقب الحديث (٢٤٩٦): «وروى أبو بكر بن عيَّاش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه وقال: عن عبدالله بن عبدالله، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر، وهو غير محفوظ».

(١) كذا جاءت رواية أبي بكر بن عياش هنا، والمعروف أن أبا بكر بن عياش قال في روايته لهذا الحديث: "سعيد بن جبير" بدل: "سعيد مولى طلحة" كما تقدم في التخريج. وقد تقدم في الحديث السابق: «سعد مولى طلحة»، وهنا: «سعيد مولى طلحة»؛ وكلاهما صواب؛ فإنه يقال له : سعد وسعيد، وقيل فيه أيضًا: طلحة مولى سعد. انظر: "تهذيب الكمال" (۱۰/ ۳۱۸).

(٢) كذا في الأصل، والجادة: «أتت ذا الكفل امرأةٌ»، بتأنيث الفعل. ولفظ الحديث هنا مختصر جدًّا، وانظر الحديث السابق. وتذكير الفعل هنا جائزٌ لأنه فُصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي بفاصل.

وانظر: "شرح ابن عقيل" (١/ ٤٣٣)، و"أوضح المسالك" (٢/ ١٠٠-١٠٢).

فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا بَكَتْ، وتَنَحَّى نَاحِيَةً، فَجَاءَهُ المَوْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبُ<sup>(٢)</sup>: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ».

[۱۳۹٤٤] حدثنا جعفر بن محمد الفِرْيابي، ثنا داود بن مِخْرَاق الفِرْيابي، ثنا داود بن مِخْرَاق الفِرْيابي، ثنا عبدالله بن إدريس، عن ابن مِغْوَل (٣)، وإسماعيلَ بن أبي خالد، عن أبي حَنْظَلة (٤)، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصَّلاة في السَّفَر؟ فقال: ركعَتان، فقلتُ: إنا آمِنُونَ لا نخافُ! قال: سنَّةُ محمد عَنْ مُدَد عَنْ اللهُ .

[۱۳۹٤٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا [شُعبة] (٥)، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، قال:

<sup>(</sup>١) كذا، وفيه التوجيهان المتقدمان في التعليق على مثله في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والذي في مصادر تخريج هذا الحديث والحديث السابق ومصادر تخريج هذا الحديث والحديث السابق ومصادر تخريجه: «فأصبح مكتوبًا (أو: مكتوب) على بابه: قد غفر الله لك (أو: للكفل)». وقوله: «مكتوب» الثاني نائب فاعل لاسم المفعول «مكتوب» الأول، والمعنى: فأصبح مكتوبًا على بابه كتابةٌ (أو: شيء مكتوب)؛ نصُّها: «قد غفر الله لك».

<sup>[</sup>۱۳۹٤٤] رواه ابن أبي شيبة (۸۲۳٤)، وأحمد (۲/٥٠ رقم ۵۲۱۳) عن وكيع، وأحمد (۲/ ۲۱ رقم ٤٠٠٤)، (۲/ ۳۱ رقم ٤٨٦١) عن يزيد بن هارون، وأحمد أيضًا (۲/ ۲۰ رقم ٤٠٠٤)، والدولابي في "الكنى " (۹۰۱)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدولابي (۹۰۲) من طريق يعلى بن عبيد؛ جميعهم (وكيع، ويزيد، ويحيى، ويعلى) عن إسماعيل بن أبي خالد، به. ورواه أحمد (۲/ ۱۳۵ رقم ١٦٩٤) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وابن عبدالبر في "التمهيد" (۲۱/ ۳۰۲) من طريق عثمان بن عمر؛ كلاهما عن مالك ابن مغول، به. وانظر الحديث التالي، وانظر الحديث [۲۳۷۰].

<sup>(</sup>٣) هو: مالك.

<sup>(</sup>٤) هو: حكيم الحذاء. وانظر: "فتح الباب في الكنى والألقاب" (٢٤٢٠).

<sup>[</sup>١٣٩٤٥] رواه أحمد (٢/ ٨٤ رقم ٥٥٦٦). ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٨٦) عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، به. وانظر الحديث السابق، وانظر الحديث [١٣٧٠٠].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شعيب»، والتصويب من "مسند أحمد".

سمعتُ حكيمً (١) الحذَّاء (٢) يقول: سمعتُ ابنَ عمر سُئل عن الصلاة في السَّفَر؟ فقال: ركعتَيْن (٣)؛ سنَّةُ رسول الله ﷺ.

[١٣٩٤٦] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا جَنْدَل بن والِق، ثنا مِنْدَل (٤)، عن أبي حازم (٥)، عن عمر الأزْدي، عن عُمَير بن هشام، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابِ؛ فَبَابٌ (٦٠ مِنْهَا لِمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ عَلَى أُمَّتِي».

[١٣٩٤٧] حدثنا معاذُ بن المُثنَّى، ثنا مُسكَّد، ثنا عبدالواحد بن زياد،

(١) كذا، والجادة: «حكيمًا»، ولما في الأصل توجيهان في اللغة تقدم ذكرهما في التعليق على الحديث [١٣٦٨١].

<sup>(</sup>٢) هو: أبو حنظلة المتقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي قوله: «ركعتين» هنا توجيهات؛ منها: أن تكون «ركعتين» منصوبة بفعل محذوف، والتقدير: صلِّ في السفر ركعتين. وانظر في حذف الفعل: "مغنى اللبيب" (ص٥٩٦-٥٩٧).

أو تكون مرفوعة خبرًا للمبتدأ المحذوف، والتقدير: الصلاة في السفر ركعتان، لكنها رسمت «ركعتين» بالياء لأجل الإمالة، وانظر الكلام على الإمالة في التعليق على الحديث [١٤٠٨٢]. وانظر في حذف المبتدأ: شروح الألفية باب الابتداء.

<sup>[</sup>١٣٩٤٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٢٥/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه أحمد (٢/ ٩٤ رقم ٥٦٨٩)، والترمذي (٣١٢٣)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٣٥)، والبزار (٥٣٧٢)؛ من طريق جنيد، عن ابن عمر، بنحوه، وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن على العنزي، وهو بتثليث الميم.

<sup>(</sup>٥) هو: سلمة بن دينار. ووقع في "جامع المسانيد": «مندل بن أبي حازم».

<sup>(</sup>٦) في "جامع المسانيد" ومصادر التخريج: «باب»، والرواية في "التاريخ الكبير"

<sup>[</sup>١٣٩٤٧] رواه أبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" (١٠٣٨/٣) عن مسدد، به. =

ثنا الحسن بن عُبَيدالله، ثنا سعد بن عُبَيدة، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا ...»، وحَبَسَ (١) إبهامَهُ.

[۱۳۹٤۸] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأزْدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة (۲)، ثنا أبو حَصِين (۳)، عن سعد بن [عُبَيْدَةَ] (٤)، قال: أتى رجلٌ إلى ابن عُمَر فسأله عن عليٍّ؟ فذكر أحسنَ عَمَلِهِ، ثم قال:

<sup>=</sup> ورواه مسلم (۱۰۸۰) عن أبي كامل الجحدري، وأبو عوانة في "مسنده" (۲۷۳۲) من طريق عفان بن مسلم، وأبو عوانة أيضًا (۲۷۳۳)، وأبو نعيم في "المستخرج" (۲۲۲۱)؛ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي؛ جميعهم (الجحدري، وعفان، والمقدمي) عن عبدالواحد بن زياد، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٢٥ رقم ٢٠٧٤) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٨٠) من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٤٢٦) من طريق عبدالله بن إدريس؛ جميعهم (سليمان بن حيان، والثوري، وابن إدريس) عن الحسن بن عبيدالله، به. وانظرالحديث [١٣٧٧٤].

<sup>(</sup>۱) كذا وقع هنا في الأصل؛ بالحاء المهملة والباء الموحدة، وفي أكثر مصادر التخريج: «خنس» بالمعجمة والنون، ووقع في "صحيح مسلم" بالشك فيهما: «خنس أو حبس». وروى الحربيُّ الحديث في مادة الخاء المعجمة والنون والسين، وقال في تفسيرها: «ضمها وأخفاها ولم يظهرها في العدد لما ضمها إلى راحته». اهـ. وقال القاضي عياض عن رواية الخاء المعجمة والنون: «وهو المعروف، ومعناه: قبض». اهـ.

ومعنى «حبس» بالمهملة والباء الموحدة قريب من ذلك . وانظر: "غريب الحديث" للحربي (٣/ ١٠٣٩)، و "مشارق الأنوار " (١/ ١٧٨ و٢٤٢).

<sup>[</sup>۱۳۹٤۸] رواه ابن أبي شيبة (٣٢٥٧٨)، والبخاري (٣٧٠٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٩٨/٣٩)؛ من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، به. ورواه ابن أبي شيبة (٣٢٦٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٨٤٣٨)؛ من طريق عطاء ابن السائب، عن سعد بن عبيدة، به. وانظر الحديث [١٣٧٦٠].

<sup>(</sup>٢) هو: ابن قدامة. (٣) هو: عثمان بن عاصم الأسدي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبيد»، وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

هذلكَ (١) بيتُه أوسَط بيوتِ النبيِّ عَيَّالِيُّه، أو وَسَطَ بيوت النبيِّ عَلَيْلَةٍ- شَكَّ أبو حَصِين- ثم قال له ابنُ عمر: إنى لأراكَ يَسُوءُكَ؟! قال: أَجَلْ، فقال ابنُ عمر: أَبْعَدَكَ الله [وأَرْغَمَ](٢) بأنفك، ثم قال: اخْرُج (٣).

(١) كذا في الأصل؛ باجتماع « ها » التنبيه مع لام البُعد في اسم الإشارة « ذا ». وعند البخاري وابن عساكر: «هو ذاك».

قال أبو حيان في "ارتشاف الضرب" (٢/ ٩٧٦): «فإن كان اسم الإشارة باللام أو بما يقوم مقامها مما يستعمل في الرتبة البُعدي، فلا تدخل عليه «ها» التنبيه؛ لا يقال: «هذالك»، ولا «هاتالك»، ولا «هاتلك»، ولا «هاتيلك»، ولا «هاذانك»، ولا «هاتانيك»، ولا «هاأولالك»، وملخصه أن «ها» التنبيه لا تكون فيما استعمل في الرتبة البعدي». اه.

وقد قيل في اللام: إنها زيدت عوضًا من «ها» التنبيه، فلا يجتمعان؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لكن ورد في كلامهم الجمع بين العوض والمعوض عنه -فيما ذهب إليه بعض العلماء - في قول الفرزدق [من بحر الطويل]:

هما نَفَثَا في فِيَّ مِن فَمَوَيْهِمَا

فجمع في كلمة «فمويهما» بين الواو والميم التي هي بدل عنها؛ لأن أصل «فم» عندهم: «فوه». فلعل ما وقع هنا في الأصل من هذا القبيل؛ فجمع بين «ها» التنبيه ولام البعد. وانظر: "الخصائص" (٣/١٤٦-١٤٧)، و "سر صناعة الإعراب" (١/ ٤١٦-٤١٦)، و "اللباب في علل البناء والإعراب " (١/ ٤٨٧).

(٢) في الأصل: «وإن رغم»، والمثبت من مصادر التخريج، إلا أن عبارة النسائي والموضع الثاني من "مصنف ابن أبي شيبة" مختلفة؛ ففيهما: أن الرجل قال لابن عمر: فإني أبغضه. قال ابن عمر: أبغضك الله. وعبارة سائر مصادر التخريج: «أرغم الله بأنفك» ليس فيها: «أبعدك الله».

وقوله: «أرغم بأنفك» أو «أرغم الله بأنفك» الباء فيه زائدة داخلة على المفعول به، والجادة كما وقع في بعض روايات البخاري: «أرغم الله أنفك»، والمعني: أوقع الله بك السوء، واشتقاقه من السقوط على الأرض فيلصق الوجه بالرَّغام وهو التراب. وانظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٧٢)، و"فتح الباري" (٧/ ٧٣). وانظر في زيادة الباء: التعليق على الحديث [١٣٩٣٣].

(٣) في بعض المصادر: «انطلق فاجهد عليَّ جهدك».

[١٣٩٤٩] حدثنا الحسنُ بن عليّ بن زُولَاقِ المِصْري، ثنا يحيى ابن سُلَيمان الجُعْفي، ثنا أبو بكر بن عيّاش، عن أبي حَصِين، عن سعد بن عُبَيدة، عن ابن عمر، عن النبيّ عليه قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

[۱۳۹۰] حدثنا عمر بن حَفْص السَّدوسي، ثنا عاصم بن عليً، ثنا شَرِيك (۱)، عن الحسن بن عُبَيدة، عن ابن عُبَيدة، عن الحسن بن عُبَيدة، عن ابن عمر؛ أنه سمع رجلاً يقول: والكعبةِ. فقال: وَيْحَكَ! لا تقولُ (۲):

<sup>[</sup>١٣٩٤٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٥٤/مسند ابن عمر) عن المصنف، من حديث أبى بكر بن عياش، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٣٤٠٩)، وفي "الصغير" (٣٤٥)، وفي "جزء انتقاه عليه ابن مردويه " (١٠٩)، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في ما انتقاه ابن مردويه موقوفًا.

قال المصنف: «لم يروه عن أبي حَصين إلا أبو بكر بن عياش، تفرَّد به الجعفي». وانظر الحديث [١٣٧١].

<sup>[</sup>۱۳۹۰] رواه الحاكم في "المستدرك" (١٨/١) عن أبي بكر بن إسحاق، وعمرو بن منصور العدل، عن عمر بن حفص السدوسي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٢٥ رقم ٢٠٧٢)، والترمذي (١٥٣٥)، والحاكم (٤/ ٢٩٧)؛ من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، وأبو داود (٣٢٥١) من طريق عبدالله بن إدريس، وأبو عوانة (٧٩٥١) من طريق فضيل بن سليمان، وابن حبان (٤٣٥٨) من طريق عبدالرحيم بن سليمان، والحاكم (١٨/١ و٥٣)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد، والبيهقي (١٨/١) من طريق مسعود بن سعد؛ جميعهم (أبو خالد الأحمر، وابن إدريس، وفضيل، وعبدالرحيم، وجرير، ومسعود) عن الحسن بن عبدالله، به.

وانظر الحديث التالي، وانظر الحديث [١٣٩٢٣].

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله النخعي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والجادَّة: «لا تَقُلْ»، كما سيأتي في الحديث [١٣٩٥٢]، وما وقع هنا يخرَّج على أنَّ «لا» نافية بمعنى النهي. وانظر التعليق على الحديث [١٤١٩٥].

والكعبة؛ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كُلُّ يَمِينِ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللهِ شِرْكُ».

[١٣٩٥١] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، أبنا عبدالرزَّاق(١)،/ [خ:۲۹۹/ب] أبنا الثوري، عن أبيه، ومنصور، والأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يَحْلِفُ: وأبي. فنهاه رسولُ الله ﷺ، وقال: «مَنْ حَلَفَ بشَيْءٍ دُونَ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ».

[١٣٩٥٢] حدثنا محمَّد بن جعفر الرَّازيُّ، ثنا عليُّ بن الجَعْد، ثنا

[۱۳۹۰۱] رواه عبداله زاق (۱۵۹۲۲).

ورواه أحمد (٢/ ٣٤ رقم ٤٩٠٤) عن عبدالرزاق، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٢) من طريق محمد بن يحيى، عن عبدالرزاق، به.

ورواه البزار (٥٣٩٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، نا سفيان، حدثني أبي، عن سعد بن عبيدة، به.

ورواه البزار أيضًا (٥٣٩٣) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، به.

ورواه الطيالسي (۲۰۰۸) عن شعبة، عن منصور والأعمش، عن سعد، به.

ورواه أحمد (٢/ ٥٨ و ٦٠ رقم ٢٢٢٥ و٥٢٥١)، والضياء في "المختارة" (٢٠٦)؛ من طريق وكيع، وأبو يعلى (٥٦٦٨) من طريق عبدالعزيز بن مسلم القسملي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٢٥) من طريق أبي عوانة؛ جميعهم (وكيع، وعبدالعزيز، وأبو عوانة) عن الأعمش، به.

ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٢)، والضياء في "المختارة" (٢٠٧)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، عن سعيد بن مسروق، به.

ورواه البزار (٥٣٩٠) من طريق شعبة، والخطيب في "تالى تلخيص المتشابه" (١٥٤) من طريق يزيد بن عطاء؛ كلاهما عن منصور، به. وانظر الحديث السابق، والحديث التالي.

(١) من قوله: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم . . . » إلى هنا، مكرَّر في الأصل. [۱۳۹۵۲] رواه البغوى في "الجعديات" (۲۲٤۱). شَرِيك (۱)، عن جابر (۲)، عن [سعد] بن عُبَيدة، عن ابن عمر؛ أنه سمعَ رجلاً يقول: والكعبة؛ فإني سمعتُ رسولَ الله عَيْنَ يقول: «كُلُّ يَمِينٍ حُلِفَ بِهَا دُونَ اللهِ شِرْكُ».

[۱۳۹٥٣] حدثنا عبدالله بن محمَّد بن عُزَيْزٍ المَوْصِلي، ثنا غسَّان ابن الرَّبيع، ثنا جعفر بن مَيْسَرة، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهَا أُمَّ يَرْجِعَ فَلَهُ قِيرَاظُ، ومَنْ أنه قال: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعَ فَلَهُ قِيرَاظُ، ومَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعَ فَلَهُ قِيرَاظُانِ»، قيل: صَلَّى عَلَيْهَا فُلَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: يا رسولَ الله، وما القيراطانِ؟ قال: «مِثْلُ أُحُدٍ».

[۱۳۹٥٤] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن عُزَيْزٍ المَوْصلي، ثنا غسان ابن الرَّبيع، ثنا جعفر بن مَيْسَرة الأشْجَعي، عن أبيه، عن ابن عمر؛

<sup>=</sup> ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٣٥٥) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن جابر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله النخعي. (٢) هو: ابن يزيد الجعفي.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «سعيد»، وتقدم في الحديث السابق والذي قبله على الصواب، ومثله في "الجعديات".

<sup>[</sup>١٣٩٥٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٣٠)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، إلا أنه قال في "الكبير" . . . » ثم ذكر لفظ المصنف هنا ثم قال: «والبزار بنحوه، ورجاله ثقات».

وتقدم برقم [١٣٨٨٤] من طريق سالم أبي عبدالله البراد، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٩٥٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٩٦/٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه؛ وميسرة ضعيف، ولم أر لأبيه من ابن عمر سماعًا».

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ المُسَوِّفَاتِ»، قلنا: يا نبيَّ الله، وما المُسَوِّفاتُ؟ قال: «الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ: سَوْف، حَتَّى تَغْلِنَهُ عَيْنَاهُ».

[٥٥٩٥] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن عُزَيْزِ المَوْصلي، ثنا غسَّان بن الربيع، ثنا جعفر بن مَيْسَرة، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ يَوْمًا بين قُبورٍ، ومعه جَريدةٌ رطبةٌ، فشقَّها باثْنَين (١٠)، ووضع واحدةً على قَبْر والأُخرى على قَبْر آخَرَ، ثم مضى، فقُلنا: يا رسولَ الله، لِمَ فعلتَ ذلك؟ فقال: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُعَذَّبُ في النَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَّقِى البَوْلَ، ولَنْ يُعَذَّبَا مَا دَامَتْ هَذِهِ رَ طْنَةً».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٩٣) بهذا الإسناد، وقال: «لا يُرْوى هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد».

ورواه أحمد بن منيع في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (١٦٠٥) - وابن أبي الدنيا في "العيال" (٥٥٣)، وابن حبان في "المجروحين" (١/٢١٣)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٢٩ رقم ١٠٣٧)؛ من طريق على بن ثابت، عن جعفر بن ميسرة، به. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٢٢٦).

<sup>[</sup>٥٥ ١٣٩٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٥٦-٥٧) وعزاه للمصنف في "الكبير"، وذكره في (١/ ٢٠٨) وعزاه للمصنف في "الأوسط"، وقال في (٣/ ٥٦-٥٧): «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جعفر بن ميسرة؛ وهو ضعيف».

وقد رواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٩٤) بهذا الإسناد، وقال: «لا يُرْوى هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي "الأوسط" للمصنِّف: «باثنتين» وكذا في "مجمع الزوائد"، وهو الجادة. والمراد بهما: الشِّقَّتُين؛ والشِّقَّةُ: ما شُقَّ مستطيلًا من العصا والثوب وغيره من الخشب، ويؤيده قوله بعدُ: «واحدةً. . . والأخرى». وقوله في الأصل: "باثنين" يتجه تذكيره بالحمل على المعنى، على أن كل واحدة من الشقتين: =

[١٣٩٥٦] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن عُزَيْزِ المَوْصلي، ثنا غسَّان ابن الربيع، ثنا جعفر بن مَيْسَرة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: كان المُشْركونَ لا يُفِيضونَ من عَرَفات حتى تُعَمِّمَ الشمسُ في رؤوس الجبال؛ فتصيرَ في رؤوسها كعَمائم الرجال في وجُوهها، وإن رسولَ الله عَلَيْ كان لا يُفِيضُ حتى تَعْرُبَ، وكان المشركونَ لا يُفيضونَ من جَمْع (۱) حتى يقولوا: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (۲)؛ فلا يُفيضونَ حتى تصيرَ الشمسُ في رؤوس الجبال كعَمائم الرجال في وجُوههم، وإن رسولَ الله عَلَيْ كان يُفيض قبل أن تطلعَ الشمسُ.

[١٣٩٥٧] حدثنا علي بن عبدالعزيز، نا أبو غسَّان مالك بن إسماعيل، ثنا مِنْدَل بن علي، ثنا جعفر بن أبي جعفر الأشْجَعي، عن

<sup>=</sup> نصفٌ؛ فكأنه قال: فشقها نصفين. والباء زائدة على كلِّ. وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦]، وانظر في زيادة الباء: التعليق على الحديث [١٣٩٣٣].

<sup>[</sup>١٣٩٥٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٥٥)، وقال: «قلت: في الصحيح بعضه، رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه جعفر بن ميسرة الأشجعي؛ وهو ضعف».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٩٥) بهذا الإسناد، وقال: «لا يُرْوى هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرَّد به غسَّان بن الربيع».

<sup>(</sup>١) أي: مُزدَلِفة. وانظر التعليق على الحديث [١٣٧١١].

<sup>(</sup>٢) « ثَبِير»: جبل معروف عند مكة، وكانوا يقولون: « أَشْرِقْ ثَبِير، كَيْما نُغير»، أي: ادخُل أَيُّها الجبلُ في الشروق؛ كيما نُسْرِع إلى النَّحر. انظر: "المغرب" للمطرِّزي (١/ ٤٦٤)، و"المصباح المنير" (غ و ر)، و"النهاية" (٢/ ٤٦٤).

<sup>[</sup>۱۳۹۵۷] رواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (۷/ ۲۰۹-۲۲۰) من طريق أحمد بن خالد، عن علي بن عبدالعزيز، به. ورواه عبد بن حميد (۸۵٤) عن مالك بن إسماعيل، به. =

أبيه (١)، عن ابن عمر، قال: صلَّى النبيُّ عَلَيْهُ بأصحابه صلاةَ الفجر في سَفَر فقرا : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (٢)، و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ (٣)، ثم قال: قرأتُ لكم ثلثَ القرآن وربعَه.

[١٣٩٥٨] حدثنا عبدالله بن محمَّد بن عُزَيْز المَوْصِلي، ثنا غسَّان ابن الربيع، ثنا موسى بن مُطَير، عن أبيه (٤)، عن ابن عمر، قال: ربَّما استاكَ رسولُ الله ﷺ في الليل أربعَ مرَّات.

[۱۳۹۵۹] حدثنا موسى بن هارون، وعبدُالسلام بن سَهْل السُّكُّري؛ قالا: ثنا محمَّد بن عبدالله الرُّزِّي، ثنا أبو تُمَيْلة يحيى بن

ورواه ابن الضريس في "فضائل القرآن" (٢٥٣) عن يحيى بن عبدالحميد، وابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (٢٥٠)، والخطيب في "الموضح" (١٩/٢-٢٠) من طريق أحمد بن يونس، والحسن بن محمد الخلال في "من فضائل سورة الإخلاص" (٢٢) من طريق يحيى بن فضيل؛ جميعهم (يحيى بن عبدالحميد، وأحمد بن يونس، ويحيى بن فضيل) عن مندل بن على، به.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٤٤) من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر بن أبي جعفر، به. وانظر الحديث [١٣٨٩١].

(١) هو: أبو جعفر ميسرة الأشجعي. انظر "الجرح والتعديل" (٢/ ٤٩٠)، و"لسان المهزان" (٢/٢٧٤).

> (٣) أي: سورة الإخلاص. (۲) أي: سورة الكافرون.

[١٣٩٥٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٩٩-١٠٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه موسى بن مطير؛ وهو ضعيف جدًّا».

(٤) هو: مُطّير بن أبي خالدٍ، مولى طلحة بن عبيدالله. انظر: "الضعفاء" للعقيلي (٢٥٢/٤). [١٣٩٥٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الصغير "، وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات». وذكره في (٤/ ٣٣٢) وعزاه للطبراني في "الصغير" و"الأوسط".

واضح، عن أبي طَيْبة (۱)، ثنا أبو مِجْلَز (۲)، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ وشَرِبَ في الفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، ومَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا».

[۱۳۹٦٠] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا عمرو بن مَرْزوق، [خ:٣٠٠٠] أبنا شُعبة، عن قَتادة، عن أبي مِجْلَز، قال: صلَّيتُ خلفَ ابن عمر فلم يَقْنُت، فقلتُ: ما منعَكَ من القُنوت؟ فقال: إني لا أحفَظُ<sup>(٣)</sup> عن أحدٍ من أصحابي.

= ورواه أبونعيم في "الحلية" (٣/ ١١٤) من طريق المصنف، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٢٢) عن موسى بن هارون وحده، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٤٨٣٧)، وفي "الصغير" (٦٩٨)؛ عن عبدالسلام ابن سهل السكري وحده، به.

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٥٤-٥٥) من طريق المصنف، عن عبدالسلام بن سهل وحده، به.

(١) هو: عبدالله بن مسلم السلمي. (٢) هو: لاحق بن حميد السدوسي.

[١٣٩٦٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٣٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات».

ورواه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (٦٨١/ مسند ابن عباس) من طريق عبدالله بن إدريس، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٤٦/١) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث؛ كلاهما عن شعبة، به.

ورواه ابن جرير أيضًا (٦٧٩/ مسند ابن عباس) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي (٢/٢١٣) من طريق همام بن يحيى؛ كلاهما عن قتادة، به.

ورواه أبن أبي شيبة (٧٠٥٧)، وأبن جرير (٦٨٢/ مسند ابن عباس)؛ من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن أبي مجلز، به.

(٣) أي: لا أحفظهُ - كما جاء في "مجمع الزوائد" ومصادر التخريج - والمراد: القنوت؛ فحذف الضمير الذي هو المفعول به، وانظر في حذف المفعول به: التعليق على الحديث [١٤٨٤٣].

[١٣٩٦١] حدثنا محمَّد بن العباس المُؤدِّب، ثنا عبدالله بن صالح العِجْلي، ثنا عَبْثَر بن القاسم، عن سُلَيمان التَّيْمي، عن أبي مِجْلَز، قال: قال ابنُ عمر: أمَّا نحنُ فكنَّا نعطي صَدَقَةَ الفِطْرِ التَّمْرَ (١).

[١٣٩٦٢] حدثنا موسى بن هارون، ثنا سعيدُ بن عمرو الأشْعَثى، ثنا عَبْثَر بن القاسم، عن سُلَيمان التَّيْمي، عن أبي مِجْلَز، عن ابن

[١٣٩٦١] رواه المصنف في "الأوسط" (٥١٠٠) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا عبشر».

ورواه ابن أبى شيبة (١٠٤٦٠) من طريق سفيان الثوري، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر؛ أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر.

(١) قوله: "فكنَّا نعطى صَدَقَةَ الفِطْرِ التَّمْرَ"؛ كذا في الأصل، وكذا عند المصنِّف في "الأوسط". والفعل «نعطي» هنا: إما متعدِّ لمفعولين، و«صدقة الفطر» هي المفعول الثاني، والمفعول الأول محذوف تقديره: «الفقير» أو نحوه، و«التمر» منصوبًا على نزع الخافض؛ أي: كنا نعطي الفقير صدقَة الفطرِ من التمرِ. أو يكون «التمر» هو المفعول الثاني و «صدقة الفطر» هي المنصوبة على نزع الخافض؛ أي: كنا نعطى الفقير التمرَ في صدقة الفطر.

أو يكون الفعلُ «نعطى» عُدِّي هنا لمفعولٍ واحدٍ؛ لتضمينه معنى فعلِ يتعدى لواحدٍ؛ أي: «كنا ندفع. . . »، ويكون التقدير: كنا ندفع التمر في صدقة الفطر. فتكون «صدقة الفطر» منصوبة على نزع الخافض، و«التمر» مفعولًا به. وانظر في حذف المفعول: التعليق على الحديث [١٤٨٤٣]، وفي التضمين: التعليق على الحديث [١٤٦٠١]، وفي النصب على نزع الخافض: التعليق على الحديث [١٤٣٠٧].

[١٣٩٦٢] رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢١/ ٣١١) من طريق الهيثم بن سهل التستري، عن عبثر بن القاسم، به.

ورواه ابن أبى شيبة (٤٤١٦)، وأحمد (٢/ ٨٣ رقم ٥٥٥٦)، وأبو داود (٨٠٧)، وأبو يعلى (٥٧٤٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (٢/ ٣٢٢)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود (٨٠٧) من طريق هشيم، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢١) من طريق يحيى بن سعيد؛ جميعهم (يزيد، وهشيم، ويحيى) عن سليمان التيمي، به. عمر، قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الظُّهْرَ فسجَدَ، ثم قامَ فقرأ (١)، فرأَوْا أنه قرأ: ﴿ الْمَرَ \* تَنْزِيلُ ﴾ السجدة (٢).

[١٣٩٦٣] حدثنا محمَّد بن عَبْدوس بن كامل، ثنا عليُّ بن الجَعْد، أبنا شُعبة، عن أبي التَّيَّاح (٣)، قال: سمعتُ أبا مِجْلَز يحدِّث عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلِيُّ قال: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

[١٣٩٦٣] رواه البغوي في "الجعديات" (١٤٢١) عن علي بن الجعد، ومن طريقه رواه الحسين بن مسعود البغوي في "شرح السنة" (٩٥٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٤/ ٢٠).

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٧) عن إبراهيم بن أبي داود، وابن حبان (٢٦٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٤/ ٢٠)؛ من طريق عمر بن إسماعيل؛ كلاهما (إبراهيم، وعمر) عن على بن الجعد، به.

ورواه أحمد (٢/ ٤٣ رقم ٥٠١٦) عن محمّد بن جعفر، وأحمد أيضًا (٢/ ٤٣ رقم ٥٠١٦)، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٣٢٨)؛ من طريق حجاج بن محمد، والنسائي (١٦٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٧٧/١)؛ من طريق وهب بن جرير؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وحجاج، ووهب) عن شعبة، به.

ورواه مسلم (۷۵۲)، ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" (۳٤/ مختصر كتاب الوتر)، وأبو عوانة في "مسنده" (۲۳۲۸)، وأبو نعيم في "المستخرج" (۱۷۰۷)، والبيهقي (۳/ ۲۲)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (۷۲/۷۲)؛ من طريق عبدالوارث بن سعيد، عن أبي التياح، به. وانظر الحديثين التاليين.

<sup>=</sup> وجاء في رواية يزيد بن هارون أن سليمان التيمي قال: «ولم أسمعه من أبي مجلز». ورواه أبو داود (٨٠٧)، والبيهقي (٢ ٢٢٢)؛ من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز، به. ورواه عبدالرزاق (٢٦٧٨) عن المعتمر، عن أبيه، عن أبي مجلز، به، مرسلاً. ورواه ابن أبي شيبة (٤٤١٥) عن المعتمر، عن أبيه قال: بلغني عن أبي مجلز، به، مرسلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقرأ السجدة»، والظاهر أن كلمة «السجدة» هنا مقحمة؛ إذ ليست في شيء من مصادر التخريج، والمعنى معها غير مستقيم.

<sup>(</sup>٢) أي: سورة السجدة.

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن حميد الضُّبَعي.

[١٣٩٦٤] حدثنا دُرَّان بن سُفْيان بن معاوية العطَّار(١) البصري، ثنا محمَّد بن كَثِير، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن أبي مِجْلَز، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الوتْر؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله عَيْكَةُ يقول: «رَكْعَةُ».

[١٣٩٦٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن شُعبة، حدثني قتادة، عن أبي مِجْلَز، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الوِتْر؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل».

[١٣٩٦٤] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (١٧٠٩) من طريق أبي مسلم الكشي، عن محمد بن كثير، به. ورواه الطيالسي (٢٠٣٨) عن همام، به.

ورواه أحمد (١/ ٣١١ رقم ٢٨٣٦)، ومسلم (٧٥٢)، وأبو يعلى (٥٧٥٧)؛ من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، وأحمد (١/ ٣٦١ رقم ٣٤٠٨) عن بهز بن أسد وعفان بن مسلم، ومحمدُ بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" (٣١/ مختصر كتاب الوتر) من طريق أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي، وأبو عوانة في "مسنده" (۲۳۳۰) من طريق حبان بن هلال ومؤمل بن إسماعيل، والطحاوي في "شرح معانى الآثار " (١/ ٢٧٧) من طريق الخصيب بن ناصح؛ جميعهم (عبدالصمد، وبهز، وعفان، وأبو عامر العقدي، وحبان، ومؤمل، والخصيب) عن همَّام بن يحيى، به. وانظر الحديث التالي، والحديث السابق.

<sup>(</sup>١) نسب هنا إلى جده، وإلا فاسمه: محمد بن معاذ بن سفيان، و «دُرَّان» لقبه، وضبطه الصفدي في "الوافي بالوفيات" (٧٧/٥) فقال: « تثنية دُرّ ».

وذكر نسبته هنا «العطار»، وكذا في الحديث الآتي برقم [١٤٠١٩]، وكذا وقع في موضع آخر في "المعجم الكبير" (٩/ ٣٢٠ رقم ٩٥٩٩).

ووقع في مواضع كثيرة عند الطبراني وغيره: «القطان»، وهو الأصوب فيما يظهر. انظر: "المعجم الكبير" (١٨/ ١٣١ رقم ٢٧٣)، و(٧٠/ ٤٠٩ رقم ٩٧٩)، و(٢٥/ ٨٧ رقم ٢٢٥)، و"المعجم الصغير" (١/ ٢٧٥ رقم ٤٥٢)، و"الدعاء" (١٣٧)، و "معجم الصحابة " لابن قانع (٢/ ١٢٤)، و(٣/ ٢١٠)، و "الأحاديث المختارة " (۹/ ۳۰۸ رقم ۲۲۷).

<sup>[</sup>١٣٩٦٥] رواه ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٤٧-٤٨) من طريق بكر بن حماد، عن مسدد، به.

[١٣٩٦٦] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج، ثنا إسماعيلُ بن إبراهيم التَّرجُماني، ثنا صالح المُرِّي (١)، عن أبي هارون (٢)، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ قال: ﴿إِنَّ القَومَ إِذَا صَلَّوْا في الجَمِيعِ، إِنَّ اللهَ لَيعْجَبُ مِنْهُمْ».

[۱۳۹٦۷] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا حمَّاد بن زيد، عن أبي هارون العَبْدي، عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ

<sup>=</sup> ورواه النسائي (١٦٩٠)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٧٠٨)؛ من طريق محمد ابن بشار، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٣٢٩) من طريق علي بن المديني؛ كلاهما (ابن بشار، وابن المديني) عن يحيى بن سعيد، به.

ورواه أحمد (٢/ ٥١ رقم ٥١٢٦) عن حجاج بن محمد، وأحمد أيضًا (٢/ ٥١ رقم ٥١٢٦)، ومسلم (٧٥٢)، والنسائي (١٦٩٠)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٧٠٨)؛ من طريق محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٧) من طريق عبدالرحمن بن زياد؛ جميعهم (حجاج، ومحمد بن جعفر، وعبدالرحمن) عن شعبة، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢١٢) من طريق الحكم بن عبدالملك، عن قتادة، به. وانظر الحديثين السابقين.

رواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٥٠) و(٤/ ٦٢) عن محمود بن عبدالبر، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، به.

وسيأتي برقم [١٤٠٦٠] من طريق أبي عمرو الندبي، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: ابن بشير بن وادع. (٢) هو: عمارة بن جوين العبدي.

<sup>[</sup>١٣٩٦٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣١/٨)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين؛ وهو متروك».

ورواه معمر في "جامعه" (١٩٤٥٢/ الملحق بمصنف عبدالرزاق) عن أبي هارون العبدي، به. ورواه المصنف في "الأوسط" (٩٤٩) من طريق محمد بن كثير، وابن عدي في "الكامل" (٥٩٤٩) من طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد؛ كلاهما (محمد بن كثير، وعبدالعزيز) عن أبي هارون العبدي، به.

كذا جاء عند المصنف في "الأوسط": «محمد بن كثير، عن أبي هارون العبدي»، وكذا جاء في "مجمع البحرين" (٣٠٢٦) نقلاً عن "المعجم الأوسط"! ومحمد =

فقال: السلامُ عليكم. فقال: «عَشْرًا(١)»، فجاء آخَرُ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ الله. فقال: «عِشْرُونَ»، ثم جاء آخَرُ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُهُ. فقال النبيُّ ﷺ: «ثَلاثُونَ».

[١٣٩٦٨] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، وأبو مسلم الكَشِّي (٢)؛ قالا: ثنا عبدُالله بن عبد الوَهَّابِ الحَجَبي، ثنا عبدالرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه (٣)، عن معاوية بن قُرَّة، عن ابن عمر، قال: توضَّأ رسولُ الله عَيْنِهُ مرَّةً مرَّةً، وقال: «هَذَا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ»، ثم توضَّأ مرَّتين مرَّتين، وقال: «هَذَا القَصْدُ مِنَ الوُّضُوءِ، ويُضَاعِفُ اللهُ الأَجْرَ لِصَاحِبِهِ مَرَّتَيْنِ»، ثم توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال:

<sup>=</sup> ابن كثير العبدي لا يروي عن أبي هارون؛ فقد توفي أبو هارون سنة (١٣٤هـ)، وولد محمد بن كثير سنة (١٣٣هـ)، ومحمد بن كثير يروى عن أخيه سليمان بن كثير كما في الحديث التالي لهذا الحديث في "المعجم الأوسط"، وسليمان بن كثير يروي عن أبي هارون العبدي كما في "تهذيب الكمال" (٥٦/١٢)، فلعل محمد بن كثير رواه عن أخيه سليمان بن كثير، عن أبي هارون، والله أعلم.

وانظر الحديث [١٤٠٦٠].

<sup>(</sup>١) أي: كَتب اللهُ له عشرًا، أي: عشر حسنات. وانظر في حذف الفعل: "مغنى اللبيب" (ص ٥٩٦-٥٩٧). وفي "مجمع الزوائد" ومصادر التخريج: «عشر»؛ أى: هذه عشرُ حسنات كُتِبْنَ له؛ كما سيأتي بعد في قوله: «عشرون» و "ثلاثون»؛ فهما مرفوعان.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) هو: زيد بن الحوارى أبو الحوارى العمى.

<sup>[</sup>١٣٩٦٨] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٦١/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق عبدالرحيم بن زيد، به.

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٨٨) عن على بن عبدالعزيز وحده، به.

ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٠/ ٢٠٠) من طريق أحمد بن محمد الحداد، عن أبى مسلم الكشى وحده، به.

«هَذَا وُضُوئِي ووُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ، ووُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي- صَلَواتُ اللهِ عليهم- ومَنْ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "، فَتَحَ اللهُ لَهُ مِنَ الجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ».

[۱۳۹۲۹] حدثنا أحمدُ بن يَحْيى الحُلواني، وموسى بن هارون؛ قال: ثنا أبو الربيع الزَّهْراني (۱)، ثنا الفُرات بن أبي الفُرات، قال:

ورواه ابن ماجه (٤١٩) من طريق مرحوم بن عبدالعزيز العطار، وأبو يعلى في "مسنده" (٨٩٥)، وفي "معجمه" (٤٦)؛ عن محمد بن بشير القاص، والعقيلي في "الضعفاء" (٢٨/٢) من طريق عمرو بن عون، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٦١-١٦٢) من طريق محمد بن موسى الحرشي؛ جميعهم (مرحوم، ومحمد ابن بشير، وعمرو بن عون، ومحمد بن موسى) عن عبدالرحيم بن زيد، به. وجاء في "مسند أبي يعلى": «أحمد بن بشير» بدل: «محمد بن بشير».

ورواه الطيالسي ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ )، وابن عدي في "الكامل" ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ )، والجصاص في "أحكام القرآن" ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ )، والدارقطني في "سننه" ( $\Lambda$ ,  $\Lambda$ )؛ من طريق سلام الطويل، والدارقطني أيضًا ( $\Lambda$ ,  $\Lambda$ ) من طريق محمد بن الفضل؛ كلاهما (سلام، ومحمد) عن زيد العمى، به.

وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٠٠).

ورواه أحمد (٥٧٣٥) من طريق زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر، مختصرًا.

<sup>[</sup>١٣٩٦٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٦٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف، إلا أنه وقع عنده: رواه الطبراني عن عبدالله بن أحمد، عن أبي الربيع الزهراني، عن الفرات بن أبي الفرات، عن معاوية بن قُرَّة، عن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله على . . . وذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٠١)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه الفرات بن أبي الفرات؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٢) عن يوسف بن عاصم الرازي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٩/ ٢٦٣) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبان؛ كلاهما عن أبي الربيع الزهراني، به.

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن داود.

سمعتُ معاويةَ بن قُرَّة يحدِّث عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ استعمَلَ رجلاً على عَمَلٍ فقال: يا رسولَ الله، خِرْ لي، قال: «الْزَمْ بَيْتَكَ».

[١٣٩٧٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مُسْلم بن إبراهيم، ثنا أَبَانَ بن يزيد، ثنا أنس بن سِيرينَ، عن ابن عمر، قال: حَفِظتُ عن [خ:٣٠٠/ب] النبيِّ ﷺ عشرَ ركعات: ركعَتين قبل الظُّهْر، وبعدَه ركعَتين، وركعَتين بعد المَغرِبَ، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر.

[١٣٩٧١] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي(١)، ثنا أبو عاصم(٢)، عن ابن عَوْن (٣)، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر؛ أنَّ رَجُلاً سأل النبيَّ عَيْكُ عن صَلاة الليل؟ فقال: «مَثْنَى مَثْنَى».

[١٣٩٧٠] رواه أحمد (٢/ ٧٣ رقم ٤١٧) عن عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد العطَّار، به. وسيأتي برقم [١٣٩٨٦] من طريق محمد بن سيرين، وأنس بن سيرين، ونافع، عن ابن عمر.

وبرقم [١٣٩٨٧-١٣٩٨٩] من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٧١] من طريق مورق العجلي، ومحمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤٠٩٠-١٤٠٩] من طريق المغيرة بن سليمان، عن ابن عمر.

<sup>[</sup>١٣٩٧١] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٣٦٩) بهذا الإسناد وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ابن عون عن ابن سيرين، إلا أبو عاصم».

ورواه القطيعي في "جزء الألف دينار" (٢٢٤) من طريق أبي مسلم الكشي، به. ورواه أحمد (٢/ ٣١ و٤٥ و٧٨ رقم ٤٨٦٠ و٥٠٤٩ و٥٤٩٠)، ومسلم (٧٤٩)،

وأبو عوانه (٢٣٣١)؛ من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين، به.

وانظر الأحاديث التالية، والحديث [١٣٧١٠].

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو: الضحاك بن مخلد.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالله بن عون بن أرطبان.

[۱۳۹۷۲] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».

[۱۳۹۷۳] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حَبِيب بن الشَّهيد، حدِّثني أبي، عن جدِّي حَبِيب بن الشَّهيد، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يصلِّى من الليل مَثْنَى مَثْنَى.

[۱۳۹۷٤] حدثنا جعفرُ بن أحمدَ بن سِنان الواسِطي، ثنا هلال ابن بِشْر، ثنا يوسف بن يعقوب الضَّبَعي، عن النَّهَاس بن قَهْم، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر، قال: أنا بين النبيِّ عَلَيْ وبين الرجُل الذي سأله عن صَلاة الليل؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».

[١٣٩٧٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، حدثنا بشر بن

<sup>[</sup>۱۳۹۷۲] رواه الطيالسي (۲۰۳۰) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه أحمد ( $1/\Lambda \Lambda$  رقم 0.09) من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك، و(1/1/1 رقم 1/1/1) من طريق يونس بن محمد المؤدب؛ كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

<sup>[</sup>۱۳۹۷۳] رواه أحمد (۲/ ٤٩ رقم ٥٠٩٦) عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن أبيه حبيب بن الشهيد، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن جدي، عن حبيب بن الشهيد»، والتصويب من "مسند أحمد". [١٣٩٧] انظر الأحاديث السابقة.

<sup>[</sup>١٣٩٧٥] انظر الحديث التالي.

المُفَضَّل، عن سَلَمة بن علقمة، عن أنس بن سيرين، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الوتر؟ فقال: كان رسولُ الله عَلَيْ إذا صلَّى العِشاءَ أتى فِراشَه، ثم يقومُ من الليل فيصلِّي ركعَتَين ركعَتَين، حتى إذا كان من آخرِ الليل أُوتَرَ بركعة، حتى إذا أصبَحَ وطلَعَ الفجرُ صلَّى ركعَتَين، كأنَّ الأذانَ في أذُنَيه (١).

[١٣٩٧٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النعمان (٢)، ثنا حمَّاد بن زيد، ثنا أنس بن سيرين، قال: قلتُ لابن عمر: أرأيتَ الركعَتَين قبل صلاةِ الغَدَاة؛ أُطِيلُ فيهما القراءة؟ قال: كان رسولُ الله عَيْكَةً يصلِّي من الليل مَثْنَى مَثْنَى ويُوتِرُ بركعة. فقلتُ: إني لَسْتُ عن ذلك أسألُك! قال: إنك لضَخْمٌ، أَلَا تدَعُني أَستَقْرِئُ لك الحديثَ (٣)؟!

> (١) انظر تفسير قوله: «كأنَّ الأذانَ في أذُنيه» في التعليق على الحديث التالي. [١٣٩٧٦] رواه البخاري (٩٩٥) عن عارم محمد بن الفضل، به.

> > ورواه الطيالسي (۲۰۳۰) عن حماد بن زيد، به.

ورواه مسلم (٧٤٩) عن أبي كامل فضيل بن الحسين الجحدري وخلف بن هشام، والترمذي (٤٦١) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن ماجه (١١٤٤ و١١٧٤ و١٣١٨)، والنسائي في "الكبري" (٤٣٧)، وابن خزيمة (١٠٧٣ و١١١٢)؛ من طريق أحمد بن عبدة، وأبو يعلى (٥٧٦٨ و٥٧٦٩) من طريق أبي الربيع الزهراني؛ جميعهم (أبو كامل، وخلف، وقتيبة، وأحمد بن عبدة، وأبو الربيع) عن حماد بن زيد، به.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٣) قال النووى: «قوله: «إنك لضخم» إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب؛ قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبًا؛ وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وعاجله قبل تمام حديثه. وقوله: «أستقرئ لك الحديث» هو بالهمزة من القراءة، ومعناه: أذكره وآتي به على وجهه بكماله»اهـ. "شرح النووي على صحيح مسلم" (٦/ ٣٣)، وانظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٣)، (٢/ ١٧٥، ٣٦٣).

كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي من الليل مَثْنَى مَثْنَى ويوترُ بركعة، ويصلِّي ركعتَين قبل صلاة الغَداة، كأنَّ الأذانَ بأذُنيه. قال حمَّاد: أي سُرْعَةُ (١).

[۱۳۹۷۷] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي (۲)، قال: وجَدتُ في كتاب أبي بخَطِّه: ثنا [مُسْتَلم] (۳) بنُ سعيد، ثنا منصور بن زاذان، عن أنس بن سيرين، عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله عليه قال: «مَنِ اشْتَرى – أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ – كَبْشًا (٤)، فَلْيَقْسِمْهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «كأنَّ الأذانَ بأذُنيه» قال القاضي عياض: يريد تعجيله بهما، والأذان هنا: إقامة صلاة الصبح، وقد فسره في الحديث بنحو من هذا فقال [يعني: حمادًا] أي: بسرعة. اهد. "مشارق الأنوار" (١/ ٢٥)، وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٦/ ٣٣-٣٤).

<sup>[</sup>۱۳۹۷۷] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۳۱/مسند ابن عمر) عن المصنف بإسناده. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۸۸/۵)، وقال: «رواه الطبراني، وقال: «أسلاه يعني: أذابه» ورجاله ثقات». ولم نقف على رواية ابن سيرين على هذا الوجه، وفي الحديث اختلاف على صحابيه؛ فرواه أحمد (۳/۲۱۹ رقم ۱۳۲۹۰) من طريق هشام بن حسان، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك.

ورواه أحمد أيضًا (٧٨/٥ رقم ٢٠٧٤٢ و٢٠٧٤٣) من طريق حماد بن سلمة، عن أنس ابن سيرين، عن معبد بن سيرين، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، عن النبي على الله .

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و "جامع المسانيد": «مسلم»، والمثبت هو الصواب كما جاء في أسانيد الأحاديث (٥٤٦٨-٥٤٧٢) من "المعجم الأوسط" للمصنف.

ومستلم بن سعيد: هو ابنُ أخت منصور بن زاذان، وقد أكثر من الرواية عن خاله. انظر: "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «مَنِ اشتَرى أو أُهدِيَ إليه كَبشًا» في "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد": «مَنِ اشتَرى أو أُهدِيَ إليه (أو: له) كَبش».

أما ما وقع هنا فإن كلمة «كبشًا» تعرب مفعولاً به للفعل «اشترى»، ويضمر للكبش ضمير يكون نائب فاعل للفعل «أُهدي»؛ ويسمى هذا في النحو: باب التنازع؛ وهو أن يتقدم عاملان على معمول واحد، وكل منهما يطلبُهُ معمولاً له؛ ويجوز إعمال =

عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ، فَيَطْعَمَ كُلَّ يَوْم جُزْءًا عَلَى الرِّيقِ؛ إِن شَاءَ أَسْلَأُهُ ﴿ \* ، وإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ»، يعني: أَلْيَةَ الكَبْشِ يُتَداوى به (١) من عِرْق النَّسَا (٢).

قال أبو القاسم: أَسْلاَهُ \* ، أي: ذوَّبهُ.

[١٣٩٧٨] حدثنا يحيى بن محمَّد الجِنَّائي، ثنا محمَّد بن عُبيد بن

أيهما مع وجوب الإضمار في الآخر.

وأما ما وقع في "الجامع" و"المجمع": فإما أن يكون أعمل الثاني وأضمر في الأول؛ فيعرب «كبش» نائب فاعل للفعل «أهدي»، أو يكون أعمل الأول وأضمر في الثاني - كما وقع هنا - ثم كتبت «كبشً» دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١].

وانظر في التنازع: شروح الألفية، باب التنازع في العمل.

- (\*) قوله: «أسلأه» كذا في الأصل وفي "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد" في الموضعين، لكنه غير مهموز فيها جميعًا. وفسره المصنف بأن معناه « ذوَّبه ». والذي في معاجم اللغة: سَلاَّ السمن يَسْلَؤُه: إذا أذابه وصفًّاه من اللبن، واستلأه: سلاه. ولم نقف على «أسْلاً»؛ فلعل «سلاً» يتعدى بنفسه وبالهمزة، أو تحرفت هنا «أسلأه» عن «استلأه». والله أعلم. وانظر معاجم اللغة مادة (س ل أ).
- (١) كذا في الأصل، وكذا في "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد"، والجادة: «بها»، ولما في الأصل توجيه في اللغة، تقدم في التعليق على الحديث [١٣٧٠٩]. ويمكن أن يقال هنا أيضًا: إن «ألية» اكتسبت التذكير من المضاف إليه «الكبش»؛ فعاد الضمير إليها بالتذكير. وانظر في ذلك: "أوضح المسالك" (٣/ ٩١-٩٦)، و " شرح ابن عقيل " (٢/ ٤٨-٤٩).
- ويجوز أنه حمل «ألية الكبش» على معنى «الدواء»، فأعاد الضمير بالتذكير. وانظر في الحمل على المعنى التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].
- (٢) النَّسَا بوزن العَصا -: عِرْقٌ يخرُجُ من الوَرك فيَسْتَبْطِنُ الفَخِذَ، والأَفْصَحُ أَن يقالَ له: النَّسا، لا عِرقُ النَّسا. "النهاية" (٥٠/٥).

[١٣٩٧٨] رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥١٥٧) من طريق عبدالله بن عون، عن أنس ابن سيرين، به. وانظر الحديث [١٣٨٦٤].

حِسَاب، حدثنا سُفْيان بن موسى، ثنا أيُّوب(١)، عن أنس بن سيرين، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الرجُل ليس له مالٌ؛ يَشْتَري بالدَّيْن فيَنْوي قضاءَه؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[١٣٩٧٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال.

وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي، ثنا سُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعْبة، حدثني أنس بن سيرين، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: طلَّق ابنُ عمر امرأته وهي حائِضٌ، فذكر ذلك عمر للنبيِّ عَلَيْه؟ / فقال: «لِيُرَاجِعْهَا، [خ:٣٠١] فإذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا».

(١) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

[١٣٩٧٩] رواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٦٥/ ٦٢) من طريق أحمد بن خالد، وأحمد ابن إبراهيم بن جامع، عن علي بن عبدالعزيز البغوي، به.

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٤٥٢٢) من طريق محمد بن حيويه، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" (٣/ ٥٢) من طريق محمد بن خزيمة، والبيهقى (٧/ ٣٢٦) من طريق على بن الحسن؛ جميعهم (محمد بن حيويه، ومحمد بن خزيمة، وعلى بن الحسن) عن حجاج بن المنهال، به.

ورواه البخاري (٥٢٥٢) عن سليمان بن حرب، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٧٩٤٥) عن وكيع، وأحمد (٢/ ٦٦ رقم ٥٢٦٨) عن عبدالرحمن بن مهدى، وأحمد أيضًا (٢/ ٦٦ و٧٤ رقم ٥٢٦٨ و٥٤٣٤)، ومسلم (١٤٧١)؛ من طريق بهز بن أسد، وأحمد (٧٨/٢ رقم ٥٤٨٩)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٤٦٨)؛ من طريق محمد بن جعفر، ومسلم (١٤٧١)؛ من طريق خالد بن الحارث، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٥) من طريق يزيد بن هارون، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٥٢٢) من طريق أبي النضر هاشم ابن القاسم وأبي الوليد الطيالسي، وأبو عوانة أيضًا (٤٥٢٣)، والبيهقي (٧/ ٣٢٦)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٦١/١٥)، وفي "الاستذكار" (٢٦٦٤٠)؛ من طريق بشر ابن عمر؛ جميعهم (وكيع، وابن مهدي، وبهز، وغندر، وخالد، ويزيد، وأبو النضر، وأبو الوليد، وبشر) عن شعبة، به.

وانظر الحديثين التاليين، والحديث [١٣٦٧].

قلتُ له: أَتُحْسَتُ ؟ قال: فَمَهُ (١) ؟!.

[۱۳۹۸۰] حدثنا عبدُالرحمن بن سَلْم الرازي، ثنا سَهْل بن عثمان، ثنا أبو معاوية (٢)، ثنا إسماعيلُ بن مسلم، عن محمَّدٍ وأنسِ ابنَيْ سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر سأله رجلٌ: عن الرجُل يطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائِضٌ؟ فقال ابنُ عمر: فعَلَ ذلك عبدُالله بنُ عمر، فسأل عمرُ

<sup>(</sup>١) قوله: « فَمَهْ » يحتمل أن تكون «مه» اسم فعل أمر؛ للكف والزجر، ينهاه عن هذا القول؛ أي: لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه. ويحتمل أن تكون «ما» الاستفهامية ووقف عليها بإبدال الألف هاء؛ أي: فما يكون إن لم أحتسب بها؟ أي: لا يكون إلا الاحتساب بها. وانظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٨٩)، و"شرح النووي على صحيح مسلم " (١٠/ ٦٦-٦٧)، و "سر صناعة الإعراب " (٢/ ٥٥٥)، وشروح الألفية، باب أسماء الأفعال والأصوات.

<sup>[</sup>١٣٩٨٠] لم نجد من أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن مسلم، ولم نجد من جمع بين محمد وأنس ابنى سيرين، وقد أخرج الطبراني رواية أنس بن سيرين في الحديث السابق، والحديث التالي.

وأما رواية محمد بن سيرين، عن ابن عمر فقد ذكر ابن عبدالبر في "التمهيد" أن محمد بن سيرين لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، فقال (١٥/ ٦١): «وقد سمع هذا الحديث أنس بن سيرين من ابن عمر، ولم يسمعه منه محمد بن سيرين».

ورواه عبد الرزاق (١٠٩٥٨)، ومن طريقه الطبراني - بنحوه، كما سيأتي في الحديث [١٤٠١٤] - من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر: أحسبت بها ؟ يعنى: التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال: وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت ؟! ورواه عبد الرزاق (١٠٩٥٥) من طريق أيوب السختياني، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٥٤٩) من طريق خالد بن مهران الحذاء؛ كلاهما عن محمد بن سيرين، مرسلاً.

وسيأتي هذا الحديث عند المصنف برقم [١٤٠١١ و١٤٠١٣ و١٤٠١٥ و١٤٠١٦ من طرق عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير أبي غلاب، عن ابن عمر. وانظر الحديث [١٣٦٧٠].

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن خازم.

النبيَّ ﷺ، فقال: «بِئْسَ مَا صَنَعَ! مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ، وإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا».

[۱۳۹۸۱] حدثنا عبدُالرحمن بن سَلْمِ الرازي، ثنا سَهْل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريًّا بن أبي زائدة، عن عبدالملك بن أبي سُلَيمان، ثنا يحيى بن زكريًّا بن أبي عن ابن عمر؛ أنه طلَّق امرأتهُ وهي سُلَيمان، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر؛ أنه طلَّق امرأتهُ وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ عَيْلٍ ؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهَرَتْ طَلَّقَهَا».

المهم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن عبدالرزَّاق، عن المهم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن مصان، عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، والوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

قال: وقال النبيُّ ﷺ: «المَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ، فأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ».

<sup>[</sup>۱۳۹۸۱] رواه أحمد (۱/۲۳–٤٤ رقم ۳۰٤)، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٥٢٥)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (٢/ ١٢٨ رقم ٢١١٩) عن محمد بن عبيد، ومسلم (١٤٧١)، والبيهقي (٧/ ٣٢٦)؛ من طريق خالد بن عبدالله، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٥٢٤)، والبيهقي (٧/ ٣٢٦)؛ من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٢)؛ من طريق زهير بن معاوية، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٤٦٧) من طريق عباد بن العوام؛ جميعهم (يزيد، ومحمد بن عبيد، وخالد بن عبدالله، ويعلى بن عبيد، وزهير بن معاوية، وعباد بن العوام) عن عبدالملك بن أبي سليمان، به. وانظر الحديثين السابقين، والحديث [١٣٦٧٠].

<sup>[</sup>۱۳۹۸۲] رواه عبد الرزاق (٤٦٧٥).

ورواه ابن أبي شيبة (٦٧٦٩)، وأحمد (٢/ ٣٠ و ٣٦–٣٣ و ٤١ رقم ٤٨٤٧ و ٨٨٧٤ و ٤٩٩٢)؛ عن يزيد بن هارون، والنسائي في "الكبرى" (١٣٨٦) من طريق الفضيل ابن عياض، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٩٢) من طريق علي بن عاصم؛ =

[١٣٩٨٣] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا عبدالرزَّاق، أبنا مَعْمَر (1)، عن أيوب(7)، عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: قال النبيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، والوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

وقال النبيُّ ﷺ: «المَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ؛ فأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ».

[١٣٩٨٤] حدثنا وَردُ بن أحمد بن لَبِيدٍ البَيْروتي، ثنا صَفْوان بن صالح، ثنا الوليدُ بن مسلم، ثنا سالم الخيَّاط(٣)، عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «صَلاةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى، والوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل».

[١٣٩٨٥] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا محمَّد بن المُثَنَّى، ثنا ابن

جميعهم عن هشام بن حسان، به، مقتصرًا على قول النبي ﷺ : «المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل». وانظر الحديث [١٣٧١٠].

[١٣٩٨٣] رواه عبد الرزاق (٤٦٧٦).

ورواه البزار (٥٣٦٧)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٢/٢١٠)؛ من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، عن أيوب، به.

(٢) هو: ابن أبي تميمة السختياني. (١) هو: ابن راشد.

[١٣٩٨٤] رواه المصنف في "الأوسط" (٩٦١) من طريق زهير بن محمد، عن سالم الخياط، به.

(٣) هو: ابن عبدالله الخياط.

[١٣٩٨٥] رواه البزار (٥٣٦٦)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (٤٣٨)؛ عن محمد بن المثنى، به.

ورواه الطوسي أيضًا (٤٣٨)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص٤٨٢)؛ من طريق يحيى بن المقوم، عن محمد بن أبي عدى، به.

وقرن الطوسى والرامهرمزي في هذا الحديث عبدالله بن عون مع يونس بن عبيد. ورواه أبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٦٣٤) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (١٠١) من طريق = أبي عَدِيِّ (١)، عن يونس (٢)، عن محمَّد (٣)، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».

[۱۳۹۸٦] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، حدثنا عبدالأعلى ابن حمَّاد النَّرْسي، ثنا مُعتَمر بن سُلَيمان، قال: سمعتُ أبا شُعَيب<sup>(٤)</sup>

[١٣٩٨٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٧٧٩٩) بهذا الإسناد.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٨١/٤) من طريق محمد بن عبدة بن حرب، عن عبدالأعلى بن حمَّاد، به.

وسيأتي في الأحاديث التالية من طريق محمد بن سيرين وحده، عن ابن عمر.

وقد تقدم برقم [۱۳۹۷۰] من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.

ورواه مالك في "الموطأ" (١/ ١٦٦) عن نافع، عن ابن عمر. ومن طريق مالك رواه أحمد (٢/ ٦٣ و ٨٧٨ رقم ٥٦٠٣)، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢)، وأبو داود (١٢٥٢)، والنسائي (٨٧٣ و١٤٢٧)، وابن خزيمة (١٨٧٠).

ورواه عبد الرزاق (٤٨١١)، وأحمد (٢/٦ و٣٥ رقم ٤٠٠٦ و ٤٩٢١)، والبخاري (١١٨٠)، والترمذي (٤٢٥ و٤٣٦) وابن خزيمة (١١٩٧) و ١١٨٠)، والترمذي (٤٢٥ و٤٣٦)، وابن خزيمة (١١٩٧ و٢٥٠)، وابن حبان (٢٤٥٤)؛ من طريق أيوب، وأحمد (٢/١١ و٧٥)؛ من طريق عبيدالله و٨٤٤٥ و ٥٤٨٠)، والبخاري (١١٧٦ و١١٧٣)، ومسلم (٧٢٩)؛ من طريق عبيدالله ابن عمر العمري، وأحمد (٢/٣٢ رقم ٤٧٥٧) من طريق عبدالله بن عمر العمري ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب؛ جميعهم (أيوب، وعبيدالله، وعبدالله، وابن أبي ذئب) عن نافع، به.

<sup>=</sup> على ابن نصر الجهضمى؛ كلاهما عن عبدالله بن عون وحده، به.

ورواه أحمد (٢/ ٨٣ و١٥٤ رقم ٥٥٤٩ و٢٤٢١)، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٨٤١٤)، وفي "المعجم الصغير" (١٠٨١)؛ من طريق هارون بن إبراهيم الأهوازي، والمصنف في "الأوسط" (٣٨٩٣)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٩٢)؛ من طريق خالد بن مهران الحذاء؛ كلاهما عن محمد بن سيرين، به.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد. (۲) هو: ابن عبيد.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن سيرين.

<sup>(</sup>٤) هو: الصلت بن دينار المجنون.

يحدثُ، عن محمَّد بن سيرين، وأنس بن سيرين، ونافع؛ أنهم حدَّثوه عن ابن عمر، قال: عَشْرُ صَلُواتٍ (١) حَفِظتُهُنَّ من رسول الله ﷺ: ركعَتَين قبل الظهر، وركعَتَين بعدَها، [وركعَتَين بعد المغرب](٢)، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر.

[١٣٩٨٧] حدثنا زكريًّا بن يحيى السَّاجي، ثنا الوليدُ بن عمرو بن سُكَيْن، ثنا يعقوب بن إسحاق الحَضْرَمي، ثنا الحَكَم بن عَطيَّة، عن محمَّد بن سيرين، ثنا عبدالله بن عمر، قال: حَفِظتُ عن رسول الله عَيْكُ عَشْرَ رَكَّعَات: رَكَّعَتَين قبل الظُّهْر، وركَّعَتَين بعد ها، وركَّعَتَين بعد المَغرب، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر.

[١٣٩٨٨] حدثنا الحسن بن العبَّاس الرَّازي، ثنا عليُّ بن هاشم ابن مَرْزوق الرَّازي، ثنا أبي، ثنا عمرو بن أبي قَيْس، عن عاصِم الأَحْوَل، عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: حَفِظْتُ من رسول الله ﷺ قبل الظُّهْر ركعَتَين، وبعدها أربعًا، وركعَتَين بعد المَغرب، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر.

(١) أي: ركعات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "الأوسط" للمصنف و "الكامل " لابن عدى، وسائر مصادر التخريج، ومن الأحاديث التالية.

<sup>[</sup>١٣٩٨٧] رواه أحمد (٢/ ١٤١ رقم ٦٢٦٠) من طريق منصور بن زاذان وعبدالله بن عون، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٨٠-١٨١) من طريق قتادة؛ جميعهم (منصور، وابن عون، وقتادة) عن محمد بن سيرين، به.

<sup>[</sup>١٣٩٨٨] لم نجد من تابع عاصمًا الأحول على ذكر الأربع بعد الظهر، وانظر الحديثين السابقين، والحديث التالي.

[۱۳۹۸۹] حدثنا محمَّد بن نُوح بن حَرْب العَسْكَري، ثنا عمَّار ابن المُخْتار (۱٬)، ثنا أبي، عن يونس بن عُبَيد، عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: حَفِظتُ عن رسول الله ﷺ عشرَ ركَعَات: [خ:٣٠١/ب] ركعَتَين قبل الظُّهْر، وركعَتَين بعد الظُّهْر، وركعَتَين بعد المَغرب، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفُجْر.

المهمان بن أبي شَيبة، حدثنا نُعَيم بن عثمان بن أبي شَيبة، حدثنا نُعَيم بن يعقوب، ويحيى بن طَلْحَة اليَرْبُوعي؛ قالا: ثنا فُضَيل بن عِياض، عن هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عند القَيْس: ﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ، والأَنَاةُ».

[١٣٩٩١] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا هشام بن

<sup>[</sup>۱۳۹۸۹] رواه ابن عدي في "الكامل" (٣٦/٥) من طريق علي بن سعيد بن بشير، عن عمار بن عمر بن المختار، به.

ورواه أبو الشيخ في "جزء من انتقاء ابن مردويه" (١٣٧) عن إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن عمار بن عمر بن المختار، به، إلا أنه جعله من مسند أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هو: عمار بن عمر بن المختار، وقد نسب هنا إلى جده.

<sup>[</sup> ۱۳۹۹ ] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( ٣٨٨ /٩) ، وقال: «رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير نعيم بن يعقوب؛ وهو ثقة، ورواه في "الأوسط" من طريق حسنة الإسناد».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٥٧٢٧) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، عن يحيى ابن طلحة اليربوعي، عن فضيل بن عياض، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن فضيل بن عياض إلا يحيى بن طلحة».

<sup>[</sup>۱۳۹۹۱] رواه ابن ماجه (۳۱۲٤) عن هشام بن عمَّار، به. ورواه المصنف في "الأوسط" (۲۲۲۸) من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، به. وانظ الحديث [۱۳۷۸].

عمَّار، ثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن ابن عَوْن (١)، عن ابن سيرين، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الضَّحايا أواجِبَةٌ هي؟ فقال: ضحَّى رسولُ الله عَلَيْهُ والمسلمونَ بعدَه، وجرَتْ به السُّنَّة.

[١٣٩٩٢] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عثمانُ بن سعيد المُرِّي، ثنا عليُّ بن صالح، عن عمر بن ربيعة، عن الحسن، عن ابن عمر، قال: سُئِلَ النبيُّ عَلَيْهِ عن الجَنَّة؟ فقال: «مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَحْيا فِيهَا لَا يَمُوتُ، ويَنْعَمُ فِيهَا لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، ولَا يَفْنَى شَبَابُهُ». قيل: يا رسولَ الله، ما بناؤها؟ قال: «لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَب، ولَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، مِلَاطُهَا $^{(7)}$  المِسْكُ الأَذْفَرُ $^{(9)}$ ، وتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، حَصْبَاؤُهَا اللَّؤْلُقُ واليَاقُوتُ».

[١٣٩٩٣] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عون بن أرطبان.

<sup>[</sup>١٣٩٩٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٢/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/٣٩٧)، وقال: «رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي لرجاله»!.

ورواه أبو نعيم في "صفة الجنة" (٩٦ و٢٩١) عن المصنف، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٤٩٥٠)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٤٢٥)؛ من طريق معاوية بن هشام، عن على بن صالح، به.

<sup>(</sup>٢) المِلاط: الطين الذي يجعل بين أثناء البناء. "مشارق الأنوار" (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) المسك الأَذْفَر: أي: الشديد الرائحة. يقال لكل ريح شديدة من طيب أو نتن: ذَفَرٌ. وأما الدُّفْر - بالدال المهملة وسكون الفاء - فهو النتن لا غير. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ١٣٤-١٣٥)، و "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ١٠٩)، و "مشارق الأنوار " (١/ ٢٧١).

<sup>[</sup>١٣٩٩٣] رواه النسائي (٣١٢٦) عن إبراهيم بن يعقوب، عن حجاج بن منهال، به. ورواه أحمد (٢/١١٧ رقم ٥٩٧٧) عن روح بن عبادة، ووكيع في "أخبار القضاة"=

حمَّاد بن سَلَمة، عن يونس بن عُبَيد، عن الحسن، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيُلَةٍ، فيما يَحْكي عن ربِّه تبارك وتعالى قال: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي كَرَجَ مُجَاهِدًا في سَبِيلِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ [أَنْ أَرْجِعَهُ](١) - إِنْ رَجَعْتُهُ خَفَرْتُ لَهُ ورَحِمْتُهُ رَجَعْتُهُ الْجَنَّةُ الْجَنِّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَاءُ الْجَنَّةُ الْمُ الْمَاتِ الْمَاكِلَةُ الْمَاتِ الْمَاكِلَةُ الْمُ الْمَاكِلَةُ الْمُ الْمُ الْمَاتِ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُ الْمِيْلِقِيْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالَةُ الْمُعَاتِي الْمُتَالَةُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِنْ الْمُعْلَقُلُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

[۱۳۹۹٤] حدثنا عمرُ بن حَفْص السَّدُوسِي، ثنا عاصمُ بن علي، ثنا أبى على بن عاصم، ثنا يونس بن عُبَيد، عن الحسن، عن ابن

 $<sup>= (7/ \</sup>Lambda 9)$  من طريق عبيدالله بن الحسن؛ كلاهما عن حمَّاد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين موضعه في الأصل: «الجنة»، والمثبت من "مسند أحمد"، و"سنن النسائي"، ونحوه في "أخبار القضاة" لوكيع.

<sup>[</sup>١٣٩٩٤] رواه المصنف في "مكارم الأخلاق" (٥١) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (١٢٨/٢رقم ٦١١٤) عن علي بن عاصم، به.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧٩٥٤)، وفي "الآداب" (١٧٨)؛ من طريق سعدان بن نصر، وابن مردويه - كما في "تفسير ابن كثير" (٣/ ١٩١) - من طريق يحيى بن أبي طالب؛ كلاهما (سعدان، ويحيى) عن على بن عاصم، به.

ورواه ابن ماجه (٤١٨٩) من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٩٥٢) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى؛ كلاهما (حماد، وعبدالأعلى) عن يونس بن عبيد، به.

واختلف على عبدالأعلى بن عبدالأعلى؛ فرواه البيهقي من طريق عبدالعزيز بن أبان، عن عبدالأعلى، عن يونس بن عبيد، كما تقدم.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٦٧٢٩) عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن يونس بن عبيد، به، موقوفًا.

ورواه البيهقي أيضًا (٧٩٥٣) من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عباس، عن النبي على ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٣١٨) من طريق عبدربه بن نافع أبي شهاب الحناط، عن يونس بن عبيد، به، موقوفًا. وهذه الرواية متابعة لرواية عبدالأعلى بن عبدالأعلى عند ابن أبي شيبة.

عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً أَفْضَلَ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ كَظَمَهَا ايْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ».

[١٣٩٩٥] حدثنا أبو حَنيفَة محمَّد بن حَنيفَة الأَهْوازي، ثنا مَعْمَر ابن سَهْلِ الأَهْوازي، ثنا عُبَيدالله بن تَمَّام، عن يونس، عن الحَسَن، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى واتُّبعَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِهِمْ (\* ُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ ﴿ \* مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَنْعًا».

[١٣٩٩٦] حدثنا أبو حَنيفَة محمَّد بن حَنيفَة الواسِطي، ثنا مَعْمَر

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٣٠٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٩٥٥)، وفي "الآداب" (١٧٩)؛ من طريق معمر، عن رجل، عن الحسن، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

<sup>[</sup>١٣٩٩٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٣/مسند ابن عمر) من طريق عُبيدالله بن تمام، به، بتصرف في متنه. ووقع عنده: «عبدالله بن تمام». وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٦٨)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبيد الله بن تمام؛ ضعفه البخاري وجماعة».

وروي نحوه من حديث جرير بن عبدالله، ومن حديث أبي هريرة؛ أخرجهما مسلم  $(Y7Y\xi), (1\cdot 1Y)$ 

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، والمراد: أُجور مَنِ اتبعوه على الهدى، وأوزار من اتبعوه على الضلال؛ فالضمير هنا عائد على مفهوم من السياق غير مذكور في اللفظ، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>١٣٩٩٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٤/مسند ابن عمر) من طريق عُبيدالله بن تمام، بتصرف في متنه.

ورواه الدارقطني (٤/ ١٥١) من طريق محمد بن جعفر، عن عبيدالله بن تمام، به. ورواه البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (۱٦۲۷)؛ من طريق نافع، عن ابن عمر.

ابن سَهْل الأَهْوازي، ثنا عُبَيدالله بن تَمَّام، ثنا يونس، عن الحَسن، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا يَنْبَغِي لِرَجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

[١٣٩٩٧] حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كَثِير بن دينار الحِمْصي، ثنا أبي، ثنا شُعَيب بن رُزَيق، حدثني عَطاءٌ الخُراسانيُّ، عن الحسن، عن عبدالله بن عمر؛ أنه طَلَق امرأتَهُ تطليقَةً وهي حائِضٌ، ثم أرادَ أن يُشِعَها تطليقَتَين أُخراوَيْن (١) عند القُرْأَيْنِ الباقِيَيْنِ، فبلغَ ذلك النبيَّ عَيْكَ فقال: «يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ»، فأمرني رسولُ الله ﷺ فراجَعْتُها، ثم قال: «إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهَرَتْ، فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ، أَوْ أَمْسِكْ»، فقلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ لو طلَّقتُها ثلاثًا، كان لى أن أراجِعَها؟ قال: «إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ، وكَانَتْ مَعْصِيَة». / [خ:٣٠٠٢]

<sup>[</sup>١٣٩٩٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٥/مسند ابن عمر) من حديث عطاء الخراساني، متصرفًا في متنه مقتصرًا على قول ابن عمر: فقلت: يا رسول الله أرأيت. . . إلخ. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٣٦)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه على بن سعيد الرازي؛ قال الدارقطني: ليس بذاك، وعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٤٥٥) بهذا الإسناد.

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" أيضًا (٢٤٥٦) من طريق الوليد بن مسلم، والجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٧٧)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٣١)، والبيهقي (٧/ ٣٣٠ و٣٣٠)؛ من طريق معلى بن منصور؛ كلاهما (الوليد بن مسلم، ومعلى بن منصور) عن شعيب بن رزيق، به. وانظر الحديث [١٣٦٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا في "مجمع الزوائد" و"سنن الدارقطني"، وفي "مسند الشاميين": «أخريين»، وهو القياس؛ إذ يجب قلب ألف «أخرى»- ونحوها =

[١٣٩٩٨] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا [محمَّد](١) بن دينار، ثنا يونس بن عُبَيد، عن زياد بن جُبير، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ نَهَىٰ عن بيع الحَيُوان بالحَيُوان نَسيتةً.

من الأسماء المقصورة التي ألفها رابعة فأكثر- ياءً. وقد وقع نحو ما هنا في رواية حديثٍ آخر عند البخاري (١٢٢٧)؛ قال العيني في "عمدة القاري" (٧/ ٣٠٩): «قوله: "أخريين" ويروى: "أخراوين" على خلاف القياس».اه.

ولحَّن المطرِّزيُّ في "المغرب في ترتيب المعرب" (٤١٣/٢) قولهم: «الأُخْراوان» قال: وإنما الصواب: الأُخْرِيان. وانظر: النسخة اليونينية لـ"صحيح البخاري" (٢/ ٦٨ رقم ١٢٢٧). وانظر: شروح الألفية، باب المقصور والممدود.

[١٣٩٩٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٠٦/ مسند ابن عمر) عن المصنف به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠٥/٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن دينار؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين». ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٩٠) من طريق المصنف، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٠/٤) عن محمد بن إسماعيل الصائغ وعبدالله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٦٤) عن محمد بن إسماعيل الصائغ، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته " (٢٥٤) عن أحمد بن إسحاق بن صالح، وابن المقرئ في "معجمه " (٦٠١) من طريق عبيد بن الحسن الغزال، وأبونعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عبدالله، والخطيب في "تالى التلخيص" (١/ ٤٣) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، والضياء في "المختارة" (١٣/ رقم ٢٨٨) من طريق إبراهيم بن راشد، و(١٣/ رقم ٢٨٩) من طريق محمد بن أيوب؛ جميعهم (محمد الصائغ، وعبدالله بن محمد، وإبراهيم بن محمد، وأحمد بن إسحاق، وعبيد بن الحسن، وإسماعيل بن عبدالله، وعثمان الدارمي، وإبراهيم بن راشد، ومحمد بن أيوب) عن مسلم بن إبراهيم، به.

ووقع عند أبي نعيم : « زياد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عمر».

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (٣٢٠) عن محمد بن عمر المقدمي، عن محمد ابن دینار، به.

(١) في الأصل: «أحمد»، والتصويب من "المختارة" و "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد"، وسائر مصادر التخريج.

[۱۳۹۹۹] حدثنا محمَّد بن علي الصائغ المَكِّي، ثنا حَفْص بن عمر الجُدِّي، ثنا عبدالوارث<sup>(۱)</sup>، عن أيُّوب، عن زياد بن جُبير، قال: رأى ابنُ عمر رجلاً ينحَرُ بَدَنَةً وهي باركةٌ، فقال: ابعَثْها؛ فإنها سُنَّةُ أبي القاسم ﷺ.

[۱٤٠٠٠] حدثنا يوسفُ القاضي (٢)، ثنا محمَّد بن المِنْهال، ثنا يزيد بن زُرَيع، ثنا يونس بن عُبَيد، عن زياد بن جُبَير، قال: كنتُ عند ابن عمر فأتاهُ رجلٌ فقال: إني نَذَرتُ أن أصومَ كلَّ ثلاثاء أو أربعاء ما عشتُ، وإني وافقتُ هذا اليومَ يومَ النَّحْر؟ فقال ابنُ عمر: قد أَمَرَ الله بوَفاء النَّذْر، ونُهينَا أن نصومَ هذا اليومَ.

<sup>[</sup>١٣٩٩٩] رواه المصنف في "الأوسط" (٦٣٣٠) بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (۲۰۳۲)، وأحمد (۲/۳ و ۸۹ و ۱۳۹ رقم ۲۵۵۹ و ۵۵۸۰ و ۲۲۳۱)، والبخاري (۱۷۱۳)، والدارمي (۱۹۵۵)، ومسلم (۱۳۲۰)، وأبو داود (۱۷۲۸)، وابن خزيمة (۲۸۹۳)، وابن حبان (۵۹۰۳)، والبيهقي (۵/۲۳۷)؛ من طريق يونس ابن عبيد، عن زياد بن جبير، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن سعيد العنبري.

<sup>[</sup>۱٤٠٠٠] رواه البيهقي (۱۰/ ۸۶-۸۵) من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن يوسف بن يعقوب القاضى، به.

ورواه البخاري (٦٧٠٦) عن عبدالله بن مسلمة، والبيهقي في "السنن الصغرى" (٤١٤٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي؛ كلاهما عن يزيد بن زريع، به.

ورواه الطيالسي (٢٠٣٤)، والبغوي في "الجعديات" (١٣٤٧)، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٩١٢)؛ من طريق شعبة، وأحمد (٢/٢ رقم ٤٤٤٩)، والدارقطني في "سننه" (١٩٨/٢)؛ من طريق هشيم بن بشير، وأحمد أيضًا (١٩٨/٢-١٣٩ رقم ٦٢٣٥) من طريق إسماعيل بن علية؛ جميعهم (شعبة، وهشيم، وابن علية) عن يونس بن عبيد، به.

وقد تقدم برقم [١٣٢٨١ و١٣٢٨٢] من طريق حكيم بن أبي حرة الأسلمي، عن ابن عمر. (٢) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

[١٤٠٠١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا المِنْهال بن بَحْر، عن ابن عَوْن (١٦)، عن زياد بن جابر، أو جابر بن زياد - شكَّ ابن عون -: أن امرأةً أتت ابنَ عمر يوم خَميسِ فقالت: إني نَذَرتُ أن أصومَ كلَّ خَميس، فوافقَ ذلك اليومُ العيدَ، أفأصومُه؟ فقال لها ابنُ عمر: أمرَنا اللهُ بِوَفاء النَّذْر، ونَهانا رسولُ الله ﷺ عن صَوْم هذا اليوم.

[١٤٠٠٢] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى العَنْبَري، ثنا أبي، ثنا قُرَّة بن خالد، عن معروف بن بَشير، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهيٰ عن نَبيذِ الدُّبَّاء والحَنْتَم<sup>(٣)</sup>.

[١٤٠٠٣] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي(٤)، ثنا سهل بن بَكَّار، ثنا أَبان

<sup>[</sup>١٤٠٠١] رواه ابن أبي شيبة (٩٨٥٩ و١٢٣٠٤) - ومن طريقه مسلم (١١٣٩)- وأحمد (٢/ ٥٩ رقم ٥٢٤٥)؛ عن وكيع، والبخاري (١٩٩٤) من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي في "الكبري" (٢٨٤٦) من طريق أزهر بن سعد السمان؛ جميعهم (وكيع، ومعاذ، وأزهر) عن عبدالله بن عون، عن زياد بن جبير، به.

وجاء في جميع مصادر التخريج أن السائل رجل.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عون بن أرطبان.

<sup>[</sup>١٤٠٠٢] رواه المصنف في "الأوسط" (١٢٦٥) من طريق عبيد بن عقيل الهلالي، عن قرة بن خالد، به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قرة إلا عبيد».

وانظر الحديث [١٣٦٧١].

<sup>(</sup>٢) هو: المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري.

<sup>(</sup>٣) تقدم تفسير «الدباء» في التعليق على الحديث [١٣٦٧]، وتفسير «الحنتم» في التعليق على الحديث [١٣٧٥٥].

<sup>[</sup>١٤٠٠٣] رواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٣٠٢) من طريق أحمد ابن محمد البرقي، عن سهل بن بكار، به.

ورواه أحمد (٢/ ٦٨ رقم ٥٣٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار "(٢٦٣/١)؛ من طريق عفان بن مسلم، عن أبان ابن يزيد، به.

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

ابن يزيد، عن قَتادة، عن عبدالله بن بَابي، عن ابن عمر، عن النبيِّ في التشَهُّد: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ».

القُومَسي، ثنا أزهر بن القاسم، عن المُثَنَّى بن سعيد، عن قَتادة، عن عبدالله بن بَابي، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْقٍ؛ مثلَهُ.

[١٤٠٠٥] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا محمَّد بن يحيى القُطَعي، ثنا رَوْح بن عَطَاء بن أبي ميمونة، ثنا غَيْلان مولى عثمان بن عفَّان، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ في المَسْح على الخُفَّين: يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيامِ ولياليهنَّ للمسافر.

[١٤٠٠٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، وأبو مسلم الكَشِّي<sup>(۱)</sup>، ثنا حجَّاج بن المِنْهال.

<sup>[</sup>١٤٠٠٤] انظر الحديث السابق.

<sup>[ 12000]</sup> نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٣٤/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٤٢) عن أحمد بن محمد بن عبدالكريم، عن محمد بن يحيى القُطّعِي، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٩٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٤)؛ من طريق هشيم، عن غيلان، به.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٤٠٠٦] رواه المصنف في "الدعاء" (١٢٠٧) بهذ الإسناد.

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٣٣) من طريق المصنف، إلا أنه وقع =

وحدثنا محمَّد بن يحيى القزَّاز، ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضي، قالاً: ثنا همَّام؛ عن قتادة، عن أبي الصدِّيق(١)، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ، فَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ، وعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[١٤٠٠٧] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلم بن إبراهيمَ، ثنا هشام الدَّسْتَوائي، ثنا قتادة، عن أبي الصدِّيق؛ أنَّ ابنَ عمر كان إذا وضعَ الميتَ في القَبْر قال: باسم الله، وعلى سُنَّة رسول الله عَيْكِ.

في إسناده سقط، فقد جاء فيه: «أنبا سليمان الطبراني، ثنا علي بن عبدالعزيز وأبو مسلم الكشي، قالا: ثنا همام...»، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ١٠٢) عن فاروق بن عبدالكبير الخطابي، عن أبي مسلم الكشي، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١١٨٠٤)، وأحمد (٢/ ٥٩ رقم ٥٢٣٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٤٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢٦٦/١)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ٦٩ و١٢٧- ١٢٨ رقم ٥٣٧٠ و٢١١١) عن عفان بن مسلم، وأحمد أيضًا (٢/ ٤٠ رقم ٤٩٩٠) عن عبدالواحد بن واصل الحداد، وأحمد (٢/ ٢٧ رقم ٤٨١٢)، وعبد بن حمید (۸۱۵)؛ عن یزید بن هارون، وأبو داود (۳۲۱۳) عن محمد بن کثیر ومسلم بن إبراهيم، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠٨٦٠) من طريق سعيد ابن عامر، وأبو يعلى (٥٧٥٥) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٦٦) من طريق عبدالله بن رجاء؛ جميعهم (وكيع، وعفان، وعبدالواحد، ويزيد، ومحمد بن كثير، ومسلم بن إبراهيم، وسعيد بن عامر، وعبدالصمد، وعبدالله بن رجاء) عن همام، به.

وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(</sup>١) هو: بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس، الناجي.

<sup>[</sup>١٤٠٠٧] رواه المصنف في "الدعاء" (١٢٠٨) بهذ الإسناد.

ورواه البيهقي (٤/ ٥٥) من طريق أبي مسلم الكشي، عن مسلم بن إبراهيم، به. وانظر الحديثين السابق والتالي.

[١٤٠٠٨] حدثنا محمَّد بن يحيى بن المُنذر القَزَّاز، ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضي، ثنا شُعبة، عن قتادة، عن أبي الصدِّيق، عن ابن عمر، قال: إذا وضَعتُمُ الميتَ في قَبْرِهِ فقولوا: باِسْمِ الله، وعلى سُنَّةِ رسول الله ﷺ.

[۱٤٠٠٩] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي<sup>(۱)</sup>، ثنا مسلمُ بن إبراهيم، ثنا أبانُ بن يزيد<sup>(۲)</sup>، ثنا قَتادة.

وحدثنا أحمدُ بن عمرو القَطِراني، ثنا هُدْبة بن خالد، ثنا همَّام، عن قَتادة./

[١٤٠٠٨] رواه المصنف في "الدعاء" (١٢٠٩) بهذ الإسناد.

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٣٤) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١١٨٠٥) عن وكيع، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٦١) من طريق ابن المبارك، وابن حبان (٣١٠٩) من طريق أبي داود الطيالسي، والحاكم في "المستدرك" (٣٦٦/١) من طريق آدم بن أبي إياس ومحمد بن جعفر غندر، والبيهقي (٤/٥٥) من طريق عمرو بن مرزوق؛ جميعهم (وكيع، وابن المبارك، والطيالسي، وآدم، وغندر، وعمرو بن مرزوق) عن شعبة، به.

وانظر الحديثين السابقين.

(١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

(۲) في الأصل تشبه أن تكون: « زيد ».

[ ١٤٠٠٩] رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٣٣٠) عن مسلم بن إبراهيم، به. ورواه ابن منده في "الإيمان" (١٠٧٨) من طريق إبراهيم بن حاتم، عن مسلم بن إبراهيم، به.

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٠٤) عن هدبة بن خالد، به.

ورواه ابن حبان (٧٣٥٦) عن عمران بن موسى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٦٧) من طريق الحسن بن سفيان؛ كلاهما عن هدبة بن خالد، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٢٢٤)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٢٣٢/٤)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (٢/ ٤٧ رقم ٥٤٣٦) عن بهز بن أسد وعفان بن مسلم، =

## وحدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد.

وعبد بن حميد (٨٤٦)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢٢١٣)؛ من طريق أبى الوليد الطيالسي، والبخاري في "صحيحه" (٢٤٤١)، وفي "خلق أفعال العباد" (٣٣٤)؛ عن موسى بن إسماعيل؛ جميعهم (يزيد بن هارون، وبهز، وعفان، والطيالسي، وموسى بن إسماعيل) عن همام بن يحيى، به.

ورواه ابن منده في "الإيمان" (٧٩٠، ٢٠٧٩) عن على بن محمد، وأيضًا (١٠٧٩) عن أحمد بن إسحاق بن أيوب؛ كلاهما عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن أبي عوانة، يه.

ورواه البخاري في "صحيحه" (٧٠١، ٢٠٧٠)، وفي "خلق أفعال العباد" (٣٣١)؛ عن مسدّد، عن أبي عوانة، به.

ورواه ابن حبان (٧٣٥٥) عن الفضل بن الحباب، وابن منده في "الإيمان" (١٠٧٩) عن محمد بن أيوب؛ كلاهما عن مسدد، عن أبي عوانة، به.

ورواه ابن أبى عاصم في "السنة" (٦٠٥) عن أبي كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، وأبو يعلى (٥٧٥١)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٦/٢٣٢)؛ من طريق خلف بن هشام؛ كلاهما (الجحدري، وخلف) عن أبي عوانة، به.

ورواه ابن منده في "الإيمان" (٧٩٠) عن على بن محمد، عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن يزيد بن زريع، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (٤٦٨٥)، وفي "خلق أفعال العباد" (٣٣٢)؛ عن مسدد، عن يزيد، به.

ورواه النسائي في "الكبري" (١١١٧٨) عن أحمد بن أبي عبيدالله، عن يزيد بن زريع، به.

ورواه مسلم - كما في "تحفة الأشراف" (٧٠٩٦)- والطبري في "تفسيره" (٥/ ١٤٥) و(١٢/ ٣٦٨-٣٦٩)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٣/٢٣٢)؛ عن محمد بن بشار بندار، عن محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، عن قتادة، به.

ورواه مسلم- كما في "تحفة الأشراف" (٧٠٩٦)- وابن خزيمة في "التوحيد" (٢/٢٣٢)؛ عن محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٠٥ رقم ٥٨٢٥)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند عبدالله بن عمر " (٢٦)، وأبو نعيم في "الحلية " (٢/٢١٦)؛ من طريق عبدالوهاب بن عطاء =

وحدثنا أبو يزيد القَراطيسي<sup>(۱)</sup>، ثنا العبَّاس بن طالب؛ قالا<sup>(۲)</sup>: ثنا أبو عَوانة<sup>(۳)</sup>، عن قَتادة.

وحدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يزيد بن زُرَيع، ثنا سعيد ابن أبي عَرُوبة، وهشام الدَّسْتَوائي؛ عن قتادة، عن صَفْوان بن مُحْرِز المازني، قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عَرَضَ له رجلٌ فقال: كيف سمعت رسولَ الله عَيْ يقول في النَّجُوئ؟ قال: سمعتُه يقول: «يَدْنُو المُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ (٤) عَلَى كَنَفِه،

<sup>=</sup> الخفاف، وابن ماجه (۱۸۳)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (۱۰۷۷٤)؛ من طريق خالد بن الحارث؛ كلاهما (الخفاف، وخالد بن الحارث) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

ورواه مسلم (۲۷۱۸)، وعبدالله بن أحمد في "السنة" (٤٣٧)، والطبري في "تفسيره" (٢١٩/ ٣٦٩)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧١ - ٢٧٧)، وابن منده في "الإيمان" (٢٩٠)؛ من طريق إسماعيل بن علية، وابن منده أيضاً (١٠٧٧) من طريق روح بن عبادة؛ كلاهما عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به. ورواه ابن المبارك في "الزهد" (١٦٦) - ومن طريقه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٣٢٩) - من طريق محمد بن يسار، والبخاري في "صحيحه" (٢١٩٤)؛ وفي "خلق أفعال العباد" (٣٣٣)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢١٩٤)؛ من طريق شيبان بن عبدالرحمن، والطبري في "تفسيره" (٥/٤٤)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٢٣٢)؛ من طريق سليمان بن طرخان؛ جميعهم (محمد بن يسار، وشيبان، وسليمان) عن قتادة، به.

وقد تقدم هذا الحديث برقم [١٣٧٢٨] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر ِ.

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن يزيد. (٢) يعني: العباس بن طالب ومسدَّدًا.

<sup>(</sup>٣) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

<sup>(</sup>٤) الكنف في اللغة: السِّتر والحرز والجانب والناحية. قال البخاري في روايته لهذا الحديث في "خلق أفعال العباد" (٣٢٩): «قال ابن المبارك: كنفه؛ يعني ستره». وقد جاء الكنف مفسَّرًا بالستر في رواية الإمام أحمد (٢/ ١٠٥ رقم ٥٨٢٥)، =

ويُقَالُ لَهُ: تَعْرِفُ كَذَا وكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: فإنِّى سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وإنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ. فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسنَاتهِ. وأَمَّا الكَافِرُ والمُنَافِقُ فَيُنَادَى بِهِم (١) عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَنَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ (٢) ».

واللفظُ لحديث مسلم عن أبان، والآخرونَ نحوه.

[١٤٠١٠] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا أبو الوليد الطّيالسي (٣)، ثنا شُعبة، عن قَتادة، عن صَفْوان بن مُحْرز، قال:

= وفيه: «فيضع عليه كنفه، أي: يستره»، وجاء عند المصنف هنا برقم [١٣٧٢٨] وفيه: «حتى يجعله في حجابه»، وفي كثير من مصادر التخريج: «يضع عليه كنفه ويستره» أو «فيستره»، وهو من باب العطف التفسيري. والمعني: أنه سبحانه يستر عبده عن الخلق؛ لئلا يُفضح أمامهم عند السؤال عن ذنوبه.

وانظر: "تهذيب اللغة" (ك ن ف)، و"صفات الله عزَّ وجلَّ الواردة في الكتاب والسنة " لعلوي عبدالقادر السقاف (ص٢٦٤-٢٦٤)، و "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " للشيخ الغنيمان (٢/ ٣٨٣-٣٨٤).

<sup>(</sup>١) عاد الضمير في «بهم» إلى «الكافر» و«المنافق» بالجمع؛ لأن اللام في كلِّ منهما لاستغراق الجنس؛ أي: كل كافر وكل منافق. وانظر: شروح الألفية، باب النكرة والمعرفة، المعرف بأداة التعريف. أو يقال: إنه أراد: «بهما» فحذف الألف واجتزأ عنها بفتحة الميم. وانظر التعليق على الحديث [١٣٧٠٩].

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨) من سورة هود.

<sup>[</sup> ١٤٠١٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٥٨/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٨٥) عن المصنف، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٢) من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به.

ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (١١/ ١٧٥)، وفي "جامع بيان العلم وفضله" (٢٣٧٢)؛ من طريق أبان بن يزيد العطار، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٤٢٢) من طريق هشام الدستوائي؛ كلاهما عن قتادة، به. وانظر الحديث [١٣٧٠٠].

<sup>(</sup>٣) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي.

سألتُ ابنَ عمر [عن] (١) الصلاةِ في السَّفَر؟ قال: ركعتان؛ مَنْ خالفَ السَنَّة كَفَر.

الد ۱۱۰۱۱] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا يزيدُ بن إبراهيم، ثنا محمَّد بن سيرين، ثنا يونس بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجُلٍ طلَّق امرأتهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ عبدالله بن عمر؟! قلتُ: نعم، قال: فإنَّ عبدالله بن عمر طلَّق امرأتهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ بن الخطَّاب النبيَّ عَيَّهُ فسأله؟ فأمَرَهُ أن يراجعَها ثم يُطَلِّقَهَا في قُبُل عِدَّتها، قلتُ: فيَعتَدُّ بها؟ قال: نعم، أرأيتَ إن عَجزَ وحَمُقَ (٢) ؟!.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال»، والتصويب من "جامع المسانيد" و "الحلية".

<sup>[</sup>١٤٠١١] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٤٩٩) من طريق المصنف، به.

ورواه البخاري ( $^{877}$ )، والبيهقي ( $^{7}$ ) من طريق السري بن خزيمة؛ كلاهما (البخاري، والسري) عن حجاج بن المنهال، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٧٩٤٦) من طريق وكيع، وأبو داود (٢١٨٤) من طريق عبدالله ابن مسلمة القعنبي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٣٥) من طريق الخصيب بن ناصح؛ والخطابي في "غريب الحديث" (٢/٤٠١-٤٠١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤٤١٥)؛ من طريق سليمان بن حرب؛ جميعهم (وكيع، والقعنبي، والخصيب، وسليمان) عن يزيد بن إبراهيم، به.

ورواه ابن ماجه (۲۰۲۲)، والبزار (۲۱٦٤)، وأبو عوانة (٤٥٢٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " ( $^{(7)}$ )، والدارقطني في "سننه" ( $^{(8)}$ )؛ من طريق هشام ابن حسّان، عن محمد بن سيرين، به.

وانظر ما يأتي في الأحاديث التالية، وانظر الحديث [١٣٦٧٠].

<sup>(</sup>٢) في بعض مصادر التخريج، وفي بعض ما سيأتي من أحاديث: «عجز واستحمق». والعجز: نقيضُ الحزم، والضعفُ وعدمُ القدرةِ. وحَمُقَ وحَمِق حَمَاقةً وحُمْقًا وحُمُقًا، وانحمق، واستحمق، فهو أحمقُ وحَمِقٌ قليلُ العقل، وحقيقة الحمق: =

## [١٤٠١٢] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي(١)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب،

وضع الشيءِ في غير موضعه مع العلم بقبحه. واستحمق أيضًا: فَعَل فِعْلَ الحمقي، واستحمقته: وجدته أحمق.

قال الخطابي: «قوله: "أرأيت إن عجز واستحمق" فيه حذفٌ واختصارٌ؛ كأنه قال: أرأيت إن عجز واستحمق أيبطل الطلاق ويذهب هدرًا؟! يُعْلِمُه أن الطلاق لازم له، وأنه واقع في الحيض وقوعَه في الطهر، وإنما كان عجزه وحمقه أنه خالف السنة بإيقاعه الطلاق في غير وقته؛ يقال: استحمق الرجلُ: إذا صار أحمق، أو فَعَل فِعْلَ الحمقي». وقال القاضي عياض: « معناه: إن عجز عن الرجعة- يعني حين فاته وقتها بتمام عدتها أو ذهاب عقله، فلم يمكنه بعد في الحالتين مراجعة- أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة؟! فلا بد من احتسابه بذلك الطلاق الذي أوقعه على غير وجهه، كما لو عجز عن بعض فرائضه فلم يقمه، أو استحمق فضيعه؛ أكان يسقط؟!». وقال ابن الأثير: «ويروى: "استُحْمِقَ" على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، والأول أولى؛ ليزاوجَ "عجز"».

وقوله: «عجز واستحمق» قائل هذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة على جهة الالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ وستبينه رواية الحديث [١٤٠١٤]؛ وفيه: "وما يمنعهن إن كنتُ عجزتُ واستحمقتُ"، وفي الحديث [١٤٠٢١]: «أرأيتَ إن عجز ابنُ عمر واستحمق». وانظر في الكلام على الالتفات: التعليق على الحديث [١٤٣٠٧].

وانظر: "غريب الحديث" للحربي (٣/ ١٠٨٣)، و "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٤٠٢)، و "مشارق الأنوار " (١/ ٢٠١) للقاضي عياض، و "إكمال المعلم " (٥/ ١٤-١٥) له، و "شرح النووي على صحيح مسلم " (١١/ ٦٦- ٦٧)، و "النهاية " (١/ ٤٤٢)، و"فتح الباري" (٩/ ٣٥٢)، و"تاج العروس" (ع ج ز، ح م ق).

(١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

[١٤٠١٢] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٥٠٥) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سلمة إلا حماد».

ورواه أبو نعيم في "المستخرج" (٣٤٦٥) عن فاروق الخطابي، عن أبي مسلم

ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (١٥/ ٥٩-٦٠) من طريق إسماعيل بن إسحاق، ومحمد بن الهيثم أبي الأحوص؛ جميعهم عن سليمان بن حرب، به. حدثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوب<sup>(۱)</sup> وسَلَمة بن عَلْقَمة، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي غَلَّاب يونس بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ عبدَالله بن عمر؟! فإنه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسأل عمرُ النبيَّ عَلَيْهُ؟ فأمرَهُ أن يُراجِعَها، قلتُ: احْتَسَبَ<sup>(۲)</sup>؟ قال: فمَهْ<sup>(۳)</sup>؟! أرأيتَ إن عَجزَ واسْتَحْمَقَ<sup>(3)</sup>؟!.

الدُّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: مَكَثْتُ عشرينَ سنةً أسمَعُ أنَّ ابنَ عمر طلَّق امرأتَهُ - التي طلَّق على عَهْد النبيِّ عَلَيْ - وهي حائضٌ، ثلاثًا، حتى أخبرني يونسُ بن جُبَير أنه سأله، فقال: كم كنتَ طلَّقتَ امرأتَكَ على عَهْد النبيِّ عَلَيْ؟ فقال: واحدَةً.

<sup>=</sup> ورواه مسلم (۱٤۷۱)، والترمذي (۱۱۷۵)، والنسائي (۳۲۹۹)؛ من طريق قتيبة بن سعيد، ومسلم (۱٤۷۱)، والبيهقي (۷/ ۳۲۵)؛ من طريق أبي الربيع الزهراني، وأبو عوانة (٤٥١٩)، من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، وأبو عوانة أيضًا (٤٥١٩)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٦٠/١٥)؛ من طريق مسدد؛ جميعهم (قتيبة، وأبو الربيع، والقواريري، ومسدد) عن حماد بن زيد، عن أيوب وحده، عن محمد بن سيرين، به.

ورواه مسلم (١٤٧١) من طريق عبدالوارث بن سعيد، ومسلم أيضًا (١٤٧١)، وأبو عوانة (٤٥١٨)، والدارقطني في "سننه" (٤/٨)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٤٦٤)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤)؛ من طريق إسماعيل بن علية؛ كلاهما (عبدالوارث، وابن علية) عن أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>۲) في "الأوسط": «أيحتسب بها؟ ».

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير هذه الكلمة في التعليق على الحديث [١٣٩٧٩].

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤٠١٣] رواه عبدالرزاق (١٠٩٥٩).

[١٤٠١٤] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن الثوري، عن عاصِم (١)، عن ابن سيرين، قال: سُئل ابنُ عمر: هل احْتَسَبْتَ بِها؟ يعنى: التَّطْليقَةَ التي طلَّقَها وهي حائضٌ، فقال: وما يمنَعُهُنَّ إِن كُنتُ عَجَزتُ واستَحْمَقتُ؟!

لم يذكُر الثوريُّ في حَديثه عن عاصِم: يونسَ بن جُبَير، وجَوَّده عمرو بن أبي قيس:

[١٤٠١٥] حدثنا الحسنُ بن العبَّاس الرازي، ثنا عليُّ بن هاشم ابن مَوْزوق، ثنا أبي، عن عمرو بن أبي قَيْس، عن عاصِم، عن محمد ابن سيرين، عن يونس أبي غلَّاب، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الرجُل يطلَقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: أتَعْرفُ ابنَ عمر؟! قلتُ: نعم، قال: فإني طلَّقتُ امرأتي وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ عِيْكُ، فذكرَ ذلك له؟ فقال: «فَلْيُرَاجِعْها حتَّى تَطْهُرَ، فَلْيُطَلِّقْهَا أَوْ لِيُمْسِكْ».

[١٤٠١٦] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٤٥١٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، به. ورواه الدارقطني في "سننه" (٤/٩) من طريق الحسن بن علي، عن عبدالرزاق، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤٠١٤] انظر الأحاديث السابقة، والأحاديث التالية، والحديث [١٣٩٨].

<sup>(</sup>١) هو: ابن سليمان الأحول.

<sup>[</sup>١٤٠١٥] لم نقف على رواية عمرو بن أبي قيس. وانظر الأحاديث السابقة، والأحاديث

<sup>[</sup>١٤٠١٦] رواه أحمد (٢/٥١ رقم ١٢١٥).

ورواه مسلم (١٤٧١)، والنسائي (٣٤٠٠)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٤٦٦)؛ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو نعيم أيضًا (٣٤٦٦) من طريق مؤمل بن هشام؛ كلاهما عن إسماعيل بن علية، به.

إسماعيلُ بن إبراهيم (١)، عن يونس بن عُبَيد، عن محمَّد بن سيرين، عن يونس بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر/ عن رَجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ [خ:٣٠٣] وهي حائضٌ؟ فقال: أتَعرفُ عبدَالله بن عمر؟! قلتُ: نعم، قال: فإنه طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ عَيْ فسأله؟ فأمرَهُ النبيُّ عَيْ فَا أَن يراجعَها ثم يطلِّقَها، فتستقبلَ عِدَّتَها.

[١٤٠١٧] حدثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا همَّام (٢)، عن قتادة، عن أبي غلَّاب يونس بن جُبير، قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ ابنَ عمر؟! إنَّ ابن عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ عَلَيْ فذكرَ ذلك له؟ فأمرَهُ أن يُراجِعَها، فإذا طَهَرَت فأراد أنْ يُطلِّقَهَا فَلْيُطلِّقُها. قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (٣)؟!.

[١٤٠١٨] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي (٤)، ثنا مسلمُ بن إبراهيم (٥)،

<sup>(</sup>١) هو: المعروف بابن عُليَّة.

<sup>[</sup>١٤٠١٧] رواه البخاري (٥٢٥٨) عن حجاج بن المنهال، به.

ورواه الطيالسي (۲۰ و ۲۰۰۵) عن حماد بن سلمة، وأحمد (۲/ ٤٣ رقم ٥٠٢٥)، والبزار (٦١٦٥)، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٧٥١)؛ من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ كلاهما (حماد، وسعيد) عن قتادة، به.

<sup>(</sup>٢) هو: همام بن يحيى العوذي.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أرأيتَ إن عَجَزَ . . . » فيه التفات، وانظر التعليق على الحديث [١٤٠١١].

<sup>[</sup>١٤٠١٨] رواه الطيالسي (٢٠ و٢٠٥٤)- ومن طريقه أبو عوانة في "مسنده" (٢٥١٦)-عن هشام الدستوائي، به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثنا مسلم بن إبراهيم» مكرر في الأصل.

ثنا هشام الدَّسْتَوائي، ثنا قَتادة، عن يونس بن جُبَير؛ أنَّ رجلاً سأل ابنَ عمر عن رجُلِ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ ابنَ عُمَر؟! طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسأل عمرُ النبيُّ عَلَيْ عن ذلك؟ فقال: «تُمْسِكُ عَلَيْكَ، فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»(١)، قلتُ: تَعتَدُّ بتلك التَّطليقَة؟ قال: فمَهْ (٢) ؟! أرأيتَ إن عَجَزَ أو حَمُقَ (٣)؟!

[١٤٠١٩] حدثنا يوسفُ القاضي (٤)، ثنا عمرو بن مَرْزوق.

وحدثنا [دُرَّان] (٥) بن سُفيان العطَّار البصري، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي .

<sup>(</sup>١) كذا جاء لفظ الحديث هنا؛ بلفظ الخطاب في أوله، وعمر صلطه ليس صاحب القضية، وجاء في أكثر روايات هذا الحديث هنا وفي مصادر تخريجها: «ليراجعها» أو نحوه مما هو بضمير الغيبة العائد إلى ابن عمر رياليا .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير هذه الجملة في التعليق على الحديث [١٣٩٧٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أرأيتَ إن عَجَز . . . » فيه التفات، وانظر التعليق على الحديث [١٤٠١١].

<sup>[</sup>١٤٠١٩] رواه الطيالسي (٢٠ و٢٠٥٤) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٧٤ رقم ٥٤٣٣) عن بهز بن أسد، وأحمد أيضًا (٢/ ٧٩ رقم ٥٥٠٤)، ومسلم (١٤٧١)، والنسائي (٣٥٥٥)؛ من طريق محمد بن جعفر، والبخاري (٥٢٥٢) عن سليمان بن حرب، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٥١٦)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥)؛ من طريق بشر بن عمر؛ جميعهم (بهز، وغندر، وسليمان، وبشر) عن شعبة، به.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «داود»، وهو تصحيف؛ فليس في شيوخ الطبراني من اسمه: «داود بن سفيان»، بل لم نجد في الرواة أحدًا بهذا الاسم، والمعروف: « دُرَّان » كما تقدم في الحديث [١٣٩٦٤] والتعليق عليه، وهو لقبه، واسمه: «محمد بن معاذ بن سفيان بن المستهل العنزي، البصري، ثم الحلبي»، وربما نسب إلى جدِّه. انظر: "سير أعلام النبلاء " (١٣/ ٥٣٦)، والتعليق على الحديث [١٣٩٦٤].

وحدثنا أحمدُ بن محمَّد الخُزاعي الأصْبَهاني، ومحمَّد بن يحيى ابن المُنْذر القزَّاز؛ قالا: ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضي.

قالوا: ثنا شُعبة، عن قتادة، عن يونس بن جُبَير؛ أنَّ ابن عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكر (١) عمرُ ذلك للنبيِّ عَلَيْهِ؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ». قلتُ: أتحتَسِبُها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (٢)؟!

المعاعيلُ بن الله الأصْبَهاني (٣)، ثنا إسماعيلُ بن عمرو البَجَلي، ثنا أبو مريمَ عبدالغفّار بن القاسم، حدثني قَتادة، ثنا يونس بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجُلِ طلّق امرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ؟ فقال: أتَعرفُ عبدَالله بن عمر؟! قلتُ: نعم، قال: إنه (\*\*) طلّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ بن الخطّاب رسولَ الله عليه فسألَهُ؟ وأمرَهُ أن يراجِعَها حتى تَطهُر، فإن شاءَ أمسكَ، وإن شاء طلّق.

[۱٤٠٢١] حدثنا سعيدُ بن عبدالرحمن التُّسْتَري، ثنا طاهر بن خالد بن نزار، حدثني أبي، ثنا إبراهيمُ بن طَهْمان، عن الحَجَّاج بن الحَجَّاج، عن قتادة، عن يونس بن جُبير، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجُلِ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ قال: فإنه (\*\*) طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ،

<sup>(</sup>١) في الأصل يشبه أن تكون: «يذكر» غير منقوطة الياء.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث [١٤٠١١].

<sup>[</sup>١٤٠٢٠] انظر الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث، ونائلة أمه.

<sup>[</sup>١٤٠٢١] انظر الأحاديث السابقة.

<sup>(\*)</sup> في الكلام التفات، وانظر: في الالتفات التعليق على الحديث [١٤٣٠٧].

فأتى عمرُ النبيَّ ﷺ فذكرَ ذلك له، فقال رسولُ الله ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ». قلتُ له: وكانت تَطليقَةً؟ قال: نعم، أرأيتَ إن عَجَزَ ابنُ عمر واسْتَحْمَقَ (١)؟!

[١٤٠٢٢] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا عُقْبة بن مُكْرَم، ثنا عبدالله بن عيسى الخُزَّاز، عن يحيى البَكَّاء (٢)، عن ابن عمر؛ أنَّ حَبَشيًّا دُفِنَ بالمدينة، فقال رسولُ الله عَيْكَ : «دُفِنَ بِالطِّينَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا».

[۱٤٠٢٣] حدثنا زكريًا بن يحيى السَّاجي، ثنا محمَّد بن موسى الحَرَشي (٣)، ثنا عبدُالله بن عيسى، عن يحيى البَكَّاء؛ أنه سمع ابنَ عمر يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ رَاحَ مِنْكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ».

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الحديث [١٤٠١١].

<sup>[</sup>١٤٠٢٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٣/مسند ابن عمر)، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة " (١/ ٢٨٥) عن المصنف بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن فيل في "جزئه" (١٣٩) عن عقبة بن مكرم، به.

ورواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٢٠٠) من طريق عبدالله بن إسحاق المدائني، عن عقبة بن مكرم، به.

ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٣٠٤)، والخطيب أيضًا (٢/ ٢٠٠) من طريق عمر بن شبة، عن عبدالله بن عيسى الخزاز، به.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن مسلم.

<sup>[</sup>١٤٠٢٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٤/مسند ابن عمر)، وتقدم برقم [۱۳۷٦۸] من طریق یحیی بن وثاب، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) تصحف في "جامع المسانيد" إلى: «يحيى بن موسى الجرشي».

[١٤٠٢٤] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا نُعَيم بن يعقوب، ثنا نُعَيم بن يعقوب، ثنا عبدالعزيز النَّرْمَقي (١)، عن يحيى البَكَّاء، عن ابن عمر، [خ:٣٠٣/ب] قال: تجَشَّأ رجلٌ عند النبيِّ ﷺ، فقال: «اقْصُرْ عَنَّا جُشَاءَكَ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا في الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ القِيَامَةِ».

المحمَّد بن صالح الواسِطي، ثنا محمَّد بن حَبَابُ (٢) بن صالح الواسِطي، ثنا محمَّد بن حَرْب النَّسائي، ثنا عليُّ بن عاصم، ثنا يحيى البَكَّاء، حدثني ابن عمر، قال: أرادَتْ ضُبَاعَةُ بنتُ الزُّبير الحَجَّ، فقال لها رسولُ الله ﷺ:

<sup>[</sup>١٤٠٢٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٥/مسند ابن عمر) عن عبدالعزيز النرمقي، وتصحف عنده «النرمقي» إلى: «الصديقي». ورواه المزيُّ في "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٦٤) من طريق المصنف .

ورواه الترمذي (٢٤٧٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٩٥)؛ من طريق محمد ابن حميد الرازي، وابن ماجه (٣٣٥٠)، والمصنف في "الأوسط" (٤١٠٩) من طريق عمرو بن رافع، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (٣٤٩) من طريق الحسن ابن عمر بن شقيق؛ جميعهم (محمد بن حميد، وعمرو بن رافع، والحسن بن عمر) عن عبدالعزيز بن عبدالله النرمقي، به. قال المصنف: «لا يُروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرّد به عبدالعزيز النّرُمقي».

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله أبو يحيى القرشي.

<sup>[</sup>١٤٠٢٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٦/ مسند ابن عمر) عن علي بن عاصم، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢١٨/٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه على بن عاصم؛ وهو متكلم فيه؛ لسوء حفظه وتماديه على الخطأ واحتقاره العلماء».

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤١١) من طريق إسماعيل بن سالم، عن علي بن عاصم، به. ورواه الدارقطني في "الأفراد" (٣٤٥٧/ أطراف الغرائب) من طريق علي ابن عاصم، به.

<sup>(</sup>۲) هكذا ضبطه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" ( $^{7}$ / ٤٥).

## «حُجّى وقُولِي: مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

[١٤٠٢٦] حدثنا أبو يزيد القراطيسيُّ (١)، ثنا أسدُ بن موسى، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن يحيى البَكَّاء، قال: قلتُ لابن عمر: إنَّا نَدخُلُ على الأُمراءِ فَنُقَرِّظُهم (٢)، فإذا خرَجْنا من عندهم قُلنا غيرَ ذلك؟ فقال: كنَّا نَعُدُّ هذا نفاقًا على عَهْد رسول الله ﷺ.

[١٤٠٢٧] حدثنا محمَّد بن عَبْدوس بن كامل، ثنا عليُّ بن الجَعْد، ثنا شُعبة، عن قتادة، عن بكر بن عبدالله المُزَنى، وبشر بن

[١٤٠٢٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٧/ مسند ابن عمر) عن حماد بن سلمة. ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٤)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/٤١٧)؛ من طريق المغيرة بن مسلم، عن يحيى البكاء، به، بنحوه. وانظر الحديثين [١٣٦٩٧ و١٣٦٩٨].

ورواه أحمد (٢/ ٥١ رقم ٥١٢٥) عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧٨/٢) عن آدم بن أبي إياس، والنسائي (٥٣٠٧) من طريق النضر بن شميل؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم، والنضر) عن شعبة، به.

ورواه الطيالسي (٢٠٤٩)، وأحمد (٢/ ٦٨ و١٢٧ رقم ٥٣٦٤ و١١٠٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٧٨-٧٩) تعليقًا، والنسائي في "الكبري" (٩٥١٨)؛ من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن بكر بن عبدالله وبشر ابن عائذ الهذلي، عن

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٥) من طريق حميد الطويل، عن بكر بن عبدالله وحده، به.

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) التقريظ: المدح بالحق أو بالباطل. انظر: "تاج العروس" (ق ر ظ).

<sup>[</sup>١٤٠٢٧] رواه البغوي في "الجعديات" (٩٧٤) عن على بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة، عن بكر بن عبدالله وحده، به.

وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٤٤٥).

المُحْتَفِز، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الحَرِيرُ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ».

[١٤٠٢٨] حدثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، ثنا عبدُالله بن يوسف، ثنا عمر بن المُغيرة، ثنا غالب القطَّان (١٤) عن بكر بن عبدالله المُزني، عن ابن عمر، قال: كنَّا نقولُ لقاتل المؤمن إذا ماتَ: إنَّه في النار، ونقولُ لمَنْ أصابَ كبيرةً مات عليها: إنه في النار، حتى أُنزلت هذه الآيةُ: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (٢)، فلم نُوجِبْ لهم؛ كنَّا نرجو لهم ونَخافُ عليهم.

<sup>[</sup>۱٤٠٢٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٦/مسند ابن عمر)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩٣/١٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه عمر بن المغيرة؛ وهو مجهول، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه بإسناد آخر فيه عمر بن بريدة السياري؛ ولم أعرفه، عن مسلم بن خالد الزنجي؛ وقد وُثّق، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ١٨٧) عن المصنف، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ ) من طريق هشام بن عمار، وابن عدي في "الكامل" ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ ) من طريق الحارث بن عطية؛ كلاهما عن عمر بن المغيرة، به. ورواه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ ) من طريق يحيى بن كثير، عن غالب القطان، به.

ورواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧/ ١٢٢-١٢٣) من طريق الهيثم بن حماد، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٤٢٦) من طريق سلام بن أبي مطيع؛ كلاهما عن بكر بن عبدالله، به.

قال المصنف في "الأوسط": «لم يروه عن بكر المزني إلا غالب القطان، ولا رواه عن غالب إلا عمر بن المغيرة».

<sup>(</sup>١) هو: ابن خطاف، المشهور بابن أبي غَيْلان.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٨) و(١١٦) من سورة النساء.

[١٤٠٢٩] حدثنا محمَّد بن العباس المُؤَدِّب، ثنا [سُرَيج](١) بن النُّعْمان، ثنا حمَّاد بن سلمة، عن أيُّوب (٢)، عن نافع وبكر بن عبدالله المُزَنى، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ صلَّى الظُّهْرَ والعصرَ والمَغربَ والعِشاءَ، ثم هَجَعَ هَجْعَةً، ثم دخَلَ فطافَ بالبيت؛ يعني: بالمُحَصَّب.

[١٤٠٣٠] حدثنا أبو شُعَيب عبدالله بن الحسن الحَرَّاني، ثنا عبدالعزيز بن داود الحَرَّاني، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، ثنا أيوب، وهشامُ ابنُ حسَّان، وعُبَيدالله بن عمر، وحَبِيبُ بنُ الشَّهيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ وعن بكر بن عبدالله المُزَني، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله عليه

[١٤٠٢٩] رواه الضياء في "المختارة" (١٣/ رقم ٢٢٣) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد (٢/ ١١٠ رقم ٥٨٩٢) عن سريج بن النعمان، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٠٠ رقم ٥٧٥٦)، والفاكهي في أخبار مكة " (٢٤٠٣)؛ من طريق عفان بن مسلم، وأبو داود (٢٠١٢) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع وحده، به.

ورواه الفاكهي أيضًا (٢٤٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، به. ورواه البخاري (١٧٦٨)، والفاكهي (٢٤٠٢) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، به. ورواه أحمد (٢/ ١٢٤ رقم ٦٠٦٩) عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن بكر بن عبدالله وحده، به.

ورواه أحــمــد (۲/۲۸ و ۱۰۰ و ۱۲۶ رقــم ٤٨٢٨ و٥٧٥ و ٢٠٦٩)، وأبــو داود (٢٠١٢)؛ من طريق حميد الطويل، عن بكر بن عبدالله، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريح»، وكذا في "المختارة"، والمثبت هو الصواب كما في الموضع السابق من "مسند أحمد"، وانظر: "تهذيب الكمال" (١١٨/١٠)، و "توضيح المشتبه " (٥/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>[</sup>١٤٠٣٠] رواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٤٧) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب وهشام وحبيب إلا حماد بن سلمة، تفرد به عبدالعزيز بن داود». =

كان يقول: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

= ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٢٤ و١٢٥) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وعبيدالله، عن نافع، به.

ورواه الحميدي (٦٧٥) عن سفيان بن عيينة، وأحمد (٢/ ٣٤ رقم ٤٨٩٦) من طريق معمر، وأحمد أيضًا (٤٨/١ رقم ٥٠٨٦)، والترمذي (٨٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٢١)؛ من طريق إسماعيل بن علية؛ جميعهم (ابن عيينة، ومعمر، وابن علية) عن أيوب، عن نافع، به.

ورواه أحمد (7/13) رقم (7/8) وابن ماجه (7/13) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وأحمد (7/8) رقم (7/8) ومسلم (118)، والبزار (7/8) من وابن خزيمة (7/7)? من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن ماجه (7/7) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة وعبدالله بن نمير، والبزار (7/8) من طريق خالد ابن الحارث؛ جميعهم (أبو معاوية، ويحيى، وأبو أسامة، وابن نمير، وخالد بن الحارث) عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، به.

ورواه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٣١) عن نافع، به. ومن طريق مالك رواه أحمد (٢/ ٣٤ رقم ٤٩٨٦)، والبخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤).

ورواه الطيالسي (١٩٤٧) عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، وأحمد (٢/ ٢٨ و٧٤ رقم ٤٨٢١)، والمعائي (٥٠٧١)؛ من طريق ابن جريج، وأحمد أيضًا (٢/ ٤٣ رقم ٥٠١٩)، والنسائي (٢/ ٢٧ رقم ٥٤٥)؛ من طريق زيد وأبي بكر ابني محمد بن زيد، وأحمد (٢/ ٧٧ رقم ٥٤٧٥)، والدارمي (١٨٠٨)، والبزار (٧٤٣٥)؛ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والترمذي (٢٢٨) من طريق الليث بن سعد؛ جميعهم (ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزيد، وأبو بكر، ويحيى الأنصاري، والليث) عن نافع، به. ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٠٠٥)، وفي "الصغير" (١٣٤)؛ من طريق حماد النه عن هذاه بن حسال، عن عائشة بنت، عداد، عن حكم بن عدالله

ورواه المصنف في "الاوسط" (١٠٠٥)، وفي "الصعير" (١١٤)؛ من طريق حماد ابن زيد، عن هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار، عن بكر بن عبدالله المزني، به.

ورواه أحمد (7/7 و9/7 رقم 9/7 و9/7 و9/7 من طريق حميد الطويل، و(1/7 رقم 1/7 من طريق قتادة، والبغوي في "الجعديات" (1/7 من طريق المبارك ابن فضالة؛ جميعهم (حميد الطويل، وقتادة، والمبارك) عن بكر بن عبدالله المزني، به. وانظر الحديث التالى.

[١٤٠٣١] حدثنا إبراهيم بن هاشم البَغَوي، ثنا سعيدُ بن أبي الربيع(١)، ثنا صالح [المُرِّيّ](٢)، عن بكر بن عبدالله المُزَنى، عن عبدالله بن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا لبَّى قال: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

[١٤٠٣٢] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مُعَلَّى بن أسد العَمِّي.

وحدثنا بشر بن موسى، ثنا سعيد بن منصور؛ قالا: ثنا عُبَيْس بن مَيْمون، ثنا بكر بن عبدالله المُزَني، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ؛ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ».

[١٤٠٣١] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٧٤٤) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن صالح إلا سعيد».

ورواه أبو يعلى (٥٦٩٢) عن عبدالواحد بن غياث، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ١٧٤) من طريق صالح بن مالك؛ كلاهما (عبدالواحد، وصالح) عن صالح المرى، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أشعث أبي الربيع السمان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المزني»، والتصويب من "المعجم الأوسط" للمصنف، ومن مصدري التخريج، وانظر: "تهذيب الكمال" (١٦/١٣).

<sup>[</sup>١٤٠٣٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٨/١٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبيس بن ميمون؛ وهو متروك».

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٣٤٩) من طريق أحمد بن إبراهيم بن جامع، عن على بن عبدالعزيز، عن المعلّى بن أسد، عن عيسى بن ميمون، به.

ورواه ابن الأعرابي في "معجمه" (١١٢٢) عن إبراهيم بن فهد، عن المعلى بن أسد، عن عيسى بن ميمون، به.

ورواه حمزة السهمي في "تاريخ جرجان" (ص٤٣٠) من طريق محمد بن أبان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٢٣١) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد؛ كلاهما عن عيسى بن ميمون، به.

[١٤٠٣٣] حدثنا زكريًا بن يحيى السَّاجي، ثنا الحسن بن قَزَعَة، ثنا سُفيان بن حَبِيب، عن حُمَيد (١)، عن بكر بن عبدالله المُزَني، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا البَيْتِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ، ويُرْفَعُ في الثَّالِثَةِ».

[۱٤٠٣٤] حدثنا موسى بن هارون، ثنا حُمَيد بن مَسْعَدة، ثنا

تكذا وقع في مصادر التخريج السابقة: «عيسى بن ميمون» بدل: «عبيس بن ميمون» وهو تصحيف، والصواب ما وقع عند الطبراني هنا، فعبيس بن ميمون هو الذي يروي عن بكر بن عبدالله المُزَني، ويروي عنه معلى بن أسد، وسعيد بن منصور، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد؛ كما في "تهذيب الكمال" (٢٧٦/٢٧١)، وورد على الصواب في الموضع السابق من "مجمع الزوائد"؛ كما تقدم نقله.

<sup>[</sup>۱٤٠٣٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٠٦)، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات».

ورواه البزار (٦١٥٧)، وابن خزيمة (٢٥٠٦)؛ عن الحسن بن قزعة، به.

ورواه ابن حبان ((700)) عن عبدالله بن قحطبة، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ((7) عن علي بن إسحاق، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ((7) (7) من طريق محمد بن إسحاق؛ جميعهم (عبدالله، وعلي، ومحمد) عن الحسن بن قزعة، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" ((7) (7) من طريق عمرو بن عون، عن سفيان بن حبيب، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٤٢٩ و٣٨٢٢٩) عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن بكر بن عبدالله المزني، عن عبدالله بن عمرو، به، موقوفًا. كذا جاء في مطبوع المصنف لابن أبي شيبة: «عبدالله بن عمرو»! ونقل الزيلعيُّ في "تخريج الأحاديث والآثار" (١/ ٢٠٥)، والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ١٨٥)؛ هذا الحديث عن ابن أبي شيبة، وفيه: «عبدالله بن عمر»، وذكرا أن ابن أبي شيبة رواه موقوفًا على ابن عمر».

<sup>(</sup>١) هو: الطويل.

<sup>[</sup> الغراد والطبراني الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$ )، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الكبير"، إلا أنه قال: «عند إحرامه وعند دخول مكة»، ورجال البزار ثقات كلهم».

سُفيان بن حَبِيب، عن حُمَيد، عن بكر بن عبدالله المُزَني، عن ابن عمر، قال: من السُّنَّةِ أن يَغتسِلَ عند إحرامِه، وعند مَدْخَل مَكَّة.

[١٤٠٣٥] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا أزْهَر بن [خ: ٣٠٤] جميل، / ثنا أبو بَحْر البَكْراوي(١)، عن حُمَيد، عن بكر بن عبدالله، عن ابن عمر، قال: غُسْلُ يوم الجُمعة سُنَّةً.

[١٤٠٣٦] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبدالله بن الوليد العَدَني، ثنا سُفْيان (٢)، عن جَهْضَم (٣)، عن عبدالله بن بدر، عن ابن عمر، قال: خرَجتُ مع النبيِّ ﷺ فلم يَحْلِل، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يَحِلُّوا<sup>(٤)</sup>.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٤٦)، بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به سفيان بن حبيب».

ورواه ابن أبي شيبة (١٥٨٣٠)، والبزار (٦١٥٨)، والدارقطني (٢/ ٢٢٠)، والحاكم (١/ ٤٤٧)؛ من طريق سهل بن يوسف، عن حميد، به.

[١٤٠٣٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٧٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو بحر البكراوي؛ قال أحمد: طرح الناس حديثه، وقال بعضهم: يكتب حديثه، وضعفه ابن معين وغيره».

(١) هو: عبدالرحمن بن عثمان بن أمية.

[١٤٠٣٦] رواه أحمد (٢/ ٤٩ و١٥٦ رقم ٥٠٩٧ و٥٤٤٥).

(٢) هو: الثوري.

(٣) في الأصل: «أبي جهضم»، وهو خطأ، والتصويب من "مسند أحمد"، وانظر: "تهذيب الكمال" للمزى (٥/ ١٥٦).

(٤) قال السندي: «أي: بمجرد الدخول في مكة والطواف، كما يقول ابن عباس: «إن من طاف بالبيت حل»؛ فهذا تعريض به، لكن النبي عَلَيْ قد ساق الهدى، وابن عباس كان يقول في غير السائق؛ فلا يتم التعريض». انظر المنقول من حاشية السندي على "مسند أحمد" في (٢/ ٤٩ رقم ٥٠٩٧/ طبعة الرسالة).

[١٤٠٣٧] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، ثنا ابن عَوْن (١٤)، عن مسلم القُرِّي (٢)، قال: سمعتُ رجلاً سأل ابنَ عمر فقال: أرأيتَ الوِتْرَ، أَسُنَّةٌ هو؟ قال: [سُنَّةٌ] (٣)؟! قد أوتَرَ رسولُ الله عَلَيْهُ والمُسلمونَ.

[١٤٠٣٨] حدثنا الحسن بن عليِّ المَعْمَري، ثنا دُحَيم عبدالرحمن] بن عبَّاد بن إسماعيل المَعْوَلي، ثنا محمَّد بن مَروان العُقَيلي، ثنا خالد الحذَّاء، عن أبي المُعَذَّل (٥)؛ أن رجلاً جاء إلى قوم وهم يُصَلُّون وابن عمر جالسٌ خلفَهُم على شيء، فقال: يا أباً

<sup>[</sup>۱٤٠٣٧] رواه ابن أبي شيبة (٦٩١٤ و٣٧٣٥٧)، وأحمد (٢٩/٢ رقم ٤٨٣٤)، وأبو يعلى (٥٧٤٠)؛ من طريق يزيد بن زريع؛ كلاهما (معاذ، ويزيد) عن ابن عون، به.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عون بن أرطبان.

<sup>(</sup>٢) هو: مسلم بن مِخْراق العَبْدي البصري، مولى عبدالقيس، والقُرِّي نسبة إلى «قُرَّة» حيٍّ من عبدالقيس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ستة». وجاء لفظ الحديث في مصادر التخريج: «أرأيتَ الوِتْرَ أَسُنَّةٌ هو؟ هو؟ قال: ما سُنَّةٌ ؟! أوتَرَ رسولُ الله ﷺ وأوتَرَ المُسلمون. قال: لا، أَسُنَّةٌ هو؟ قال: مه! أتعقلُ؟! أوتَرَ رسولُ الله ﷺ وأوتَرَ المُسلمون». هذا لفظ أحمد، والبقية بنحوه.

<sup>[</sup>١٤٠٣٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٣٠٠٥/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٤٥٩٥) عن عبدان بن أحمد، عن دحيم المعولي، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن خالد الحذاء إلا محمد بن مروان، تفرَّد به دحيم المعولي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و "جامع المسانيد": «عبدالرحيم»، والتصويب من "الأنساب" (٢/ ٤٦)، و"اللباب" (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) هو: عطية الطفاوي البصري.

عبدالرحمن، ما مَنَعَكَ أن تصلِّي؟ قال: إني قد صلَّيتُ، وقد نُهينا أن نصلِّيَ في يومِ مرَّتَين.

[١٤٠٣٩] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا أبو كامل الجَحْدَري<sup>(١)</sup>، ثنا أبو مَعْشَر البَرَّاءُ (٢)، عن خالد الحَذَّاء، حدثني أبو عبدالسَّلام (٣)، قال: قلتُ لابن عمر: كيف كان رسولُ الله ﷺ [يَعْتَمُّ](٤)؟ قال: كان يُدير كَوْرَ العِمامَة على [رأسِه](٥)، ويَغْرزُها من ورائه، ويُرسِلُها بين كَتِفَيه.

<sup>[</sup>١٤٠٣٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩٩٦/مسند ابن عمر) عن المصنف. وذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٢٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح، خلا أبا عبد السلام؛ وهو ثقة».

وذكره الحافظ ابن حجر في "الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع" (ص ١١٥). ورواه ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ١٥٣) عن الحسن بن سفيان، وأبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي عليه وآدابه" (٣٠٦) عن زكريا بن يحيى الساجي ومحمد بن عبدالله بن رستة، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٨٣٨) من طريق المعمر بن الحسن بن على؛ جميعهم (الحسن بن سفيان، وزكريا بن يحيى، وابن رستة، والمعمر بن الحسن) عن أبي كامل الجحدري، به.

<sup>(</sup>١) هو: فضيل بن حسين.

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن يزيد.

مجهول، لم يذكر إلا بكنيته. انظر: "الجرح والتعديل" (٤٠٦/٩)، و"لسان الميزان " (٩/ ١١٥ – ١١٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعتمر»، والتصويب من "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد" ومصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رأسها»، والمثبت من "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد" و "الإمتاع" ومصادر التخريج.

إلا أن ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (٨/ ٢١٤) ذكر أن ابن الجوزي روى الحديث في كتابه "الوفاء" من طريق أبي معشر، به، واللفظ عنده: «يدير كور العمامة على رأسها ثم يفرشها»، والله أعلم.

[١٤٠٤٠] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عُبَيدالله بن عمر القَواريري.

وحدثنا إبراهيمُ بن هاشم البَغَوي، ثنا إبراهيم بن الحَجَّاج السَّاميُّ؛ ثنا بَكَّار بن سُقَير، حدثني أبي سُقَيرُ<sup>(1)</sup>، عن عبدالله بن عمر قال: وقد لقِيَهُ أبي بمَكَّة - قال: خرجَ رسولُ الله عَلَيْ ذاتَ يوم من مَنزلِه ومعه أناسٌ من أصحابه، فأخذَ في بعض طُرُق المدينة، فمَرَّ بفِناء قَوْم، وسَخْلَةُ ميتةٌ مَطْروحَةٌ بفِنائهم، فقامَ عليها رسولُ الله عَلَيْ، فنظر إليها، ثم التفتَ إلى أصحابِه، فقال: «تَرَوْنَ هَذِهِ السَّخْلَةَ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ طَرَحُوهَا هَكَذَا؟!»، قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا!!».

النُّفَيلي (٢)، ثنا مِسكِين بن بُكير، ثنا شُعبة، عن عَقِيل بن طُلْحَة، قال: النُّفَيلي (٢)، ثنا مِسكِين بن بُكير، ثنا شُعبة، عن عَقِيل بن طَلْحَة، قال: سمعت أبا الخَصِيب (٣) يقول: كنتُ قاعدًا، فجاء ابنُ عمر، فقام له

<sup>[</sup>١٤٠٤٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٨٧)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي؛ وهو ضعيف».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٩١٣) عن إبراهيم بن هاشم، به، وقال: «لا يُرْوى هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرَّد به بكَّار بن سُقَير».

<sup>(</sup>١) هو: النميري المازني.

<sup>[</sup>۱٤۰٤۱] رواه أبو داود الطيالسي (۲۰٦٢) عن شعبة، به. ورواه أحمد (۲/ ۸۶-۸۵ رقم ۵۵۰۷)، وأبو داود (۶۸۲۸)؛ من طريق محمد بن جعفر، والبيهقي (۳/ ۲۳۳) من طريق هاشم بن القاسم؛ كلاهما عن شعبة، به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن محمد بن على.

<sup>(</sup>٣) هو: زياد بن عبدالرحمن القيسي.

رجلٌ من مَقْعَده، فأبي أن يَقْعُدَ فيه وقَعَدَ في مكانٍ آخرَ، فجعل الرجلُ يقول له: ما كان عليكَ أن تفعلَ، فقال: ما كنتُ لأقعُدَ في مَجْلِسِك أو مَجْلِس غيرك بعدما سمعتُ النبيُّ ﷺ؛ جاءه رجلٌ، فقامَ له رجلٌ، فأراد أن يَقعُدَ في مَقْعَده، فنهاهُ رسولُ الله ﷺ.

[١٤٠٤٢] حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطي، ثنا محمَّد بن عُقْبة السَّدوسي، ثنا معاذُ بن محمَّد - ابنُ أخي سَلِيم بن حيان الهُذَلي -حدثني أخي (١)، عن جدِّي (٢)، قال: كنَّا عند ابن عمر، فذكروا حَجَّ أهل اليَمَن وما يَصنَعون فيه، فسَبُّهم بعضُ القوم، فقال ابنُ عمر: لاتَسبُّوا أهلَ اليَمَن؛ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «زَيْنُ الحَاجِّ أَهْلُ اليَمَنِ».

[١٤٠٤٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٣/مسند ابن عمر) عن المصنف بإسناده.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٥٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وإسناده حسن؛ فيه ضعفاء وثقوا»

ورواه المصنف في "الأوسط" (٣٨٧٣) عن على بن سعيد الرازي، عن محمد بن عقبة، به، وفيه: «حدثني أبي» بدل: «حدثني أخي».

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٩٠٨) من طريق خليفة، والخطيب في "تلخيص المتشابه " (١/ ٢٣٣) من طريق محمد بن أيوب؛ كلاهما عن معاذ بن محمد، به، وعندهما أيضًا: «حدثني أبي» بدل: «حدثني أخي». قال المصنف: «لا يُرْوي هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرَّد به معاذ بن محمد الهذلي».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا في "جامع المسانيد"، والصواب: «أبي»؛ كما في "الأوسط" للمصنف وبقية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) هو: حيان بن بسطام الهذلي.

[١٤٠٤٣] حدثنا إبراهيمُ بن صالح الشِّيرازي، ثنا عثمان بن الهَيْمَ، ثنا عِمْران بن حُدَير، عن يزيد بن عُطارد [أبي] (١) البَزَرَي (٢)، عن ابن عمر، قال: كنَّا نأكلُ على عَهْد رسول الله عَيْهُ ونحنُ نَسعَى، ونَصر قِيام.

[١٤٠٤٣] رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥٨٧) من طريق إسحاق بن الحسن، عن عثمان بن الهيثم، به.

ورواه الطيالسي (۲۰۱٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٤)؛ من طريق حماد بن سلمة، وابن أبي شيبة (٢٤٤٧)، وأحمد (٢/ ٢١ رقم ٢٩/١) عن عبدالله بن إدريس، وأحمد معاذ بن معاذ العنبري، وأحمد (٢/ ١٢ رقم ٢٠١١) عن عبدالله بن إدريس، وأحمد أيضًا (٢/ ١٢ و ٢٤ رقم ٢٠١١) وهناد في "الزهد" (٨١٢)؛ عن وكيع، والدارمي في "مسنده" (٢١٧١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٣)؛ من طريق عثمان بن عمر، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٦٧) من طريق يزيد بن هارون، والدولابي في "الكنى" (٢٩٦) من طريق المعتمر بن سليمان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٧٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وابن في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٧٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وابن حبان (٣٤٣) من طريق بشر بن المفضل، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٧٧٠) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٥٥) من طريق عيسى بن يونس؛ جميعهم (حماد بن سلمة، ومعاذ العنبري، وابن إدريس، ووكيع، وعثمان، ويزيد بن هارون، والمعتمر، وأبو عاصم، وبشر، ويزيد بن زريع، وعيسى) عن عمران بن حدير، به.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٥٠٠ و١٥٠١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) ضبطه ابن ماكولا في "الإكمال" (٢/ ٤٢٨) بفتح الباء والزاي وكسر الراء، وضبطه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٣/ ٤٣٧) بفتح الباء والزاي وإمالة الراء، وضبطه الفيروزآبادي في "القاموس المحيط" (ب ز ر) بفتح الجميع؛ قال: وأبو البزرَىٰ - كَرْجَمَزَىٰ» - يزيد بن عطارد، تابعي، وكسر الراء لحن. قال الزبيديّ في "تاج العروس": «كما صرح به الصَّغَانيّ».

[١٤٠٤٤] حدثنا محمَّد بن عليِّ بن شُعَيب السِّمْسار، ثنا خالد ابن خِداش، ثنا عِكرمة بن خالد بن سَلَمة المَخْزومي، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا المَمْلُوكَ؛ فَإِنَّكُمْ لَا [خ: ٣٠٤/ب] تَدْرُونَ مَا تُوَافِقُونَ»./

[١٤٠٤٥] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا مسلمٌ بن إبراهيم.

وحدثنا محمَّد بن النَّضْر الأزْدي، ثنا أحمدُ بن عبدالملك بن واقِد الحَرَّاني؛ ثنا غسان بن بُرْزِينِ، حدثني راشدٌ أبو محمَّد الحِمَّاني، عن ابن عمر قال: لقد رأيتُنا وما يَرَى أحدُنا أنه أحقُّ بديناره ودرهَمِه من أخيه المُسلم، فإذا الدينارُ والدرهمُ أحبُّ إلى أحدنا من أخيه المُسلم، ولقد سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ والدِّرْهَم، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ البَقَر، فَتَرَكُوا الجِهَادَ - سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ ذُلًّا لَا يَنْزعُهُ مِنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا أَمْرَهُمْ».

[١٤٠٤٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٦/مسند ابن عمر) عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٣٨-٢٣٩)، وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة؛ وهو ضعيف».

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/ رقم ٢٧٩) من طريق المصنف، به.

ابن برزین، به.

ورواه أبو يعلى (٥٧٤٤) عن الصلت بن مسعود، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٣٧٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، وابن عدى في "الكامل" (٥/ ٢٧٧) من طريق نصر بن على؛ جميعهم (الصلت، ومسلم، ونصر) عن عكرمة بن خالد، به.

<sup>[</sup>١٤٠٤٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٨٥/ مسند ابن عمر) عن المصنف، به. ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٨١) من طريق المصنف، به. ورواه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (٢٤) عن أزهر بن مروان الرقاشي، عن غسان

وتقدم برقم (١٣٥٨٣ و١٣٥٨٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.

[1٤٠٤٦] حدثنا الحسنُ بن علي المَعْمَري، ثنا خَلَف بن سالم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شُعبة، عن مُبَشِّر بن أبي المَليح، عن أبيه (١٤)، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِئَةٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ».

العلاء [١٤٠٤٧] حدثنا جعفَرُ بن محمَّد الفِرْيابي، ثنا إبراهيمُ بن العلاء الحِمْصي، ثنا بَقيَّة بن الوليد، ثنا شُعبة، عن المُغيرة بن مُخَادِشٍ، قال: قلتُ لابن عمر: إني حَجَجتُ فتمَتَّعتُ، فكَرِهَ ذلك ناسٌ من أصحابي؟ فقال ابنُ عمر: جَمَعَ اللهُ لك نُسُكين؛ فعَلَ ذلك رسولُ الله ﷺ.

[١٤٠٤٨] حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا محمَّد بن

ورواه أحمد (٢/ ٨٤ رقم ٥٥٦٢) من طريق شهر بن حوشب، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١١)، وأبو داود (٣٤٦٢) من طريق نافع؛ كلاهما (شهر، ونافع) عن ابن عمر، نحوه.

<sup>[</sup>١٤٠٤٦] تقدم عند المصنف برقم (٥٠٣) بإسناده ومتنه.

ونقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (7.77) مسند ابن عمر) عن المصنف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7.77)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه مبشر بن أبي المليح؛ ولم أجد من ذكره».

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٩١) من طريق المصنف ، به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" تعليقًا (١١٣/٥) عن يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، عن شعبة، به، ومن طريق الفضل بن سويد، عن أبي المليح بن أسامة، به.

<sup>(</sup>١) هو: أبو المليح، واسمه: زيد، ويقال: عامر بن أسامة بن عمير الهذلي.

<sup>[</sup>١٤٠٤٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧٠/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

<sup>[</sup>١٤٠٤٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧١/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وتقدم هذا الحديث عند المصنف برقم [١٣٢٢٥] من طريق سالم عن أبيه بلفظ: «حرَّم الله الخمر، وكل مسكر حرامٌ»، وبرقم [١٣٨٩٧] من طريق أبي جعفر مولى بنى هاشم، عن ابن عمر.

إسماعيل البُخاري، ثنا عَبْدان بن عثمان(١١)، عن أبيه، عن شُعبة، عن مُغيرة بن مُخَادِشِ، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

[١٤٠٤٩] حدثنا يوسفُ القاضي (٢)، ثنا محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمي، ثنا يحيى بن سعيد، عن مِسْعَر، عن سِماك الحَنَفي (٣)، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ انه صلَّى بهؤلاءِ ركعةً، وبهؤلاءِ ركعةً؛ في صلاة الخَوْف.

[١٤٠٥٠] حدثنا يوسفُ القاضي، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن سِماك الحَنفي، عن ابن عمر، قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ في البيت<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عثمان بن جبلة الأزدى.

<sup>[</sup>١٤٠٤٩] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٤١-٢٤٢) عن محمد بن أحمد بن الحسن وحبيب بن الحسن، والبيهقي (٣/ ٢٦٣) من طريق الحسن بن محمد بن إسحاق؛ جميعهم عن يوسف بن يعقوب القاضي، به.

ورواه ابن خزيمة (١٣٤٩) من طريق شعبة، عن سماك الحنفي، به.

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو زميل سماك بن الوليد.

<sup>[</sup> ١٤٠٥٠] رواه الطيالسي (١٩٧٩) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٤٥ و٤٦ و ٨٢ رقم ٥٠٥٣ و٥٠٦٦ و٥٤٧٥) عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد المصيصى، وأبو يعلى (٥٦١٧)، والبغوي في "الجعديات" (١٥٠٦)؛ عن علي بن الجعد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩١) من طريق وهب بن جرير؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وابن الجعد، ووهب) عن شعبة، به. ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يعنى: الكعبة؛ كما في الحديث التالي، وكما في "مسند الطيالسي". زاد أحمد في الموضع الأول: «وستأتون من ينهاكم فتسمعون منه؛ يعني: ابن عباس. قال =

ابن عُينة، عن مِسْعَر، عن سِماك الحَنفي، قال: سمعتُ ابنَ عمر الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن ابن عمر ابن عُينة، عن مِسْعَر، عن سِماك الحَنفي، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: صلَّى رسولُ الله ﷺ في البيت، أو: في الكَعْبة.

[١٤٠٥٢] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا مِسْعَر بن كِدَام، عن سِماك الحَنَفي، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: صلَّى فيه رسولُ الله ﷺ؛ يعني: في البيت.

الثَّلْج، ثنا عبدالصَّمَد بن عبدالوارث، ثنا شعبة، عن سِماك الحَنفي، الثَّلْج، ثنا عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ مثلَهُ.

[١٤٠٥٤] حدثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا مِسْعَر، عن سِماك الحَنَفي، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: ليست بقَصْر، ولكنَّها تمامٌ؛ سنَّةُ (٢) الركعَتين في السَّفَر.

<sup>=</sup> حجاج: فتسمعون من قوله. قال ابن جعفر: وابن عباس جالسٌ قريبًا منه». وهذه الزيادة عند جميع المخرِّجين مع اختلاف يسير في اللفظ، وانظر الأحاديث الثلاثة التالية.

<sup>[</sup>١٤٠٥١] رواه عبدالرزاق (٩٠٦٦). ورواه الحميدي (٧١٠) عن ابن عيينة، به.

<sup>[</sup>١٤٠٥٢] رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩١) عن فهد بن سليمان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٤١) من طريق أحمد بن خليد الحلبي؛ كلاهما عن أبى نعيم، به.

<sup>[</sup>١٤٠٥٣] انظر الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن محمد بن حاتم، و «عبيد» و «العجل» لقبان به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «سنة» ليس في مصادر التخريج، وفي "جامع المسانيد": «صلاة».

<sup>[</sup> ١٤٠٥٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٣٩/ ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة (٨٢٤٣) عن وكيع، والمصنف في "الأوسط" (٥٨٢٩) من طريق نعيم بن يحيى؛ كلاهما (وكيع، ونعيم) عن مسعر، به. =

[١٤٠٥٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا عبدالوارث بن سعيد، ثنا عبدالعزيز بن صُهَيب، عن عبدالواحد البُناني، قال: كنتُ قاعدًا عند ابن عمر، فأتاه رجلٌ، فقال: إنى أشتري هذه الحِيْطانَ فيها الأعْنابُ، فلا أستطيعُ أن أبيعَها كلُّها عِنبًا حتى نَعْصِرَها؟ قال: أَفَعَن الخَمْر تسألُني؟ سأحدِّثُك حديثًا سمعتُه من رسول الله ﷺ؛ كنا جلوسًا مع نبيِّ الله ﷺ؛ إذ رفعَ رأسَه إلى السماء ثم أكبُّ، ونَكَتَ في الأرض، فقال: «الوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ!!»، قال عمر: يا رسول الله، لقد أَفزَعَنا قولُكَ من بني إسرائيلَ(١)، قال: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ؛ إِنَّه حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ، فَيُطْرُونَهُ ثُمَّ يَبِيعُونَهُ ثُمَّ يَأْكُلُونَ ثَمَنهُ؛ [خ:٣٠٥/أ] وكَذَلِكَ ثَمَنُ الخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»./

[١٤٠٥٦] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا عبدالعزيز بن

ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٣٨٠/ مسند عمر بن الخطاب)، وفي "تفسيره" (٢/٧) من طريق شعبة، عن سماك، به.

<sup>[</sup>٥٥٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٧-٨٨)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الواحد؛ وقد وثقه ابن حبان». ورواه أحمد (٢/١١٧ رقم ٥٩٨٢) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، عن عبدالوارث بن سعيد، به.

وسيأتي برقم [١٤١٣٠] من طريق شراحيل بن بكيل، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) اللفظ في "مسند أحمد": «أفزعنا قولك لبني إسرائيل». وفي "مجمع الزوائد": «أفزعنا قولك: الويل لبني إسرائيل». وما في الأصل يوجُّه على أن «مِن» هنا بمعنى «في» أو «عن»، أي: أفزعنا قولك في بني إسرائيل، أو: عن بني إسرائيل. وانظر: "مغنى اللبيب" (ص ٣١٥-٣١٦).

<sup>[</sup>١٤٠٥٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٦/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، وفيه تصحيف كثير.

ولم نقف على الحديث من رواية ثابت البناني، ولكن رواه أحمد (٢/ ٦٥ و٧٣ =

المُختار، عن ثابت البُناني، قال: سألتُ ابنَ عمر قلتُ: رجلاً (۱) يحرك الحَصَىٰ؛ فإن ذلك من يحرك الحَصَىٰ؛ فإن ذلك من الشَّيطان، ولكنِ اصْنَعْ كما رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يصنعُ؛ ضَعْ يدَكَ على فَخِذِكَ، ثم قُل هكذا (۲)؛ ووضَعَ كفَّه اليُمْنى على فَخِذِه اليُمْنى، وأشارَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ.

[١٤٠٥٧] حدثنا يوسفُ القاضي (٣)، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن ثابت البُناني، قال: قلتُ لابن عمر: ما تقولُ في نَبيذ الجَرِّ<sup>(٤)</sup>؛ حرَّمَه رسولُ الله ﷺ؟ قال: زَعَموا ذلك، قلتُ: سمعتَه من رسول الله ﷺ؟ قال: زَعَموا ذلك. قال ثابتُ: فصَرَفه الله عنِّي (٥)، وكان أحدُهُم إذا قيل له: سمعتَهُ من رسول الله ﷺ؟ غَضِبَ.

<sup>=</sup> رقم ٥٣٣١ و ٥٤٢١)، ومسلم (٥٨٠)؛ من طريق علي بن عبدالرحمن المعاوي، عن ابن عمر، به، بنحوه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو مفعولٌ به لفعل محذوف؛ والتقدير: أرأيتَ رجلاً . . . إلخ، أو نحو ذلك. وانظر في حذف الفعل: "مغنى اللبيب" (ص٥٩٦-٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم قل هكذا» أي: ثم افعل هكذا. وقد فسَّره الراوي بعده بقوله: «ووضع كفه...»، وهو من باب إطلاق القول على الفعل، وهو كثير، وانظر التعليق على الحديث [١٤٤٤١].

<sup>[</sup>۱٤٠٥٧] رواه ابن أبي شيبة (٢٤١٦٩ و ٢٤١٦٩) عن عبدالله بن إدريس، وأحمد (٢/٧٤ رقم ٥٤٨٦) عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٠٨٤) من طريق أبي داود الطيالسي؛ جميعهم (ابن إدريس، وحجاج، وغندر، والطيالسي) عن شعبة، به.

وانظر الحديث التالي، والحديث [١٣٦٧].

<sup>(</sup>٣) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) تقدم تفسير «الجَرِّ» في التعليق على الحديث [١٣٦٧١].

 <sup>(</sup>٥) يعني: صرف عنه غضب ابن عمر رَفْطُّنِه.

[١٤٠٥٨] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَر، عن ثابت البُّناني، قال: سألتُ ابنَ عمر عن نَبيذ الجَرِّ؟ فقال: حَرامٌ، فقلتُ: أنَّهي عنه رسولُ الله ﷺ؛ فقال ابنُ عمر: يَزْعُمون ذلك.

[١٤٠٥٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعْمان(١)، ثنا حمَّاد بن زيد، عن الزُّبير بن عربي، قال: سمعتُ رجلاً سأل ابنَ عمر عن اسْتِلام الحَجَر؟ فقال ابنُ عمر: رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يَسْتَلِمُه

[۱٤٠٥٨] رواه عبدالرزاق (١٦٩٣٨).

ورواه أبو عوانة (٨٠٨٦) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

ورواه أحمد (٢/ ٣٥ رقم ٤٩١٥) عن عبدالرزاق، به.

ورواه أحمد (٢/ ٧٣ رقم ٥٤٢٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٥)؛ من طريق سليمان بن المغيرة، ومسلم (١٩٩٧)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٢٥)، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٠٨٥)، والطحاوي (٤/ ٢٢٤)؛ من طريق حماد بن زيد؛ كلاهما (سليمان بن المغيرة، وحماد بن زيد) عن ثابت البناني، به. وانظر الحديث السابق، والحديث [١٣٦٧].

[١٤٠٥٩] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٩/ ٣١٨) من طريق المصنف.

ورواه الطيالسي (١٩٧٦) عن حماد بن زيد، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٥٢ رقم ٦٣٩٦) عن روح بن عبادة والحسن بن موسى، والبخاري (١٦١١)، والبيهقي (٥/ ٧٤)؛ من طريق مسدد، والفاكهي في "أخبار مكة " (٧٨) من طريق سعيد- والظاهر أنه ابن منصور- والترمذي (٨٦١)، والنسائي (٢٩٤٦)؛ من طريق قتيبة بن سعيد، والدولابي في "الكني والأسماء" (١٠٦٧) عن يحيى بن حبيب، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ١٧٤) من طريق أحمد بن نصر بن مالك، و(١٠/ ٦٤-٦٥/ ط. بشار عواد) من طريق سليمان بن أيوب؛ جميعهم (روح، والحسن، ومسدد، وسعيد، وقتيبة، ويحيى، وأحمد بن نصر، وسليمان) عن حماد بن زید، به.

ووقع عند الدولابي: «أحمد بن زيد» بدل: «حماد بن زيد»، ووقع عند الفاكهي «الزبير بن خريت» بدل «الزبير بن عربي».

(١) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

ويُقَبِّلهُ، فَجَعَلَ الرجلُ يقول: أرأيتَ إن زُحِمتُ، أرأيتَ إن غُلِبتُ؟ قال (١): اجْعَل (أرأيتَ) باليَمَن (٢)، رأيتُ رسولَ الله عَيْكِيَّ يَسْتَلِمُه ويُقَبِّلهُ.

الهُنائي، عن أبي عمرو النَّدَبي<sup>(٣)</sup>، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله الهُنائي، عن أبي عمرو النَّدَبي وَ عن أبي عمرو النَّدَبي وَ الله عن الله عن الله عَزَّ وجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ في الجَمِيع».

الد ۱٤٠٦١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعْمان، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بِشْر بن حَرْب، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ عند حُجْرَة عائشة يقولُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ».

<sup>(</sup>١) أي: ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٤٧٦): «قوله: «اجعل أرأيت باليمن» يشعر بأن الرجل يماني، وقد وقع في رواية أبي داود [يعني: الطيالسي] المذكورة: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي، فأنكر عليه ذلك» اهد.

<sup>[</sup>١٤٠٦٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٩/٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن».

ورواه أحمد (Y/7) رقم (V/7) ومن طريقه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (Y/7) عن يونس بن محمد، عن مرثد بن عامر الهنائي، به. وانظر الحديث [۱۳۹٦٦].

<sup>(</sup>٣) هو: بشر بن حرب البصري.

<sup>[</sup>۱٤٠٦١] رواه سعید بن منصور في "سننه" (ل۱۹۸/ب-الزهد) عن حماد بن زید، به. ورواه أحمد (۲/ ۷۰ رقم ۵۳۷۸) عن حسن بن موسى، عن حماد بن زید، به. ورواه أحمد أیضًا (۲/ ۱۲۲ رقم ۲۰۹۳) من طریق حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، به. وانظر الحدیث [۱۳۸۲٤].

[١٤٠٦٢] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعمان، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بِشْر بن حرب؛ أنَّ ابنَ عمر سُئِلَ عن الضَّبِّ؟ فقال: إنا منذُ قال فيه رسولُ الله ﷺ ما قال، فإنا قد انتَهَينا عن أكْلِه.

[١٤٠٦٣] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعمان، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بشْر بن حرب، قال: قُلْنا لابن عمر: كيف صلاةُ المُسافر يا أبا عبدالرحمن؟ فقال: إمَّا أنتم تتَّبعونَ سُنَّة نبيكم أخبرتُكُم، فإمَّا لا تتَّبعونَ (١) سُنَّةَ نبيكم لم أخبرْكُم. قُلنا: خيرُ السُّنَن سُنَّةُ نبينا يا أبا عبدالرحمن، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا خَرَجَ من هذه المدينة، لم يَزد على ركعَتين حتى يَرجِعَ إليها.

[١٤٠٦٤] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارمٌ، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بشر بن حَرب، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: نُهيتُم عن الحَنْتَم، نُهيتُم عن النَّقير، نُهيتُم عن المُزَفَّت (٢)؛ كُلُّ هذا قد نُهيتُم عنه.

<sup>[</sup>١٤٠٦٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٤٣/ مسند ابن عمر) عن المصنف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن». وانظر الحديث [١٣٦٦٣].

<sup>[</sup>١٤٠٦٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٩)، وقال: «رواه أحمد، وبشرٌ فيه كلام، وقد وُثَّق».

ورواه أحمد (٢/ ١٢٤ رقم ٢٠٦٣) عن يونس بن محمد المؤدب، وابن ماجه (١٠٦٧) عن أحمد بن عبدة؛ كالاهما عن حماد بن زيد، به.

ورواه الطيالسي (١٩٧٥) عن أبي عمر الأزدي، وأحمد (٩٩/٢ رقم ٥٧٥٠) من طريق الحارث بن عبيد؛ كلاهما عن بشر بن حرب، به. وانظر الحديث [١٣٧٠٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «تتبعون» مكرر في الأصل.

<sup>[</sup>١٤٠٦٤] انظر الحديث [١٣٦٧١].

<sup>(</sup>٢) تقدم تفسير «الحنتم» و«النقير» في التعليق على الحديث [١٣٧٥٥]، وتفسير «المزفَّت» في التعليق على الحديث [١٣٦٧].

[12.70] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِم، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بِشْر بن حرب، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: أرأيتُم قيامَكُم عند فراغ الإمام من السُّورة، هذا القُنُوتَ؟! والله إنه لَبِدعَةٌ، ما فعلَهُ رسولُ الله عَيْ غيرَ شهرٍ ثم تركَهُ. أرأيتُم رَفْعَ أيديكُم في الصلاة؟! ورفعَ يدَه - واللهِ إنه لَبِدعَةٌ؛ ما زاد رسولُ الله عَيْ على هذا قطُّ؛ ورفعَ يدَيه حِيالَ مَنْكِبَيه.

[۱٤٠٦٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعمان، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بشر بن حرب، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ [خ:٣٠٥/ب]

[18.70] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٤٤/ مسند ابن عمر) عن المصنف، بهذا الإسناد. ورواه أحمد (1/17 رقم 2/17) عن وكيع، وابن حبان في "المجروحين" (1/17) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عدي في "الكامل" (1/17) من طريق جبارة ابن مغلس، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/17) من طريق إبراهيم بن أدهم، والبيهقي (1/17) من طريق سليمان بن داود أبي الربيع الزهراني؛ جميعهم (وكيع، وقتيبة، وجبارة، وإبراهيم، وأبو الربيع) عن حماد بن زيد، به.

ورواه ابن حبان في "المجروحين" (١٨٦/١) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، عن بشر بن حرب، عن ابن عمر؛ قال: والله ما رفع نبي الله عن يديه فوق صدره في الدعاء.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/٩) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن بشر بن حرب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي الله للم يكن يرفع يديه في التكبير فوق صدره.

[1٤٠٦٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٤٥/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ( $\Upsilon/\Upsilon$ ) من طريق محمد بن خالد بن حرملة، عن حماد بن زيد، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٢٦ رقم ٦٠٩٢) من طريق حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، به، بنحوه.

دعا في قُنوته على بَني عُصَيَّةَ، فقال: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَني عُصَيَّةً(١)؛ فَإِنَّهُمْ عَصَوُا اللهَ ورَسُولَهُ»، قال: فصُبَّت الحُمَّى عليهم.

[١٤٠٦٧] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارمٌ، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بِشْر بن حرب، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ عند حُجْرَة عائشة (٢): «مِنْ هُنَا الفِتْنَةُ» - وأشارَ بيده نحو المَشْرِق - و«مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "<sup>(٣)</sup>.

[١٤٠٦٨] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارمٌ، ثنا حمَّاد بن زيد، عن بِشْر بن حَرْب، قال: سألتُ ابنَ عمر: آخُذُ الدِّرهَمَين بالدِّرهَم؟ فقال: عينُ الرِّبا فلا تَقرَبَنَّهُ، هل شَعَرْتَ ما قال رسولُ الله عَلَيْ ؟! قال: «خُذُوا المِثْلَ بِالمِثْلِ».

<sup>(</sup>١) قوله: «عليك بني عصية» أي: خذهم. والسياق هنا سياق دعاءٍ عليهم. و«عليك» هنا اسم فعل أمر، و «بني عصية» مفعول به. وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٠٢]. ولفظ الحديث في "جامع المسانيد": «عليك ببني عصية»، وفي "الموضح": «يا أمَّ مِلْدَم، عليك ببني عصية...». وأم ملدم: كنية الحُمَّى.

<sup>[</sup>١٤٠٦٧] رواه أحمد (٢/ ١٢٤ رقم ٢٠٦٤) عن يونس بن محمد المؤدب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ١٣٦-١٣٧) من طريق مسدد، و(١/ ١٣٧) من طريق خلف ابن هشام؛ جميعهم (يونس، ومسدد، وخلف) عن حماد بن زيد، به. ورواه أحمد (١٢٦/٢) رقم ٦٠٩١) من طريق حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، به.

<sup>(</sup>٢) يعنى: «سمعت رسول الله ﷺ عند حجرة عائشة يقول» فحُذف فعل القول؛ وحذفه كثير. انظر في ذلك: "مغنى اللبيب" (ص ٥٩٦-٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) كذا جاء الحديث هنا مختصرًا، ولفظه عند أحمد في الموضع الثاني: "سمعت رسول الله عليه عليه يعلم اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي صاعنا، ومدنا، ويمننا، وشامنا»، ثم استقبل مطلع الشمس فقال: «من ههنا يطلع قرن الشيطان، من ههنا الزلازل والفتن» " .

<sup>[</sup>١٤٠٦٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٤٦/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا =

[١٤٠٦٩] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَر، عن عليِّ بن زيد، عن القاسم (١)، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عليُّ وهو على دَرَج الكَعْبة يقول: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَعْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (٢) كَانَتْ في الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمَيَّ اليَوْمَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ، وسِقَايَةِ الحَاجِّ. أَلَا وإِنَّ مَا بَيْنَ العَمْدِ والخَطَأِ؛ القَتِيلَ بِالسَّوْطِ والحَجرِ فيهَا (٣) مِئَةُ بَعِيرِ، أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

<sup>=</sup> الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١١٦/٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وبشر بن حرب ضعيف، وفيه تَوثيق لين».

ورواه الطيالسي (١٩٧٢) من طريق حماد بن زيد، به.

<sup>[</sup>١٤٠٦٩] رواه عبدالرزاق (١٧٢١٢). ورواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٠٥) عن محمد ابن إسماعيل الفارسي، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

ورواه أحمد (٢/ ٣٦ رقم ٤٩٢٦) عن عبدالرزاق، به.

ورواه الشافعي في "الأم" (7/1 و9/1) و(9/1)، والحميدي (11/1)، وابن أبي شيبة (11/1)، وأحمد (11/1) رقم 11/1)، وأبن ماجه (11/1)، وابن أبي عاصم في "الديات" (9/1)، والنسائي (11/1)، وأبو يعلى (11/1)، والدارقطني في "سننه" (11/1)، والبغوي في "شرح السنة" (11/1)؛ من طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود (11/1) من طريق عبدالوارث بن سعيد؛ كلاهما (ابن عيينة، وعبدالوارث) عن علي بن زيد بن جدعان، به.

وسيأتي برقم [١٤٥٣٢] من طريق أيوب عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو ابن العاص. وانظر الحديث [١٤٥٣٠ و١٤٥٣١].

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٣٨٩).

<sup>(</sup>١) هو: ابن ربيعة الغطفاني.

<sup>(</sup>٢) المَأثُرة: المَكْرُمة والمَفخرة التي تُؤْثَر، أي: تُرْوى وتُذْكَر. والجمع: مَآثِر. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٢٦٧)، و "النهاية " (١/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والجادة: «فيهما»؛ كما في "مصنف عبدالرزاق"، أو «فيه»؛ كما في بعض مصادر التخريج. وما في الأصل يوجه على أن المراد: في تلك الجناية؛ =

[١٤٠٧٠] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن شُعبة، عن تَوبة العَنْبَري(١)، عن مُورِّق العِجْلي(٢)، قال: قلتُ لابن عمر: أتصلِّي الضُّحَيٰ؟ قال: لا، قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا، قلتُ: فالنبيُّ عَيْكِيَّهُ؟ قال: لا إخالُهُ.

[١٤٠٧١] حدثنا أحمدُ بن عمرو البزَّار، ثنا إسحاقُ بن حاتِم العَلَّاف، ثنا يحيى بن المُتَوكِّل، ثنا الصَّلْت بن دينار، عن مُورِّق العِجْلي، ومحمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: حَفِظتُ عن رسول الله ﷺ ما لا أدَّعُه في حَضَر ولا سَفَر: ركعَتَين قبل الظُّهْر، وركعَتَين بعدها، وركعَتَين بعد المَغْرب، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر .

[١٤٠٧٢] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن

<sup>=</sup> فأعاد الضمير إلى السابق حملاً على المعنى. أو أعاد الضمير على الجناية مع كونها غير مذكورة في الكلام لفهمها من السياق.

وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦]، وفي عود الضمير إلى غير مذكور: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>١٤٠٧٠] رواه البخاري (١١٧٥) عن مسدد، به. ورواه الطيالسي (٢٠٥٨) عن شعبة، به. ورواه ابن أبي شيبة (٧٨٤٩)، وأحمد (٢/ ٣٢ رقم ٤٧٥٨)؛ عن وكيع، و(٢/ ٥٥ رقم ٥٠٥٢) عن محمد بن جعفر؛ والبزار (٦١٧٠) من طريق معاذ بن معاذ، جميعهم (وكيع، ومحمد بن جعفر، ومعاذ) عن شعبة، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي أسد كيسان، أبو المورع العنبري.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن مشمرج أبو المعتمر العجلى.

<sup>[</sup>١٤٠٧١] تقدم بالأرقام [١٣٩٨٦-١٣٩٨٩] من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر. [١٤٠٧٢] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧٨/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الاسناد.

مَعْمَر، عن قتادة، عن مُورِّق العِجْلي، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة في السَّفَر؟ فقال: ركعَتين (١)؛ من خالفَ السنَّةَ كَفَر.

[١٤٠٧٣] حدثنا إسحاقُ بن خالُوْيَه الواسِطي، ثنا العبَّاس بن الوليد النَّرْسي، ثنا يزيد بن زُرَيع، ثنا سعيد (٢)، عن قَتادة، ثنا مُورِّق العِجْلي، قال: سألتُ ابنَ عمر عن صلاة المُسافر؟ فقال: ركعَتان؟ مَنْ خالفَ السنَّةَ كَفَر.

<sup>=</sup> وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥٤-١٥٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه عبدالرزاق(۲۸۱)، ومن طريقه عبد بن حميد (۸۲۹).

وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والجادة: «ركعتان ركعتان»؛ أي: هي ركعتان. وما في الأصل له توجيه في اللغة ذكرناه في التعليق على الحديث [١٣٩٤٥] والحديث [١٤٠٨٢].

<sup>[</sup>۱٤٠٧٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧٨/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق سعيد، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٨٥-١٨٦) من طريق عبدالرحمن بن زياد، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٤٢١) من طريق خالد بن الحارث؛ كلاهما عن شعبة، عن قتادة، به. وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) هكذا استظهرنا اسم الراوي عن قتادة، وهو: سعيد بن أبي عروبة؛ كما نص عليه ابن كثير في "جامع المسانيد"؛ حيث قال بعد ذكر الحديث السابق: «ثم رواه-يعني الطبراني- من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبي التياح، عن مورق...». وتحتمل هذه الكلمة هنا في الأصل أن تكون: «شعبة»؛ كما في التخريج، ورسمهما متقارب بسبب أن الناسخ أحيانًا لا يعجم الشين من «شعبة»، ورسم الهاء هنا قريب من الدال. ويزيد بن زريع يروي عنه وعن شعبة، ولم نجد من أخرج الحديث من طريق يزيد بن زريع، ولا من طريق سعيد بن أبي عروبة، ووجدناه مخرَّجًا من طرق أخرى عن شعبة كما تقدم. والله أعلم.

[١٤٠٧٤] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي(١)، ثنا عمرو بن حكَّام، ثنا شُعبة، عن أبي التَّيَّاح (٢)، عن مُورِّق العِجْلي، عن ابن عمر؛ قال (٣): سألَهُ (٤) صَفْوانُ بنُ مُحْرز عن الصَّلاة في السَّفَر؟ فقال: ركعَتان؛ مَنْ خالفَ السنَّةَ كفر.

[١٤٠٧٥] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، وأبو مسلم الكَشِّي؛ قالا: ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عليِّ بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْ يَقُول: ﴿إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا دَجَّالاً».

<sup>[</sup>١٤٠٧٤] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧٨/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق أبي التياح.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٨٥) عن المصنف، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معانى الآثار" (١/ ٤٢٢) من طريق روح بن عبادة، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٨٥) من طريق أبي الوليد الطيالسي وحفص بن عمر الحوضي، و(٧/ ١٨٥-١٨٦) من طريق عبدالرحمن بن زياد الرصاصي، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٤٢١) من طريق عبدالرحمن بن مهدى؛ جميعهم (روح، والطيالسي، وحفص، وعبدالرحمن بن زياد، وابن مهدي) عن شعبة، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٨٥-١٨٦) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن مورق، به.

وانظر الحديث [١٣٧٠٠].

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو: يزيد بن حميد الضُّبَعي.

<sup>(</sup>٣) أي: مورِّق.

<sup>(</sup>٤) أي: سألَ ابنَ عمرَ.

<sup>[</sup>١٤٠٧٥] رواه أحمد (٢/١١٧-١١٨ رقم ٥٩٨٥) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، عن حمَّاد بن سلمة، به. وانظر الحديث [١٣٩٠٤].

[١٤٠٧٦] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن ابن التَّيْمي (١٤) عن عبدالملك بن عُمَير، قال: حدثني الحَوَارِيُّ بن زياد، قال: كنت جالسًا عند عبدالله بن عمر، فجاءَهُ شابٌ فقال: ألا تُجاهِد؟ فسكتَ وأعرَضَ عنه، فقال ابنُ عمر: إِنَّ الإسلامَ بُنِيَ على أربع دعائمَ: إقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، لا يُفرَّقُ بينهما (٢)، وصيام شهر رمضان، وحَجِّ البيت مَنِ استطاعَ إليه سبيلاً، وإنَّ الجهادَ والصَّدقةَ من العمل الحَسَن.

[١٤٠٧٧] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعمان (٣)، ثنا

<sup>[</sup>١٤٠٧٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٢/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، مع اختلاف في اللفظ. ورواه عبد الرزاق (٥٠١٢ و٩٢٧٩).

ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (ل7.7/ب- الزهد)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1.7)؛ من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن الحواري بن زياد، به. وانظر الحديث [1707].

<sup>(</sup>١) هو: المعتمر بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) وقعت بعده في الأصل زيادة مقحمة، وهي: «وحج البيت» وهي مكررة مما سيأتي، وليست في "مصنف عبدالرزاق" - الذي روى المصنفُ الحديثُ من طريقه - ولا في "جامع المسانيد".

<sup>[</sup>١٤٠٧٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧٩٣/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة (٦٤٧) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع وأبي قلابة؛ قالا: استفتى عمر رسول الله عليه . . . فذكره .

ورواه النسائي في "الكبرى" (٩٠١٤) من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمر، به.

ورواه أحمد (١/ ٣٥ رقم ٢٣٦) و(٣٦/٢ رقم ٤٩٣٠) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر سأل النبي ﷺ... فذكره.

ورواه أحمد (١/ ٣٥ رقم ٢٣٥)، ومسلم (٣٠٦) من طريق عبيدالله بن عمر، والبخاري (٢٨٧) من طريق الليث بن سعد، و(٢٨٩) من طريق جويرية بن أسماء؛ جميعهم (عبيدالله، والليث، وجويرية) عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر سأل النبي على الله . . . فذكره .

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الفضل السَّدوسي.

[خ:٣٠٦] حمَّاد بن زيد، عن أيوب(١)، عن أبي قِلابة (٢) ونافع؛ أنَّ ابنَ عمر/ اسْتَفْتى النبيَّ عَلَيْهُ فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ أحدَنا يُجْنِبُ من الليل؟ قال: «لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ».

المُفَضَّل، المُفَضَّل، المُفَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، ثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن ابن عمر، قال: نادى رجلٌ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الليل أَجْوَبُ دعوةً (٣)؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ».

[١٤٠٧٩] حدثنا عَبْدانُ بن أحمد (٤)، ثنا أيُّوب بن يونس أبو أُمَيَّة

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي تميمة السِّختياني.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن زيد الجَرْمي.

<sup>[</sup>۱٤٠٧٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧٩٤/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٥٥)، وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة والبزار، ورجال البزار و"الكبير" رجال الصحيح».

ورواه البزار في "مسنده" (٦١٦٧) من طريق عمرو بن علي، عن بشر بن المفضل، به. ورواه أبو يعلى (٥٦٨٢) من طريق إسماعيل بن علية، والمصنف في "الأوسط" (٣٤٢٨)، وفي "الصغير" (٣٥٥)؛ من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (إسماعيل، وسفيان) عن خالد الحذاء، به.

<sup>(</sup>٣) «أجوب دعوة» أي: أسرع إجابة؛ قال الزمخشري: «كأنه في التقدير من «جابت الدعوة» - بوزن «فَعُلَتْ» كـ«طالت» - أي: صارت مستجابة؛ كقولهم في «فقير» و«شديد»: كأنهما من «فَقُر» و«شَدُدَ»، وليس ذلك بمستعمل. ويجوز أن يكون من «جُبْتُ الأرضَ»: إذا قطعتها بالسير؛ على معنى: أمضى دعوةً وأنفذ إلى مظان التقبُّل والإجابة». "الفائق في غريب الحديث " (١/ ٢٤٥)، وانظر: "غريب الحديث" لابن الجوزي (١/ ١٧٩)، و"النهاية " (١/ ٣١١)، و"لسان العرب " و"تاج العروس " (ج و ب).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالله بن أحمد بن موسى، وعبدان لقبه.

<sup>[</sup>١٤٠٧٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧٩٥/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

الصفَّار، ثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، عن أيُّوبَ، وخالدٍ الحذَّاء، عن أبي قِلابة (١)، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلِيهِ قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[١٤٠٨٠] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، ثنا خالد الحذَّاء، عن عبدالله بن الحارث، قال: كان ابنُ عُمَرَ إذا أَوَىٰ إلى فِراشِه قال: اللَّهُمَّ أنت خَلَقْتَ نفسي وأنت [تتوفَّاها](٢)، لك مَحْياها ومَماتُها، اللَّهمَّ إن توَفَّيتَها فاغْفِر لها، وإن

ورواه أحمد (1/17 رقم 1/10 رقم 1/10 عن عفان بن مسلم، عن وهيب بن خالد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، به.

ورواه عبدالرزاق (١٨٥٦٦) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن عمرو، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٣ رقم ٢٥٢٢)، والمصنف في "الأوسط" (٧٨٩)؛ من طريق قتادة، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن عمرو، به.

وسيأتي برقم [١٤١٤١] من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عمر.

وبرقم [١٤١٨٩] من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه، عن عبدالله بن عمرو . وبرقم [١٤٢٧٩] من طريق مجاهد، عن عبدالله بن عمرو .

وبرقم [١٤٣٢٠–١٤٣٢] من طريق عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٢٤] من طريق عبدالله بن صفوان، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٣٤] من طريق عطاء، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٤٧] من طريق ثابت مولى عمر بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو. وبرقم [١٤٣٤٨] من طريق عكرمة، عن عبدالله بن عمرو.

(١) وقع في "جامع المسانيد": «عن أيوب وخالد الحذاء وأبي قلابة».

(٢) في الأصل: «تتوفا»، والتصويب من مصادر التخريج.

"السنن الكبرى البزار (٦١٦٨) عن عمرو بن علي، والنسائي في السنن الكبرى الكبرى المفضل، به.

ورواه أحمد (٢/ ٧٩ رقم٢٠٥٠)، ومسلم (٢٧١٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" =

ورواه أبو يعلى في "المعجم" (١١٣)، والمصنف في "الأوسط" (٩٧٠) من طريق محمد بن على الناقد؛ كلاهما (أبو يعلى، ومحمد الناقد) عن أيوب بن يونس، به. قال المصنف: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب وخالد إلا وهيب».

أَحْيَيتَها فاحفَظْها، اللَّهمَّ إنى أسألُكَ العافية. فقال له رجلٌ من ولده: يا أَبَةِ (١)، أكان عمرُ يقول ذا؟ قال: بل خيرٌ من عمرَ كان يقولُ ذا.

[١٤٠٨١] حدثنا محمَّد بن هشام المُسْتَملي، ثنا عبدالسلام بن صالح الهَرَوي، ثنا عبَّاد بن عبَّاد اللهَرَوي، ثنا عبَّاد بن عبَّاد اللهَرَوي، ثنا عبَّاد بن عبَّاد الله عن ابن

<sup>(</sup>٧٢١)، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (٣٤٩)؛ من طريق شعبة، وأبو يعلى (٥٦٧٦) من طريق إسماعيل بن علية؛ كلاهما (شعبة، وابن علية) عن خالد الحذاء، به.

<sup>(</sup>١) قوله: « يا أبةِ » لغة في «يا أبي»، عوضت التاء من ياء المتكلم مع كسر التاء وهو الأقيس، ويجوز ضمها وفتحها. ويجوز أن تكون هاءً: « يا أبُّه » ويكون أصلها: «يا أبتِ» أبدلت التاء أيضًا من ياء المتكلم، ووقف عليها بالهاء. وانظر تفصيل ذلك في: "كتاب سيبويه" (٢/ ٢١٠-٢١٣)، و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" (٤/ ٣٧-٣٩)، و "تاج العروس " (أبين)، وانظر: "معجم القراءات " لعبداللطيف الخطيب (٤/ ١٧٢-١٧٧).

<sup>[</sup>١٤٠٨١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩٤/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨٨/٨)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه جميل بن زيد؛ وهو ضعيف».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٥١١٩) بهذا الإسناد، لكن فيه: «عباد بن العوام» بدل: «عباد بن عباد».

ورواه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٥٢) عن جعفر بن إدريس القزويني، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٧٣٩) من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، وأبو يعلى الخليلي في "فوائده" (١٣) من طريق سليمان بن يزيد الفامي؛ جميعهم (جعفر، وابن الأعرابي، وسليمان) عن محمد بن هشام، به، وفيه عندهم: «عباد بن العوام» بدل: «عباد بن عباد»، ووقع عند ابن حبان: «جميل بن مرة» بدل: «جميل ابن زيد"، ووقع في "فوائد الخليلي": «حميد بن زيد".

ورواه تمام في "فوائده" (١١٩٦/الروض البسام) من طريق أبي العباس محمد بن طاهر بن أبي الدميك، عن عبدالسلام بن صالح، عن عباد بن العوام، به. وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا في "جامع المسانيد". وفي "المعجم الأوسط" للمصنف =

عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قَال: «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ [يَوْمًا](١) مَّا».

[١٤٠٨٢] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا هشام بن يونس اللُّوْلُتِيُّ، ثنا أبو مالك الجَنْبِيُّ (٢)، عن جَمِيل بن زَيد، عن ابن عُمرَ، قال: صلاةُ السفر ركعَتَين (٣)؛ مَنْ خالفَ السُّنَّةَ كَفَر.

[١٤٠٨٣] حدثنا محمَّد بن محمَّد التَّمَّار، ثنا عمرو بن مَرْزوق،

<sup>=</sup> وبقية مصادر التخريج: «عباد بن العوام» وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هونًا»، والتصويب من "جامع المسانيد"، و"المعجم الأوسط" للمصنف.

<sup>[</sup>١٤٠٨٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩٥/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وانظر الحديث [١٣٧٠٠].

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن هاشم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والجادة: «ركعتان»، وما في الأصل إما أن يكون منصوبًا؛ وناصبه: إما فعلٌ محذوف، والتقدير: صلاة السفر تكون ركعتين، أو نحوه. وإما أن يكون منصوبًا على أنه نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق سَدَّ مَسَدَّ الخبر؛ والتقدير: صلاة السفر تُصلى ركعتين؛ نحو: «زيد سيرًا» أي: يسير سيرًا. ومما يسدُّ مسدَّ الخبر أيضًا الظرف والجار والمجرور والمفعول به والحال.

وانظر تفصيل ذلك في: "شرح التسهيل " (١/ ٣٢٤–٣٢٦)، و "شواهد التوضيح " (١/ ١٧٠)، و "همع الهوامع " (١/ ٣٨٠)، و "الدر المصون " (٦/ ٤٤٢–٤٤٣). وانظر في حذف الفعل: "مغني اللبيب " (ص ٥٩٦–٥٩٧).

وإما أن يكون مرفوعًا على أنه خبرٌ، ويكون أراد «ركعتان»؛ فأمال الألف بسبب كسرة النون بعدها، ورسمت الألف ياءً لأجل الإمالة، وتنطق هنا ألفًا ممالة نحو الياء.

وانظر في الإمالة: "أوضح المسالك" ( $\frac{1}{2}/\pi 10$ )، و"شرح الأشموني" ( $\frac{1}{2}/\pi 10$ ).

<sup>[</sup>١٤٠٨٣] رواه أحمد (٢/ ٧٩ رقم ٥٥٠٣) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

أبنا شُعبة، عن خالد الحَذَّاء، عن عبدالله بن شَقِيق، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْحُدْ سَحْدَةً».

[١٤٠٨٤] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، عن خالد الحذَّاء، عن عبدالله بن شَقيق، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وسَجْدَتَانِ<sup>(١)</sup> قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْر».

[١٤٠٨٥] حدثنا عُبَيد بن غنَّام، ثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، ثنا

ورواه أحمد (٢/ ٤٠ رقم ٤٩٨٧)، وابن خزيمة (١٠٧٢)؛ من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، وأحمد أيضًا (٢/ ٧٦ رقم ٥٤٧٠) عن على بن عاصم، وابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق عبدالوهاب الثقفي ويزيد بن زريع، و(١١١٠) من طريق مرحوم ابن عبدالعزيز، وأبو عوانة (٢٣٢١) من طريق محبوب بن الحسن، وابن حبان (٢٦٢٣) من طريق خالد بن عبدالله الواسطى؛ جميعهم (عبدالأعلى، وعلى بن عاصم، والثقفي، ويزيد، ومرحوم، ومحبوب، وخالد) عن خالد بن مهران

ورواه ابن أبي شيبة (٦٨٦٩)، وأحمد (٢/ ٨١ رقم ٥٥٣٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (١/ ٢٧٨)؛ من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وأحمد (٢/ ٨٥ رقم ٥٢١٧)، ومسلم (٧٤٩)؛ من طريق عمران بن حدير، وأحمد (٢/ ٧١ رقم ٥٣٩٩)، وأبو يعلى (٥٦٣٥)، وأبو عوانة (٢٣٢٢)، والبيهقي (٣/٢٢)؛ من طريق عاصم الأحول؛ جميعهم (أبو بشر، وعمران، وعاصم) عن عبدالله بن شقيق، به. وانظر الأحاديث التالية، وانظر الحديث [١٣٧١٠].

[١٤٠٨٤] انظر الحديث السابق، والحديث التالي.

(١) قوله: «وسجدتان» مبتدأ، وسوَّغ الابتداء به مع كونه نكرة: أنه موصوف بمقدر؛ أي: وسجدتان تصليهما، أو نحوه. وانظر في مسوغات الابتداء بالنكرة: شروح الألفية، باب الابتداء، و "همع الهوامع " (١/ ٣٨١-٣٨٤).

[١٤٠٨٥] رواه ابن أبي شيبة (٦٦٨٥ و٢٨٦٦ و٣٧٣٩).

هُشَيم، عن خالد الحذَّاء، عن عبدالله بن شَقيق، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ مثلَه.

[١٤٠٨٧] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا أبو الربيع

= ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٧٨/١) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، به. وانظر الحديثين السابقين.

[١٤٠٨٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٦١٤) بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (۱٤۲۱) عن محمد بن كثير، به. ورواه أحمد (٢/ ١٠٠ رقم ٥٧٥)، والنسائي (١٠٠)؛ من طريق عفان بن مسلم، عن همام بن يحيى، به.

(١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

(٢) قوله: «صلاة الليل» مبتدأ، وخبره محذوف؛ تقديره: صلاة الليل ما تقول فيها؟ أو: كيف هي؟ أو نحو ذلك. وانظر في حذف الخبر: شروح الألفية، باب الابتداء.

(٣) قوله: «فقال بإصبعه» هو من إطلاق القول على الفعل؛ أي: أشار بإصبعه، وقال: . . . . وانظر التعليق على الحديث [١٤٤٤١].

[۱٤٠٨٧] رواه مسلم (٧٤٩)، وأبو يعلى (٥٧٧٠)؛ عن أبي الربيع الزهراني، به. ورواه أبو نعيم في "المستخرج" (١٧٠١)، والبيهقي (٣/٣٤)؛ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن أبي الربيع الزهراني، به.

ورواه مسلم (٧٤٩) عن أبي كأمل الجحدري، والبزار (٦١٥٤) عن أحمد بن عبدة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٧٨/١) من طريق مسدد؛ جميعهم (أبو كامل، وأحمد بن عبدة، ومسدد) عن حماد بن زيد، به.

ورواه مسلم (٧٤٩)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٧٠٢)؛ من طريق محمد بن عبيد الغبري، عن حماد، عن أيوب والزبير بن الخريت، عن عبدالله بن شقيق، به. ورواه ابن أبي شيبة (٦٨٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٧٨/١)؛ من طريق أبى بشر جعفر بن أبى وحشية، وأحمد (٢/٨٥ رقم ٥٢١٧٥)، ومسلم (٧٤٩) =

الزَّهْراني (١)، ثنا حمَّاد بن زيد، ثنا أيوب (٢)، وبُدَيل العُقَيلي (٣)، عن عبدالله بن شَقيق، عن ابن عمر؛ أنَّ رَجُلاً سأل النبيَّ عَلَيْ ، وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسولَ الله، كيف صلاةُ الليل؟ قال: «مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا».

[١٤٠٨٨] حدثنا عَبْدان بن أحمد (٤)، ثنا مَعْمَر بن سَهل، حدَّثنا عُبَيدالله بن تمَّام، عن سعيد الجُرَيْري(٥)، عن عبدالله بن شَقيق، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَيْ قَال: «صَلاةُ اللَّيْل مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، تُسَلِّمُ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِرَكْعَةٍ».

[١٤٠٨٩] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا عبدُالله بن عامر بن زُرارَة، ثنا يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة، عن عاصم(١)، عن عبدالله بن [خ:٣٠٦/ب] شَقيق، / عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوتْر».

من طريق عمران بن حُدَير، وأحمد (٢/ ٧١ رقم ٥٣٩٩)، وأبو يعلى (٥٦٣٥)، وأبو عوانة (٢٣٢٢)، والبيهقي (٣/ ٢٢)؛ من طريق عاصم بن سليمان الأحول؛ جميعهم (أبو بشر، وعمران، وعاصم الأحول) عن عبدالله بن شقيق، به.

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن داود. (٢) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن ميسرة.

<sup>[</sup>١٤٠٨٨] انظر الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالله بن أحمد بن موسى، وعبدان لقبه.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن إياس.

<sup>[</sup>١٤٠٨٩] رواه أحمد (٢/ ٣٨ رقم ٤٩٥٤) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به. ورواه مسلم (٧٥٠) عن هارون بن معروف وأبي كريب محمد بن العلاء، ومسلم أيضًا (٧٥٠)، وأبو عوانة (٢٣٢٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٩/ ١٥٧)؛ من طريق سريج بن النعمان، وابن خزيمة (١٠٨٨) عن أحمد بن منيع وزياد بن أيوب؛ جميعهم (هارون، وأبو كريب، وسريج، وأحمد بن منيع، وزياد) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.

<sup>(</sup>٦) هو: ابن سليمان الأحول.

[۱٤٠٩٠] حدثنا يوسفُ القاضي<sup>(۱)</sup>، وعثمانُ بن عمر الضَّبِّي؟ قالا: ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن قَتادة، قال: كنَّا عند محمَّد بن سيرين، وعنده المُغيرَة بن سلمان، فحدَّث قال: قال ابن عمر: عَشْرُ رَكَعَاتٍ حَفِظتُهُنَّ عن رسول الله عَيْقِ: ركعَتين قبل الظُّهْر، وركعَتين بعد الطُّهْر، وركعَتين بعد الطُّهْر، وركعَتين بعد الصَّغرب، وركعَتين بعد عِشاءِ الأَخِرَةِ (۲)، وركعَتين قبل الصُّبْح. فقال رجلٌ عند محمَّد: هذا ما لابُدَّ منه الفَريضةُ.

[1٤٠٩١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا يزيد بن إبراهيم التُّسْتَريُّ، ثنا محمَّد بن سيرين، ثنا المُغيرة بن [سَلْمان] (٣)، عن عبدالله بن عمر، قال: عَشْرُ ركَعاتٍ حَفِظتُهُنَّ عن رسول الله عَلَيْ: ركعتَين قبل الظُّهْر، وركعتَين بعد الظُّهْر، وركعتَين بعد المغْرب، وركعتَين بعد العِشاء، وركعتَين قبل الفَجْر.

[ ۱٤٠٩٠] رواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (١٨٣/١٤) من طريق محمد بن القاسم، عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن عمرو بن مرزوق، به.

ورواه أحمد (٢/ ٥١ رقم ٥١٢٧)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (٣٨٥)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (٢/ ٥١ رقم ٥١٢٧) عن حجاج بن محمد، و(٢/ ٧٤ رقم ٢٤٣٢) عن عمرو بن علي؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وبهز، وعمرو بن علي) عن شعبة، به. وانظر الحديث [١٣٩٧].

<sup>(</sup>۱) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عشاء الآخرة» في "التمهيد" لابن عبدالبر: «العشاء الآخرة» وهو الجادة، وفي بقية المصادر: «العشاء» فقط، وما في الأصل من باب إضافة الشيء إلى صفته، وهو جائز. وانظر التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٣].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «سليمان»، والتصويب من الحديث السابق والتالي، ومصادر التخريج.
 ارواه الطيالسي (١٩٧٨) عن يزيد بن إبراهيم، به.

[١٤٠٩٢] حدثنا محمَّد بن جعفر بن أَعْيَن البَغْداديُّ، ثنا داود بن عمرو الضَّبِّي، ثنا مَرْوانُ بن معاوية، ثنا ابن عَوْن (١)، عن ابن سيرين، عن المُغيرة بن سَلْمان، عن ابن عمر، قال: صلَّيتُ مع النبيِّ عَلَيْهُ أربعًا قبل الظُّهْر، واثنَين (٢) بعدها، وركعَتين بعد المَغْرب، وركعَتين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر.

[١٤٠٩٣] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارمٌ أبو النُّعمان (٣)، ثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوب(٤)، عن المُغيرة بن سَلْمان، عن ابن عمر، قال(٥): عَشْرَ ركعاتٍ- سوى الفَريضةِ- حَفِظتُهُنَّ عن رسول الله ﷺ: ركعَتَين قبل الظّهْر، وركعَتَين بعدها، وركعَتَين بعد المَغْرب، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الصُّبْح.

ورواه ابن أبي شيبة (٦٠١٧) عن وكيع، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٨٤/١٤) ١٨٥)؛ من طريق سليمان بن حرب؛ كلاهما عن يزيد بن إبراهيم، به.

<sup>[</sup>١٤٠٩٢] رواه أحمد (٢/ ٩٩ و١١٧ رقم ٥٧٣٩ و٥٩٧٨) عن روح بن عبادة، والنسائي في "السنن الكبري" (٣٨٩) من طريق عبدالملك بن الصباح، وأبو يعلى (٥٧٧٦)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٨٣-١٨٣)؛ من طريق عثمان بن عمر؛ جميعهم (روح، وعبدالملك، وعثمان) عن ابن عون، به.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عون بن أرطبان.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والجادة: « واثنتين »، ويتجه ما في الأصل على الحمل على المعنى؛ حمل الركعة على معنى الركوع؛ فذكَّر، وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

<sup>[</sup>١٤٠٩٣] رواه أحمد (٢/ ١٠٠ رقم ٥٧٥٨) عن عفان بن مسلم، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٨٤/١٤) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي؛ كلاهما عن حماد بن زيد، به.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال» مكرر في الأصل. ويحتمل أن تكون «قال» الأولى للمغيرة، والثانية لابن عمر.

[١٤٠٩٤] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن خالد بن [زيد](١)، عن قَزَعَة بن يحيى، قال: كنتُ مع ابن عمر في مَسير، فتقَدَّم العِيْرَ على راحِلَتِه، فجعل يقرأُ ويركَعُ ويسجُدُ أينما كان وَجْهُهُ، فلمَّا أصبَحْنا قلتُ له: رأيتُكَ تفعَلُ شيئًا لم تكُنْ تفعَلُه؟ قال: رأيتُ أبا القاسم عَلَيْ يفعَلُه.

[١٤٠٩٥] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عارِمٌّ أبو النُّعمان (٢)، ثنا حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن محمَّد (٣)، عن قَزَعَة (٤)؛ أنه سأل ابنَ عمر عن الصَّلاةِ على الرَّاحِلَةِ أينما توجَّهَتْ؛ من السُّنُّة؟ قال: نعم.

[١٤٠٩٦] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني سعيد بن

<sup>[18.98]</sup> رواه الدولابي في "الكنى" (٢٦/٢) من طريق محمد بن عبدالأعلى، وابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣٢٤) و(٦/ ٢٥٤) من طريق ابن أبي السري؛ كلاهما عن المعتمر بن سليمان، به. وانظر الحديث [١٣٧٢٥].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يزيد»، والتصويب من "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٣/ ٣٣١)، و"تاريخ الإسلام" (٢٠٦ وفيات ١٢١- ١٤٠)، ومصادر التخريج.

<sup>[</sup>١٤٠٩٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٥٣/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن الفضل السدوسي.(۳) هو: ابن سيرين.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن يحيى. ووقع في مطبوع "جامع المسانيد": «عن محمد بن قزعة»، مع أن ابن كثير جعل الحديث في مسند قزعة بن يحيى، عن ابن عمر!.

<sup>[</sup>١٤٠٩٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٤/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (%)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" من حديث إبراهيم بن عبيد في التابعين؛ وهو ضعيف، وبقية رجاله موثقون»، وعزاه للمصنف أيضًا كلٌّ من: المنبجي الحنبلي في "تسلية أهل المصائب" (% (% )، وأبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (% )، والعيني في "عمدة القاري" (% )).

محمَّد الجَرْمي(١)، ثنا أبو تُمَيْلَة (٢)، ثنا عبدالله بن مسلم أبو طَيْبَة، حدثنا إبراهيم بن عُبَيد، عن عبدالله بن عمر؛ أنَّ رَجُلاً من الأنصار كان له ابنٌ يَرُوحُ إذا راحَ النبي عَلَيْكُ (٣)، فسأل نبيُّ الله عَلَيْكِ عنه، فقال: «أَتُحِبُّهُ ؟»، فقال: يا نبيَّ الله، نَعَم، فأَحَبَّكَ اللهُ كما أُحِبُّهُ. فقال: ﴿إِنَّ اللهَ أَشَدُّ لِي حُبًّا مِنْكَ لَهُ». فلم يلبَثْ أن ماتَ ابنُه ذلك، فراحَ إلى نبيِّ الله ﷺ وقد أقبَلَ عليه بَثُّه (٤)، فقال له رسولُ الله ﷺ: «أَجَزعْتَ؟»، قال: نعم، فقال له رسولُ الله عَلَيْ : «أَوَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ ابْنُكَ مَعَ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ يُلَاعِبُهُ تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ ؟!» قال: بَلي، يا رسولَ الله.

[١٤٠٩٧] حدثنا جعفرُ بن محمَّد الفِرْيابي، ثنا عبدُالله بن أبي

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل بإهمال الجيم، وكثيرًا ما يهمل الناسخ الحروف. قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (١/٣/١): «"سعيد بن محمد الجَرْمي" بفتح الجيم وسكون الراء، وضبطه ابن السكن: "الحَرَمي" بحاء مهملة وراء مفتوحة، وهو خطأ، والصواب: الأول». ووقع في مطبوع "جامع المسانيد": «الجوني»!.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن واضح.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا في "مجمع الزوائد" و"عمدة القاري". وفي "جامع المسانيد" و "تسلية أهل المصائب " و "طرح التثريب " : «يَروحُ إذا راحَ إلى النبيِّ عَيْدٌ، ولعل هذا هو الأولى؛ والمعنى: يَروحُ معه إذا راحَ إلى النبيِّ عَيْدٌ، ويدل عليه قولُه بعدُ: «فراح إلى النبيِّ ﷺ». ويتجه ما في الأصل على أن يكون لفظ «النبي» منصوبًا على نزع الخافض على أن الأصل: «إلى النبي عِينيه الله فحذف حرف الجر فانتصب الاسم بعده. وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٤٣٠٧].

<sup>(</sup>٤) في "جامع المسانيد": «به»، وفي "مجمع الزوائد": «تبه»، وفي بقية المصادر كما في الأصل. والبثُّ : أشَدُّ الحُزْن. "النهاية" (١/ ٩٥).

<sup>[</sup>١٤٠٩٧] رواه أبو داود (٢٣٥٧) عن عبدالله بن محمد بن يحيى، والبزار (٥٣٩٥) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، والنسائي في "الكبرى" (٣٣١٥ و٢٠٠٥) عن قريش =

عَوانة الشَّاشي، ثنا عليُّ بن الحسن بن شَقيق، أبنا الحُسَين بن واقد، ثنا مروان بن المُقَفَّع (١)، قال: رأيتُ ابنَ عمر قَبضَ على لِحيته فقَطَع ما زادَ على الكَفِّ، وقال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أَفْطَرَ قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»./

[١٤٠٩٨] حدثنا محمَّد بن الحسين الأَنْماطي، ثنا محمَّد بن سَلَّام الجُمَحي، ثنا أبي (٢)، عن مَيْسور (٣) بن عبدالرحمن، عن عُبَيدالله ابن [سالم](٤)، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ؛ فَإِنَّا لَمْ نُسَالِمْهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ».

[١٤٠٩٩] حدثنا بكرُ بن محمَّد أبو عمر القَزَّاز البصري، ثنا

ابن عبدالرحمن، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٨٥) من طريق علي بن مسلم، والحاكم في "المستدرك" (١/٤٢١) من طريق إبراهيم بن هلال، والبيهقي (٤/ ٢٣٩)، وفي "الدعوات الكبير" (٤٤٨)، والبغوي في "شرح السنة" (١٧٤٠)؛ من طريق طريق يحيى بن أبي طالب، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٩١/٢٧) من طريق أحمد بن بكر بن سيف المروزي؛ جميعهم (عبدالله بن محمد، وإبراهيم بن سعيد، وقريش، وعلي بن مسلم، وإبراهيم بن هلال، ويحيى بن أبي طالب، وأحمد بن بكر) عن علي بن الحسن بن شقيق، به.

<sup>(</sup>١) هو: مروان بن سالم.

<sup>[</sup>١٤٠٩٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩١٩/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وعزاه المتقي الهندي في "كنز العمال" (٤٠٠٠٩) للطبراني فقط.

<sup>(</sup>٢) هو: سلام بن عبدالله الجمحي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من "جامع المسانيد": «مسور».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سلام»، واستدركناه من "جامع المسانيد" لابن كثير، وانظر ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ٣٨٣)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥/ ٢١٦)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٢٩).

<sup>[</sup> ١٤٠٩٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٣٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، بتصرف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد " (٤/ ١١٦)، وقال: =

أحمدُ بن عَبْدَة الضَّبِّي، ثنا عمر بن عبدالله الرُّومي، ثنا عَوْن العُقَيلي (١)؛ أنَّ ابنَ عمر ذكرَ عن رسول الله ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، والفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ واسْتَزَادَ (٢) فَقَدْ أَرْبَىٰ »، والله ما كذَبَ ابنُ عمر على رسولِ الله ﷺ.

[١٤١٠٠] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا أحمدُ بن طارق الوابشي، ثنا بَشير بن مَيْمون الواسِطى، عن عبدالله بن يوسف، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هَذِهِ القُلُوبَ أَوْعِيَةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا (٣)، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ وأَنْتُمْ وَاثِقُونَ بِالإِجَابَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ غَافِلِ<sup>(٤)</sup>».

«رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون، وفي بعضهم كلام لا يضر».

ورواه أحمد (٣/ ٥٨ رقم ١١٥٥٦)، وأبو يعلى (١٠١٦)؛ من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي شداد، أبو معمر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا وقع في بعض روايات هذا الحديث، ووقع في "جامع المسانيد" وبعض الروايات الأخرى: «أو استزاد»، وهو الجادة، وما في الأصل صحيح أيضًا متَّجهٌ على أن الواو هنا بمعنى «أو» في التقسيم . وانظر في ذلك: "مغنى اللبيب " (١/ ٤٦٨)، و "تاج العروس " (مبحث الواو)، و "فتح الباري " (٩/ ١٣٩).

<sup>[</sup>١٤١٠٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٤٨/١٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه بشير بن ميمون الواسطى؛ وهو مجمع على ضعفه».

وعزاه المتقى الهندي في "كنز العمال" (٣١٩١) للطبراني فقط.

ولم نقف عليه من حديث ابن عمر، ولكن رواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٧ رقم ٦٦٥٥) من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي، عن ابن عمرو، به.

<sup>(</sup>٣) «القُلُوبِ أَوْعِيَة» أي: حافظة متدبرة لما يرد عليها، «فخيرها أوعاها» أي: أحفظها للخير. "فيض القدير" (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) قال في الموضع السابق من "فيض القدير": «أي: لاهٍ تارك للاهتمام وجمع الهمة للدعاء. ولفظ "الظهر" مقحم، ويحتمل أنه إشارة إلى أن الكلام فيمن لم ينشئ الدعاء من سويداء قلبه بالكلية». اه.

[181٠١] حدثنا أحمدُ بن عبدالوَهّاب بن نَجْدة الحَوْطي، ثنا أبو المُغيرَة (١) ثنا صَفْوان بن عمرو، عن شُرَيح بن عُبَيد الحَضْرَمي الله سمع الزُّبَير بن الوليد يحدِّث عن عبدالله بن عمر بن الخطّاب، قال: كان رسولُ الله عَلَيْ إذا غَزا أو سافرَ فأدركَهُ الليلُ، قال: «يَا أَرْضُ، رَبِّي ورَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وشَرِّ مَا فِيكِ، وشَرِّ مَا فِيكِ، وشَرِّ مَا خَيلِق فِيكِ، وشَرِّ مَا وَيكِ، وحَيَّة وَعُقْرَبِ، ومِنْ سَاكِنِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وأَسُودَ، وحَيَّة وعَقْرَبِ، ومِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، ومِنْ وَالِدٍ ومَا وَلَدَ (٢)».

<sup>[</sup> ١٤١٠] رواه المصنف في "مسند الشاميين " (٩٦٢)، وفي "الدعاء " (٨٣٤)؛ بهذا الإسناد. ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٨٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٩/ ٣٣١)؛ من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٣٢ رقم ١٦٦١)، و(7/ 171 رقم ١٢٢٤) عن أبي المغيرة، به. ورواه ابن خزيمة (٢٥٧٢) عن محمد بن يحيى، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٨٤٤)، والبيهقي (7/ 70)، وفي "الدعوات الكبير" (7/ 71)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (7/ 71 7/ 71)؛ من طريق عباس بن عبدالله الترقفي، والحاكم في "المستدرك" (7/ 71 7/) من طريق بكر بن سهل الدمياطي، و(7/ 71) من طريق محمد بن عوف، والذهبي (7/ 71 7/) من طريق محمد بن عوف، وعباس الترقفي، وبكر بن سهل، ومحمد بن عوف، ومحمد بن عوف، ومحمد بن عوف،

ورواه أبو داود (٢٦٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٣٢٢)؛ من طريق بقية بن الوليد، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٤/ ١٨٧ و٣٥٧) من طريق إسماعيل بن عياش؛ كلاهما عن صفوان بن عمرو، به.

وجاء في مطبوع "التمهيد": «عبدالله بن عمرو» بدل: «عبدالله بن عمر».

<sup>(</sup>١) هو: عبدالقدوس بن الحجاج.

<sup>(</sup>٢) في جميع مصادر التخريج - عدا أبا داود والنسائي -: "ومن شر والد وما ولد". قال الخطابي: "قوله: "ساكن البلد": يريد به الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض: ما كان مأوى للحيوان، وإن لم يكن فيه بناء ومنازل، ويحتمل أن يكون أراد بالوالد: إبليس، وما ولد: الشياطين" اهـ "معالم السنن" (٣/ ١٠٤).

[١٤١٠٢] حدثنا عَبْدانُ بن أحمدَ (١)، ثنا زيد بن الحَريش، ثنا عبدالله بن خِراش، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهي أن تُتَّبَعَ جِنازةٌ معها رانَّةٌ (٢).

[١٤١٠٣] حدثنا بكر بن سَهْل، حدثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاويةُ بن صالح؛ أن أبا عَنْبَسة (٣) حدَّثَه، قال: حَجَجتُ فلقيتُ عبدالله ابن عمر، فسألتُه وقد خرجَ ابنُ الزُّبير وخرجَ إليه الحَجَّاجُ بالجَيش، فقال(٤): كيفَ ترى يا أبا عبدالرحمن في حَجِّنا، فإنا نتخَوَّفُ أن يُحالَ بيننا وبينَ البيت؟ فقال ابنُ عمر: امْضُوا إلى البيت حتَّى تَقْضُوا ما عليكُم؛ فإن حيلَ بينكم وبينه، صَنعتُم كما صَنَعنا مع رسول الله ﷺ؛ نَحَرتُم هَدْيًا- إن كان معكُم- وحَلَلتُم فرجَعْتُم.

[١٤١٠٤] حدثنا أحمدُ بن عبدالوَهَّاب بن نَجْدَة، ثنا أبو

<sup>[</sup>١٤١٠٢] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٤٦/ مسند ابن عمر)، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة " (٢/ ٣٥٧)؛ عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٦/٦٦) عن المصنف، به.

وقد تقدم برقم [١٣٤٨٤ و ١٣٤٩٨] من طريق مجاهد، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن أحمد بن موسى، وعبدان لقبه.

<sup>(</sup>٢) رانَّة؛ بتشديد النون؛ أي: نائحة، والرانَّةُ: المرأة الصائحة صياحًا شديدًا، والرنين: الصوت، وقد رَن يَرن رنينًا. "فيض القدير" (٦/ ٣٤٩)، و "مرقاة المفاتيح" (٤/ ۲۰۷)، و "تاج العروس " (ر ن ن).

<sup>[</sup>١٤١٠٣] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٠٠٣) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص.

<sup>(</sup>٤) أي: أبو عَنْبَسة. وفي "مسند الشاميين": «فقلت»، وهو الجادة.

<sup>[</sup>١٤١٠٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٣٦٦-٣٦٦)، وقال: «رواه أحمد والطبراني من رواية عمر بن عمرو الأحموسي [تصحف في "المجمع" إلى: عمرو ابن عمر الأحموشي]، عن المخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه: عبد الله =

المُغيرَة (۱)، ثنا عُمر بن عَمرو الأُحْمُوسي، عن المُخارِق بن أبي المُخارِق بن أبي المُخارِق، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمر يقول: قال النبيُ عَلَيْ: «حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وعَمَّانَ، أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ المِسْكِ، أَكَاوِيبُه مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ (۱) المُهَاجِرِينَ»، قال قائلٌ: ومَنْ هم يا رسولَ الله؟ قال: «الشَّعِثَةُ رُؤُوسُهُمُ، الشَّجِبَةُ وُجُوهُهُم، الشَّجِبَةُ وُجُوهُهُمُ، الشَّجِبَةُ وُجُوهُهُمُ، الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمُ، النَّذِينَ لَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ (۱)، ولا يَنْكِحُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ، ولَا يَأْخُذُونَ الَّذِي لَهُمْ». المُتَمَنِّعَاتِ (۱)، الله عَلْونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، ولَا يَأْخُذُونَ الَّذِي لَهُمْ».

<sup>=</sup> ابن جابر، وقد ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، وشيخ أحمد- أبو المغيرة- من رجال الصحيح».

ورواه اللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" (٢١٢٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن إسحاق، عن أحمد بن عبدالوهاب، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٣٢ رقم ٦١٦٢) عن أبي المغيرة، به. وانظر الحديث [١٣٢٢٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالقدوس بن الحجاج.

<sup>(</sup>٢) الصعاليك: جمع صُعْلُوك؛ وهو الفقير الذي لا مال له. "مشارق الأنوار" (٢/ ٤٨)، و"تاج العروس" (صع لك).

<sup>(</sup>٣) السُّدَدُ: الأبواب، جمع سُدَّةٍ. "تاج العروس" (س د د). وقوله: «يفتح» تذكير الفعل فيه جائز، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٢٧].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، لكن دون نقط النون، وفي "مجمع الزوائد": «المُنعَمات»، وعند اللالكائي وأحمد: «المُتَنعَمات». وقد جاءت هذه اللفظة «المتَمَنعَات» في هذا الحديث عند الطبراني فيما تقدم برقم [١٣٢٣]، وجاءت من حديث ثوبان فيما تقدم برقم [١٤٣٧]، وفي "مسند الشاميين" (٤٠٤ و١٤٠١)، بل وجاءت عند غير الطبراني في حديث ثوبان، وانظر: "الفوائد" لتمام الرازي وجاءت عند خمشق " (٥٠٣)، و(٢١٦/٤١)، و(٢١٢).

[١٤١٠٥] حدثنا الحسينُ بن السَّمَيْدَع الأَنْطاكيُّ، ثنا موسى بن أيُّوب النَّصِيْبي، ثنا بَقيَّة بن الوليد، عن عبدالله بن عِمْران الحَضْرَمي، عن عمر بن حُجْر، عن عبدالكريم بن الحارث، عن ابن عمر، قال: [خ:٣٠٧/ب] قال رسولُ الله عَيْنَةِ: «الإِمَامُ الضَّعِيفُ مَلْعُونٌ»./

[١٤١٠٦] حدثنا الحُسينُ بن إسحاق التُّسْتَريُّ، ثنا العباس بن الفَضْل بن العباس بن يعقوب القُرَشي الدِّمَشْقي، ثنا الوليدُ بن سَلَمة الأزدي(١)، عن مَسْلَمة بن عُلَيِّ [الخُشَني](٢)، عن عُمَير بن هانئ، عن

قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (٣١٨/١): «أي: المتمنِّعات من نكاح الفقراء". وقال في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير" (٢/٤٤٨): «المتنعمات» بمثناة فنون فعين مهملة شديدة، وفي رواية: «المنعّمات» بنون فعين مشددة. وما ذكره (يعني: السيوطي) من أن لفظ الحديث: «المتنعمات» أو «المنعَّمات» - هو ما في نسخ لا تحصى، لكن رأيت في نسخة المصنف (أي: السيوطي): «المتمنّعات»، والظاهر أنه سبق قلم. اه.

<sup>[</sup>١٤١٠٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٠٩) وقال: «رواه الطبراني، وسقط من إسناده رجلٌ بين عبدالكريم بن الحارث وبين ابن عمر، وفيه جماعةٌ لم أعرفهم». وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (١٤٦٦٥) وعزاه للطبراني فقط.

<sup>[</sup>١٤١٠٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٢٤/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق مَسلَمة بن على، به. ونقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/٤١٢) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٩٣) و(٧/ ١٢٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن على الخشني؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٩٠) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و "اللآلئ المصنوعة". وجاء عند ابن عساكر- وقد رواه من طريق المصنف كما تقدم-: «الأُرْدُنِّي»، وهو الصواب، وقد تقدم عند المصنف برقم (٢٠٠٢) على الصواب، وانظر: "الجرح والتعديل" (٦/٩) رقم ٢٧)، و"اللباب" (٢/ ٢٧٣)، و "تكملة الإكمال " (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الخشيني»، ويبدو أنها صوبت في الهامش، ولم يتضح في التصوير. وجاء عند ابن عساكر وعند السيوطي على الصواب، ولم يُنسب في "جامع المسانيد".

ابن عمر، قال: قال رسولُ الله على: «نَزَلَتْ سُورَةُ الحَدِيدِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وقَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وقَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، ونَهَىٰ رسولُ الله عَلَيْ عن الحِجامَة يومَ الثُّلاثَاء.

[١٤١٠٧] حدثنا أحمدُ بن محمَّد بن يحيى بن حَمْزة الدِّمَشْقي، ثنا عليُّ بن عيَّاش الجِمْصي.

وحدثنا عمرُ بن حَفْص السَّدوسي، ثنا عاصمُ بن علي؛ قالا: ثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثَوْبان، عن أبيه، عن مَكْحول، عن جُبَير بن نُفْير، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إِنَّ اللهَ عَلَيْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

<sup>[</sup>١٤١٠٧] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٤) بهذا الإسناد.

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٤١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١٥/١١)؛ من طريق المصنف، به.

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٥١٩) عن عمر بن حفص السدوسي وحده، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢٥٧/٤) عن أحمد بن يعقوب الثقفي، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٦٦٢) من طريق حبيب بن الحسن بن داود؛ كلاهما (أحمد، وحبيب) عن عمر بن حفص السدوسي، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ١٩٠) من طريق إسماعيل بن عبدالله، عن عاصم بن علي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٣٢ رقم ٦١٦٠) عن على بن عياش، به.

ورواه الترمذي (٣٥٣٧) عن إبراهيم بن يعقوب، والمصنف في "مسند الشاميين" (١٩٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٦٦١)؛ من طريق أبي زرعة الدمشقي، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ١٩٠) من طريق إسماعيل بن عبدالله؛ جميعهم (إبراهيم، وأبو زرعة، وإسماعيل) عن على بن عياش، به.

ورواه أحمد (۲/ ۱۳۲ رقم (717) عن عصام بن خالد، وأحمد أيضًا ((7) وقم رواه أحمد ((717))، وعبد بن حميد ((710))، وأبو يعلى ((710))، من طريق أبى داود =

[١٤١٠٨] حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا عبدُالله بن صالح، ثنا معاوية ابن صالح، عن العَلاء بن الحارث، عن زيد بن أَرْطاة، عن جُبير بن نُفَير؛ أنَّ ابنَ عُمر رأى فتَّى وهو يصَلِّى قد أطالَ صلاتَهُ وأطنَبَ فيها، فقال: مَنْ يَعرفُ هذا؟ فقال رجلٌ: أنا، فقال عبدُالله بن عمر: لو كنتُ أعرفُه لأمرتُه أن يطيلَ الركوعَ والسجودَ؛ فإني سمعتُ رسولَ الله عليها يقول: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وعَاتِقَيْهِ، كُلَّمَا رَكَعَ وسَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ».

الطيالسي، وعبد بن حميد (٨٤٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٢/ ٣٤٠)؛ من طريق موسى بن داود، والترمذي (٣٥٣٧) من طريق أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي، وأبو يعلى (٥٧١٧)، والبغوى في "الجعديات" (٣٤٠٤)، والمصنف في "مسند الشاميين" (١٩٤ و٢٥١٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٦٦٢)؛ من طريق على بن الجعد؛ جميعهم (عصام، والطيالسي، وموسى بن داود، وأبو عامر العقدي، وابن الجعد) عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، به. ورواه ابن ماجه (٤٢٥٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، به، إلا أنه قال: «عبدالله بن عمرو» بدل: «عبدالله بن عمر».

قال المزي في "تحفة الأشراف" (٣٢٨/٥): «وهو وهم».

وقال الذهبي في "السير" (٥/ ١٦١): «وعند القزويني: عن عبدالله بن عمرو، فلم يصنع شيئًا، صوابه: ابن عمر».

ورواه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٩٤١) من طريق علي بن عاصم بن على، عن ابن ثوبان، به، عن عبدالله بن عمرو.

[١٤١٠٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٢٢-١٢٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه الجماعة؛ أحمد وغيره». ووقع عنده: «عن زيد بن جبير» بدل: «جبير بن نفير».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٨١) بهذا الإسناد. ورواه الضياء في "المختارة " (١٣/ رقم ٢٤٦) من طريق المصنف، به.

ورواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢٩٤) عن محمد بن يحيى، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" (١/ ٤٧٧) عن فهد بن سليمان، والبيهقي في "شعب = [١٤١٠٩] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن عُزَيْزِ المَوْصِلي، ثنا غسَّان ابن الربيع، ثنا عبدالرحمن بن ثابت، عن حسَّان بن عَطيَّة، عن أبي منيب الجُرَشي<sup>(١)</sup>، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَتِ الذِّلَةُ والصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي، ومَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

<sup>=</sup> الإيمان" (٢٨٧٧) من طريق محمد بن إسحاق؛ جميعهم (محمد بن يحيى، وفهد، ومحمد بن إسحاق) عن عبدالله بن صالح، به.

ورواه ابن حبان (١٧٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٠)، وفي "شعب الإيمان" (٢٨٧٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ٢٥٣)؛ من طريق عبدالله ابن وهب، عن معاوية بن صالح، به.

<sup>&</sup>quot;المجالسة" (١٤٧) من طريق أحمد بن محمد الوراق، عن غسان بن الربيع، به.
"المجالسة" (١٤٧) من طريق أحمد بن محمد الوراق، عن غسان بن الربيع، به.
ورواه ابن أبي شيبة (١٩٢٩) والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١٥٤)، والخطيب وكرة، وأبو داود (٢٣٠١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١٥٤)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢٦٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٥٧/٢٥-٢٥٨)؛ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأحمد (٢/٥٠ رقم ١١٥٤) عن محمد بن يزيد الواسطي، وعبد بن حميد (٨٤٨) عن أبي داود الطيالسي، وأبو سعيد بن الأعرابي في "معجمه" (١١٣٧)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٢١٦)، وتمام في "فوائده" (٨٤٨) الروض البسام)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١١٧٧)، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢٧٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٧) (٢٥٧)؛ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والمصنف في "مسند الشاميين" (٢٥٧)، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢٧٤)؛ من طريق علي بن عياش الحمصي؛ جميعهم (أبو النضر، ومحمد بن يزيد، والطيالسي، والفريابي، وعلي بن عياش) عن عبدالرحمن ابن ثابت بن ثوبان، به.

وانظر الحديث التالي. (١) هو: الدمشقى؛ معروف بكنيته.

[١٤١١٠] حدثنا موسى بن سَهْل أبو عِمْران الجَوْني، ثنا هشام ابن عمَّار، ثنا الوليدُ بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسَّان بن عَطيَّة، عن أبي المُنيب الجُرَشي، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال . . . مثل حديث ابن ثُوْبان.

[١٤١١١] حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، ثنا محمَّدُ بنُ أيوبَ بن عافِيَة بنِ أيوبَ، حدثني جَدِّي، [ثنا](١) معاويةُ بن صالح، حدثني أبو الزاهِريَّة (٢)، عن كَثير بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ البَلَاءِ وأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ تَعْزُبَ العُقُولُ، وتَنْقُصَ الأَّحْلَامُ، ويَكْثُرَ القَتْلُ، وتُرْفَعَ عَلَامَاتُ الخَيْرِ، وتَظْهَرَ الفِتَنُ».

[١٤١١٢] حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا نُعَيم بن حمَّاد المَرْوَزي، ثنا

[١٤١١٠] رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣١) من طريق وهب بن محمد بن عطية، عن الوليد بن مسلم، به.

وانظر الحديث السابق. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٩٥٦).

<sup>[</sup>١٤١١١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٢٩)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عافية بن أيوب؛ وهو ضعيف».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٦٠) بهذا الإسناد.

ورواه نعيم بن حماد في "الفتن" (١٢٤) من طريق سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن النبي ﷺ، مرسلاً .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "مسند الشاميين".

<sup>(</sup>٢) هو: حدير بن كريب الحضرمي، ويقال: الحميري، الحمصي.

<sup>[</sup>١٤١١٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٨٧)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله وثقوا، على ضعفٍ كثير في سعيد بن سنان الرهاوي». وعزاه السيوطي في "الخصائص الكبرى" (٢/ ١٨٥) للطبراني فقط.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ١٠١) من طريق المصنف. ورواه نعيم بن حماد في "الفتن" (١/ ٢٧) عن الحكم بن نافع، عن سعيد بن سنان، به.

بَقيَّة (١)، عن سعيد بن سِنان (٢)، ثنا أبو الزاهريَّة، عن كَثير بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنَّ وجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا، فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وإلى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إلى كَفِّي هَذِهِ؛ جِلِّيَانٌ (٣) مِنَ اللهِ جَلَاهُ لِنَبِيِّهِ كَمَا جَلَا (٤) لِلنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ».

[1811٣] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا هارونُ بن معروف، ثنا ابن وَهْب، عن معاويةَ بن صالح، عن أبي الزاهِريَّة، عن كَثِير بن مُرَّة، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِب، وسُدُّوا الخَلَل، ولِيْنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، ولَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيَاطِين، مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، ومَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ».

<sup>(</sup>۱) هو: أبن الوليد. (۲) هو: أبو مهدي الحمصي.

 <sup>(</sup>٣) الجِلِّيَانُ - بكسر الجيم وتشديد اللام المكسورة -: الإظهار والكشف، أي: هذا إظهارٌ وكشف من الله. انظر: "النهاية" (١/ ٢٩١) و "لسان العرب" و "تاج العروس" (ج ل و).

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج: «جلاه». والمعنى واحد.

<sup>[</sup>١٤١١٣] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٥٨) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (۲/ ۹۷-۹۸ رقم ۵۷۲٤) عن هارون بن معروف، به.

ورواه أبو داود (٦٦٦)، والنسائي (٨١٩)، وابن خزيمة (١٥٤٩)، والمصنف في "مسند الشاميين" (١٩٥٨)؛ من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، والحاكم في "المستدرك" (١/٣١٦) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح؛ كلاهما (عيسى، وأحمد بن عمرو) عن ابن وَهْب، به.

ورواه أبو داود (٦٦٦)، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٢٣٧)؛ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، به، مرسلاً؛ لم يذكر ابن عمر في الإسناد.

[خ:۳۰۸/أ]

ابن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيدُ بن سِنان، عن أبي الزاهِريَّة، ابن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيدُ بن سِنان، عن أبي الزاهِريَّة، عن كَثِير بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله عَلَيُّ: «الارْتِدَاءُ لِبْسَةُ الإِيمَانِ (١٤)»، وكان رسولُ الله عَلَيْ يَتَلَفَع.

[1٤١١] حدثنا الحُسَينُ بن إسحاق التُسْتَري، ثنا هشام بن عمَّار، ثنا الوليدُ بن مسلم، عن سعيد بن سِنان، عن أبي الزاهِريَّة، عن أبي شَجَرة (٢٠)، عن ابن عمر، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يقرأُ في الوِتْر برْسَبِّج اَسْمَ رَبِّكَ ، و ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ (٣).

الوليدُ بن مسلم، عن سعيد بن سِنان، عن أبي الزَّاهِريَّة، عن أبي الوليدُ بن مسلم، عن سعيد بن سِنان، عن أبي الزَّاهِريَّة، عن أبي شَجَرة، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ عَلَيُّ قال: "إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

[١٤١١٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٢٧/٥)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه سعيد بن سنان الشامي؛ وهو ضعيف جدًّا، ونقل عن بعضهم توثيقه، ولم يصح».

<sup>(</sup>۱) الارتداء: وضع الرداء على الكتفين، والالتفاع والتلفُّع: تغطية الرأس وأكثر الوجه. "فيض القدير" (٣/ ١٧٣-١٧٤).

<sup>[</sup>١٤١١٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/٣٤٣)، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه سعيد بن سنان؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن عدي في "الكامل" (7/ 7) من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد ابن مسلم، به. ورواه البزار في "مسنده" (7) من طريق الحكم بن نافع، عن سعيد بن سنان، به. (7) هو: كثير بن مرة.

<sup>(</sup>٣) أي: كان يقرأ سورة الأعلى، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص.

<sup>[</sup>١٤١١٦] ذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص٣٣) وعزاه للمصنف. ورواه ابن ماجه (٢٥٣٧) عن هشام بن عمار، به.

ورواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣٢٧)، وابن عدى في "الكامل" (٣/ ٣٦٠) =

خَيْرٌ مِنْ تَنْزِيلِ غَيْثٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً في بِلادِ اللهِ(١)».

[1٤١١٧] حدثنا محمَّد بن جعفر الرَّازي، ثنا الوليدُ بن شُجاع ابن الوليد، ثنا مَسْلَمة بن عُلَيِّ، ثنا سعيد بن سِنان، عن أبي الزاهِريَّة، عن كَثِير بن مُرَّة، عن عبدالله بن عمر، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ عِشْرِينَ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ في يَوْم؛ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى، ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وفي لَيْلَتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ».

الذاهريَّة، عن كَثِير بن مُرَّة، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ الله الزاهِريَّة، عن كَثِير بن مُرَّة، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ الله الزاهِريَّة، عن كَثِير بن مُرَّة، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ الله عليه النَّيْلِ المُظْلِمِ؛ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ويُمْسِي كَافِرًا، ويُمْسِي مُؤْمِنًا ويُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ فِيهَا دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ».

<sup>=</sup> من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، به.

<sup>(</sup>۱) لأن في إقامة الحدود زجرًا للخلق عن المعاصي، وسببًا لفتح أبواب السموات للمطر؛ وفي العفو عنها والتهاون بها انهماكًا لهم في الإثم، وسببًا لأخذهم بالجدب والسنين. ولأن إقامتها عدل، والعدل خير من المطر؛ أو المطريحيي الأرض، والعدل يحيي أهلها. ولأن دوام المطرقد يفسد، وإقامتها صلاح محقق، وخوطبوا به؛ لأنهم لا يسترزقون إلا بالمطر؛ ﴿وَفِي ٱلتَّمَاءِ رِزْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذّاريّات: ٢٢]. "فيض القدير " (٢/٢٥).

<sup>[</sup>۱٤۱۱۷] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( $\Lambda$ /  $^{*}$ )، وقال: «رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن على؛ وهو ضعيف».

<sup>[</sup>١٤١١٨] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٥٩) بهذا الإسناد.

ورواه الحاكم (٤٣٨/٤) من طريق عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، به.

<sup>(</sup>٢) في "مسند الشاميين" و "المستدرك": « لَيَغْشَيَنَّ أُمَّتِي بَعْدِي فِتَنُّ ».

[١٤١١٩] حدثنا الفَضْل بن هارونَ البغدادي، ثنا إسماعيلُ بن إبراهيم التَّرجُماني، ثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن سالم بن عبدالله الكَلاعي(١)، عن أبي عبدالله القُرَشي(٢)، عن عبدالله بن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الصُّفْرَةُ خِضَابُ المُؤْمِنِ، والحُمْرَةُ خِضَابُ المُسْلِم، والسَّوَادُ خِضَابُ الكَافِرِ».

[١٤١٢٠] حدثنا يحيى بن أيُّوبَ العَلَّاف المصري، ثنا سعيد بن أبى مريم، أبنا ابن لَهيعَة، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حُجَيرة (٣)، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ الأَمَانَةِ، وصِدْقُ حَدِيثٍ، وحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وعِفَّةُ طُعْم».

[١٤١١٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩٩٧/مسند ابن عمر) عن المصنف، من حديث إسماعيل بن عياش، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/١٦٣)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه».

ورواه الحاكم (٣ / ٥٢٦) من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل بن عياش، به، و فيه قصَّة.

ورواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١٨٥) تعليقًا عن إسماعيل بن عياش، به، وقال: «وهو حديث منكر شبه الموضوع، وأحسبه من أبي عبدالله القرشى الذي لم يسم».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا في "المستدرك"، و "جامع المسانيد"، وصوابه: «الكلابي»؛ كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ١٨٥)، وانظر: "لسان الميزان" (۲۳۳٦)، و(۹۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) معروف بكنته.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالرحمن بن حجيرة، أبو عبدالله الخولاني المصري.

<sup>[</sup>١٤١٢٠] نقله ابن كثير في "تفسيره" (١١/ ٢٥٦) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣١٤) - ومن طريقه البيهقي في "شعب =

[١٤١٢١] حدثنا يحيى بن أيُّوبَ العَلَّاف، ثنا سعيد بن أبي مريم، أبنا ابن لَهِيعَة، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حُجَيرة الأكبر، عن عبدالله بن عمر؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيِّ قال: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقْرَأُ بِهِ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ، ورَجُلٍ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَأَنْفَقَهُ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ في طَاعَةِ اللهِ».

المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن أبي غُطَيْف (۱)، قال: كنتُ عند ابن عمر فقال: سمعتُ رسولَ الله على عُلهْرٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

<sup>=</sup> الإيمان " (٤٨٧٨) - من طريق شعيب بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبدالله بن عمر، به، ولم يذكر: «ابن حجيرة».

وسيأتي برقم [١٤٧٢٥] من طريق يحيى بن يحيى، عن ابن لهيعه، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، به.

<sup>[</sup>١٤١٢١] لم نقف عليه من هذا الوجه.

ورواه أحمد ( $\Lambda/\Upsilon$  رقم 200۰)، والبخاري (٥٠٢٥)، ومسلم ( $\Lambda/\Upsilon$ )؛ من طريق سالم بن عبدالله، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>١) هو: الهذلي، ويقال فيه: غطيف، وغضيف.

<sup>[</sup>١٤١٢٢] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ١٧٨-١٧٩) من طريق المصنف .

ورواه أبو داود (٦٢)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٨/ ٢٤٠-٢٤١) من طريق بكر ابن حماد؛ كلاهما (أبو داود، وبكر بن حماد) عن مسدد، به.

ورواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ١٦٣) عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي، عن عيسى بن يونس، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٥٣) عن عبدة بن سليمان، وأبو داود (٦٢)، وابن ماجه (٥١٥)؛ من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، والترمذي (٥٩) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، والدولابي في "الكنى والأسماء" (١٥٦٥) من طريق القاسم بن مالك، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ١٦٣) من طريق هريم بن سفيان، =

[١٤١٢٣] حدثنا أحمدُ بن رِشْدِينٍ، ثنا أحمدُ بن صالح، ثنا ابن وَهْب، أخبرني عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن يزيدَ بن [قَاسِطٍ]<sup>(١)</sup> السَّكْسَكي، [قال](٢): سألتُ ابنَ عمر عن الصِّيَام في السَّفَر؟ فقال: [خ:٣٠٨/ب] إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يصومُ في السَّفَر ويُفطِرُ، وأنا أصومُ/ وأَفطِرُ.

[١٤١٢٤] حدثنا أحمدُ بن رِشْدين، ثنا يحيى بن بُكَير، [ثنا ابن لَهِيعَة] (٣)، حدثني أبو طُعْمَة (٤)، قال: كنتُ عند ابن عمر؛ إذ جاءَهُ

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢) من طريق عبدالله بن وهب، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٣٣٢) من طريق يعلى بن عبيد؛ جميعهم (عبدة، والمقرئ، ومحمد بن يزيد، والقاسم بن مالك، وهريم، وابن وهب، ويعلى) عن عبدالرحمن ابن زياد الإفريقي، به.

<sup>[</sup>١٤١٢٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩٢٤/مسند ابن عمر) عن المصنف، من حديث ابن وهب، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وله طريق رجالها ثقات كلهم».

ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٢٦) عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، ثنا زيد بن قاصد، قال: سألت عبدالله بن عمر . . . ، فذكره هكذا بجعله: «زيد بن قاصد» بدل: «يزيد بن قاسط»، وانظر التعليق التالي. وقد تقدم برقم [١٣٦٩٣] من طريق عكرمة بن خالد، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «راشد»، والتصويب من "جامع المسانيد"، وانظر: "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٥٤)، و "الجرح والتعديل " (٩/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالت»! والتصويب من "جامع المسانيد".

<sup>[</sup>١٤١٢٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٦٢)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناد أحمد حسن».

ورواه أحمد (٢/ ٧١ رقم ٥٣٩٢)، وعبد بن حميد (٨٤١)؛ عن الحسن بن موسى الأشيب، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر " (ص ٢٦٥) من طريق النضر بن عبدالجبار وعبدالملك بن مسلمة؛ جميعهم (الحسن، والنضر، وعبدالملك) عن ابن لهيعة، به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو: هلال، مولى عمر بن عبدالعزيز، قارئ أهل مصر.

رجلٌ فقال: يا أبا عبدالرحمن، إنِّي أَقْوَى على الصِّيام في السَّفَر؟ فقال ابنُ عمر: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ، كَانَ عَليْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ».

[١٤١٢] حدثنا مسعودُ بن محمَّد الرَّمْلي أبو الجارود، حدثنا عِمْران بن هارون الرَّمْلي، ثنا ابن لَهِيعَة، حدثني أبو طُعْمة؛ أنه سمعَ ابنَ عمر يقول: ويَّنُ عند رسول الله عَلَيْ وسمعتُه يقول: وإِنَّ اللهَ لَعَنَ الخَمْرَ، وعَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَهَا، وشَارِبَهَا، وسَاقِيَهَا، وحَامِلَهَا، والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وبَائِعَهَا، ومُشْتَرِيَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا».

[١٤١٢٦] حدثنا يحيى بن أيُّوبَ العَلَّاف، وأبو يزيدَ القَراطيسيُّ (١)؛ قالا: ثنا سعيدُ بن أبي مريم، أبنا نافعُ بن يزيدَ،

<sup>[1817]</sup> ورواه أحمد (٢/ ٧١ رقم ٥٣٩٠) عن الحسن بن موسى الأشيب، وابن عبدالحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (ص٢٦٤) عن عبدالله بن عبدالحكم والنضر ابن عبدالجبار وعبدالملك بن مسلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٣٤٣)، والبيهقي (٨/ ٢٨٧)؛ من طريق عبدالله بن وهب؛ جميعهم (الأشيب، وعبدالله بن عبدالحكم، والنضر، وعبدالملك، وابن وهب) عن ابن لهيعة، به. ورواه البيهقي (٨/ ٢٨٧) من طريق عبدالله بن عيسى، عن أبي طعمة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢١٩٢٤)، وأحمد (٢/ ٢٥ و ٧١ رقم ٤٧٨٧ و ٥٣٩١)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)؛ من طريق وكيع، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالله الغافقي وأبي طعمة، عن ابن عمر، به.

ورواه أبو يعلى (٥٩٩١) من طريق عبدالله بن داود، عن عبدالعزيز بن عمر، عن عبدالرحمن الغافقي، عن ابن عمر، به.

وقد تقدم برقم [١٣٧١٤] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن يزيد.

رواه أحمد (٢/ ٩٠ رقم ٥٦٣٥)، وعبد بن حميد (٨٢١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ((/3))، وأبو يعلى (٥٧٦٠)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" =

حدثني أبو هانئ (١)، عن عبَّاس الحَجْري (٢)؛ أنه سمع عبدَالله بن عمر يقول: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ؛ كَم نَغْفِرُ لمَماليكِنا؟ قال: «تَعْفُو عَنْهُمْ كُلَّ يَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً».

[١٤١٢٧] حدثنا أبو يزيدَ القَرَاطيسيُّ، ثنا عبدُالله بن عبدالحَكَم، أبنا ابن وَهْب، حدثني أبو هانئ الخَوْلاني، عن عباس بن جُلَيْد الحَجْرِي، عن عبدالله بن عُمَر؛ أنه سمعَهُ يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا نبيَّ الله، كم نَعْفو عن الخادِم؟ فصَمَتَ، ثم أعاد عليه الكلامَ، فصَمَتَ، فلمَّا كانت الثالثةُ، قال: «اعْفُ عَنْهُ سَبْعِينَ مَرَّةً كُلَّ يَوْم».

(۲۷٦)، والبيهقي (٨/ ١٠)؛ من طريق سعيد بن أبي أيوب، وأحمد (٢/ ١١١ رقم ٥٨٩٩) من طريق ابن لهيعة، والترمذي (١٩٤٩) من طريق رشدين بن سعد؟ جميعهم (سعيد، وابن لهيعة، ورشدين) عن أبي هانئ، به.

وسيأتي في الحديث التالي - وتخريجه- من طريق عبدالله بن وهب وغيره، عن أبي هانئ، به، وفيه اختلاف: هل هو من مسند عبدالله بن عمر، أو عبدالله بن عمرو؟.

<sup>(</sup>١) هو: حميد بن هانئ الخولاني.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن جليد المصري.

<sup>[</sup>١٤١٢٧] رواه أبو داود (٥١٦٤)- ومن طريقه البيهقي (٨/ ١٠) - عن أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، والترمذي (١٩٤٩) عن قتيبة بن سعد؛ جميعهم (أحمد بن سعيد، وأحمد بن عمرو، وقتيبة) عن ابن وهب، به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/٣) عن أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حميد بن هانئ، عن عباس بن جليد، عن عبدالله بن عمرو، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٧٦٥)، وفي "مسند الشاميين" (٢٤٧)؛ من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حميد بن هانئ، عن عباس بن جليد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، به.

قال البخاري بعد ذكره لرواية أصبغ: «وقال بعضهم عن ابن وهب: ثنا أبو هانئ، =

[١٤١٢٨] حدثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، ثنا إسحاقُ بن بكر ابن مُضَر، ثنا أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن عُقْبة بن مسلم، قال: سألتُ عبدَالله بن عمر عن الوِتْر؟ قال: بينما نحنُ في المَسْجِد، قام رجلٌ فسأَلَ رسولَ الله على عن الوِتْر وعن صَلاة الليل؟ فقال: «صَلاة اللّيْلِ مَثْنَى، فَإِذَا أَصْبَحْتَ وخَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

[١٤١٢٩] حدثنا أحمدُ بن رِشْدِين، حدثنا عمرو بن خالد الحَرَّانيُّ، ثنا ابن لَهِيعَة، عن جعفر بن ربيعة (١٤)؛ أنَّ عبدَالله بن رافع الحَضْرَميَّ حدَّثه؛ أنه سمعَ عبدَالله بن عمر يقول: كان رسولُ الله عَلَيْهِ يبدأُ بالصَّلاة في الفِطْر والأضْحَى.

عن عباس، عن ابن عمر». وتقدم أن أبا دواد رواه عن أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، به، على الوجه الذي ذكره البخاري. ولكن قال المزي في "تهذيب الكمال" (٢٠٢-٢٠٦): «ورواه عبدالله بن وهب، عن أبي هانئ، فاختلف عليه فيه؛ فقال عبدالله بن عبدالحكم وغيره عن ابن وهب: عبدالله بن عمر، كما قال هؤلاء. وقال أحمد بن سعيد الهمداني، وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب: عبدالله بن عمرو. رواه أبو داود عنهما عنه كذلك». وهذا خلاف ما في المطبوع من "سنن أبي داود"، وهو خلاف راجع إلى اختلاف نسخه؛ فقد ذكر المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/١٦٧) أن أبا داود رواه عن ابن عمر، ثم قال: «كذا وقع في سماعنا: عبدالله بن عمر، وفي بعض نسخ أبي داود: عبدالله بن عمره».

<sup>[</sup>١٤١٢٨] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٠٤٥/مسند ابن عمر) عن المصنف هكذا: رواه الطبراني عن عوف، عن إسحاق بن بكر بن مُضَر، عن جعفر بن ربيعة. . . ، ، ثم أورد الحديث متصرفًا فيه .

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٩) من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير، عن بكر بن مضر، به. وانظر ما تقدم برقم [١٣٧١٠].

<sup>(</sup>١) في "جامع المسانيد": «جعفر بن أبي ربيعة».

<sup>[</sup>١٤١٢٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧٩٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف =

[١٤١٣٠] حدثنا أحمدُ بن رِشْدين، ثنا عمرو بن خالد الحَرَّانيُّ، حدثنا ابن لَهيعَة، عن المُغيرة بن شَراحِيل بن بُكيل الخَوْلانيِّ، عن أبيه؟ أنه سألَ عبدَالله بن عمر عن العَصير؟ فقال: إن رسولَ الله عَلَيْ قال: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ(١) عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا(٢)».

[١٤١٣١] حدثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب الأَزْديُّ، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني الليثُ، عن خالد بن يزيدَ، عن سعيد بن أبي هِلال، عن ربيعةً ابن سَيْف، قال: كُنَّا عند شُفَى الأَصْبَحى (٣)، قال: حدثنا عبدُالله بن عمر فقال: التفَتَ رسولُ الله ﷺ إلى عثمانَ ﷺ، فقال: «يَا عُثْمَانُ، إِنْ كَسَاكَ اللهُ قَمِيصًا فَأَرَادَكَ النَّاسُ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، فَوَاللهِ لَئِنْ خَلَعْتَهُ لَا تَرَى الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ».

بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/٢٠٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام».

<sup>[</sup>١٤١٣٠] رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٥٥) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن شراحيل بن بكيل، به، نحوه.

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: «حرمن» أو «حربن» غير منقوطة.

<sup>(</sup>٢) كتب بعدها في الأصل: «ثمنها»، وفوقها: «ح»، ولعله إشارةٌ إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن ماتع، وقيل: ابن عبدالله.

<sup>[</sup>١٤١٣١] كذا جاء الحديث هنا من مسند عبدالله بن عمر، ولم نجد من أخرج الحديث عن عبدالله بن عمر، وقد تقدم عند المصنف برقم (١٢ و١٤٢)، وفي "الأوسط" (٨٧٤٩) بهذا الإسناد، إلا أنه جعله من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، وسقط في الموضع الثاني من "المعجم الكبير" ذكر شُفَيِّ الأَصْبَحي بين ربيعةَ بن سَيْف وعبدالله بن عمرو. ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣ و٦٧)، وفي "السنة" (١١٦٩)؛ من طريق الحسن بن على، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٤٢)، وابن عدي في "الكامل " (٤/ ٢٠٧)، وابن بشران في "أماليه" (١٣٩٣)، وابن عساكر في "تاريخ =

وسمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً: أَبُو بَعْرِ الصِّدِّيقُ؛ لَا يَلْبَثُ بَعْدِي إِلَّا يَسِيرًا، وصَاحِبُ رَحَى دَارَةِ العَرَبِ؛ بَعْدِي إِلَّا يَسِيرًا، وصَاحِبُ رَحَى دَارَةِ العَرَبِ؛ يَعِيشُ حَمِيدًا ويُقْتَلُ شَهِيدًا». فقال رجلٌ: مَنْ هو يا رسولَ الله؟ قال: «عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب».

[١٤١٣٢] حدثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيب الأَزْديُّ، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني الليثُ (١٤)، حدثني محمَّد بن النِّيل (٢) الفِهْريُّ، عن عبدالله بن [خ:٣٠٩] عمر، قال: خرجَ علينا رسولُ الله ﷺ والناسُ يتنَفَّلُونَ (٣) بعد طُلُوع الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَانِ».

<sup>=</sup> دمشق" (٣٩/ ١٨٢- ١٨٣)، والذهبي في "ميزان الاعتدال" (٤/ ١٢٤)؛ من طريق يحيى بن معين، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٣٩٢- ٣٩٣) من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٠/ ٢٢٩) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني، و(٣٩/ ١٨٣) من طريق محمد بن صالح البغدادي؛ جميعهم (الحسن بن علي، ويحيى بن معين، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن صالح) عن عبدالله بن صالح، بهذا الإسناد فجعلوه من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص.

<sup>[1818]</sup> نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٣٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الاسناد.

ورواه القاسم بن قطلوبغا في "عوالي الليث بن سعد" (٣٩) من طريق المصنف. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٥١)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (٤/ ٢٣١) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني؛ كلاهما (البخاري، ومحمد بن إسحاق) عن عبدالله بن صالح، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٤٨١٨) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، به، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن النيل إلا الليث بن سعد». وانظر الحديث التالى.

<sup>(</sup>۱) هو: ابن سعد الفهمي. (۲) في "جامع المسانيد": «النبل».

<sup>(</sup>٣) في "جامع المسانيد": «يهللون».

[١٤١٣٣] حدثنا يحيى بن أيُّوبَ العَلَّافُ، ثنا سعيدُ بن أبي مريم، أبنا يحيى بن أيُّوبَ، حدثني محمَّد بن النِّيل؛ أن أبا بكر بن يزيد بن سَرْجس حدَّثَه؛ أن عبدَالله بن عمر رأى مولِّي له- يقال له: يَسَار - يصلِّي بعد طُلوع الفَجْر، فقال: ما هذه الصَّلاةُ؟ قال: شيءٌ بَقِيَ عليَّ من حِزْبي، فقال ابنُ عمر: خرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ بعد صَلاة الفَجْر فقال: «إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ».

[١٤١٣٤] حدثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ (١)، ثنا حَجَّاج بن إبراهيم الأَزْرَق، ثنا محمَّد بن جابر اليَماميُّ (٢)، عن عبدالله بن بدر، عن ابن عمر، قال: نَزَلَ القُرآنُ بالمَسْح، فأمَرَنا رسولُ الله ﷺ بالغَسْل، فغَسَلْنا.

[١٤١٣٣] نقله ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٤٨٨-٤٨٨) عن المصنف بهذا

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٥١) تعليقًا عن سعيد بن أبي مريم، به. ورواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (٤/ ٢٢٣٠-٢٢٣١) من طريق أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق الصاغاني، عن سعيد بن أبي مريم، به.

وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤١٣٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧٠٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٤)، قال: «وعن عبدالله بن بدر قال: «نزل القرآن . . . » فذكره، ثم قال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وعبد الله ابن بدر تابعي، فلا أدري سقط الصحابي من خطى أو هو هكذا، وفيه محمد بن جابر؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (٤٢١) من طريق ابن المبارك، عن محمد بن عامر [كذا، ولعله: بن جابر] عن عبدالله بن بدر، نحوه.

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) في "جامع المسانيد": «اليماني».

[١٤١٣٥] حدثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج، حدثنا يوسفُ بن عَدِيّ، ثنا [مُعْتَمِر](١) بن سُلَيمان، عن بَزِيعٍ أبي عمر(٢) مولى بني مَخْزوم، عن عبدالله بن عمر(٣)؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهىٰ عن لِبْسَتَين: المَشْهورَةِ في حُسْنها، والمَشْهورَةِ في قُبْحها.

[181٣٦] حدثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (٤)، ثنا الحَكَم بن مروان، حدثنا فُرات بن السَّائب، عن مَيْمون بن مِهْران، عن ابن عمر، قال: نَهي رسولُ الله ﷺ عن الغِيبَة، وعن الاسْتِماع إلى الغِيبَة.

<sup>[1218]</sup> نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٣٣/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٥)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه بزيع؛ وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «معمر»، وجاء على الصواب في "جامع المسانيد"، وهو الموافق لما في "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ١٣١ رقم ١٩٤٠)، و"الكني" لمسلم (ص ٧٥)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ٤٢٠ رقم ١٦٦٥)، و"الثقات" (٦/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا جاءت كنيته في الأصل و "جامع المسانيد"، وفي كتب الرجال المذكورة في التعليق السابق: «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٣) كذا جاء هذا الحديث عند الطبراني من مسند عبدالله بن عمر، وتابعه ابن كثير فجعله في مسند عبدالله بن عمر في "جامع المسانيد"، وكذا وقع عند الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وهو وهم، فإن بزيعًا لم يدرك أحدًا من الصحابة، ولم يدرك إلا صغار التابعين كيحيى بن سعيد الأنصاري، والصواب في اسم شيخه: «عبيدالله بن عمر»، وهو العُمري؛ من أتباع التابعين؛ كما في كتب الرجال المذكورة في التعليقين السابقين، ويحتمل أن يكون «عبدالله بن عمر»، وهو أخو عبيدالله، غير أن المذكور في ترجمة بزيع إنما هو «عبيدالله»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٤١٣٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٩٠/ مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، وجمع بين متن هذا الحديث ومتن الحديث التالي. وذكرهما الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩١/٨) منفصلين، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه فرات بن السائب؛ وهو متروك».

[١٤١٣٧] حدثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ، ثنا الحَكَم بن مروان، ثنا فُرات بن السَّائب، عن مَيْمون بن مِهْران، عن ابن عمر، قال: نَهيٰ رسولُ الله ﷺ عن النَّميمَة، والاسْتِماع إلى النَّميمَة.

[١٤١٣٨] حدثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ، ثنا الحَكَم بن مروان، ثنا فُرات بن السَّائب، عن مَيْمون بن مِهْران، عن ابن عمر، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن يُتَخَلَّى على ضَفَّةِ نَهْر جارٍ.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٩٣) عن حبيب بن الحسن وفاروق الخطابي، عن أبي مسلم الكشي، به. ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٢٦/٨) من طريق عبدالله بن أيوب المخرمي، عن الحكم بن مروان، به. وجمع أبو نعيم والخطيب بين متن هذا الحديث والحديث التالي، وزاد الخطيب في أوله: «نهي رسول الله ﷺ عن الغناء والاستماع إلى الغناء. . . ». وانظر الحديث التالي.

[١٤١٣٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٩١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه فرات بن السائب؛ وهو متروك».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٣٩٣) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ميمون إلا فراتٌ، تفرَّد به الحكم».

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٩٣) عن حبيب بن الحسن وفاروق الخطابي، عن أبي مسلم الكشي، به.

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٢٦) من طريق عبدالله بن أيوب المخرمي، عن الحكم بن مروان، به. وانظر الحديث السابق.

[١٤١٣٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٠٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي "الكبير" الشطر الأخير، وفيه فرات بن السائب؛ وهو متروك الحدىث».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٣٩٢)، بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ميمون إلا فرات، تفرَّد به الحكم».

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٩٣) عن عبدالملك بن الحسن، عن أبي مسلم الكشي، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤) من طريق عبدالله بن الصباح العطار، عن الحكم بن مروان، به. [١٤١٣٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا محمَّد بن كَثيرِ العَبْديُّ، ثنا سُلَيمان بن كَثير، ثنا فُرات بن السَّائب، عن مَيْمون بن مِهْرانَ، عن ابن عمر، قال: أراد النبيُّ عَلَيْ أن يبعثَ رجلاً في حاجَة قد أهمَّتُهُ، وأبو بكر عن يَمينه، وعمرُ عن يَساره، فقال له عليُّ: ما يَمنَعُكَ من هَذَينِ؟ فقال: «كَيْفَ أَبْعَثُ هَذَيْنِ وهُمَا مِنَ الدِّينِ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ والبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ؟!».

[١٤١٤٠] حدثنا أحمدُ بن عبدالرحمن بن عِقال الحَرَّانيُّ، ثنا أبو جعفر النُّفَيليُّ (١)، قال: قرأتُ على مَعْقِل بن عُبيدالله، عن مَيْمون بن

<sup>[</sup>١٤١٣٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٥٢)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه فرات بن السائب؛ وهو متروك».

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (4 9 ) من طريق إسماعيل بن عبدالله، عن محمد بن كثير، به.

ورواه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (٢٣٧/١٧) من طريق محمد بن إسماعيل الفزاري، عن محمد بن كثير العبدي، به، لكنه جعله من مسند ابن عباس.

ورواه أبن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (١٤٦)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩٣/٤)؛ من طريق الحكم بن مروان، والآجري في "الشريعة" (١٣٢٤)، وأبو طاهر المخلص في "أماليه" (ل٧٣/ب) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٤/ ٦٧ - ٦٨) - من طريق البهلول بن حسان بن سنان؛ كلاهما (الحكم، وبهلول) عن فرات بن السائب، به.

<sup>[</sup>١٤١٤٠] رواه المصنف في "الأوسط" (١٠٥١) بهذا الإسناد.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٩٤) من طريق المصنف.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٦/٤٥٣) عن جعفر بن محمد الفريابي، والبيهقي (١/١٥١)، وفي "شعب الإيمان" (٦٠٢٧)؛ من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي؛ كلاهما (الفريابي، والبوشنجي) عن أبي جعفر النفيلي، به.

ورواه ابن حبان (٥٤٧٦) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، والمصنف في "الأوسط" (١٦٢٢) من طريق سعيد بن حفص؛ كلاهما (الحسن، وسعيد) عن معقل بن عبيد الله، به.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن محمد.

مِهْرانَ، عن ابن عمر، قال: ذكر رسولُ الله عَلَيْ المَجُوسَ، فقال: «إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهُمْ(١)، ويَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ»، فكان ابن عمر يَسْتَعرضُ سَبَلَتَهُ فَيَجُزُّها كما تُجَزُّ الشاةُ.

[١٤١٤١] حدثنا عُبيد بن غنَّام، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن سِنان، عن مَيْمون بن مِهْران، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[١٤١٤٢] حدثنا موسى بن هارون، ثنا عيسى بن سالم الشَّاشيُّ، ثنا أبو المَلِيح الرَّقِيُّ (٢)، عن مَيْمون بن مِهْران، عن ابن عمر؛ أنه طلَّقَ

(١) أي: يُطيلون شواربهم. والسِّبال: جمع «سَبَلة» بالتحريك؛ وهي الشارب. انظر: "النهاية " (٢/ ٣٣٩). وفي "الأوسط" للمصنف: «يوفرون...» بدل: «يوفون». [۱٤۱٤۱] رواه ابن أبي شيبة (۲۸۵۰۹).

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/٤) عن أبي بكر عبدالله بن يحيي الطلحي، عن عُبَيد بن غنَّام، به، إلا أنه تصحف فيه إلى : «عروة بن غنام».

ورواه ابن ماجه (٢٥٨١) عن خليل بن عمرو، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٩٠) من طريق سعيد الأموى؛ كلاهما عن مروان بن معاوية، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٤٠٠)، وابن عدى في "الكامل" (٣٤٧/٤) و(٧/ ٢٧١)؛ من طريق شعبة، عن يزيد بن سنان، به. وانظر الحديث [١٤٠٧٩].

[١٤١٤٢] رواه المصنف في "الأوسط" (٨٠١٧) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح».

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٩٥) من طريق المصنف، إلا أنه سقط من إسناده: شيخ الطبراني، وابن عمر.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٢٥)، والبيهقى (٧/ ٣٢٦)؛ من طريق علي بن معبد، عن أبي المليح الرقى، به.

وانظر الحديث [١٣٦٧٠].

(٢) هو: الحسن بن عمر الرقى.

امرأتَهُ في حَيْضها، فبلغَ ذلك رسولَ الله ﷺ، فأمرَهُ أن يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتى تَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ: فإن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ.

[١٤١٤٣] حدثنا موسى بن هارون، ثنا عبدالجَبَّار بن عاصم، ثنا أبو المَلِيح، عن مَيْمون بن مِهْران، أوال: سأل رجلٌ ابنَ عمر عن [خ:٣٠٩/ب] قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾(١)؟ قال: قد قاتَلْنا مع رسول الله عَلَيْ حتَّى لم تكُن فتنةٌ، فاذهَبْ أنت وأصحابُكَ فقاتلوا حتى تكونَ فِننةٌ.

المحمَّد بن الحارث، ثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عفَّان بن مسلم، حدثنا محمَّد بن الحارث، ثنا محمَّد بن عبدالرحمن البَيْلَماني، عن أبيه (٢)، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ، ولَا صَغِيرٍ،

<sup>[</sup>١٤١٤٣] رواه المصنف في "الأوسط" (٤١٩) من طريق عبدالله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح، به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح».

<sup>(</sup>١) من الآية (١٩٣) من سورة البقرة، ومن الآية (٣٩) من سورة الأنفال.

<sup>[18182]</sup> رواه ابن ماجه (۲۰۰۰) عن محمد بن بشار، وابن ماجه أيضًا (۲۰۰۱)، وابن عدي في "الكامل" (7/1/1)؛ من طريق سويد بن سعيد، والبزار (1/1/1) عن محمد بن المثنى، وابن حبان في "المجروحين" (1/1/1)، وابن عدي (1/1/1) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن عدي أيضًا (1/1/1) من طريق عمر بن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/1/1/1) من طريق عبيدالله بن عمر القواريري؛ جميعهم (ابن بشار، وسويد بن سعيد، ومحمد بن المثنى، والمقدمي، وعمر بن شبة، وعبيدالله القواريري) عن محمد بن الحارث، به. واقتصر ابن بشار في روايته على لفظ: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ»، ولم يذكرها سويد بن سعيد في روايته.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٤٣٤ و١٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالرحمن بن أبي يزيد البيلماني.

ولَا شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إذا [سَبَقَهُ](١) بِالشِّرَىٰ(٢)، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَال».

[١٤١٤٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا مُعْتَمِر بن سُلَيمان، قال: سمعتُ محمَّدَ بن عُثَيْم (٣) يقول: حدثني محمَّد بن عبدالرحمن البَيْلُماني، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنّ رسولَ الله عَيْلَةُ سُئل: ما يَجوزُ في الرَّضاع من الشَّهود؟ فقال: «رَجُلٌ وامْرَأَتُهُ (٤٠)».

[١٤١٤٦] حدثنا العبَّاسُ بن الربيع بن ثَعْلب، ثنا أبي، ثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سمعه»، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) الشِّريٰ: الشراء؛ يمد ويقصر. "تاج العروس" (ش ري).

<sup>[</sup>١٤١٤٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٠١/٤)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف».

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٥٦٧ و٣٧١٣٥)- ومن طريقه أحمد (٢/ ٣٥ و١٠٩ رقم ٤٩١١ و ٥٨٧٧) عن معتمر بن سليمان، به.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٨٠) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، و(٦/ ٢٤٠) من طريق عاصم بن النضر الأحول، وعباس بن الوليد ومحمد بن أبي بكر المقدمي، والبيهقي (٧/ ٤٦٤) من طريق عفان بن مسلم وعبدالله بن عبدالوهاب؛ جميعهم (محمد بن عمرو، وعاصم بن النضر، وعباس بن الوليد، والمقدمي، وعفان، وعبدالله بن عبدالوهاب) عن المعتمر بن سليمان، به. وجاء عند البيهقي: «عن أبي عبيد» بدل: «ابن عمر».

ورواه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و١٥٤٣٧) - ومن طريقه أحمد (٢/ ٣٥ رقم ٤٩١٠)-عن شيخ من أهل نجران، عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل نقطت الثاء بنقطة واحدة، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وغيره من كتب الرجال.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي بعض مصادر التخريج: «رجل وامرأة»، وفي بعض المصادر: «رجل أو امرأة».

<sup>[</sup>١٤١٤٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٧٢/ مسند ابن عمر) عن المصنف، =

المُسَيَّب بن شَرِيك، عن جعفر بن العبَّاس، عن ابن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله على: «الدَّيْنُ دَيْنَانِ: فَمَنْ مَاتَ وهُو يَنْوِي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ، ومَنْ مَاتَ ولَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؛ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ولَا دِرْهَمٌ».

المُسَيَّب بن شَرِيك، عن جعفر بن العبّاس، عن ابن البَيْلَماني، عن المُسَيَّب بن شَرِيك، عن جعفر بن العبّاس، عن ابن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، دُلَّني على عَمَل يَنفَعُني الله به، قال: «عَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الفَجْرِ؛ فَإِنَّ فِيهِمَا فَضِيلَةً».

[١٤١٤٨] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَريُّ، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن عثمانَ بن يَزْدُوْيَه (١)، عن يَعْفُرَ بن رُوذي، قال: سمعتُ عُبَيد بن عُمَير - وهو يقصُّ - يقول: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَثَلُ المُنَافِقِ مَثَلُ المُنَافِقِ مَثَلُ السَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ»، فقال ابنُ عمر: وَيْلَكُم! لا تَكْذِبوا

<sup>=</sup> من طريق محمد بن عبدالرحمن البيلماني، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٣٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف».

<sup>[</sup>١٤١٤٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٧٣/ مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق محمد بن عبدالرحمن البيلماني، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢١٧/٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن البيلماني؛ وهو ضعيف».

<sup>[</sup>۱٤١٤٨] رواه الخطيب في "الكفاية" (٥٢٧) من طريق المصنف. ورواه معمر في "جامعه" (٢٠٩٣٤/ الملحق بمصنف عبدالرزاق).

ورواه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٤٨١) عن محمد بن هاشم، عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري، به. ورواه أحمد (٢/ ٨٨ رقم ٥٦١٠) عن عبدالرزاق، به.

ورواه مسلم (۲۷۸٤) من طریق نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: أبو عمرو اليماني.

على رسول الله عَلَيْهِ! إنما قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَثَلُ المُنَافِق مَثَلُ الشَّاقِ اليَاعِرَةِ<sup>(١)</sup> بَيْنَ الغَنَمَيْنِ».

[١٤١٤٩] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَريُّ، ثنا عبدالرزَّاق، أبنا عبدالله بن بَحِير (٢)، قال: سمعتُ عبدالرحمن بن يزيدَ الصَّنْعانيَّ يقول: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بِرَأْيِ العَيْنِ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْشُ كُوِّرَتْ﴾، و﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنشَقَتْ ﴾، و ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ »، وأحسَبُه ذكرَ سورةَ «هود».



(١) قال الخطابي في الموضع السابق: « والياعرة من اليعار؛ وهو صوتها». اه. وفي "صحيح مسلم" و "مسند أحمد": « العائرة ». قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٢٨/١٧): «العائرة: المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع». قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢٩٧): «ويحتمل أن يكونَ من المقلوب؛ يعني أن «الياعرة» مقلوب من: « العائرة».

[١٤١٤٩] رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٧١٥ رقم ٤٣٢٩) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه قرن مع الدبري إبراهيم بن محمد بن وبرة، ولم يذكر سورة هود، وتصحف فيه: «عبدالله بن بحير» إلى «عبدالله بن بحر».

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٥٧٦/٤) عن محمد بن على الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

ورواه أحمد (۲/۲۷ و۳۲ و۲۰۰ رقم ٤٨٠٦ و٤٩٣٤ و٥٧٥٥) عن عبدالرزاق، به. ورواه الترمذي (٣٣٣٣) عن العباس بن عبدالعظيم العنبري، وابن أبي الدنيا في "الأهوال" (١٩) عن الحسن بن يحيي العبدي، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٥) من طريق عبيدالله بن فضالة وأحمد بن سفيان؛ جميعهم (العباس، والحسن، وعبيدالله، وأحمد) عن عبدالرزاق، به.

ورواه أحمد (٢/ ٣٧ رقم ٤٩٤١)، والبغوي في "تفسيره" (٤/ ٥٥٩)؛ من طريق إبراهيم بن خالد، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥١٥) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني؛ كلاهما (إبراهيم، وهشام) عن عبدالله بن بحير، به.

(٢) هو: القاص اليماني.

## عَبدُالله بنُ عَمْرو بنِ العاصِ، يُكْنى أبا محمَّد ذِكْرُ سِنِّه، ووَفاتِه، ومِنْ أَخْبارِه

[١٤١٥٠] ذَكَّرنا (١) أبو الزِّنْباع رَوْح بن الفَرَج المِصْري، ثنا يحيى ابن بُكَير، قال: تُوفِّي عبدُالله بن عَمرو بن العاص ويُكْنى أبا محمَّد بمصرَ، ودُفن في داره الصَّغيرة سنةَ خمسٍ وستِّين، وقائلٌ يقول: سنةَ ثمانٍ وستِّين، وسِنُّه ثِنْتان وسَبْعون سنةً، أو ثِنْتان وتِسْعون سنةً، شكَّ يحيى بن بُكير في السَّبْعين والتِّسْعين.

[۱٤١٥١] حدثنا عُبَيد بن غَنَّام، ثنا محمَّد بن عبدالله بن نُمَير، قال: ماتَ عبدُالله بن عمرو سنةَ خمسِ وسِتِّين.

[1٤١٥٢] حدثنا إسماعيلُ بن الحسنِ الخَفَّافُ، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وَهْب، أخبرني (٢) حُمَيدُ بن هانئ أبو هانئ؛ أنه سمعَ [خ:٢١٠/أ]

[١٤١٥٠] رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٧٢١ رقم ٤٣٥١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٨٨)؛ من طريق المصنف، به.

ورواه ابن عبدالحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (ص٩٦) عن يحيى بن عبدالله بن بكير به، بنحوه، مختصرًا.

ورواه الربعي في "تاريخ مولد العلماء ووفياتهم" (ص٧٥) عن أسامة بن علي، حدثنا البرلُسي، حدثنا يحيى بن بكير، قال: مات عبدالله بن عمرو بن العاص سنة ثمانٍ وستين.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ لكن دون ضبط، وفي الموضع السابق من "معرفة الصحابة" لأبي نعيم: «ثنا»، وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر: «نا».

<sup>[</sup>۱٤١٥١] رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٣٥٢) من طريق محمد بن عبدوس بن كامل، عن محمد بن عبدالله بن نُمَير، به. ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٤٥) معلقًا عن ابن نمير.

<sup>(</sup>۲) قوله: «أخبرني» مكرر في الأصل.

<sup>[</sup>١٤١٥٢] رواه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٢٦) قال: حدثنا أبو على الحافظ، =

أبا عبدالرحمن الحُبُلِيَّ (١) يقول: جاء ثلاثةُ نَفَرِ إلى عبدالله بن عَمرو بن العاص وأنا عندَه فقالوا: يا أبا محمَّد.

[١٤١٥٣] حدثنا حَفْص بن عمر بن الصَّبَّاح الرَّقِّيُّ، ثنا قَبيصَة بن عُقْبة، ثنا سُفيان (٢)، عن ليث (٣)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: خُلِقَتِ الكعبةُ قبل الأرضِ بألفَيْ عام، ودُحِيَتِ الأرضُ مِن تَحْتها.

والحديث رواه سعيد بن منصور في "السنن" (ل ١٩٧/أ)، ومسلم (٢٩٧٩) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٠١١) عن حرملة بن يحيى؛ جميعهم (سعيد بن منصور، وأبو الطاهر، وحرملة) عن عبدالله بن وهب، به بلفظ: قال أبو عبدالرحمن: وجاءَ ثلاثةُ نَفَر إلى عبدِاللهِ بن عمرو بن العاص- وأنا عنده - فقالوا: يا أبا محمدٍ، إنَّا والله ما نقدرُ على شيءٍ؛ لا نفقةٍ ولا دابة ولا متاع، فقال لهم: ما شئتم؛ إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسَّر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمرَكم للسلطان، وإن شئتم صبرتم؛ فإني سمعتُ رسول الله يَنِي يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياءَ يومَ القيامةِ إلى الجنةِ بأربعين خريفًا»، قالوا: فإنَّا نصبرُ، لا نسألُ شيئًا.

ورواه أحمد (١٦٩/٢ رقم ٢٥٧٨)، وابن حبان (٦٧٨)؛ من طريق حيوة بن شريح، عن أبي هانئ، به، مقتصرًا على المرفوع منه، وليس فيه: « جاء ثلاثة نفر . . . ». وسيتكرر بهذا الإسناد برقم [١٤٦٦٧]. وسيأتي برقم [١٤٦٢٦] من طريق شرحبيل ابن شريك، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، به. وبرقم [١٤٥٧٢] من طريق جبير بن (١) هو: عبدالله بن يزيد. نفير، عن عبدالله بن عمرو، به.

> (٣) هو: ابن أبي سليم. (٢) هو: الثوري.

[١٤١٥٣] رواه ابن المنذر في "تفسيره" (٧١٢) فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، به. هكذا بذكر: «حبيب بن أبي ثابت» بدل: «ليث بن أبي سليم». ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥١٨)- ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٤٤)- من طريق أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به.

أنا إسماعيل بن الحسن العلاف بمصر، ثنا أحمد بن صالح، به. وهو حديث طويل اقتصر منه المصنف هنا والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك" على موضع الشاهد؛ فإنه ساقه ليبين أن كنية عبدالله بن عمرو ﷺ: «أبو محمد».

[١٤١٥٤] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَهُ، ثنا أبي، أبنا جَرير ابن عبدالحَميد، عن الأعمش، عن بُكَيْر بن الأخْنَس، عن عَطاء بن أبي رَباح، عن عبدالله بن عَمرو، قال: وُضِعَ البيتُ قبلَ الأرض بألفَيْ سنة، وكان البيتُ زُبْدَةً بيضاءَ [حين] (١) كان العرشُ على الماء، وكانت الأرضُ تحتَه كأنها حَشَفَةٌ (٢)، فدُحِيَت منه.

[1810] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، أنا أبي، أبنا معاويةُ (٣)، عن الأعمش، عن بُكيْر بن الأخْنَس، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو؛ نحوَه؛ قال: وكان البيتُ زُبْدَة.

<sup>=</sup> ورواه عبدالرزاق (٩٠٩٧)، والأزرقي في "أخبار مكة" (١/ ٣١-٣٢)؛ من طريق حميد الأعرج، والأزرقي أيضًا (١/ ٣٢) من طريق هشام، والطبري في "تفسيره" (٥/ ٥٩ - ٥٩١) من طريق خصيف بن عبدالرحمن؛ جميعهم (حميد، وهشام، وخصيف) عن مجاهد، به؛ من قوله ليس فيه ذكر لعبدالله بن عمرو، وانظر الأحاديث التالية.

<sup>[</sup>١٤١٥٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٨٨)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه الخطابي في "غريب الحديث" (٢/ ٤٩٥)- تعليقًا - عن جرير بن عبدالحميد، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل و "مجمع الزوائد": «حتى». والتصويب من "غريب الحديث" للخطابي.

<sup>(</sup>٢) الحشفة: واحدةُ الحشَف؛ وهي: حجارة تنبُتُ في البحر نباتًا. "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٤٩٥).

<sup>[1810]</sup> رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥٩١/٥) من طريق شيبان بن عبدالرحمن، وأيضًا (٢٤/٩٣)، وفي "تاريخه" (٢/٤١) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم نجد لإسحاق بن راهويه شيخًا اسمه معاوية، غير معاوية بن هشام القصَّار، وهو لا يروي عن الأعمش إلا بواسطة، والذي يغلب على الظن أن صوابه: «أبو معاوية»، وسقط من الإسناد قوله: «أبو»؛ كما حصل في إسناد الحديث [١٤٤٠٢].

[١٤١٥٦] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَهُ، ثنا أبي، ثنا  $\tilde{\mathcal{A}}_{(1)}^{(1)}$ ، عن منصور  $\tilde{\mathcal{A}}_{(1)}^{(2)}$ ، عن مُجاهد، عن عبدالله بن [عَمرو]  $\tilde{\mathcal{A}}_{(1)}^{(2)}$ ، قال: وُضِعَ الحَرَمُ قبلَ الأرض بألفَىْ عام، ودُحِيَت الأرضُ من تحته. قال مُجاهد: وقولُه: ﴿فَأَجْعَلْ أُفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهُمْ ﴾ (٤)، قال: لو قال: أفئدةَ الناس، لازْدَحَمَت عليه فارسُ والرومُ.

[١٤١٥٧] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَهْ، ثنا أبي، أبنا عبدالوَهَّابِ الثَّقَفي، عن أيوب، عن أبي قِلابَة، عن عبدالله بن عَمرو،

[١٤١٥٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٨٨-٢٨٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٩٧)؛ من طريق عبدالجبار بن محمد العطاردي، عن جرير بن عبدالحميد، به، بذكر قول عبدالله بن عمرو وحده، دون قول مجاهد.

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٥٠٣) من طريق على بن عابس، عن منصور، عن مجاهد، قال: «وُضِعَ الحَرَمُ قبلَ الأرض بألفَىْ سنة، ومنه دُحِيَت الأرضُ». وقول مجاهد فقط رواه سعيد بن منصور في "السنن" (ل ١٤٥/أ-التفسير)، وابن أبي شيبة (١٦٠٦٧)؛ عن جرير، به.

ورواه الطبري في "تفسيره" (١٣/ ١٩٨) عن محمد بن حميد، وسفيان بن وكيع، وأيضًا (١٣/ ٦٩٩) من طريق على بن الجعد؛ جميعهم عن جرير، به. ورواه الثوري في "تفسيره" (ص ١٥٧) - ومن طريقه رواه ابن جرير في "تفسيره" (١٩٨/١٣) -عن منصور، عن مجاهد، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد الضبي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر». (٢) هو: ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٧) من سورة إبراهيم، وفي الأصل: « واجعل» بدل: « فاجعل».

<sup>[</sup>١٤١٥٧] ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (١٠٨/٢)، والهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٨٨)؛ عن المصنف، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" موقوفًا، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٥٠) عن محمد بن بشار، عن عبدالوهاب، به. =

قال: لمَّا أَهْبَطَ الله آدمَ من الجَنَّة قال: إني مُهْبِطٌ معَكَ بيتًا - أو: مَنْزلاً - يُطافُ حولَه كما يُطافُ حولَ عَرْشي، ويُصَلَّى عندَه كما يُصَلَّى حولَ عَرْشي، ويُصَلَّى عندَه كما يُصَلَّى حولَ عَرْشي. فلمَّا كان زمانُ الطُّوفان رُفِعَ، وكان الأنبياءُ يَحُجُّونَه ولا يعْلَمون مكانَهُ، فبوَّأَهُ لإبراهيمَ، فبناهُ من خمسة أجْبُل: من حِراءَ، وثَبِيْر، ولُبْنان، وجبل الطُّوْر، وجبل الحبر(١)؛ فتَمَتَّعُوا منه ما استَطَعتُم.

ابن النَّفَّاس بن قَهْم، عن عَسَل بن سُفيان اليَرْبوعي، عن عَطاء النَّفَّاس بن قَهْم، عن عَسَل بن سُفيان اليَرْبوعي، عن عَطاء

<sup>=</sup> ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في "كتاب العرش" (٤٠)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٥١)؛ من طريق إسماعيل بن علية، والأزرقي في "أخبار مكة" (١/ ٦٣) من طريق حماد بن زيد؛ كلاهما (ابن علية، وحماد بن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة من قوله، ليس فيه ذكر لعبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل بحاء المهملة والباء الموحدة، وفي "مجمع الزوائد" و"الترغيب والترهيب: «وجبل الخمر». قال الحافظ في "الفتح" (٢/٦٠٤): «وعند ابن أبي حاتم: . . . وجبل الخمر؛ قال ابن أبي حاتم: جبل الخمر - يعني: بفتح الخاء المعجمة- هو جبل بيت المقدس». والرواية في بقية مصادر التخريج مختصرة.

<sup>[</sup>١٤١٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٨٨)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه النهاس بن قهم؛ وهو متروك». ولم نقف على رواية عطاء، عن عبدالله بن عمرو، ولكن رواه عبدالرزاق (٩٠٩٠) ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٥١) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٤٢١)؛ من طريق هشام بن حسان، عن سوار بن أبي الحكم ختن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح من قوله، ليس فيه ذكر لعبدالله بن عمرو. وجاء أيضًا على هذا الوجه بلفظ مختصر عند البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٧٠١) من طريق أحمد بن عبدالجبار، عن يونس بن بكير، عن ثابت بن دينار، عن عطاء من قوله.

ابن أبي رَباح، عن عبدالله بن عَمرو، قال: لمَّا أَهْبَطَ الله آدمَ أَهْبَطَه بأرض الهِنْد ومعه غَرْسٌ من شَجَر الجَنَّة، فغَرَسَهُ بها، وكان رأسُه في السَّماء ورجلاهُ في الأرض، وكان يَسمَعُ كلامَ الملائكة؛ فكان ذلك يُهَوِّنُ عليه وَحْدَه (١)، فَغُمِزَ غَمْزَةً فَتَطَأْطَأُ إلى سَبِعِينَ ذراعًا، فأنزلَ الله: إنى مُنزلٌ عليكَ بيتًا يُطاف حولَه كما تَطوف الملائكةُ حولَ عَرْشي، ويُصَلَّى عندَه كما تُصَلِّي الملائكةُ حولَ عَرْشي. فأقبَلَ نحوَ البيت فكان موضعَ كلِّ قدَم قريةٌ، وما بينَ قَدَمَيه مَفازَةٌ، حتى قَدِمَ مكَّةَ، فدَخَل من باب الصَّفا، وطافَ بالبيت، وصلَّى عنده، ثم خَرَجَ إلى الشَّام فماتَ بها.

[١٤١٥٩] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا وَكيع، عن سَوادَة بن أبي الأسود، عن أبيه (٢)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: طُوفوا بهذا البيتِ واسْتَلموا هذا الحَجَرَ؛ فإنهما كانا حَجَرَين أَهْبِطا من الجَنَّة، فرُفعَ أحدُهما وسيرفع الآخَرُ، فإن لم يكُن كما قلتُ فمَنْ مَرَّ بقَبْري فليَقُل: هذا قَبرُ عبدالله بن عَمرو الكَذَّاب.

ورواه أبو الوليد الأزرقي في "أخبار مكة" (١/٣٦)، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٠٠٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٤٢١-٤٢١) من طريق طلحة بن

عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، موقوفًا.

<sup>(</sup>١) أي: انفراده. والوَحْدُ: التفرُّد. وانظر: "تاج العروس" (وحد)، وفي "مجمع الزوائد": «وحدته».

<sup>[</sup>١٤١٥٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٤٢)، وقال: «رواه كله الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن أبي شيبة (١٤٣٣٦) من طريق وكيع، به.

هو: عبدالله- ويقال: مسلم- بن مخراق القطان البصرى.

[۱٤١٦٠] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا جَرير (۱) عن العلاء بن المُسيَّب، عن عمرو بن مُرَّة، عن يوسف بن ماهَك، عن عبدالله بن عَمرو، قال: نزَلَ جبريلُ عَلَى بهذا الحَجَر من الجَنَّة، / فتمَتَّعوا منه ما استَطَعتُم؛ فإنكم لا تزالوا (۲) بخير ما دامَ بين [خ:٣١٠/ب] أظهُركم؛ فإنه يوشِكُ أن يأتيَ فيرجعَ به من حيثُ جاءَ به.

الزَّهْراني (٣)، ثنا جِبَّان بن علي، [عن] خمرو القَطِراني، ثنا أبو الربيع الزَّهْراني (٣)، ثنا جِبَّان بن علي، [عن] في ضرار بن مُرَّة، عن عبدالله

<sup>[</sup>١٤١٦٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٤٢)، وقال: «رواه كله الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه أبو الوليد الأزرقي في "أخبار مكة" (١/ ٦٣- ١٤ و ٣٢٥)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٥)؛ من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن العلاء بن المسيب، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند الفاكهي، والأزرقي في الموضع الأول: «لن تزالوا»، وفي الموضع الثاني عند الأزرقي: «لم تزالوا»، وفي "مجمع الزوائد": «لا تزالون» بإثبات النون، وهو الجادة، لكن ما في الأصل إن سلم من التصحيف، فهو جارٍ على لغة غطفان في حذف نون الأمثال (الأفعال) الخمسة - وهي «يفعلان» و«تفعلان» و«يفعلون» و«تفعلون» و«تفعلون» و «تفعلون» و «تفعل

وانظر في ذلك: "شرح التسهيل" (١/ ٥١-٥٣)، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبرى (ص ٢٣٢-٢٣٤ و٢٧٧-٢٧٨ و٣٥٠ و٣٨٠).

<sup>[</sup>۱٤١٦١] رواه سعيد بن منصور في "سننه" (۱٤١٨/الحميِّد)، وابن سعد في "الطبقات" (١٤١٦) عن أحمد بن عبدالله بن يونس؛ كلاهما (سعيد بن منصور، وابن يونس) عن حبان بن علي، به، إلا أنه وقع في "سنن سعيد": «عبدالله بن عمرو»، وقد عزاه ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٨٠)، والسخاوي في "فتح المغيث" (٣/ ٤٥٢-٤٥٤) لسعيد بن منصور، وجعلاه من مسند «عبدالله بن عمره».

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن داود.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في الأصل إلى: «بن»، والتصويب من "الطبقات" لابن سعد.

ابن أبى الهُذَيل، قال: قال عبدُالله بن عَمرو بن العاص: لو رأيتُ رجلاً يشربُ الخمرَ - لايراني إلَّا الله - فاستَطَعتُ أن أقتُلُه، لقَتَلتُه.

[١٤١٦٢] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْح بن الفَرَج، ثنا عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا ابن لَهِيعَة، عن [دَرَّاج](١)، قال: رأيتُ عبدَالله بن عَمرو ابن العاص راكبًا على دابَّة بين يَدَي الجِنازَة حتَّى أتى المَقْبَرة، فنَزَلَ فجلس قبلَ أن تأتى الجِنازَة.

[١٤١٦٣] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبو مَعْمَر إسماعيلُ بن إبراهيم، ثنا عبدُالرحمن بن عبدالملك بن أبْجَر، عن أبيه، عن طَلْحَة بن مُصَرِّف، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رُبُعُ مَن لا يَلْبَسُ الثيابَ من السُّودان أكثرُ من جميع النَّاس.

[١٤١٦٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٣١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام».

ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٨١٢/ مسند عمر بن الخطاب) من طريق عمرو ابن الحارث، عن درَّاج، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رباح»، والتصويب من "تهذيب الآثار" و "مجمع الزوائد" (٣/ ٣١). ودراج هو: ابن سمعان أبو السمح المصرى.

<sup>[</sup>١٤١٦٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٣٥- ١٣٦)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ وهو ثقة ثبَت».

ورواه ابن حزم في "الإحكام" (٤/ ٥٨١) من طريق الثوري، عن عبدالملك بن أبجر، به، ولم يذكر في إسناده مجاهدًا.

ورواه ابن الجوزي في "تنوير الغبش" (٥) من طريق الأعمش، عن مجاهد، من

[1٤١٦٤] حدثنا معاذُ بن المُثنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوانة، عن عبدالملك بن عُمَير، عن العُرْيان بن الهَيثَم، عن أبيه الهَيثَم (١)، قال: دخَلتُ على يَزيدَ بن معاوية، فبينما نحنُ جلوسٌ عنده إذ أتاه رجلٌ، فأخذَ مَرْفِقيه فاتَّكَأ عليهما، قُلنا: مَنْ هذا؟ قال بعضُهم: هذا عبدالله ابن عَمرو، وقال بعضُنا: يا عبدَالله، إنا نُحَدَّثُ عنك أحاديث، قال: إنكُم معاشرَ أهل العراق، تأخُذون الأحاديثَ من أسافِلها ولا تأخُذونها من أعاليها. وذكروا الدجَّال، فقال: أبِأَرْضِكُم أرضٌ يقال لها: كُوثَى (٢)، ذاتُ سِباخ ونَخْل؟ قالوا: نعم، قال: فإنه يَخرُج منها.

[١٤١٦٥] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا

<sup>[</sup>١٤١٦٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٥٠)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات». إلا أنه جعله من رواية العريان بن الهيثم عن عبدالله بن عَمرو، ولم يذكر: «عن أبيه».

ورواه مسدد في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" (٤٥١٩).

ورواه عبدالرزاق (٢٠٨٢٩)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (١٥٠٣)؛ من طريق محمد بن شبيب، عن العريان بن الهيثم، عن عبدالله بن عمرو، به، مختصرًا عند نعيم بن حماد، ومطولاً عند عبدالرزاق، وجعل القصة مع معاوية بن أبي سفيان، لا مع ابنه يزيد بن معاوية، ولم يذكر في إسناده: « عن أبيه ».

ورواه نعيم بن حماد في "الفتن" (١٥٠٢ و١٥٠٤ و١٥١١)، وابن أبي شيبة (٣٨٥٠٧)؛ من طريق أبي قيس عبدالرحمن بن ثروان، عن الهيثم بن الأسود، به، مختصرًا بدون ذكر القصة عند نعيم بن حماد، ومطولاً مع ذكر القصة عند ابن أبي شيبة، إلا أنه جعل القصة أيضًا مع معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>١) هو: الهيثم بن الأسود النخعي.

<sup>(</sup>٢) قرية في سُواد العراق. "معجم البلدان" (٤٨٧/٤).

<sup>[</sup>١٤١٦٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن عمر، روى عنه إسحاق بن راهويه، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

إسماعيلُ بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن إبراهيمَ بن عُبَيد مولى أبي رفاعَة الزُّرَقي، عن عبدالله بن بابي، قال: جئتُ عبدَالله بن عَمرو بعَرَفَة، فرأيتُه قد ضربَ فُسْطاطًا(١) في الحِلِّ وفُسْطاطًا في الحَرَم، فقلتُ له: لمَ صنعتَ هذا؟ فقال: تكونُ صلاتى في الحَرَم، وإذا خَرجتُ إلى أهلى كنتُ في الحِلِّ. قلتُ له: كيف تُوتِر؟ قال: أعجَبُ الوتْر إليَّ سبعًا (٢)؛ خلقَ الله سبعَ سموات، وسبعَ أرضِينَ، وسبعةً أيام، وجعَلَ الطُّوافَ بالبيت سبعًا، وبين الصَّفا والمَرْوَة سبعًا، ورَمْيَ الجمار سَبْعَ حَصَيات، ثم قال: ما خلقَ الله شيئًا في الأرض من الجَنَّة إِلَّا هذه الياقُونَةَ؛ الركنَ الأسودَ، واللهِ ليُرفَعَنَّ قبلَ يوم القيامة.

[١٤١٦٦] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٩٠) من طريق عبدالله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهُوْيَه، عن عثمان بن عمرو، عن ابن أبي ذئب، به هكذا بجعل شيخ إسحاق بن

راهویه «عثمان بن عمرو» بدل: «إسماعیل بن عمر».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/٧) من طريق أبي قرة موسى بن طارق، عن ابن أبي ذئب، به.

<sup>(</sup>١) الفسطاط: الخباء ونحوه يبنى من الشَّعر ونحوه. ويقال فيه: فِسطاط، فِستاط، فِسًاط، فِستات؛ بضم الفاء وكسرها في الأربعة، وفُسطاس. "مشارق الأنوار" (٢/ ١٦٣)، و "شرح النووي على صحيح مسلم " (١١/ ١٤)، و "تاج العروس " (ف س ت، ف س ط س، ف س ط).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي "مجمع الزوائد": «سبع»، وهو الجادة، وما في الأصل يتوجَّه على أنَّه حال سدَّ مَسَدَّ الخَبر، أو مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: أن أصلِّي سبعًا. وانظر في سدِّ الحال مسدَّ الخبر: التعليق على الحديث [١٤٠٨٢]، وفي حذف الفعل: "مغنى اللبيب" (ص٥٩٦-٥٩٧).

<sup>[</sup>١٤١٦٦] رواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٩٠) عن المصنف، به. ورواه يحيى بن آدم في "الخراج" (ص ١٠٨).

يحيى بن آدم، ثنا زهيرُ بن معاوية، عن أبي الزُّبير<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه؛ أن غُلامًا له باعَ فَضْلَ ماءٍ من عَمِّ له بعِشْرين ألفًا، فقال عبدُالله: لا تَبِعْه؛ فإنه لا يَحِلُّ بيعُه.

[۱٤١٦٧] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْیَه، ثنا أبي، أنا عيسى بن يونس، عن ثَوْر بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبدالله

ورواه ابن أبي شيبة (٢١٢٢٣) عن يحيى بن آدم، به.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>[</sup>١٤١٦٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٣٢٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عيسى بن يونس [تصحف في "المجمع" إلى: يحيى بن يونس] ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح».

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء (٢١٢/٥) من طريق عبدالله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهُوْيَهُ، به، لكن بذكر قول خالد بن معدان فقط.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٤٩٧٤)- ومن طريقه أبو نعيم في "صفة الجنة" (١٣٣)- عن عيسي بن يونس، به، دون ذكر قول خالد بن معدان.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٤٤٦) عن ثور بن يزيد، به، مختصرًا دون ذكر قول خالد بن معدان.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٨٩-٢٩٩)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١١/ ٦٣- ٦٤)؛ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، والجورقاني في "الأباطيل" (٣٠٠) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما عن ثور بن يزيد، به، دون ذكر قول خالد بن معدان.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٤٠٧/زوائد نعيم بن حماد)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٥/ ٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٦٤٣٩)، وهناد في "الزهد" (٢٣١)؛ من طريق سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، به، بذكر قوله فقط، إلا أن ابن المبارك رواه عن سفيان، عن رجل، عن خالد، به.

ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٥/ ٣٨٢)، والطبري في "تفسيره" (١٥/ ٥٩٢)؛ من طريق بكر بن أبي مروان، عن خالد بن معدان، به، بذكر قوله فقط.

ابن عَمرو قال: الجنَّةُ [مَطُويَّةٌ مُعَلَّقةٌ](١) بقُرون الشمس، تَنْتَشِرُ في كلِّ عام مرَّة، وأرواحُ المؤمنينَ في طَيرِ كالزَّرازير(٢)، يَتعارَفونَ فيها، يُوْزَقُونَ من ثَمَر الجَنَّة (٣).

قال خالدُ بن مَعْدان: إذا أُدخِلَ أهلُ الجَنَّة الجَنَّة قالوا: ربَّنا ألم تُوعِدْنا أن تُورِدَنا النارَ؟! قال: بلي، ولكنَّكُم مَرَرتُم بها وهي خامِدَة.

[١٤١٦٨] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا معاذ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معلقة مطوقة »، وفي "مجمع الزوائد" وبعض مصادر التخريج: «معلقة» فقط، والتصويب من بقية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) الزرازير: جمع زُرْزُور؛ وهو نوع من أنواع العصافير. انظر: "المصباح المنير" و "تاج العروس" ( ز ر ر).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في "حادي الأرواح" (ص٩٤) عن قول ابن عمرو هذا: «قد يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره، ولا تناقض فيه؛ فإن الجنة المعلقةَ بقرونِ الشمس: ما يُحْدِثُه اللهُ سبحانه وتعالى بالشمس في كلِّ سنةٍ مرةً من أنواع الثمار والفواكهِ والنباتِ؛ جعله الله تعالى مُذكِّرًا بتلكُ الجنة وآيةً دالةً عليها؛ كمَا جعل هذه النارَ مذكرةً بتلك، وإلا فالجنةُ التي عرضُها السمواتُ والأرضُ ليست معلقةً بقرونِ الشمس، وهي فوق الشمس أكبرُ منها؛ وقد ثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «الجنةُ مئةُ درجةٍ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» [ "البخاري " (٧٤٢٣، ٢٧٩٠)، و "مسلم "(١٨٨٤)]؛ وهذا يدلُّ على أنها في غاية العلو

<sup>[</sup>١٤١٦٨] نقله السيوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٨٥) عن المصنف بهذا الإسناد، مختصرًا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٣٥)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير كثير بن أبي كثير؛ وهو ثقة».

ورواه عبدالله بن أحمد في "السنة" (١٠٨١) عن أبيه، والدينوري في "المجالسة" (٢٥٧٨) من طريق على بن المديني، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٩٧) من طريق محمد بن المثنى؛ ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، ومحمد بن المثنى) عن معاذ بن هشام، به.

ابن هشام، حدثني أبي (۱)، عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير (۲)، عن [خ: ۳۱۱] أبي عِياض (۳)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: إن العَرْشَ لَيُطَوَّق بحَيَّةٍ، وإن الوَحْىَ ليُنَزَّلُ في السَّلاسِل.

[1٤١٦٩] حدثنا هارونُ بن مَلُّولِ المِصْرِي، ثنا عبدالله بن يزيد المُقْرِئ، ثنا سعيد بن أبي أيُّوب، عن خالد بن يزيدَ، وعبدالله بن سُلَيمان، عن عمرو بن نافع، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه مَرَّ على سُلَيمان، عن عمرو بن نافع، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه مَرَّ على رجُلٍ بعد صلاة الصُّبْح وهو نائمٌ، فحَرَّكهُ برجله حتى استَيقَظَ، فقال له: أما عَلمتَ أن الله يَطَّلعُ هذه الساعةَ إلى خَلْقه فيُدْخِلُ ثُلَّتهُ (٤) منهم الجَنَّةَ برَحْمَتِه.

[١٤١٧٠] حدثنا محمَّد بن إسحاق، ثنا أبي، قال: قرأتُ على

<sup>(</sup>۱) هو: هشام الدستوائي. (۲) هو: البصري، مولى عبدالرحمن بن سمرة.

<sup>(</sup>٣) مشهور بكنيته، واسمه: عمرو بن الأسود العنسي.

<sup>[1</sup>٤١٦٩] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١٥٨/٢) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣١٨/١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من لا يعرف».

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٩٠) عن المصنف، به.

ورواه أبو نعيم أيضًا (١/ ٢٩٠) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبدالله بن يزيد المقرئ، به، وفيه: «عمرو بن مانع» بدل: «عمرو بن نافع».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، لكن دون نقط أو ضبط، فتحتمل أيضًا أن تكون: «ثلثة»، وهو رسم قديم لكلمة: «ثلاثة». وفي "اللآلئ اللائلة": «ثلة». وفي "اللآلئ المصنوعة": «فيدخل من شاء ثلاثة».

<sup>[</sup> ١٤١٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٤٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات». وعزاه المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٢٥)، والسيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٣٢٥)؛ للطبراني، لكن وقع في "الدر": «عبدالله ابن عمر».

أبى قُرَّة (١)، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن أبي الزُّبَير (٢)، عن عبدالله بن عَمْرو، قال: نزَلَ الرُّكُنُ الأسوَدُ من السَّماء، فوُضِعَ على أبي قُبيْس، كأنه مَهَاةٌ بيضاءُ، فمَكَثَ أربعينَ سنةً، ثم وُضِعَ على قَواعدِ إبراهيمَ.

[١٤١٧١] حدثنا محمَّد بن إسحاق، ثنا أبي، ثنا رَوْح بن عُبادة، ثنا سعید بن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن أبي أَيُّوبَ (٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: إن أهلَ النار لَيَدْعُونَ مالكًا فلا يُجيبُهم أربعينَ عامًا، ثم

<sup>(</sup>۱) هو: موسى بن طارق اليماني الزبيدي.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن مسلم بن تدرس.

<sup>[</sup>١٤١٧١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/٣٩٦)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه نعيم بن حماد في روايته لـ "الزهد" لابن المبارك (٣١٩) إلا أنه سقط أول الإسناد، فجاء أوله: «عن سعيد بن أبي عروبة» به.

ورواه ابن أبي حاتم (١٤٠٤٧)، والبغوى في "شرح السنة" (٤٤٢٠)؛ من طريق عبدالله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ورواه ابن أبى شيبة (٣٥١٢١) - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في "صفة النار" (١٦٨)- عن حماد بن أسامة، وهناد في "الزهد" (٢١٤) عن عبدة بن سليمان، والطبري في "تفسيره" (٧٠/ ٦٤٩-٢٥٠) عن محمد بن بشار، والطبري أيضًا (٧٠/ ١٥٠)، والبيهقي في "البعث والنشور" (٦٤٨ و٦٤٩)؛ من طريق يزيد بن زريع، والدينوري في "المجالسة" (٢٢٩٣) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٩٥) و(٤/ ٥٩٨) من طريق عبدالوهاب بن عطاء؛ جميعهم (حماد بن أسامة، وعبدة، ومحمد بن بشار، ويزيد بن زريع، ومعاذ العنبري، وعبدالوهاب) عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ورواه عبدالرزاق في "تفسيره" (٣/ ٤٩)، والطبري في "تفسيره" (١٧/ ١٧٤)؛ من طريق معمر، عن قتادة؛ أنه قال: بلغني أنهم ينادون مالكًا... وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى، ويقال: حبيب بن مالك الأزدى المراغى.

يقول: ﴿إِنَّكُمْ مَٰكِثُونَ﴾(١). ثم يَدْعُونَ ربَّهُم فيقولون: ﴿رَبُّنَا آخَرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾(٢)، فلا يُجيبُهُم مِثْلَ الدنيا، ثم يقول: ﴿أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾(٣)، ثم يَأْيَسُ القَومُ (٤)، فما هُوَ إلَّا الزَّفيرُ والشَّهيقُ، تُشْبِهُ أصواتُهُم أصواتَ الحَمير؛ أوَّلُها شَهيقٌ وآخِرُها زَفيرٌ.

[۱٤۱۷۲] حدثنا محمَّد بن [إسحاق]<sup>(٥)</sup>، ثنا أبي، ثنا رَوْحُ بن عُبادة، ثنا شِبْل<sup>(٢)</sup>، عن قَيْس بن سعد، عن مُسلم الهَجَري، قال: قلتُ لعبدالله بن عَمرو: يا أبا محمَّد، ممَّ خُلق الخَلْق؟ قال: من ماءِ وريح، من نُورٍ وظُلْمَة. فأتيتُ ابنَ عباس فسألتُه عن ذلك؟ فقالَ فيها<sup>(٧)</sup> كما قالَ عبدُالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) الآية (٧٧) من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠٧) من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٠٨) من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٤) في "مصنف ابن أبي شيبة": «فلم ينبس القوم بعد ذلك بكلمة»، ونحوه في بعض مصادر التخريج الأخرى. وأيس منه يَأْيسُ - كَسَمِعَ يَسْمَعُ -: قَنَط؛ وهي لغة في يَئِسَ منه يَئَاًسُ. وقيل: هو مقلوبٌ عنه وليس بلغةٍ. "تاج العروس" (أي س).

<sup>[</sup>۱٤۱۷۲] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٣٥)، وقال: «رواه الطبراني، ومسلم الهجري لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

ورواه عبدالرزاق في "تفسيره" (٣/ ٢١٣) من طريق حميد الأعرج قال: جاء رجلٌ إلى عبدالله بن عمرو بن العاص فسأله فقال: مم خلق الخلق؟ . . . إلخ.

ورواه الدولابي في "الكنى والأسماء" (١/ ٣٥٦ رقم ٦٣٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٨٥٣٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٣٨/٤١)؛ من طريق المنهال بن عمرو، عن أبي أراك، عن عبدالله بن عمرو، به.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، ولابدُّ منه كما في الإسناد السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٦) هو: ابن عباد المكي.

<sup>(</sup>٧) أي: في المسألة. أعاد الضمير على غير مذكور لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

[١٤١٧٣] حدثنا محمَّد بن إسحاق، ثنا أبي، ثنا جَرير بن حازم(١)، عن مُغيرة، عن فُضَيل بن عمرو، عن مُجاهد، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: إني أجدُ في كتابِ الله المُنْزَل: «من شَربَ الخمرَ فلم يَسْكُر لم تُقْبَل له صَلاةٌ سبعًا، فإن ماتَ فيها ماتَ كافرًا، فإن شَرِبَ الخمرَ وسَكِرَ لم تُقْبَل له صَلاةٌ أربعين صباحًا، فإن ماتَ فيها مات كافرًا».

[١٤١٧٣] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢٠٢/٢) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه سقط منه: «إسحاق بن راهويه» و «مجاهد».

ورواه النسائي (٥٦٦٨) من طريق العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عُمر، به من قوله، ولم يذكر أنه وجد في الكتاب المنزل.

وسيأتي برقم [١٤٢٩٩] من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ.

وانظر الأحاديث [١٤٣٦٠] و[١٤٥٤٩-١٤٥٥٢].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا نقله السيوطي في "اللآلئ" عن الطبراني، وجرير الذي يروى عن مغيرة، ويروى عنه إسحاق بن راهويه هو: ابن عبدالحميد؛ كما في "تهذيب الكمال " (٢/ ٣٧٣)، و(٤/ ٥٤٢)، و(٨٨/ ٣٩٨)، وتقدمت رواية إسحاق عنه هنا برقم [١٤١٥٤]، وسيأتي في الحديث [١٤٣٩٣] رواية إسحاق بن راهويه، عن جرير (غير منسوب)، عن مغيرة، وهو ابن عبدالحميد، ويرد مصرَّحًا به في أحاديث كثيرة بهذا الإسناد في كثير من كتب الحديث؛ كما في "صحيح ابن حبان" (۲۹۷) وغده.

وأما جرير بن حازم فلا يمكن أن يكون سمع منه إسحاق؛ لأن وفاته سنة سبعين ومئة؛ كما في "تهذيب الكمال" (٤/ ٥٣٠-٥٣١)، وولادة إسحاق سنة ست وستين ومئة، وقيل: إحدى وستين ومئة؛ كما في "تهذيب الكمال" (١/ .(117

[١٤١٧٤] حدثنا محمَّد، ثنا أبي، ثنا أبو عامر العَقَدي، ثنا هشام ابن سَعْد، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن البَيْلَماني، عن عبدالله ابن عَمرو: إذا قُتِلَ العَبْدُ في سبيل الله، فأوَّلُ قَطْرَة تقَعُ على الأرض من دَمِه يَغفِرُ الله له ذُنوبَه كلَّها، ثم يُرسَلُ إليه بِرَيْطَةٍ (١) من الجنَّة فتُقْبضُ فيها نَفْسُه، ويُجْسَدُ (٢) من الجنَّة، حتى تُرَكَّبَ فيه رُوحُه، ثم يَعْرُجُ مع المَلائكَة كأنه كان معَهُم منذُ خلقَهُ الله، حتى يُؤتى به إلى السَّماء (٣)، فلا يَمُرُّ بباب إلَّا فُتِحَ له، ولا على مَلَكِ إلَّا صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، ولا على مَلَكِ إلَّا صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، حتى يُؤتى به الرَّحمنُ عزَّ وجلَّ، فيَسْجُد قَبْلَ المَلائِكَة، ثم تَسْجُد حتى يُؤتى به إلى الشَّهَداء، فيَجِدُهُم المَلائِكَةُ بعدَه، ثم يُغْفَرُ له ويُطَهَّر، ثم يُؤْمَرُ به إلى الشُّهَداء، فيَجِدُهُم

<sup>[</sup>١٤١٧٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٣٢٧-٣٢٨) و(٥/ ٢٩٨)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات»، وفي (٥/ ٢٩٨) وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ثقة».

وذكره السيوطي في "شرح الصدور بشرح حال الموتى وأهل القبور" (ص ٦٤- ٢٥)، وعزاه للطبراني.

ورواه هناد في "الزهد" (١٦٨) عن يونس ين بكير، عن هشام بن سعد، به. ورواه عبدالرزاق (٢٠٢٦) عن معمر، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ٦٠) من طريق هشام بن إسماعيل؛ كلاهما عن زيد بن أسلم، به. وقد وقع تصحيف في الإسناد في "الحلية".

<sup>(</sup>۱) الريطة: كل مُلاءة ليست لِفْقَين؛ أي قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق: رَيطَة، والجمع رَيْطٌ ورِياط. انظر: "المصباح المنير" (ري ط). والباء في «بريطة» زائدة في المفعول به (الذي هو هنا في محل نائب الفاعل). وانظر: في زيادة الباء: التعليق على الحديث [١٣٩٣٣].

<sup>(</sup>٢) لم تنقط في الأصل، وهي منقوطة هكذا في مصادر التخريج، ولعلها من أجْسدتُ الثوب ونحوه؛ أي: صبغته بالجِساد؛ وهو الزعفران. فالثوب «مُجْسَدٌ»، ويقال فيه «مُجَسَّد» أيضًا. وانظر: "تاج العروس" و"المصباح المنير" (ج س د).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى متن الحديث في "الحلية"، وأشار أبو نعيم لباقي الحديث بقوله: «الحديث بطوله».

في رياضٍ خُضْرٍ وثيابٍ من حَرير، عندهُم ثَوْرٌ وحُوتٌ يُلَغَّثَانهم(١) كل يوم بشيء لم يُلَغِّثَاهُ (٢) بالأمس؛ يظَلُّ الحوتُ في أنهار الجَنَّة، فيأكلُ من كلِّ رائحةٍ من أنهار الجنَّة، فإذا أمسى وَكَزَهُ الثورُ بقَرْنِه (٣)، فذكَّاهُ، فأكلوا من لَحْمه، فوجَدوا في لَحْمه كلَّ رائحةٍ من أنهار الجنَّة. ويَبيتُ الثورُ نافشًا(٤) في الجنَّة يأكلُ من ثَمَر الجنَّة، فإذا أصبَحَ غَدا عليه [خ:٣١١/ب] الحُوتُ فذَكَّاهُ/ بذَنبه، فأكلُوا من لَحْمه، ووجَدوا في طَعْم لَحْمِه طَعْمَ كلِّ ثَمَرةٍ في الجنَّة (٥)، يَنظُرون إلى مَنازلِهم، يَدْعُونَ الله بقيام السَّاعَة (٦)

(١) لم تنقط في الأصل، والمثبت موافق لما في "مصنف عبدالرزاق"، وتصحفت في الموضعين السابقين من "مجمع الزوائد" إلى: «يلقنانهم»، و«يلعبان لهم».

قال السيوطي في "شرح الصدور": «ويلغثانهم- بمعجمة ومثلثة-: يؤكّلانهم». وفي "تاج العروس" (ل غ ث): « اللّغيث: الطعام المخلوط بالشعير».

وانظر: "فتح البارى" (١٣/ ٢٤٧).

والمعنى هنا: أن الثور والحوت يؤكلان أهل الجنة كل يوم شيئًا لم يؤكلاهم إياه بالأمس. وهذا الذي يؤكلانهم إياه فيه طعوم وروائح مختلفة؛ كما سيُبيِّنه بعد بقوله: «يظل الحوت . . . » إلخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يلعباه»، وفي الموضعين السابقين من "مجمع الزوائد": «يلقناه»، و «يلعباه»، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في الأصل: «وكزة»، ثم كأنه ضرب عليها، ولم ينقلها الهيثمي ولا السيو طي .

<sup>(</sup>٤) أي: راعِيًا، يقال: نفَشَتِ السائمةُ تَنْفِشُ نفوشًا: إذا رَعَت ليلاً بلا راعٍ. "النهاية"

<sup>(</sup>٥) في هذا الموضع من الأصل كرر قوله: «يأكل من ثمر الجنة. . . » إلى قوله: «فذكاه بذنبه»، وضرب عليه.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا انتهى متن الحديث في "الزهد" لهناد.

وإذا تَوفَّى الله العبدَ المؤمنَ أرسلَ إليه مَلكَين بخِرْقَةٍ منَ الجنَّة، ورَيْحانٍ من رَيْحانِ الجنَّة، فقالا: أيتُها النفسُ المُطمَئِنَّة، اخْرُجي إلى رَوْح ورَيْحان، وربِّ غير غَضْبان، اخْرُجي؛ فَنِعِمَّا قدَّمْتِ، فتَخْرُجُ كأطيب رائحةِ المِسْك وَجَدَها أحدٌ منكُم بأنفِه قَطُّ، وعلى أرجاء السَّماءِ ملائكةٌ يقولون: سُبحانَ اللهِ! لقد جاءَ من الأرض اليومَ روحٌ طَيِّبَة ونَسَمَةٌ (١) طَيِّبَة، فلا يمُرُّ بباب إلَّا فُتح له، ولا مَلَكِ إلَّا صلَّى عليه، ويَشْفَعُ له، حتَّى يُؤْتى به الرحمنُ عزَّ وجلَّ، فتَسْجُدُ المَلائكةُ قَبْلُه، ثم يَقولونَ: ربَّنا، هذا عَبدُك فلانٌ تَوَفَّيناهُ وأنتَ أعلَمُ به، فيقولُ: مُروهُ بالسُّجود، فيَسْجُدُ النَّسَمَةُ (٢)، ثم يُدْعي مِيكائِيلُ فيقال: اجْعَل هذه النَّسَمَة مع أنْفُس المُؤمنينَ حتَّى أسألَكَ عنهُم يومَ القِيامَة. ثم يُؤمَر بِجَسَدِه (٣) فيُوسَّعُ له؛ طُوله سَبعونَ وعَرْضُه سَبعونَ، ويُنْبَذ فيه الرَّيْحان ويُبسَط فيه الحَرير، ويسترُ فيه [بِحرير](٤)، وإن كان معَهُ شيءٌ من القُرآنِ كَساهُ (٥) نوره، وإلَّا جَعَل الله له نُورًا مثلَ نور الشَّمس، ثم يُفتَح له بابٌ إلى الجنَّة، فيَنْظُر إلى مَقْعَدِهِ في الجنَّة بُكْرَةً وعَشِيًّا.

(١) النَّسَمة: الإنسان، وكل مخلوق ذو روح. "تاج العروس" (ن س م).

<sup>(</sup>٢) تذكير الفعل هنا جائز، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٢٧]. ويجوز أن يكون حمل «النسمة» على معنى «الإنسان». وانظر في الحمل على المعنى التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، وفي "الزهد" لهناد و "شرح الصدور": «بقبره»، وعند عبدالرزاق: «ويؤمر إلى قبره فيوسع...».

<sup>(</sup>٤) تشبه أن تكون في الأصل: «الحرير» أو «لتحرير»، وهي غير منقوطة، والمثبت موافق لما في "مصنف عبدالرزاق".

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كثاه»، وهي ساقطة من "مجمع الزوائد" و "شرح الصدرو"، وفي "مصنف عبدالرزاق": «كُسِي».

وإذا تَوفَّى الله العبدَ الكافرَ أرسلَ إليه مَلكَين، وأرسلَ إليه (١) بقِطْعَةِ البِجَاد (٢) أَنْتَنَ من كلِّ نَتِنِ، وأخشَنَ من كلِّ خَشِنِ، فقالا: أيتُها النفسُ الخَبيثَة، اخْرُجي إلى جَهنَّمَ وعذابِ أليم، وربِّ عليكِ ساخِطٍ، اخْرُجي؛ فَساءَ ما قَدَّمتِ، فتَخْرُج كأنْتَن جِيفَةٍ وجَدَها أحدُكُم بأَنْفِه قطُّ، وعلى أرجاءِ السَّماءِ مَلائكةٌ يقولونَ: سُبحانَ اللهِ! لقد جاءَ اليومَ من الأرض ريحُ جِيْفَةٍ ونَسَمَةٌ خَبِيثَةٌ، فلا يُفْتَحُ له بابُ السَّماء، فيُؤْمَر بجَسَدِه فيُضَيَّق عليه في القَبْر، ويُملَأُ حَيَّاتٍ مثلَ أعْناقِ البُحْت تأكلُ لَحْمَه، فلا يَدَعْنَ من عِظامِه شيئًا، ثم يُرسَلُ عليه مَلائكةٌ صُمٌّ عُمْيٌ، معَهُم [فَطَاطِيسُ] (٣) من حَديدٍ، لا يُبْصِرونَه فيَرْحَمونَهُ (\*)، ولا يَسْمَعون صَوتَه فيَرْحَمونَه (\*\*)، فيَضْربونَه ويَخْبِطونَه، ويُفْتَح له بابٌ من النار،

<sup>(</sup>١) كأنه ضرب عليها في الأصل، وهي موجودة عند الهيثمي والسيوطي.

<sup>(</sup>۲) البجاد: الكساء. "النهاية" (۱/ ۹٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فساطيط». والتصويب من "مجمع الزوائد" و "شرح الصدور ". و «الفطاطيس»: جمع «فِطِّيس» بكسر الفاء والطاء المهملة المشددة؛ بوزن «فِسِّيق»؛ وهي المطرقة العظيمة. وانظر: الموضع السابق من "شرح الصدور"، و"تاج العروس " (ف ط س).

وأما «الفساطيط» فهي جمع «فسطاط» وهو البناء من الشُّعر ونحوه. وانظر تفسيره في التعليق على الحديث [١٤١٦٥].

<sup>(\*)</sup> قوله: «فيرحمونه» كذا في الأصل وفي "شرح الصدور" للسيوطي والموضع الأول من "مجمع الزوائد". وجاء في "مصنف عبدالرزاق": « فيرحموه » وهو الجادة؛ لأنه فعل مضارع وقع بعد فاء السببية المعتمدة على نفى محض، فحقه النصب بإضمار «أن». وما وقع هنا يخرج على أن الفاء ليست للسببيَّة، لكنها لمجرد العطف؛ كما وقع في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُؤْذَنُّ لَكُمْ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ [المؤسلات: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُقُضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ﴾ [فاطر: ٣٦] في قراءة من قرأ : «فيموتون» بإثبات النون. والمعنى مع الرفع على أن ما بعد الفاء داخل في حَيِّز نفي ما قبلها ؟ =

يَنْظُر إلى مَقْعَدِه من النار بُكْرَةً وعَشِيًّا، يسألُ الله أن يُديمَ ذلكَ عليه ولا يَصِلَ إلى ما وَراءَهُ من النَّار.



= أي: لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، ولا يقضى عليهم ولا يموتون. والمعنى مع النصب على أن ما بعد الفاءِ مسبَّبٌ عن نفي ما قبلها، وعلى تقدير ما قبلها وما بعدها بمنزلة السمين عطف أحدهما على الآخر، فقدروا مع الفعل بعد الفاء «أَنِ» الناصبة؛ لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم.

ويخرج أيضًا على ما ذكره بعض العلماء من أن الفعل في مثل هذا السياق قد يُرفع بعد الفاء ويكون المعنى على النصب- أي: يكون الفعل مرفوعًا وتكون الفاء للسببية وذكروا أن النحويين إنما جعلوا معنى المرفوع غير معنى المنصوب رَعْيًا للأكثر في كلام العرب.

وانظر نصب المضارع بعد فاء السببية ورفعه وشواهده، في: "كتاب سيبويه" ( $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^$ 

## وما أسندَ عبدُالله بن عَمرِو بن العاص ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عبدالله بن عُمرَ رَضِيَّتُهُ، عنه

[١٤١٧٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا مَروانُ بنُ شُجاع، حدثني إبراهيمُ بن أبي عَبْلَة العُقَيلي من أهل بيت المَقْدِس، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن بن عَوْف، قال: الْتَقَى عبدُالله ابن عمر وعبدُالله بن عَمرو بن العاص، على المَرْوَة، فتحَدَّثا، ثم مَضَى عبدُالله بن عَمرو، وبَقِيَ عبدُالله بن عمر يَبْكي، فقال له رجلٌ: ما يُبْكيكَ يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هذا - يعنى: عبدَالله بن عَمرو -زَعَمَ (١) أنه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ [خ:٣١٢/أ] خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِ، كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»./

<sup>[</sup>١٤١٧٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩٨/١)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٦٢) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (٢/ ٢١٥ رقم ٧٠١٥).

ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٧٢٢ رقم ٤٣٥٨) عن محمد بن أحمد ابن الحسن، والبيهقي (٧٨٠٥) من طريق محمد بن عبدالله الصفار؛ كلاهما عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، به.

ورواه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (١٩٦)، والبغوي في "معجم الصحابة " (١٤٧٧)؛ عن أحمد بن منيع، وابن حبان في "المجروحين " (٣/ ١٣-١٤) من طريق زياد أبي أيوب؛ كلاهما (أحمد بن منيع، وزياد) عن مروان بن شجاع، به.

وانظر الحديث [١٤٣٦٢]، وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وزعم». والمثبت من مصادر التخريج. و«الزعم»: القول. و«زعم» أي: قال وذكر. وقيل: «الزعم» القول يكون الحق ويكون الباطل. "تاج العروس" (زعم).

[۱٤۱۷٦] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا يَعْلى ابن عُبيد.

وحدثنا عُبَيد بن غَنَام، ثنا محمَّد بن عبدالله بن نُمَير، ثنا جعفر بن عَوْن؛ كلاهما عن أبي حَيَّان التَّيْمي (١)، عن أبيه (٢)، عن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيِّ يقول: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ».

[1٤١٧٧] حدثنا يحيى بن أيُّوب العَلَّاف المِصْري، حدثنا سعيد ابن أبي مريم، أبنا يحيى بن أيُّوب، عن عُبَيدالله بن زَحْر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم<sup>(٣)</sup>، عن أبي أُمامَة (٤)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كُنَّا عندَ رسول الله ﷺ، وقد ضُرِبَت له قُبَّة في مُؤخَّر المَسجِد،

<sup>[</sup>۱٤۱٧٦] رواه أحمد (٢/ ١٦٤ رقم ٢٥٢٦)، وهناد بن السري في "الزهد" (٨٣١)؛ عن يعلى بن عبيد، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٩٩٢) عن علي بن مسهر، عن أبي حيان، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن سعيد بن حيان.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن حيان التيمي الكوفي.

<sup>[</sup>۱٤۱۷۷] رواه الهروي في "ذم الكلام وأهله" (٥٣) من طريق عثمان بن سعيد، عن سعيد بن أبي مريم، به.

وسيأتي معنى المرفوع منه برقم [١٤٢٤٧] من طريق عبيدالله بن عبدالله، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٥١٩]؛ من طريق عبدالله بن رباح، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبدالرحمن الشامي.

<sup>(</sup>٤) هو: صُدَى بن عجلان الباهلي.

ورَجُلان يَتَمارَيان (١)، فسمعتُ شيئًا يُحرِّك أطنابَ (٢) القُبَّة، فالتَفَتُّ فإذا رسولُ الله ﷺ قد اطَّلَعَ حاسِرًا عن رأسِه قد احمَرَّ وَجْهُه؛ قال: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ تَهْلِكِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ حَتَّى وَقَعُوا فِي مِثْلِ هَذَا؛ تَضْرِبُونَ القُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟! مَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، ومَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، ومَا كَانَ مِنْ مُتَشَابِهٍ فَآمِنُوا بِهِ».

(١) يعنى: يتماريان في القرآن؛ كما في "ذم الكلام وأهله" للهروي.

<sup>(</sup>٢) جمع: طُنْب، وهو الحبل الذي يُشد إلى الوتد. "مشارق الأنوار" (١/ ٣٢٠).

## سُفْيانُ بن عَوْف، عن عبدالله

[١٤١٧٨] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَريُّ، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن أنس بن مالك، عن عبدالله بن عَمرو<sup>(١)</sup>.

[۱٤١٧٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٧٨)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وقال: «أناس صالحون قليل»، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف»، وفي (٢٥٨/١٠-٢٥٩) وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وزاد في "الكبير": ثم قال: «طوبى للغرباء، طوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: «ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»، وفي رواية: فقال أبو بكر وعمر: نحن هم؟ وله في "الكبير" أسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح».

ورواه البيهقي في "الزهد" (٢٠٣) من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن بشر بن موسى، به.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٧٧٥)، وفي "مسنده" (٢٣)؛ عن ابن لهيعة، به. ومن طريق ابن المبارك رواه الآجري في "الغرباء" (٦).

ورواه أحمد (1/VV رقم 1/VV رقم 1/VV رقم 1/VV رقم الحسن بن موسى، وفي 1/VV رقم 1/VV عن قتيبة بن سعيد، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/VV) عن أبي الأسود النضر بن عبدالجبار ويحيى بن عبدالله بن بكير، والمصنف في "الأوسط" (1/VV) من طريق عبدالله بن يوسف؛ جميعهم (الحسن بن موسى، وقتيبة، وأبو الأسود، ويحيى) عن ابن لهيعة، به. وانظر الحديث التالى.

(۱) كذا جاء الإسناد الأول في الأصل، وهو عجيب! لأنه ليس من رواية سفيان بن عوف، ولأننا لم نجد هذا الحديث في "مصنف عبدالرزاق" كما جرت به العادة فيما يرويه الطبراني عن إسحاق الدبري، عن عبدالرزاق، ولم نجد من أخرج هذا الحديث من طريق أنس عن عبدالله بن عمرو، بل لم نجد لأنس بن مالك رواية عن عبدالله بن عمرو إلا حديثًا واحدًا؛ أخرجه عبدالرزاق في "جامع معمر" الملحق بالمصنف" (٢٠٥٥٩) فقال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك، قال: كنا يومًا جلوسًا عند رسول الله على فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفجّ رجلٌ من أهل الجنة». قال: فاطلع رجل من أهل الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علَّق نعليه في يده الشمال، فسلَّم، فلما كان الغد، قال النبي على التي وضوئه، قد علَّق نعليه في يده الشمال، فسلَّم، فلما كان الغد، قال النبي

وحدثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبدالرحمن المُقْرئ (١)، ثنا ابن لَهِيعَة .

وحدثنا يحيى بن أيُّوبَ العَلَّافُ المِصْري، ثنا سعيد بن أبي مَريم، أبنا عبدالله بن لَهيعة؛ أخبرني الحارثُ بن يزيد، عن جُنْدُب بن عبدالله العَدُواني؛ أنه سمع سُفْيانَ بن عَوْف القاري- رجُلٌ من القارَة- قال: سمعتُ عبدَالله بن عمرو يقول: كنَّا عند النبيِّ عَيْكَةٍ، وطَلَعَتِ الشمسُ، فقال رسولُ الله عَيَالِيَّةِ: «يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ»، فقال أبو بكر: نحنُ هم يا رسولَ الله؟ فقال: «لَا، ولَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ، ولَكِنَّهُمْ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ»، ثم قال:

مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث، قال النبي على مثل مقالته أيضًا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول، فلما قام النبي ير تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: إنى لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثًا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضى الثلاث فعلت، قال: نعم. قال أنس: كان عبدالله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال، فلم يره يقوم من الليل شيئًا، غير أنه إذا تعارَّ انقلب على فراشه وذكر الله وكبر، حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبدالله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرًا. فلما مضت الثلاث وكدت أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي هجرة ولا غضب، ولكني سمعت ثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله عليه ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فانصرفت عنه، فلما ولَّيت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسى على أحدٍ من المسلمين غشًّا، ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه إليه، فقال عبدالله: هذه التي بلغت بك، هي التي لا نطيق.

فلا نستبعد أن يكون الطبراني روى هذا الحديث من طريق عبدالرزاق هنا، وحصل سقط، ودخل حديث في حديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن يزيد.

«طُوبَى (١) لِلْغُرَبَاءِ، طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، قيل (٢): مَن الغُرَباءُ؟ قال: «نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ».

[1٤١٧٩] حدثنا أحمدُ بن رِشْدينِ (٣)، حدثني أبي، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عمرو بن الحارث، عن عبدالكريم بن الحارث، عن أبيه الحارث بن يزيد؛ أن جُنْدُبَ بن عبدالله العَدْواني حدثه: أن سُفْيانَ بن عَوْف القاري أخبره: أنه سمعَ عبدالله بن عَمرو بن العاص يقول: كُنَّا عندَ رسول الله عَلَيْ يومًا، فطَلَعَت الشمسُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: (لَيَأْتِيَنَّ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَقْوَامٌ نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ»، قال أبو بكر وعمر: أنحنُ هم يا رسولَ الله؟ قال: «لَسْتُمْ بِهِمْ، ولَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ، ولَكِنَّهُمْ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، يُبْعَثُونَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْض».

المُعَامِ عَمْرِ الرَّقِّي، ثنا عارِم (٤)، ثنا عارِم عَمْرِ الرَّقِّي، ثنا عارِم عَنْ أَمَامَةً بن سَهْل بن عبدالواحد بن زياد، عن عثمان بن حَكيم، عن أبي أُمامة بن سَهْل بن

<sup>(</sup>۱) طوبى: شجرة في الجنة، مقصور مضموم الطاء، تظلل الجنة. وقيل: اسم للجنة. والمراد في الحديث: إما الجنة، أو هذه الشجرة. وانظر: "مشارق الأنوار" (۱/ ۷۲)، و"النهاية" (۳/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>۲) تشبه أن تكون في الأصل: «قيل » أو « فسئل ».(۱٤١٧٩] انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد.

<sup>[</sup>۱٤۱۸۰] رواه البزار (۲۳۵۳) عن عفان بن مسلم، وابن حبان (۲۷۲۷) من طريق إبراهيم ابن الحجاج السامي؛ كلاهما عن عبدالواحد بن زياد، به.

ورواه بن أبي شيبة (٣٨٢٧٣)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (١٧٩٩)؛ عن عبدة بن سليمان، والبزار (٢٣٥٤) من طريق عبدالله بن نمير؛ كلاهما (عبدة، وابن نمير) عن عثمان بن حكيم، به، موقوفًا على عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي.

حُنَيف، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ تَسَافُدَ البَهَائِم فِي الطُّرُقِ».

[١٤١٨١] حدثنا محمَّد بن نَصْر القطَّان الهَمَذاني مَمُّوسٌ (١)، ثنا محمَّد بن سهم الأَنْطاكي، ثنا بقيَّة .

وحدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا عَطيَّة بن بقيَّة بن الوليد، [خ: ٣١٢/ب] حدثني أبي؛ ثنا المُعْتَمِر بن سُلَيمان، / عن ابن جُرَيج، عن الزهري، عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: نَهي رسولُ الله عَن الجُمَّة للحُرَّة، والعِقْصَة للأَمَة (٢).

[١٤١٨٢] حدثنا محمَّد بن عَبْدَة المِصِّيصي، ثنا أبو تَوْبَة الربيعُ

[١٤١٨١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٦٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الصغير"، ورجال "الصغير" ثقات».

ورواه المصنف في "الصغير" (٣٧٠) من طريق سعيد بن عمرو السكوني، عن بقية ابن الوليد، به، وقال: «لم يروه عن الزهري إلا ابن جريج، تفرَّد به معتمر، ولا روى عن معتمر إلا بقية».

<sup>(</sup>١) مَمُّوسٌ: لقبٌ لمحمد بن نصر القطان. "نزهة الألباب" (١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الجُمَّةُ: مجتمَعُ الشُّعر إذا تدلِّي من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك. والعِقصة والعَقيصة: الشَّعر المعقوص، وهو نحوٌ من المضفور؛ وأصلُ العَقْص: الليُّ وإدخالُ أطرافِ الشعر في أصوله. والمعنى: نهى الحرة عن سدل شعرها وإرساله على كتفيها، ونهى الأمة عن ضفر شعرها وعقصه للتشبيه بالحرائر. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٢٧٧)، و"النهاية" (٣/ ٢٧٥-٢٧٦)، و"فتح الباري" (١٠/ ٢٦١)، و"فيض القدير" (٦/ ٣١٢)، و"التيسير بشرح الجامع الصغير " (٢/ ٤٦٦)، و "تاج العروس " (ع ق ص، ج م م).

<sup>[</sup>١٤١٨٢] رواه المصنف في "الأوسط" (٦٦٢٣) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن فطر، عن أبي الطفيل، إلا عيسي بن يونس، تفرَّد به أبو توبة، ورواه الثوري وغيره: عن فطر، عن مجاهد، عن عبدالله بن عَمرو».

ابن نافع، ثنا عيسى بن يونس، عن فِطْر بن خَليفة، عن أبي الطُّفَيل (١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الرَّحِمُ شِحُنةٌ (٢) مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، ولَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، ولَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

[١٤١٨٣] حدثنا أبو خَليفة الفَضْل بن الحُباب، ثنا على بن

وسیأتی برقم [۱٤۲۸۰ و۱٤۳۰۱-۱٤۳۰] من طریق مجاهد، عن ابن عمرو.
 وبرقم [۱٤٣١۷ و ۱٤٣١٨] من طریق أبي قابوس، عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>١) هو: عامر بن واثلة الليثي.

<sup>(</sup>٢) شِعْنَة، أي: قرابةٌ مُشْتَبِكة كاشْتِبَاك العُرُوق، وأصل الشَّعْبنة - بالكسر والضم -: شُعْبة في غُصْن من غُصُون الشجرة. "غريب الحديث " لأبي عبيد (١/ ٢٦٤)، و "النهاية " (٢/ ٤٤٧).

<sup>[1</sup>٤١٨٣] رواه أبو موسى المديني في "اللطائف" (٨٥٣) من طريق المصنف، به، وقال قبل أن يرويه: «وقد وهم الطبراني كله في هذا الحديث، فترجم للسائب بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو في جملة رواية الصحابة عنه، وظنه السائب بن يزيد الصحابي وأخرج له هذا الحديث».

ورواه محمد بن عاصم الأصبهاني في "جزء من حديثه" (١٥)، والترمذي في "العلل الكبير" (٦٤٨) عن الفضل بن سهل؛ كلاهما (محمد بن عاصم، والفضل) عن حسين الجعفي، به، إلا أنهما قالا: «السائب»، ولم ينسباه، وقال الترمذي: «والسائب هو عندي السائب بن مالك والد عطاء بن السائب».

وهذا الذي ذكره الترمذي هو الذي جاء في باقي الروايات، لكن من رواية عطاء بن السائب، عن أبيه، ليس فيه ذكر لحرب بن عبيدالله. فقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ((7/7)) من طريق عبدالله بن رجاء، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، به مطوّلاً.

وهكذا رواه عبدالوارث بن سعيد، وجرير بن عبدالحميد، وهشام الدستوائي، وحماد بن زيد، عن عطاء بن السائب؛ كما سيأتي برقم [١٤٤٥٧ و١٤٤٥٨] =

المَديني، ثنا حسين الجُعْفي (١)، عن [زائدة](٢)، عن عَطاء بن السَّائب، عن حَرْبِ بن [عُبَيدالله](٣)، عن السائب بن يزيد، قال: حَفِظتُ عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيُّ ﷺ أمرَهُ أن يقرأَ القُرآنَ في خَمْس.

[١٤١٨٤] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عبدالله بن رَجاء، أبنا عِمْران القطَّان (٤)، عن قَتادة، عن سعيد بن المسيَّب، عن عبدالله بن

ورواه أبو موسى المديني في "اللطائف" (٨٥١) من طريق خارجة بن مصعب، عن مسعر بن كدام، عن عطاء بن السائب، قال: قال لى حرب بن عبيدالله: حدثني أبوك السائب بن مالك أنه حفظ عن عبدالله بن عمرو. . . فذكره، ثم قال عقب الحديث (٨٥٣): «وروى هذا الحديث جماعة عن عطاء، عن أبيه من غير ذكر حرب فيه على اختلاف ألفاظه، وكذلك رواه محمد بن عبدالوهاب، عن مسعر، عن عطاء، عن أبيه، فتبين من هذا أن السائب هو ابن مالك لا ابن يزيد، وأنه أبو عطاء».

وهذا الحديث قد روى من طرق وألفاظ مختلفة عن عبدالله بن عمرو، وسيأتي عند المصنف بالأرقام [١٤١٩٤-١٤١٩ و١٤٢٠٣-١٤٢٠ و١٤٢٥٨ و١٤٢٥٨ 1246. 1240. 1240. 1240. 1240. 1240. 1240. 1240. و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۸ و ۱۲۳۱ و ۱۲۶۲ و ۱۲۶۲۱ و ۱۲۶۳۲ و ۱۲۶۳۸ و١٤٥٠٣ و١٤٥٠٤ و١٤٥١٥ و١٤٥٧]، وانظر أيضًا [١٤٧١٧].

<sup>(</sup>١) هو: ابن على.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زايد»، والتصويب من "اللطائف" ومن مصدري التخريج، وزائدة هو: اين قدامة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبدالله»، والتصويب من "اللطائف" ومن مصدري التخريج و"الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) هو: عمران بن داور.

<sup>[</sup>١٤١٨٤] رواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (٣/ ٣٢٧) من طريق أحمد بن خالد، عن على ابن عبدالعزيز، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٣٣) من طريق محمد بن بلال، عن عمران القطان، به.

ورواه البزار (٢٣٤٩) من طريق همام بن يحيى، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٨٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي أيضًا (٩٠٨٧)، والحاكم في "المستدرك"=

عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ- يَوْمَ القِيَامَةِ- لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا ولَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ (١)».

[١٤١٨٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا أحمدُ بن جَميل المَرْوَزي، ثنا عبدُالله بن المُبارَك، عن شُعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عليه؟ نحوه.

[١٤١٨٦] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا شَيبان بن فَرُّوخ، ثنا يزيد ابن عِياض، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن عبدالله بن

<sup>=</sup> (7/4.7) و (3/ ۱۷٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ((8/8.8))؛ من طريق عمر ابن إبراهيم؛ جميعهم (همام، وسعيد، وعمر بن إبراهيم) عن قتادة، به.

وجاء في رواية عمر بن إبراهيم عند النسائي: «قتادة، عن الحسن» بدل: «سعيد بن المسيب». وسيأتي في الحديث التالي من طريق شعبة، عن قتادة.

<sup>(</sup>۱) في جميع مصادر التخريج: «وهي لا تستغني عنه»، وهو الجادة، والواو واو الحال، و«هي» مبتدأ. وما في الأصل متجه على تقدير المبتدأ «هي». وانظر شروح الألفية، باب الحال.

<sup>[</sup>١٤١٨٥] رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" (٥٣٣) عن أحمد بن جميل، به.

ورواه البزار في "مسنده" (٢٣٤٨) من طريق يعمر بن بشر، عن ابن المبارك، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" (٤/١٧٤) من طريق معاذ بن هشام، عن شعبة، به. ورواه النسائي في "الكبرى" (٩٠٨٨) من طريق يحيى بن سعيد، والحاكم في "المستدرك" (٤/١٧٤) من طريق محمد بن جعفر غندر، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٣٢٧/٣) من طريق عمرو بن مرزوق؛ جميعهم (يحيى، وغندر، وجعفر) عن شعبة، به موقوفًا. وجاء في "التمهيد": «ابن عمر» بدل: «ابن عمرو». وانظر الحديث السابق.

<sup>[181</sup> $\Lambda$ 7] رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" ( $\pi$ 7) الاسناد.

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/974) من طريق الهيثم بن جميل، عن يزيد ابن عياض، به. وذكر أبو نعيم في الموضع السابق أن ابن أبي فديك رواه عن =

عَمرو؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ خرَجَ على النَّاسِ وهُم يُصَلُّون (١)، فقال: «صَلَاةُ القَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ القَائِم».

[١٤١٨٧] حدثنا محمَّد بن يحيى بن مَنْدَه الأصْبَهاني، ثنا إسحاق ابن زيد الخَطَّابي، ثنا محمَّد بن سُلَيمان بن أبي داود، عن أبيه (٢)، عن عبدالكريم (٣)، عن سعيد بن المُسَيَّب، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يحدِّث يومًا ملاًّ من المسلمينَ فيهم ابنُ عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْنَ يقول: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وحَقَّرَهُ وصَغَّرَهُ»، فرأيتُ عينَي ابن عمر تَذْرِفان.

= يزيد بن عياض. وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا انظره في "المعجم الأوسط" للطبراني (١/ ٢٢٧)، و "معرفة الصحابة" (٣/ ١٧٢٤).

وسيأتي برقم [١٤٢٠٠] من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو. وبرقم [١٤٢٥٥ و١٤٢٦١] من طريق الزهري وإسماعيل بن محمد بن سعد؛ كلاهما عن مولى لعبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٢٨٧ و١٤٢٩٣] من طريق مجاهد، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٢٥] من طريق عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٤١٨ و١٤٤٢٠] من طريق أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٤٩٣ و١٤٤٩٤] من طريق عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٤٩٧ و١٤٤٩٨] من طريق أبي موسى، عن عبدالله بن عمرو.

(١) كذا في الأصل، وكذا في "معرفة الصحابة"؛ أي: يصلون قعودًا؛ كما يفهم من لفظ الحديث. ولم ترد هذه الجملة في "تاريخ بغداد".

[١٤١٨٧] رواه المصنف في "الأوسط" (٥٧٤٨) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، عن إسحاق بن زيد الخطابي، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن سعيد إلا عبدالكريم ابن مالك، تفرَّد به سليمان بن أبي داود».

وسيأتي برقم [١٤٤١٤] من طريق خيثمة، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٤٤٧-١٤٤٤٩] من طريق أبي يزيد، عن عبدالله بن عمرو.

(٢) هو: سليمان بن سالم، وقيل: ابن عطاء، وقيل: إن «أبا داود» هي كنيته لا كنية أبيه.

(٣) هو: عبدالكريم بن مالك الجزري.

[١٤١٨٨] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ويوسفُ القاضي<sup>(١)</sup>؛ قالا: ثنا مُسَدَّد.

وحدثنا أحمدُ بن علي [البَرْبَهاري](٢)، حدثنا زكريا بن عَدِي .

وحدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا يحيى بن مَعين؛ قالوا: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه (٣)، عن الحَضْرَمي (٤)، عن القاسم بن

[١٤١٨٨] رواه المصنف في "الأوسط" (١٧٩٨) عن أحمد بن علي البَرْبَهاري، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن سليمان التيمي إلا معتمر».

ورواه يحيى بن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (١٩٢).

ورواه عبدالله بن أحمد في "زياداته على المسند" (٢/ ٢٢٥ رقم ٧١٠٠)، والطحاوي في "السنن الصغرى" (٢١٥١)؛ من طريق يحيى بن معين، به.

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٣-١٩٤) عن أبي بكر بن إسحاق، عن أبي المثنى معاذ بن المثنى، عن مسدد، به.

ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٣) من طريق إسماعيل بن إسحاق، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٧٧) من طريق بكر بن حماد؛ كلاهما عن مسدد، به.

ورواه أحمد (1/100 و1/100 و1/100 و1/100 والنسائي في "الكامل" (1/100)؛ من طريق في "السنن الكبرى" (1/100)، وابن عدي في "الكامل" (1/100)؛ من طريق عمرو بن علي الفلاس، والطبري في "تفسيره" (1/100) عن محمد بن عبدالأعلى، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/100)، وابن عدي (1/100)؛ من طريق هريم بن عبدالأعلى، والبيهقي (1/100) من طريق علي بن المديني، والبيهقي أيضًا (1/100)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/100)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/100)، وهريم، وعلي بن المديني، وعبيد بن عبيدة؛ جميعهم (عارم، والفلاس، ومحمد بن عبدالأعلى، وهريم، وعلي بن المديني، وعبيد بن عبيدة) عن المعتمر بن سليمان، به.

ومن طريق النسائي رواه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٥٨٥).

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البهربهاري»، وما أثبتناه من "المعجم الأوسط" (١٧٩٨)، وانظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (٢٤/٤)، و"تاريخ الإسلام" (٢١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن طرخان التيمي.

<sup>(</sup>٤) قيل: هو ابن لاحق، ونفي ذلك بعض الأئمة. انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٤٤٧-٤٤٨).

محمَّد، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن امرأةً يقال لها: أمُّ مَهْزول، وكانت تكونُ بأَجْياد [تُسَافِحُ](١)، وكانت تَشتَرطُ للرجُل إنْ تزوَّجَها أن تكفِيَهُ النفَقَة (٢)، وأنَّ رجلاً استأذنَ فيها رسولَ الله عَلَيْةِ [فقرأ نبى الله عَلَيْةِ] (٣) هــذه الآيــة- أو قــال: فــأُنــزلــت-: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ .... الآية.

واللفظُ (٥) ليحيى بن مَعين.

[١٤١٨٩] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن الثُّوري، عن عبدالله بن الحَسَن، عن إبراهيم بن محمَّد بن طَلْحَة،

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، فأثبتناه من "الجزء الثاني من حديث يحيى بن

<sup>(</sup>٢) المراد: أنها كانت تشترط على الرجل إذا أراد أن يتزوجها: أن يأذن لها في الزنا، وتنفق عليه هي من كسبها؛ كما جاء مصرَّحًا به في بعض روايات الحديث.

ما بين المعقوفين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر؛ فأثبتناه من "الجزء الثاني من حدیث یحیی بن معین ".

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣) من سورة النور. وفي الأصل: « الزانية » دون الواو، و «وان» بدل:

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حدثنا واللفظ»، فالظاهر أن الناسخ لمَّا انتهى من كتابة هذا الحديث شرع في كتابة الحديث الذي يليه فكتب «حدثنا» - وجعلها بخط بارز؛ كما هي عادته في بداية كل حديث- ثم تنبه لعبارة: «واللفظُ ليحيي بن مَعين» فكتبها، ثم بدأ في نسخ الحديث التالي فكتب: «حدثنا» مرة أخرى، ولم يضرب على «حدثنا» الأولى.

<sup>[</sup>١٤١٨٩] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٩٣٩) بهذا الإسناد. ورواه عبد الرزاق (١٨٥٦٢).

ورواه أحمد (٢/ ١٩٣ و١٩٤ رقم ١٨١٦ و٦٨٢٣) عن وكيع، وأحمد أيضًا (٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٢٩)، والترمذي (١٤٢٠)، وأبو بكر الخلال في "السنة" (١٦٠)، والبيهقي (٨/ ١٨٧)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأبو داود (٤٧٧١)، =

عن عَمِّه (١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ».

والنسائي (٢٠٨٨)؛ من طريق يحيى بن سعيد، والترمذي (١٤٢٠) من طريق محمد ابن عبدالرحمن الكوفي، والنسائي (٤٠٨٩) من طريق معاوية بن هشام، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ١٤١) من طريق ابن أبي روَّاد؛ جميعهم (وكيع، وابن مهدي، ويحيى، ومحمد الكوفي، ومعاوية، وابن أبي روَّاد) عن سفيان الثوري، عن عبدالله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو، به، ولم يذكروا في حديثهم: «عن عمه».

وجاء في رواية معاوية بن هشام: «محمد بن إبراهيم بن طلحة». وجاء في رواية وكيع: «عن عبدالله بن الحسن، عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة».

وجاء في رواية يحيى بن سعيد، عند أبي داود: «عن عبدالله بن الحسن، عن عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة».

ورواه أحمد ( $1/\sqrt{7}$  رقم  $1/\sqrt{7}$ )، والترمذي ( $1/\sqrt{7}$ )؛ من طريق عبدالعزيز بن عبدالله عن عبدالله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبدالله ابن عمرو، به. وفي الحديث اختلاف على عبدالله بن الحسن ذكره المصنّف في "المعجم الأوسط" ( $1/\sqrt{7}$ ).

وسيأتي برقم [١٤٢٧٩] من طريق مجاهد، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٢٠-١٤٣٢] من طريق عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٢٤] من طريق عبدالله بن صفوان، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٣٣] من طريق عطاء، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٣٤٦] من طريق ثابت مولى عمر بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو. وبرقم [١٤٣٤٧] من طريق عكرمة، عن عبدالله بن عمرو.

وتقدم برقم [١٤٠٧٩] من طريق أبي قلابة، وبرقم [١٤١٤١] من طريق ميمون بن مهران؛ كلاهما عن ابن عمر، به. وانظر التعليق التالي.

(۱) قوله: «عن عمه» كذا في الأصل، وكذا في "مصنف عبدالرزاق" في أصله المخطوط، لكن المحقق حذفها من المطبوع، وأشار إلى ذلك في الحاشية، واستظهر أن يكون الصواب: «عن عبدالله بن الحسن عن عمه إبراهيم...» وهو كذلك كما تدل عليه بقية مصادر التخريج، لكن رواية المصنف لها هنا من طريق إسحاق الدبري- راوية مصنف عبدالرزاق- على هذا النحو، تشير إلى أن رواية =



[١٤١٩٠] حدثنا حَفْص بن عمر الرَّقِّي، ثنا قَبيصَة (١٠).

وحدثنا محمَّد بن الحسن بن كَيْسان المِصِّيصي، ثنا أبو حُذَيفة (٢). /

[خ: ٣١٣/ أ]

وحدثنا أحمدُ بن داود المكِّي، ومعاذُ بن المُثَنَّى؛ قالا: ثنا محمَّد ابن كَثير؛ قالوا: ثنا سُفْيان (٣)، عن سعد بن إبراهيم، عن حُمَيد بن

عبدالرزاق لهذا الحديث هكذا بهذه الزيادة؛ فالصواب إبقاؤها مع التعليق عليها. وانظر تخريج الحديث.

<sup>[</sup>١٤١٩٠] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٤) عن المصنف، عن معاذ بن المثني، عن محمد بن کثیر، به.

ورواه الخطيب في "الكفاية" (٢٦٩) من طريق يعقوب بن سفيان، عن قبيصة، به. ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣١٦) من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة، به.

ووراه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٧) عن محمد بن كثير، به.

ورواه ابن وهب في "الجامع في الحديث" (١٣٤) عن سفيان الثوري، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٤ رقم ٢٥٢٩)، والبزار (٢٤٨٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩١٦)؛ من طريق وكيع، ومسلم (٩٠)، وابن منده في "الإيمان" (٤٨٢)؛ من طريق يحيى بن سعيد، وابن منده أيضًا (٤٨٢) من طريق عبدالرزاق؛ جميعهم (وكيع، ويحيى، وعبدالرزاق) عن سفيان، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢١٤ رقم ٢٠٠٤) من طريق حماد بن سلمة، عن سعد بن إبراهيم، به. ورواه الحسين المروزي في "البر والصلة" (١٠٢) - ومن طريقه ابن حبان (٤١١) -عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مسعر بن كدام، عن سعد بن إبراهيم، به. ورواه أحمد (٢/ ١٦٤ رقم ٢٥٢٩)، والبزار (٢٤٨٣)، وابن أبي حاتم (٥١٩٦)؛ من طريق وكيع، والحسين المروزي في "البر والصلة" (١٠١) عن عبدالله بن المبارك؛ كلاهما (وكيع، وابن المبارك) عن مسعر بن كدام، عن سعد بن إبراهيم، به، موقوفًا. وسيأتي في الأحاديث التالية من طريق شعبة، وإبراهيم بن سعد ويزيد بن الهاد، ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم، به، مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عقبة.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري. (۲) هو: موسى بن مسعود.

عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتُم الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَاهُ، ويَشْتُمُ أُمَّهُ فيَشْتُمُ أُمَّهُ».

[1814] حدثنا يوسفُ القاضي (١)، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حُمَيد بن عبدالرحمن، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يحدِّثُ عن النبيِّ عَلَيْ قال: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ في عبدَالله بن عَمرو يحدِّثُ عن النبيِّ عَلَيْ قال: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ في الإِسْلَامِ أَنْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قيل: يا رسول الله، وكيف يسُبُّ أَبَاهُ والدَيه؟! قال: ﴿يُسَابُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ ويَسُبُّ أَبَاهُ ويَسُبُّ أَبَاهُ،

[١٤١٩٢] حدثنا سعيدُ بن محمَّد بن المغيرة المِصْري، ثنا سعيد

<sup>[</sup>١٤١٩١] رواه الطيالسي (٢٣٨٣) عن شعبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٩٩٦) - ومن طريقه مسلم (٩٠) - وأحمد (٢/ ١٩٥ رقم ١٩٤٠)، ومسلم (٩٠)، وابن حبان (٤١١)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وأحمد (٢/ ١٩٥ رقم ١٩٥٠)، وأبو عوانة في "مسنده" (١٥٠)؛ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، والحسين المروزي في "البر والصلة" (١٠٠) عن عبدالله بن المبارك، وعبد بن حميد (٣٢٥) عن عبدالملك بن عمرو، والبغوي في "الجعديات" (١٥٤١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٣)؛ من طريق علي بن الجعد، وابن حبان (٤١٢) من طريق يحيى بن سعيد؛ جميعهم (غندر، وحجاج، وابن المبارك، وعبدالملك، وعلى بن الجعد، ويحيى بن سعيد) عن شعبة، به.

<sup>(</sup>۱) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>[</sup>۱۶۱۹۲] رواه ابن وهب في "الجامع في الحديث" (۱۳۵) عن إبراهيم بن سعد، به. ورواه أحمد (۲/ ۲۱٦ رقم ۲۰۲۹) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، والبخاري (۹۷۳) عن أحمد بن يونس، وأبو داود (۱۶۱۵)، وابن منده في "الإيمان" (٤٨٤)؛ من طريق محمد بن جعفر الوركاني، وأبو داود (۱۶۱۵)، والبيهقي في =

ابن سُلَيمان الواسِطى، ثنا إبراهيم بن سعد(١)، عن أبيه(٢)، عن حُمَيد ابن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَن يَلْعَنَ الرَّجُلُ أَبَاهُ»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعَنُ الرجلُ أباه (٣)؟! قال: «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، ويَسُبُّ أُمَّ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

[١٤١٩٣] حدثنا مُطَّلِب بن شُعَيب الأزْدي، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني الليثُ، عن ابن الهاد (٤).

وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نُعَيم بن حمَّاد المَرْوزي، ثنا عبدالعزيز بن محمَّد، عن يزيد بن الهاد؛ عن سعد بن إبراهيم، عن

<sup>&</sup>quot;شعب الإيمان" (٧٤٨٥)؛ من طريق عبَّاد بن موسى؛ جميعهم (يعقوب، وأحمد، ومحمد بن جعفر، وعباد) عن إبراهيم بن سعد، به.

<sup>(</sup>١) ضبَّب في الأصل على قوله: « سعد "».

هو: سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٣) في جميع مصادر التخريج: «أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ . . . إلخ، واللفظ للبخاري، والبقية بنحوه.

<sup>[</sup>١٤١٩٣] رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٩٩) عن ابن خزيمة، وفهد بن سليمان، عن عبدالله بن صالح، به.

ورواه مسلم (٩٠)، والترمذي (١٩٠٢)، وابن منده في "الإيمان" (٤٨٥)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ١٧٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٣٥)، وفي "شعب الإيمان" (٤٥١٨)؛ من طريق قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٩٨ و٣١٢) من طريق عبدالله يوسف؛ كلاهما (قتيبة، وعبدالله) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، به.

ورواه ابن منده في "الإيمان" (٤٨٥) من طريق محمد بن يحيى العدني، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٤) من طريق محمد بن زنبور ويحيى الحماني؛ جميعهم عن عبدالعزيز بن محمد، به.

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي.

حُمَيد بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، أنه سمعَ رسولَ الله على يقول: «مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ»، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتُم الرجلُ والدّيه؟! قال: «نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيسُبُّ أَمَّهُ فَيسُبُّ أُمَّهُ فَيسُبُّ أُمَّهُ».

[18192] حدثنا إدريسُ بن جعفو العطّارُ، ثنا يزيد بن هارون، أبنا محمّد بن عمرو بن عَلْقَمة، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، ثنا عبدالله بن عَمرو، قال: دخلَ عليَّ رسولُ الله على بيتي، فقال: «يَا عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَكَلَّفُ قِيَامَ اللَّيْلِ وصِيَامَ النَّهَارِ؟» قلتُ: إني [لَأَفْعَلُ](۱)، فقال: «إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَلَاثَةَ أَيّامٍ؛ الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وكَأَنَّكَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»، فَعَلَّظُتُ فَعُلِّظُتُ فَعُلِّظُ عليَّ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إني لأجدُ قوةً عن ذلك، فقال: «إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ ولا تَقُولُ: أَفْعَلُ اللهُ مُعْلَظُ على مَنْ كُلِّ جُمُعَةٍ فقال: «إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ ولا تَقُولُ: أَفْعَلُ الله عليَّ، فقلتُ الله عليَّ، فقلتُ: إني لأجدُ قوةً عن ذلك. فقال: «إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ ولا تَقُولُ: أَفْعَلُ الله الله الله الله عليَّ مَنْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَلَاتُ فَغُلِّظُ عليَّ، فقلتُ: إني لأجدُ قوةً عن ذلك.

<sup>[</sup>١٤١٩٤] رواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٣-٢٨٣) عن المصنف، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٠ رقم ٦٨٧٨) عن عبدالوهاب بن عطاء، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٠١) من طريق ثابت بن يزيد؛ كلاهما عن محمَّد بن عمرو، به. وانظر الحديثين التاليين، والحديث [١٤٢٠٣–١٤٢٠].

وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في تخريج الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «لا أفعل»، والمثبت من "الحلية" و "مسند الإمام أحمد"، = وهو الجادة. فإن خلا ما في الأصل من التحريف، فإنه يوجَّه على أنه أراد «لاَ أفعل»، ثم أشبع فتحة اللام فصارت: «لا أفعل»؛ كما قيل في قوله تعالى: ﴿فَكَلَ أُقْسِمُ ﴾ [الواقِعة: ٥٠]، وغيرها؛ ويؤيده قراءة الحسن وحميد وعيسى ابن عمر: «فلأقسم». وقيل في الآية غير ذلك.

فقال: «إِنَّ أَعْدَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ صَوْمُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ؛ إِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، [وإِنَّ](١) لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». فقال عبدالله- لما أدركَتْه السنُّ وضَعُفَ وكَبِرَ -: لَأَنْ أكونَ قَبِلتُ رُخْصةَ رسول الله ﷺ أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي.

[١٤١٩٥] حدثنا على بن عبدالعزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُ بن يزيدَ العطَّار، ثنا يحيى بن أبى كَثير، عن محمَّد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عِيْكِ قال له: «اقْرَأِ القُرْآنَ في شَهْرِ»، قال: إني أجدُ قوةً، قال: «اقْرَأْ في عِشْرِينَ»، قال: إني أجدُ قوةً، قال: «اقْرَأْ في خَمْسَ عَشَرَةً»،

وانظر "معجم القراءات" لعبداللطيف الخطيب (٩/ ٣١٦)، وانظر في الكلام على إشباع الحركات التعليق على الحديث [١٣٦٨٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فإن»، ولم تنقط الفاء، والمثبت من "الحلية".

<sup>[</sup>١٤١٩] لم نقف على رواية مسلم بن إبراهيم على هذا الوجه، ولكن رواه أبو داود (١٣٨٨) عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطَّار، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به.

ورواية محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ستأتي عند المصنف برقم [١٤٢٠٧].

ورواه البخاري (٥٠٥٣ و٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو جعفر بن البختري في "الجزء الرابع من حديثه " (٢٤٥/ مجموع فيه مصنفاته)، والبيهقي (٣٩٦/٢)، وفي "شعب الإيمان" (١٩٧٥)؛ من طريق شيبان بن عبدالرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة، قال: وأحسبني أنا قد سمعته من أبي سلمة، به.

ورواه البزار (٢٣٤٤)، وأبو عوانة (٢٩٥٣)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٣٣)؛ من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.

وقد اختلف في نسب محمد بن عبدالرحمن، فجاء عند المصنف هنا أنه: «ابن ثوبان "، وتابعه على ذلك ابن البختري والبيهقى، وجاء عند البخاري ومسلم: «محمد بن عبدالرحمن مولى بني زهرة».

قال: إني أجدُ قوةً، / قال: «اقْرَأْ في عَشْرٍ»، قال: إني أجدُ قوةً، [خ:٣١٣/ب] قال: «اقْرَأْ في سَبْعٍ، ولَا تَزِيدُ(١) عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا».

الله بن محمّد بن يوسف الفِرْيابي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال النبيُ عَلَيْ اللهُ أَخْبَرْ أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال النبيُ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

وانظر الحديث السابق والحديث التالي. وانظر العزو إلى اختلاف ألفاظه وطرقه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وعند البخاري ومسلم: "ولا تزد"، وهو الجادة. لكن ما في الأصل صحيح، ويكون الفعلُ هنا مرفوعًا، وتكون "لا" نافية لفظًا، ناهيةً معنًى، وهو من باب مجيء النفي بمعنى النهي، كما يجيء الخبر بمعنى الطلب، ويكون أبلغ. وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (۱۲/ ۱۲۷)، و"فتح الباري" (۱۲/ ۲۰۳) و (۱۲/ ۲۰۳)، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص ۲۰۲ - ۲۰۳)، و "النحو الوافي" (۲۰۲ - ۲۰۳).

<sup>[</sup>١٤١٩٦] رواه النسائي في "الكبرى" (٢٩٣٤) عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف الفريابي، به.

نَبِيِّ اللهِ، ولَا تَزدْ عَلَيهِ»، قلتُ: وما صيامُ داودَ؟ قال: «نِصْفُ الدَّهْرِ». وكان عبدُالله بن عَمرو بعدما كَبرَ يقول: يا ليتَني قَبِلتُ رُخْصَةَ رسول الله ﷺ !.

[١٤١٩٧] حدثنا أحمدُ بن مسعود المَقْدِسي، ثنا محمَّد بن كَثير.

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٦٤)، وأحمد (٢/ ١٩٨ رقم ٦٨٦٧)؛ عن محمد بن مصعب القرقساني، وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٦٥)، والبخاري (١٩٧٥ و١٩٧٥)، والبيهقي (٤/ ٣٠٠)؛ من طريق عبدالله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" (٢/ ٨٥) من طريق بشر بن بكر التنيسي، وابن حبان (٣٥٧١) من طريق عمر بن عبدالواحد، والبيهقي في "السنن الكبري" (١٩٩/٤) من طريق الوليد بن مزيد؛ جميعهم (محمد بن مصعب، وابن المبارك، وبشر، وعمر بن عبدالواحد، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٨٨ رقم ٦٧٦٢) من طريق هشام الدستوائي، والبخاري (١٩٧٤)، وأبو عوانة (٢٩٥٣)؛ من طريق على بن المبارك، والبخاري أيضًا (٦١٣٤)، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٣٥) وأبو عوانة (٢٩٥١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٥)؛ من طريق حسين المعلِّم، ومسلم (١١٥٩) أيضًا، وابن خزيمة (٢١١٠)، وأبو عوانة (٣٨٩٤)، والقطيعي في "جزء الألف دينار " (١٥١)؛ من طريق عكرمة بن عمار، والنسائي (٢٣٩١) من طريق أبي إسماعيل إبراهيم بن عبدالملك؛ جميعهم (هشام، وعلى، وحسين، وعكرمة، وأبو إسماعيل) عن يحيى بن أبي كثير، به.

وانظر الحديثين السابقين، والحديث [١٤٢٠٧]. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

[١٤١٩٧] رواه البزار في "مسنده" (٢٣٥٨) عن عمر بن الخطاب السجستاني، عن محمد ابن کثیر، به.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (١٢١١)- ومن طريقه أحمد (٢/ ١٧٠ رقم ٢٥٨٤)، والبخاري (١١٥٢)- عن الأوزاعي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٧٠ رقم ٢٥٨٤) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، والبخاري (١١٥٢) من طريق مبشر بن إسماعيل، وابن ماجه (١٣٣١) من طريق الوليد بن مسلم، وابن حبان (٢٦٤١) من طريق عمر بن عبدالواحد؛ جميعهم عن الأوزاعي، به. وحدثنا أبو شُعَيب عبدالله بن الحسن الحَرَّاني، ثنا يحيى بن عبدالله البابْلُتِّي؛ ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «يا عبدالله، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

[١٤١٩٨] حدثنا أحمدُ بن مسعود المَقْدِسي، ثنا محمَّد بن كَثير، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن

٢١٩- ٢٢٩) من طريق العباس بن عبدالله الترقفي ؛ جميعهم عن محمد بن كثير ، به .

وقد اختلف على الأوزاعي في هذا الحديث؛ فرُوي عنه كما تقدم، ورواه البخاري (١١٥٢) تعليقًا، ومسلم (١١٥٩)، وابن خزيمة (١١٢٩)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٣٤)، وأبو عوانه في "مسنده" (٢٠٠٤ و٢٠٠٥)، والبيهقي (٣/ ١١٥٠)، والبغوي في "شرح السنة" (٩٣٩)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٣٣-٤٣٤)؛ من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي، والنسائي (١٧٦٤)، وابن خزيمة (١١٥١)، وأبو عوانة (٢٢٠٥)؛ من طريق بشر بن بكر، والبخاري (١١٥١) تعليقًا، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٨١)، والإسماعيلي في "مستخرجه" - كما في "تغليق التعليق" (٢/ ٣٣٤) - وابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٣٣))؛ من طريق عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين؛ جميعهم (عمرو بن سلمة، وبشر بن بكر، وابن أبي العشرين) عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سلمة، به.

قال الحافظ في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٣٢): «وزيادة عمر بن الحكم في هذا الإسناد من المزيد في متصل الإسانيد بلا ريب، فإن ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل لم يوصفا بالتدليس، وقد صرحا في روايتهما بسماع الأوزاعي له من يحيى، وبسماع يحيى من أبي سلمة».اه.

<sup>[</sup>١٤١٩٨] ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٤٦٩١) وعزاه للمصنف. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٩٨) عن محمد بن إسحاق السجستاني، والبزار (٢٣٥٧) عن عمر بن الخطاب السجستاني، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٨/

عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُلْحِدُ [رَجُلٌ](١) بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ، عَلَيْهِ شَطْرُ عَذَابِ العَالَم».

[١٤١٩٩] حدثنا فُضَيل بن محمَّد المَلْطي، ثنا أبو نُعَيم (٢)، ثنا شَيْبان (٣)، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو قال: كَسَفَتِ الشمسُ، فنُودِيَ: الصَّلاةَ جامعةً! فركعَ النبيُّ ﷺ ركعَتَين في المسجد، ثم جلسَ حتى تجَلَّتِ الشمسُ.

[١٤٢٠٠] حدثنا أحمدُ بن بشير الطَّيالسي، ثنا يحيى بن مَعين،

ورواه ابن خزيمة (١٣٧٥) عن محمد بن يحيى، والبيهقي (٣/ ٣٢٠) من طريق أحمد بن حازم، و(٣/ ٣٢٣) من طريق أحمد بن محمد بن عيسى؛ جميعهم (محمد بن يحيي، وأحمد بن حازم، وأحمد بن محمد) عن أبي نعيم، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٨٤٠٠)، والبزار (٢٣٥٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧٠٥٥)؛ من طريق عبيدالله بن موسى، وأحمد (٢/ ١٧٥ رقم ٦٦٣١)، ومسلم (٩١٠)؛ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٤٣٤) من طريق يحيى بن أبي بكير، وآدم بن أبي إياس؛ جميعهم (عبيدالله بن موسى، وأبو النضر، ويحيى بن أبي بكير، وآدم) عن شيبان، به.

ورواه أحمد (۲/ ۲۲۰ رقم ۷۰٤٦)، والبخاري (۱۰٤٥)، ومسلم (۹۱۰)، والنسائي (١٤٧٩)، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٤٣٣)؛ من طريق معاوية بن سلام، وابن خزيمة (١٣٧٦) من طريق حجاج الصواف، وأبو عوانة (٣٤٣٥) من طريق على بن المبارك؛ جميعهم (معاوية، وحجاج، وعلى) عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي برقم [١٤٤٦٧-١٤٤٧] من طريق السائب والد عطاء، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لرجل»، والتصويب من "كنز العمال" ومصادر التخريج.

<sup>[</sup>١٤١٩٩] رواه البخاري (١٠٥١) عن أبي نعيم، به.

<sup>(</sup>٢) هو: الفضل بن دكين. (٣) هو: ابن عبدالرحمن النحوي.

<sup>[</sup>١٤٢٠٠] رواه المصنف في "الأوسط" (٧٤٦) بهذا الإسناد.

ورواه البزار (۲٤۲۰) عن محمد بن على بن وضاح، عن وهب بن جرير، به. وانظر الحديث [١٤١٨٦].

ثنا وَهْب بن جَرير، ثنا أبي (١)، عن محمَّد بن إسحاق، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَلَاةُ القَاعِدِ (٢) عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِم».

ابن أبي ذِئب (٤)، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سَلَمة بن البن أبي ذِئب (عُنهُ عَنه الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيُّ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي والمُرْتَشِي».

ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٢٧٦) و(٢٢٤٠٦)، وأحمد (٢/ ١٦٤ رقم ١٩٥٢)، وابن ماجه (٢٢١٣)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ١٩٠ رقم ١٩٧٩ و ١٩٠٨)، والترمذي محمد ويزيد بن هارون، وأحمد (٢/ ١٩٠ و ١٩٠٤ رقم ١٩٧٩ و ١٩٠٣)، والترمذي (١٣٣٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٥٨)؛ من طريق أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي، وأحمد (٢/ ٢١٢ رقم ١٩٨٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٨٦)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو داود (٣٥٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠١- ١٠٣٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤/ ١٥١)؛ من طريق أحمد بن يونس، وابن حبان (٧٧٠٥) من طريق يحيى بن سعيد (١٦٤٥)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبغوي في "الجعديات" (٢٧٦٧) عن علي بن الجعد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧٦٥٥) من طريق ابن وهب؛ جميعهم (وكيع، وحجاج، ويزيد، وأبو عامر العقدي، وأبو نعيم، وأحمد بن يونس، ويحيى القطان، وابن الجعد، وابن وهب) عن ابن أبي ذئب، به.

<sup>(</sup>١) هو: جرير بن حازم الجهضمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اللقاعد» بسبب أن الناسخ كان سيكتب «الليل»، ثم أصلحها فجعل سِنة الياء قافًا، وترك اللام الزائدة، وترك أيضًا نقطتي الياء.

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبدالرحمن.

<sup>[</sup>١٤٢٠١] رواه المصنف في "الدعاء" (٢٠٩٣) بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (٢٣٩٠) عن ابن أبي ذئب، به.

وسيأتي في الحديث التالي من طريق ابن جريج، عن ابن أبي ذئب.

[١٤٢٠٢] حدثنا أحمدُ بن سهل بن أيُّوبَ الأَهْوازي، ثنا على بن بَحْر، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جُرَيج (١)، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ».

[١٤٢٠٣] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ».

ورواه عبدالرزاق (١٤٦٦٩) عن معمر، عن ابن أبي ذئب، به، ولم يذكر في إسناده

<sup>[</sup>١٤٢٠٢] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٠٢٦)، وفي "الصغير" (٥٨)، وفي "الدعاء" (٢٠٩٤)؛ بهذا الإسناد، لكن بلفظ: "الراشي والمرتشي في النار"، وجعله من رواية ابن جريج، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبدالرحمن، وقال في "الصغير": «لم يروه عن ابن جريج إلّا هشام بن يوسف، تفرد به على بن بحر». وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>١) في "المعجم الأوسط" و"المعجم الصغير" و"الدعاء"؛ للمصنف جاء الحديث من رواية ابن جريج، عن ابن أبى ذئب، عن الحارث بن عبدالرحمن، ولو كان لفظ الحديث هنا موافقًا للفظه في تلك المراجع لأثبتنا «عن ابن أبي ذئب» هنا في هذا الإسناد، ولكن يمنع من ذلك احتمال أن يكون هذا حديثًا آخر، وإن كان يغلب على الظن أنه ذاك الحديث، وأنه اختلط على الناسخ بلفظ الحديث السابق، وسقط من سنده ابن أبي ذئب، والله أعلم.

<sup>[</sup>١٤٢٠٣] رواه عبدالرزاق (٧٨٦٢) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو، به مطوَّلاً نحو لفظ الحديث التالي.

ومن طريق عبدالرزاق رواه أحمد (٢/ ١٨٧ - ١٨٨ رقم ٦٧٦٠)، وأبوداود (٢٤٢٧)، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٩٣١).

ورواه البزار (٢٣٤١) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به.

وقد تقدم برقم [١٤١٩٦-١٤١٩٦].

[١٤٢٠٤] حدثنا المِقْدامُ بن داودَ المِصْري، ثنا خالدُ بن نزار، ثنا عيسى بن المُطَّلب، عن ابن شِهاب، عن ابن المسيِّب، وأبى سَلَمة ابن عبدالرحمن بن عَوْف، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: قلتُ: لأَصُومَنَّ الدهرَ ما عِشتُ، ولأقومَنَّ الليلَ ما عِشتُ، فقال لي رسولُ الله ﷺ : «أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ: لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ مَا عِشْتُ، [خ:٣١٤/أ] ولأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ؟»، فقلتُ: قد قلتُ ذلك يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله ﷺ: «صُمْ وأَفْطِرْ، وصَلِّ ونَمْ، وصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّام، وكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». قلتُ: إني أجدُني أقوى على أفضَلَ من

> وسيأتي برقم [١٤٢٠٧] من طرق عن أبي سلمة، به مطوَّلاً. وانظر الأحاديث التالية، وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

> [١٤٢٠٤] رواه المصنف في "الأوسط" (٨٨٣٢) بهذا الإسناد، إلا أنه وقع فيه: «سعيد ابن المسيب، عن أبي سلمة» بدل: «سعيد بن المسيب وأبي سلمة»، وقال المصنف: «لم يرو هذا الحديثَ عن عيسى بن المطلب إلا خالد بن نزار».

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٢٦٣/٤) من طريق صالح بن كيسان، وأحمد (٢/ ١٨٨ رقم ٦٧٦١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٥-٨٦)؛ من طريق محمد بن أبى حفصة، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٥٩٤)، والبخاري (٣٤١٨)، وأبو عوانة (٢٩٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٨٦/٢)؛ من طريق عقيل بن خالد، والبخاري (١٩٧٦)، وأبو عوانة (٢٩٣١)، وابن حبان (٣٦٦٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٣)؛ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي (٢٣٩٢)، وأبو عوانة (٢٩٣٠)، وابن حبان (٣٥٢)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٣٠)؛ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وأبو عوانة (٢٩٣١)، والمصنف في "الأوسط" (٨٧٦٠)؛ من طريق سعيد بن أبي هلال؛ جميعهم (صالح بن كيسان، ومحمد بن أبي حفصة، وعقيل، وشعيب، ويونس، وسعيد) عن الزهري، به.

وانظر الحديث السابق، والحديثين التاليين. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

ذلك، فقال رسولُ الله عَيْدُ: «فَصُمْ [يَومًا] (\*) وأَفْطِرْ [يَوْمَين] (\*)». قلتُ: إنى [أجدُني](١) أقوى على أفضَلَ من ذلك، فقال: «فصُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ». فقلتُ: إني أقوى على أفضَلَ من ذلك، فقال رسولُ الله على: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».

[١٤٢٠٥] حدثنا مُطّلِب بن شُعَيب الأَزْدي، حدثنا عبدالله بن صالح، حدثني الليثُ، حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مُسافِر، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: أُخبِرَ رسولُ الله ﷺ أني أقول: لأَصُومَنَّ الدَّهرَ ولأَقُومَنَّ الليلَ ما عِشتُ... فذكرَ [مثلَ](٢) حديثِ عيسى بن المُطَّلِب.

[١٤٢٠٦] حدثنا عليُّ بن سعيد، ثنا عليُّ بن مسلم بن الهَيْثَم المُؤَدِّب، ثنا يحيى بن يَعْلى بن الحارث المُحارِبي، حدثني أبي، ثنا بَكْر بن وائل، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةٍ؛ مثله.

(\*) في الأصل: « فصم يومين وأفطر يومًا»، وهذا غلط بلا شك لا يناسب السياق، والتصويب من "المعجم الأوسط" للمصنف ومصادر التخريج، غير أن عبارة "الأوسط" هكذا: «تصوم يومًا وتفطر يومين».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أجد»، والمثبت من "الأوسط" للمصنف.

<sup>[</sup>١٤٢٠٥] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديثين السابقين، والحديث التالي، وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>۲) تصحَّفت في الأصل إلى: «ملل».

<sup>[</sup>١٤٢٠٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٣٨٥٩) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن بكر بن وائل إلَّا يعلي بن الحارث، ولا عن يعلي إلَّا ابنه، تفرد به على ابن مسلم المؤدب».

الكِدُرُ، عن عُبَيدالله المَدينيُّ، ثنا عبدُالعزيز بن أبي حازم، عن يزيدَ بن الهاد (۱۵ عن محمَّد بن عُبيدالله المَدينيُّ، ثنا عبدُالعزيز بن أبي حازم، عن يزيدَ بن الهاد (۱۹ عن محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال لرجُل: ﴿إِنَّكَ تَصُومُ النَّهارَ فَلَا تُفْطِرُ، وتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلَا تَنْامُ، فَبِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»، قلتُ: يا رسولَ الله، إني أجدُ بي قوةً هي أقوى من ذلك. قال: ﴿فَبِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَة أَيَّامٍ»، قلتُ: يا رسولَ الله، إني أجدُ بي قوةً هي أقوى من ذلك. حتى بلغَ صومَ داودَ: ﴿كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا».

<sup>=</sup> ورواه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤/ ٢٣٣ رقم ٦٣٦) - وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ١٥٩) - من طريق أحمد بن محمد بن أبي الحارث، عن يحيى بن يعلى، به. وانظر الأحاديث السابقة، وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>[</sup>۱٤۲۰۷] رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٣٦٤) عن إبراهيم بن حمزة، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢١٨)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٢١٨- ٢١٩)؛ من طريق أبي مصعب الزهري؛ كلاهما عن عبدالعزيز بن أبي حازم، به، إلا أن رواية البخاري مختصرة.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ( $^{/}$   $^{(+)}$  من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٠ رقم ٦٨٧٦)، والنسائي (٢٣٩٣)؛ من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، به، نحوه.

ورواه أبو داود (١٣٨٨) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، به، وهذا أحد وجوه الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث [١٤١٩٥].

وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: يزيد بن عبدالله بن أسامة.

<sup>(</sup>٢) ضبَّب الناسخ على هذا الموضع؛ ولعله يشير إلى انقطاع الكلام بسبب الاختصار.

[١٤٢٠٨] حدثنا أبو شُعَيب الحَرَّاني (١)، ثنا يحيى بن عبدالله البابْلُتِّيُّ، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كَثير، عن محمَّد بن إبراهيم التَّيْميِّ، عن عُروة بن الزُّبير، قال: سألتُ عبدَالله بن عَمرو بن العاص، قلتُ: أخْبِرني بأشدِّ شيءٍ رأيتَهُ صنَعَهُ المُشْركون برسول الله، قال: أقبَلَ عُقْبَة بن أبي مُعَيْط، ورسولُ الله ﷺ يصلِّي عند الكَعْبة، فلَوى ثَوْبَه في عُنُقه فخَنقَهُ خَنْقًا شَديدًا، فأقبَلَ أبو بكر فأخَذَ بمَنْكِبه فَدَفَعَه عن رسول الله عَلَيْ ، فقال أبو بكر: يا قوم، ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ... ﴿ (٢)؟ الآيةَ كلَّها.

(٢) من الآية (٢٨) من سورة غافر. (١) هو: عبدالله بن الحسن.

<sup>[</sup>١٤٢٠٨] أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (٣/ ٣٢٥) من طريق الحسن بن جعفر الحُرْفي السمسار، عن أبي شعيب الحرَّاني، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٤ رقم ٦٩٠٨)، والبخاري (٣٦٧٨ و٣٨٥٦ و٤٨١٥)؛ من طريق الوليد بن مسلم، والبيهقي في "السنن الكبري" (٧/٩)، وفي "دلائل النبوة" (٢/ ٢٧٤)، والأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (٣٠٢)؛ من طريق الوليد ابن مزيد؛ كلاهما (الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٩١٠٠) من طريق إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، به. كذا جاءت رواية المصنف في "الأوسط"، ورواه أبو بكر القطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" (٦٣٩) من طريق يعقوب بن حميد، عن محمد بن فليح، عن هشام، عن أبيه قال: سئل عمرو بن العاص. . . فذكره. هكذا بجعله من مسند عمرو بن العاص.

ورواه البخاري (عقب الحديث ٣٨٥٦) تعليقًا، والنسائي في "السنن الكبري" (١١٣٩٨)؛ من طريق عبدة بن سليمان، والثعلبي في "تفسيره" (٨/ ٢٧٣-٢٧٤)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٧٧) من طريق سليمان بن بلال، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٠/ ٥٣–٥٤) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد؛ جميعهم (عبدة، وسليمان، وابن أبي الزناد) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرو بن العاص، به.

[١٤٢٠٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أحمدُ بن محمَّد بن إسحاق، أيُّوبَ صاحب المغازي، ثنا إبراهيمُ بن سعد، عن محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عُروَة بن الزُّبير، عن أبيه عُروَة، عن عبدالله بن عَمرو – أنه قال<sup>(۱)</sup>: ما أكثَرُ ما رأيتَ قريشًا أصابتْ من رسولِ الله عَلَيْ فيما كانت تُظْهِرُ من عَداوَتِه؟ – قال<sup>(٢)</sup>: حَضَرتُهم وقد اجتَمَعَ أشرافُهُم يومًا في الحِجْر... ثم ذكر مثلَ حديثِ الأوزاعي.

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي شيبة (٣٧٥٥٨) - ومن طريقه أبو يعلى (٧٣٣٩) - والبخاري في "صحيحه" (عقب الحديث ٣٠٨٦) تعليقًا، وفي "خلق أفعال العباد" (٣٠٨)؛ من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عمرو بن العاص، به.

قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ١٦٩): «قوله [أي البخاري]: وقال عبدة عن هشامأي ابن عروة - عن أبيه، قيل لعمرو بن العاص، هكذا خالف هشام بن عروة أخاه
يحيى ابن عروة [ستأتي روايته في الحديث التالي] في الصحابي، فقال يحيى:
عبدالله بن عمرو، وقال هشام: عمرو بن العاص، ويرجح رواية يحيى موافقة محمد
بن إبراهيم التيمي عن عروة، على أن قول هشام غير مدفوع؛ لأن له أصلاً من
حديث عمرو بن العاص؛ بدليل رواية أبي سلمة عن عمرو الآتية عقب هذا؛
فيحتمل أن يكون عروة سأله مرة، وسأل أباه أخرى. ويؤيده اختلاف السياقين، وقد
ذكرت أن عبد الله بن عروة رواه عن أبيه بإسناد آخر عن عثمان؛ فلا مانع من
التعدد؛ نعم لم تتفق الرواة عن هشام على قوله: عمرو بن العاص؛ فإن سليمان بن
بلال وافق عبدة على ذلك، وخالفهما محمد بن فليح فقال: عن هشام، عن أبيه،

وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) أي: عروةُ بن الزبير سائلاً ابنَ عمرٍو ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن عمرو ﴿ اللَّهُمَّا .

<sup>[</sup>١٤٢٠٩] رواه محمد بن إسحاق في "السيرة" (٣٠٨).

ورواه أحمد (٢/ ٢١٨ رقم ٧٠٣٦)، وابن حبان (٦٥٦٧)؛ من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن سعد، به.

ورواه البزار (۲٤۹۷) من طريق بكر بن سليمان، وابن جرير في "تاريخه" (۱/ ٤٥٧) ( وواه البزار (۲۷ النبوة " (7/ 274 - 77) ) من طريق سلمة بن الفضل، والبيهقي في "دلائل النبوة"

[١٤٢١٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم (١)، ثنا سُفْيان (٢)، عن هشام بن عُروَة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزَعُهُ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ (٣)، حتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا ؟ اتَّخَذُ النَّاسُ رُؤُوسًا(٤) جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

من طريق يونس بن بكير، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٠/ ٥٥-٥٥) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة؛ جميعهم (بكر، ويونس، ويحيى) عن محمد بن إسحاق، به.

وذكره البخاري عقب الحديث (٣٨٥٦) تعليقًا عن محمد بن إسحاق، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤٢١٠] رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٥٧)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٠٣) من طريق حفص بن عمر؛ كلاهما (البخاري، وحفص) عن أبي نعيم، به. ورواه المهرواني في "الفوائد المنتخبة" (١١٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٣٠٨/١٤)، وفي "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٧٥٢)؛ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق؛ كلاهما عن سفيان الثورى، به.

وقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة جمع من الرواة في الصحيحين وغيرهما كما سيأتي، وسيذكر المصنف في الأحاديث التالية أحاديث عدد منهم.

ورواه البخاري (٧٣٠٧) من طريق أبي الأسود يتيم عروة- واسمه: محمد بن عبدالرحمن- عن عروة، به.

وسيأتي برقم [١٤٢٢٣] من طريق قتادة، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٤١٢] من طريق خيثمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو.

ورواه مسلم (٢٦٧٣) من طريق عمر بن الحكم، عن عبدالله بن عمرو، به.

<sup>(</sup>٢) هو: الثوري. (١) هو: الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بقبض العلماء» مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في هذه الكلمة روايتان: «رُؤُوسًا» جمع رأس، و«رُؤَساءَ» جمع رئيس، وكلا الروايتين يحتملهما رسم الكلمة في أصلنا المخطوط في هذا الموضع وجميع المواضع التالية، وقد نبَّه النووي على هاتين الروايتين وذكر أنهما صحيحتان، =

[۱٤٢١١] حدثنا يوسفُ القاضي<sup>(۱)</sup>، ثنا عمرو بن مَرْزوق، / أبنا [خ:٣١٤/ب] شُعبة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمرو، يحدِّث عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «إِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِعَالِمِهِمْ (٢)، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمُهُمْ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢١٢] حدثنا جعفر بن سُلَيمان النَّوْفَلي المدني، وعبدالرحمن ابن جُمعَة اللاذقي؛ قالا: ثنا عبدُالعزيز بن عبدالله الأُويْسي، ثنا مالك.

وأن الأُولى أشهر، أي: «رُوُّوسًا». ويؤيده ما سيأتي في الحديث [١٤٢٢٥] بلفظ: «فيصير للناس رؤوس جهال». وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٦/ ٢٢٤)، و"عمدة القارى" للعيني (٢/ ١٣١).

<sup>[</sup>۱٤۲۱۱] رواه تمام الرازي في "الفوائد" (۱۳۳/ الروض البسام) من طريق محمد بن علي أبي بكر البغدادي الشرابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (۱۱/ ۲٤٠) من طريق عمر بن زكريا بن بيان أبي حفص البزاز؛ كلاهما عن يوسف بن يعقوب القاضي، به.

ورواه مسلم (٢٦٧٣) من طريق يزيد بن هارون، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١٩٦/١) من طريق روح بن عبادة؛ كلاهما (يزيد، وروح) عن شعبة، به.

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي "تاريخ بغداد": «يقبض العلماء بعلمهم»، ولم يذكر تَمَّام ومسلم وأبو نعيم لفظه، وأحالوا على لفظ الحديث السابق عندهم، والمعنى: «يقبض العلم بقبض عالِمهم».

<sup>[</sup>۱٤۲۱۲] رواه البخاري في "صحيحه" (۱۰۰)، وفي "خلق أفعال العباد" (١٤٧)، والبيهقي في "الفوائد والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (٨٥١)، والمهرواني في "الفوائد المنتخبة" (١١٢)؛ من طريق إسماعيل بن أبي إويس، وابن ماجه (٥٢)، وابن البخاري في "مشيخته" (٢/٨٠٩-٩٠٩)؛ من طريق سويد بن سعيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٠)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١/ "شرح مشكل الآثار" (٣١٠)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١/ ١٤٨) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والخطيب في " تاريخ بغداد " (٢/٣٧٣) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والخطيب في " تاريخ بغداد " (٢/٣٧٣) من طريق =

وحدثنا إسماعيلُ بن الحسن الخفَّاف المصري، ثنا أحمدُ بن صالح، قال: قرأتُ على عبدالله بن نافع، أخبرني مالكُ بن أنس؛ عن هشام بن عُروة، عن أبيه؛ أن عبدَالله بن عمرو أخبره؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لَا يَنْتَزِعُ العِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، ولَكِنْ يَقْبِضُ العُلَمَاءَ؛ فَيَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢١٣] حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّانيُّ، ثنا أبي، ثنا زهير(١١)، ثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢١٤] حدثنا يحيى بن عُثْمان بن صالح، ثنا أبو صالح عبدُالله ابن صالح، حدثني الليثُ، حدثني محمَّد بن عَجْلان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

مصعب بن عبدالله الزبيري، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١/٩٩١) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع؛ جميعهم (إسماعيل، وسويد، وابن وهب، وعمرو، ومصعب، وإسحاق) عن مالك، به.

<sup>[</sup>١٤٢١٣] رواه البغوي في "الجعديات" (٢٦٧٧) عن علي بن الجعد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٩) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي؛ كلاهما (على، وأبو غسان) عن زهير بن معاوية، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن معاوية.

<sup>[</sup>١٤٢١٤] رواه ابن حبان (٦٧٢٣) من طريق عبدالله بن عبدالحكم، عن الليث بن سعد، به.

﴿إِنَّ اللهَ- تَبَارَكَ وتَعَالى- لَا يَنْتَزِعُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاهُمْ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، يَسْتَفْتُونَهُمْ فَيُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَيَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ».

[12710] حدثنا سُلَيمان بن المُعافَى بن سُلَيمان، حدثني أبي، ثنا القاسم بن مَعْن، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاء، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَلْمِا الْعُلَمَاء، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِمًا ؟ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؟ فَضَلُوا وَأَضَلُوا».

[١٤٢١٦] حدثنا محمَّد بن مُعاذ الحَلَبي، ثنا عبدُالله بن مَسْلَمة القَعْنَبي، ثنا أبي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: "إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ العِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاء، حَتَّى إِذَا الْتَرَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاء، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضُلُوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

<sup>[</sup>١٤٢١٥] رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٤٥٩) من طريق أحمد بن إسماعيل الحراني، عن المعافى بن سليمان، به.

<sup>[1</sup>٤٢١٦] رواه تمام الرازي في "فوائده" (١٣٤/الروض البسام) من طريق محمد بن أحمد بن يوسف وأحمد بن إسحاق بن محمد القاضي؛ كلاهما عن محمّد بن معاذ الحلبى، به.

[١٤٢١٧] حدثنا عليُّ بن المبارك الصَّنْعاني، ثنا إسماعيلُ بن أبي أُويْس، حدثني أبي (١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاس، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْض العُلَمَاءِ، [حتى](٢) إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢١٨] حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا الحُمَيدي، ثنا سُفيان (٣)، ثنا هشام بن عُروة، أخبرني أبي، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمرو يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزعُهُ [خ:٣١٥/أ] مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، / فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢١٩] حدثنا الحسين بن إسحاقَ التُّسْتَريُّ، ثنا أبو الربيع الزَّهْراني(٤)، ثنا حمَّاد بن زيد، ثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن

[١٤٢١٧] تقدم في تخريج الحديث [١٤٢١٢] أن البخاري أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وانظر الأحاديث السابقة، والأحاديث التالية.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عبدالله بن أويس. (٢) ما بين معقوفين سقط من الأصل.

<sup>[</sup>١٤٢١٨] رواه الحميدي (٥٩٢). ورواه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١٠٠٦) من طريق محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي، عن الحميدي، به.

ورواه مسلم (٢٦٧٣) من طريق ابن أبي عمر، والخليلي في "الإرشاد" (١/٣٠٣-٣٠٤) من طريق محمود بن آدم؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن داود. (٣) هو: ابن عيينة.

<sup>[</sup>١٤٢١٩] رواه مسلم (٢٦٧٣)، وابن حبان (٦٧١٩) من طريق أبي يعلى؛ كلاهما (مسلم، وأبو يعلى) عن أبي الربيع الزهراني، به.

عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله حَلَّ ذِكْرُهُ- لَا يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ (١) يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ (١) العُلْمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢٢٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ...» فذكر نحوَه.

[۱٤٢٢١] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا أبو حَفْص عمرو بن علي، ثنا عبدُالوهَّاب الثَّقَفي (٢)، عن أيوب (٣)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ.

<sup>=</sup> ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١١٠٦)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١٠٠٦)؛ من طريق محمد بن الفضل عارم، والقضاعي (١١٠٧) من طريق خلف بن هشام، وابن عبدالبر (١٠٠٦) من طريق مسدد؛ جميعهم (عارم، وخلف، ومسدد) عن حماد بن زيد، به.

<sup>(</sup>۱) ضبَّب الناسخ على كلمة «العلم»، وعلى كلمة «بقبض» - وهي غير منقوطة - ما يشبه الضبة المعكوسة. ولعله أراد الضرب على الكلمتين؛ فتصير الجملة: «ولكن يقبض العلماء بعلمهم»؛ كما في مصادر التخريج.

<sup>[</sup>۱٤٢٢٠] رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١٩٦/١) من طريق روح بن عبادة، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١٠٠٦) من طريق موسى بن إسماعيل؛ كلاهما (روح، وموسى) عن حماد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالوهاب بن عبدالمجيد.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبي تميمة كيسان، السختياني.

<sup>[</sup>١٤٢٢] رواه البزار (٢٤٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٧٦)؛ عن عمرو بن علي، به. ورواه الخليلي في "الإرشاد" (7/2) من طريق القاسم بن إسماعيل المحاملي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/2) من طريق محمد بن محمد بن سليمان؛

[١٤٢٢٢] حدثنا أحمدُ بن عليِّ الجاروديُّ الأصْبَهانيُّ، ثنا حَفْص ابن عمرو الرَّباليُّ، ثنا عبدالوهَّاب، ثنا أيوبُ ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إِنَّ الله عَلَى لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِعَالِمِهِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢٢٣] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، عن عبدالرزَّاق، عن مَعْمَر، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، وعن قَتادة جميعًا، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «إِنَّ الله - تَبارَكَ وتَعالى - لَا يَنْزعُ العِلْمَ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ، ولَكِنْ ذَهَابُهُ قَبْضُ العُلَمَاءِ، فَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَيُسْأَلُونَ، فَيَقُولُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَيَضِلُّونَ ويُضِلَّونَ».

كلاهما (القاسم، ومحمد) عن عمرو بن على، به، وقُرن الجميع- ماعدا البزار-بين أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري.

وانظر الحديث التالي.

<sup>[</sup>١٤٢٢٢] رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٨١/٤) من طريق عُمر بن شُبَّةُ النميري، عن عبدالوهَّابِ الثقفي، به.

وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤٢٢٣] رواه معمر في "جامعه" (٢٠٤٨١/ الملحق بمصنف عبد الرزَّاق).

ورواه المهرواني في "الفوائد المنتخبة" (١١٤)، والبغوي في "شرح السنة" (١٤٧)؛ من طريق أحمد بن منصور الرمادي، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، به، ولم يذكر قتادة في حديثه.

[۱٤۲۲٤] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج، ثنا يعقوبُ بن كاسِب (۱).

وحدثنا زكريًا بن يحيى السَّاجي، ومحمَّد بن النَّضْر الأَزْدي؛ قالا: ثنا سعيد بن كثير المدني (٢)؛ ثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ مولى مُزَينة، عن صَفْوانَ بنِ سُلَيم، قال: قال هشام بن عُروة: قال عُروة: قال عُروة: قال عبدالله بن عَمرو: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاء؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

<sup>[</sup>۱٤٢٢٤] رواه المصنف في "المعجم الصغير" (٤٥٩) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧١/١٩) - عن زكريا بن يحيى الساجي وحده، عن سعيد بن كثير، به، ثم قال المصنف: «لم يروه عن صفوان إلا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة».

وجاء في المطبوع من "المعجم الصغير": «ابن عمر» بدل: «ابن عمرو»، وجاء على الصواب عند ابن عساكر، غير أنه تصحف عنده «عروة» إلى «عائشة»، وهو من بعض النساخ كما يظهر من تعليق المحقق.

ورواه ابن عساكر (٣٨٧/٥٤) من طريق محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن، عن زكريا بن يحيى الساجى، عن سعيد بن كثير، به.

ورواه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص ٢٠٧-٢٠٨)، والمهرواني في "الفوائد المنتخبة" (١١٦)؛ من طريق محمد بن صالح، عن سعيد بن يحيى بن كثير الأنصارى، به.

<sup>(</sup>١) هو: يعقوبُ بن حميد بن كاسِب.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن يحيى بن كثير.

[١٤٢٢٥] حدثنا محمَّد بن صالح بن الوليد النَّرْسي، ثنا مالكُ ابن الخليل أبو غسَّان اليُحْمِدِي، ثنا محمَّد بن أبي عَدِيِّ (١)، ثنا محمَّد ابن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لَا يَقْبضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العُلَمَاءَ، فَيَصِيرُ لِلنَّاسِ رُؤُوسٌ جهَّالٌ، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٢٢٦] حدثنا يوسفُ بن يعقوبَ القاضي، ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا زائدة (٢)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ... ﴾ فذكر نحوه.

[١٤٢٢٧] حدثنا أحمدُ بن زيد [بن] (١) الحَرِيش الأهوازيُّ، ثنا

[١٤٢٢٥] رواه ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٦٦) من طريق محمد بن المسيب، عن مالك ابن الخليل، به.

ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٤٥٧١)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٢٠-٣٢١)؛ من طريق عبدالرحمن بن عمر الأصبهاني، عن محمد بن أبي عدى، به. ورواه أبو بكر المقرئ في "جزء نافع" (٢٣) من طريق جنادة بن مسرور، عن محمد ابن هشام، به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٥٦-٢٥٧) تعليقًا عن محمد بن هشام بن

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

<sup>[</sup>١٤٢٢٦] رواه تمام الرازي في "الفوائد" (١٣٣/ الروض البسام) عن محمد بن على بن الحسن، عن يوسف بن يعقوب القاضي، به.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن قدامة.

<sup>[</sup>١٤٢٢٧] رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٩٦) من طريق عبدالله بن عمر، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٩/٤٩) من طريق القاسم بن الحسن الصائغ؛ كالاهما عن روح بن عبادة، به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد روى المصنف عن شيخه أحمد بن زيد =

محمَّد بن مَعْمَر البَحْراني، ثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا ابن جُرَيج، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: / قال [خ:٣١٥/ب] رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ...» فذكر نحوه.

[١٤٢٢٨] حدثنا عُبيد بن غَنَّام، ثنا محمَّد بن عبدالله بن نُمير، ثنا أبي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ...» فذكر نحوَه.

[١٤٢٢٩] حدثنا أبو زيد أحمدُ بن عبد الرحيم بن يزيدَ الحَوْطيُّ، ثنا أبو المُغيرة (١٤)، ثنا الأوزاعيُّ (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عبدالله، عن النبيِّ عَلِيَّةً قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ...»، فذكر نحوَه.

<sup>=</sup> ابن الحريش في مواضع متعددة، منها ما تقدم برقم (٥٥٢) و(٤٧١٦).

<sup>[</sup>۱٤۲۲۸] رواه مسلم (۲٦٧٣)، وابن ماجه (٥٢)؛ عن أبي كريب محمد بن العلاء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٦) من طريق محمد بن عمرو بن يونس، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٦/٥٥) من طريق محمد بن سليمان المطري؛ جميعهم (أبو كريب، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن سليمان) عن عبدالله ابن نُمير، به.

<sup>[</sup>١٤٢٢٩] رواه المصنف في "الأوسط" (٥٥) بهذا الإسناد، وقال: «كذا حدثنا أبوزيد بهذا الحديث متصل الإسناد، عن عبدالله بن عمرو. وحدثنا أحمدُ بن عبدالوهاب ابن نجدة، قال: نا أبو المغيرة، قال: نا الأوزاعي، عن هشام بن عُروَة، عن أبيه، عن النبي على ولم يذكر في الإسناد: عبدالله بن عمرو».

وانظر الحديث التالي.

ورواه أبو بكر بن نقطة في "تكملة الإكمال" (٢/ ٣٧٥-٣٧٦) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالرحمن بن عمرو.

[١٤٢٣٠] حدثنا أحمدُ بن عبد الوهَّاب، ثنا أبو المُغيرة، ثنا الأوزاعي، عن هشام بن عُروة، عن عبدالله - ولم يذكر: عُروة -. . . فذكر الحديث.

[١٤٢٣١] حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا عمرو بن هاشِم البَيْروتيُّ، ثنا عبدالعزيز بن الحُصَين، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ عَلِيَّةٍ. . . فذكر الحديثُ.

[١٤٢٣٢] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عُروة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ – جَلَّ ذِكْرُهُ- لَا يَنْتَزِعُ العِلْمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ، ولَكِنْ يَذْهَبُ بِالعُلَمَاءِ، كُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ العِلْم، حَتَّى يَبْقَى مَنْ لَا يَعْلَمُ؛ فَيَضِلُّوا ويُضِلُّوا».

[١٤٢٣٠] رواه المصنف في "الأوسط" عقب الحديث (٥٥) بهذا الإسناد، إلا أنه ذكر في إسناده عروة بن الزبير، ولم يذكر عبدالله بن عمرو.

وانظر الحديث السابق.

[١٤٢٣١] رواه المصنف في "الأوسط" (٣٢٢٢) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن عبدالعزيز بن الحصين إلا عمرو بن هاشم».

[١٤٢٣٢] رواه معمر في "جامعه" (٢٠٤٧١/ الملحق بمصنف عبدالرزاق).

ورواه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١٠٠٧) من طريق أحمد بن خالد، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٣ رقم ٦٨٩٦) عن عبدالرزاق، به.

ورواه النسائي في "الكبري" (٥٨٧٧) من طريق محمد بن رافع، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٢) من طريق المؤمل بن إهاب؛ كلاهما (محمد، والمؤمل) عن عبدالرزاق، به.

ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٣٢٠-٣٢١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨/ ١٠٣)؛ من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن الزهرى، به. = [١٤٢٣٣] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، أبنا عبد الرزَّاق، أبنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عُروة بن الزُّبير، عن عبدالله بن عَمرو، قال: أشهدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعالى لَا يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْض يَقْبِضُهُ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُعِلُوا، فَحَدَّثُوا؛ فَضَلُوا وأَضَلُوا».

[1٤٢٣٤] حدثنا أحمدُ بن محمَّد بن نافع الطحَّان، ثنا أبو الطاهر ابن السَّرْح (۱)، ثنا إسماعيلُ بن أبي أُويْس، حدثني مالكُ بن أنس، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيُّ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاء؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّمْ ورَسُولِهِ».

<sup>=</sup> ورواه البخاري (٧٣٠٧)، ومسلم (٢٦٧٣)؛ من طريق أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة، به.

ورواه مسلم (٦٨٩٥) من طريق عمر بن الحكم، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، به. [١٤٢٣٣] رواه أبو موسى المديني في "اللطائف" (٣٦٧ و٥٩١) من طريق المصنف، به. ورواه معمر في "جامعه" (٧٠٤٧٧/ الملحق بمصنف عبدالرزاق).

ورواه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (١٠٠٨) من طريق أحمد بن خالد، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

ورواه المهرواني في "الفوائد المنتخبة" (١١٥) من طريق أحمد بن منصور الرمادي، عن عبدالرزاق، به.

ورواه الطيالسي (٢٤٠٦)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ١٨١)؛ من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرح.

<sup>[</sup>١٤٢٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٤)، وقال: «رواه الطبراني في =

[١٤٢٣٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني الحكم بن موسى، ثنا مسلم بن خالد الزَّنْجي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينِهِ، ولْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

[١٤٢٣٦] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي وعَبْدَانُ بن أحمد؛ قالا: ثنا عُقْبة بن مُكْرَم، ثنا يونسُ بن بُكير، عن هشام بن عُروة، [عن أبيه](١)، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَا تُصَلُّوا في أَعْطَانِ الإِبِلِ، وصَلُّوا في مُرَاحِ الغَنَمِ (٢)».

"الأوسط" و"الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني».

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٨٩٦) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن هشام بن عُروَة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، إلا مالكٌ، ولا عن مالك إلا ابن أبي أويس، تفرَّد به أبو الطاهر بن السرح».

وذكر الدارقطني في "العلل" (١٥٩٤) أن الإمام مالكًا وحسان بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً، وقال: «وهو أصح».

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٩٦٩).

[١٤٢٣٥] رواه عبدالله بن أحمد في "زياداته على المسند" (٢/ ٢٠٤ رقم ٦٩٠٧). ورواه أحمد في الموضع نفسه عن الحكم بن موسى، به.

ورواه ابن حبان (٤٣٤٧) و(٤٣٥٢) من طريق عمر بن يزيد السياري، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٩٥٩) من طريق أبي علي يوسف بن إبراهيم؛ كلاهما (عمر بن يزيد،

ويوسف) عن مسلم بن خالد، به.

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "الأوسط" للمصنف، و "الكامل " لابن عدى.

(٢) انظر تفسير "مراح الغنم" في التعليق على الحديث [١٣٩٠١].

[١٤٢٣٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٥٥٥٣) عن محمد بن عبدالله الحضرمي وحده، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن هشام بن عُروَة إلا يونس بن بكير».

[۱٤٢٣٧] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا القَعْنَبي (١٤ عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عيسى بن طَلْحَة، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: وقف رسولُ الله عَلَيْ في حَجَّة الوداع بمِنى يسألونه (٢)، فجاءَه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، لم أَشْعُرْ فحَلَقْتُ قبل أن أذبحَ؟! فقال رسولُ الله عَلَيْ: «اذْبَحْ، ولَا حَرَجَ»، فجاءه رجلٌ آخرُ فقال:

<sup>=</sup> ورواه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٧٧) عن عبدان بن أحمد وحده، به، إلا أنه وقع عنده: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمره».

ورواه مالك في "الموطأ" (١/ ١٦٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين، عن عبدالله بن عمرو، موقوفًا عليه.

ورواه ابن أبي شيبة ( ... ( ... (... ) – ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ( ... ) – عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن عبدالله بن عمر ، موقوفًا ، إلا أنه جاء في المطبوع من "المصنف" : "عبدالله بن عمر » ، وجاء على الصواب في "الأوسط" .

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٢/ ٣٣٣): «ويونس بن بكير ليس ممن يحتج به عن هشام بن عروة فيما خالفه فيه مالك؛ لأنه ليس ممن يقاس بمالك، وليس بالحافظ عندهم، والصحيح في إسناد هشام ما قاله مالك».

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن مسلمة بن قعنب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وبعض مصادر التخريج، وفي "المستخرج" لأبي نعيم من طريق المصنف: «للناس يسألونه»، وكذا وقع في بعض مصادر التخريج. وفيما وقع هنا عودٌ للضمير (واو الجماعة) إلى غير مذكور لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>۱٤۲۳۷] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (٣٠١٢) عن المصنف، به. ورواه أبو داود (٢٠١٤) عن القعنبي، به.

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥١) عن محمد بن حيويه، وأبو نعيم في الموضع السابق من "المستخرج" من طريق محمد بن غالب؛ كلاهما عن القعنبي، به. ورواه مالك في "الموطأ" (١٤٥١/رواية يحيى الليثي)، و(١٤٥٠/رواية أبي مصعب الزهري).

ورواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٧٨/ ترتيب السندي) عن مالك، به.

يا رسولَ الله، لم أَشْعُرْ فنَحَرتُ قبل أن أرْميَ؟! قال: «ارْم، ولَا حَرَجَ»، قال: فما سُئل رسولُ الله ﷺ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَل، ولا حَرَجَ».

ورواه أحمد (٢/ ١٩٢ رقم ٦٨٠٠) عن عبدالرحمن بن مهدي، والدارمي (١٩٠٨)، والنسائي في "الكبري" (٤٠٩٣)؛ من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري (٨٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، و(١٧٣٦) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم (١٣٠٦)، والبيهقي (٥/ ١٤٠)؛ من طريق يحيى بن يحيى، والنسائي في "الكبري" (٤٠٩٤)، وأبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٢٠)، وفي "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣٧)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٥١)، والبيهقي (٥/ ١٤٠)؛ من طريق عبدالله بن وهب، وأبو عوانة (٣٢٥١) من طريق إسحاق بن عيسى ومطرف بن عبدالله اليساري، والبغوي في "حديث مصعب" (٢٥) عن مصعب بن عبدالله الزبيري، وابن حبان (٣٨٧٧)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٦٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١٧-٣١٣)؛ من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٠١٢) من طريق يحيى بن بكير؛ جميعهم (ابن مهدي، ويحيي بن سعيد، وإسماعيل، وعبدالله ابن يوسف، ويحيى بن يحيى، وابن وهب، وإسحاق، ومطرف اليساري، ومصعب الزبيري، وأبو مصعب الزهري، وابن بكير) عن مالك، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢١٧ رقم ٧٠٣٢)، والبخاري (١٧٣٨)، ومسلم (١٣٠٦)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٥١)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٠١٤)؛ من طريق صالح بن كيسان، وأحمد (٢/ ٢١٠ رقم ١٩٥٧)، ومسلم (١٣٠٦)، والدارقطني (٢/ ٢٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٤٢)؛ من طريق محمد بن أبي حفصة، والبخاري (١٧٣٧ و ٦٦٥)، ومسلم (١٣٠٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٨٩)، وابن خزيمة (٢٩٥١)، وأبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥٣ و٣٢٨١)، والدارقطني في "سننه" (٢/٢٥٣)، والبيهقي (٥/١٣٩)؛ من طريق عبدالملك بن جريج، ومسلم (١٣٠٦)، والنسائي في "الكبري" (٤٠٩٤)، والطبري في "تهذيب الآثار " (٣٧٣/ مسند ابن عباس)، وأبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٢٠)، وفي "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣٧)، والبيهقي (٥/ ١٤٠)؛ من طريق يونس بن يزيد، والطبري في "تهذيب الآثار" (٣٧٠/مسند ابن عباس) من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة (٣٢٥٥)، = [۱٤٢٣٨] حدثنا إبراهيمُ بن سُويد الشِّبَامِيُّ، أبنا عبدالرزَّاق،/ أبنا [خ:٣١٦] مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عيسى بن طَلْحَة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْهُ بمِنى، فجاءَهُ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله. . . فذكر نحوَه.

[۱٤٣٩] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي<sup>(۱)</sup>، ثنا عبدالله بن رَجاء، ثنا عبدالله بن رَجاء، ثنا عبدالعزيز بن أبي سَلَمة، عن الزُّهْري، عن عيسى بن طَلْحَة، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: حَضَرتُ النبيَّ عَلَيْ عند الجَمْرَة وهو

<sup>=</sup> وأبو عمرو المديني في "جزء فيه قول النبي ﷺ " (٣١ و٣٢)؛ من طريق سليمان ابن كثير وموسى بن عقبة؛ جميعهم (صالح بن كيسان، ومحمد بن أبي حفصة، وابن جريج، ويونس بن يزيد، وابن إسحاق، وسليمان بن كثير، وموسى بن عقبة) عن الزهري، به. وانظر الأحاديث التالية.

<sup>[</sup>۱٤۲۳۸] رواه أحمد (۲/ ۲۰۲ رقم ۲۸۸۷) عن عبدالرزاق، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٥٩ و ٢٠٢ رقم ٦٤٨٤ و٦٨٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٩٢ و ٥٨٤٩)؛ من طريق محمد بن جعفر، عن معمر، به.

<sup>[</sup>١٤٢٣٩] رواه الدارمي (١٩٤٨)، والبخاري (١٢٤)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٣٦٨)، والمديني (٣٦٨/مسند ابن عباس)، وأبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥٤)، وأبو عمرو المديني في "جزء فيه قول النبي الله "(٣٠)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والطبري أيضًا (٣٠٩/مسند ابن عباس) من طريق وكيع، وأبو عمرو المديني (٣٠) من طريق علي بن الجعد؛ جميعهم (أبو نعيم، ووكيع، وابن الجعد) عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، به.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

يُسأَلُ، فقال له رجلٌ: يا رسول الله، إني نَحَرتُ قبل أن أرْميَ؟! قال: «ارْم، ولَا حَرَجَ»، وقال له رجلٌ آخرُ: يا رسولَ الله، إني حَلَقتُ قبل أَنْ أَنْحَرَ؟! قَالَ: «انْحَرْ، ولَا حَرَجَ»، قَالَ: فَمَا سُئلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إِلَا قال: «افْعَلْ، ولا حَرَجَ».

[١٤٢٤٠] حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحُمَيدي، ثنا سُفْيان، عن الزُّهْري، قال: سمعتُ عيسى بن طَلْحَة، يحدِّث عن عبدالله بن عَمرو؟

[١٤٢٤٠] رواه الحميدي (٥٩١).

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥٠)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٠١٦) عن محمد بن أحمد بن الحسن؛ كلاهما (أبو عوانة، ومحمد بن أحمد) عن بشر بن موسى، به.

ورواه البيهقي (٥/ ١٤٠) من طريق يعقوب بن سفيان، عن الحميدي، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٥١٧٧ و٣٧١٣٨) - ومن طريقه مسلم (١٣٠٦)- وأحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٨٩)؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه مسلم (١٣٠٦)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٠١٦) من طريق زهير بن حرب، والترمذي (٩١٦) عن ابن أبي عمر العدني، والترمذي (٩١٦)، وابن خزيمة (٢٩٤٩)؛ عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، والنسائي في "الكبري" (٤٠٩١) عن قتيبة بن سعيد، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٨٧) عن محمد بن أبي عبدالرحمن المقرئ، والطبري في "تهذيب الآثار" (٣٧١/ مسند ابن عباس) عن محمد بن عيسى الدامغاني، والطبري (٣٧٢/ مسند ابن عباس) عن أحمد بن حماد الدولابي، والطبري أيضًا (٣٧١/مسند ابن عباس)، وأبو عوانة (٣٢٤٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٢١)، وفي "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣٧)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٥١)؛ من طريق يونس بن عبدالأعلى، وابن خزيمة (٢٩٤٩) عن عبدالجبار بن العلاء، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٠١٦) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١٤/٤٧) من طريق مروان بن عبدالله، وزياد بن أيوب، وعبيدالله بن سعيد؛ جميعهم (زهير بن حرب، والعدني، والمخزومي، وقتيبة، وابن المقرئ، والدامغاني، وأحمد بن حماد، ويونس، وعبدالجبار، والقعنبي، ومروان، وزياد، وعبيدالله بن سعيد) عن سفيان بن عيينة، به. أن رجلًا سأل النبي عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله، ذبَحتُ قبل أن أرمي؟! قال: «ارْم، ولَا حَرَجَ»، قال آخَرُ: حَلَقتُ قبل أن أذبَحَ؟! فقال رسولُ الله عَلَيْ: «اذْبَح، ولَا حَرَجَ».

النحر قبل الحرق فكلف قبل المنافرة والمنافرة و

ابن عبدالله المُنْكَدِري، ثنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فُدَيكٍ، عن ابن عبدالله المُنْكَدِري، ثنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فُدَيكٍ، عن

<sup>[</sup>١٤٢٤١] رواه أبو عمرو المديني في "جزء فيه قول النبي ﷺ (٢٩) عن أبي جعفر أحمد بن مهدي، عن عبدالله بن صالح، به. وانظر الأحاديث السابقة.

<sup>[</sup>١٤٢٤٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه سليمان بن داود الصنعاني؛ ولم أجد من ذكره».

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٩٢٩) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا داود بن قيس، ولا عن داود إلا ابنه سليمان، ولا عن سليمان إلا ابن أبى فديك، تفرّد به المنكدرى».

ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٧٢٤ رقم ٤٣٦٣) عن المصنف، عن شيخه في هذا الحديث عن الحسن بن داود المنكدري، عن ابن أبي فديك، به. =

سُلَيمانَ بن داودَ بن قَيْس، عن أبيه، عن موسى بن عُقْبة، عن الزُّهْري، عن عيسي بن طَلْحَة، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: خَطَبَ رسولُ الله ﷺ الناسَ في حَجَّة الوَداع، فَحَمِدَ الله وأثني عليه، ثم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي [غَيْرُ حَاجً](١) بَعْدَ عَامِي هَذَا».

[١٤٢٤٣] حدثنا عبدُالرحمن بن سَلْم الرَّازي، ثنا عبدُالله بن عِمْران، ثنا أبو داود(٢)، ثنا زَمْعَة بن صالح، عن الزُّهْري، عن عيسى ابن طَلْحَة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يخطُب على راجلته بمني.

[١٤٢٤٤] حدثنا حَفْصُ بن عمر الرَّقِّي، ثنا أبو غسَّان مالك بن إسماعيل، ثنا عبد السَّلام بن حَرْب، عن أبي خالد الدَّالاني (٣)، عن

ورواه أبو عمرو المديني في "جزء فيه قول النبي ﷺ " (٣٢) عن أبي حاتم الرازي، عن عبيدالله بن عبدالله المنكدري، به.

<sup>(</sup>١) تشبه أن تكون في الأصل: «خارج» بدل «غير حاج»، والتصويب من "المعجم الأوسط"، و"مجمع الزوائد" و"معرفة الصحابة".

<sup>[</sup>١٤٢٤٣] رواه الطيالسي (٢٣٩٩).

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (٣٢٥٥) عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، به.

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن داود الطيالسي.

<sup>[</sup>١٤٢٤٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/٣٣٧)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير الزبيدي؛ وهو ثقة». وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (٣٩٣٩٢) وعزاه للطبراني.

وسيأتي برقم [١٤٤٤٥] من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، به، مطولاً.

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن عبدالرحمن، واختلف في اسم جده؛ فقيل: عاصم، وقيل: هند، وقيل: واسط، وقيل: سابط.

عمرو بن مُرَّة، عن عبدالله بن الحارث، عن أبي كَثير الزُّبَيدي، عن عبدالله بن عَمرو، رفعَه؛ قال (١): «يُوضَعُ لِلمُؤْمِنِينَ كَرَاسِيُّ مِنْ نُورٍ، ويُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الغَمَامُ، ويَكُونُ ذَلِكَ اليَوْمُ عَلَيْهِمْ كَسَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ».

[1٤٢٤٥] حدثنا فُضَيل بن محمَّد المَلَطي، ثنا أبو نُعَيم (٢)، ثنا سُفيان (٣)، عن الأعمش، عن عبدالرحمن بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه قال يوم صِفِّين: سمعتُ رسولَ الله على يقول في عمَّار: «تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ»، فقال معاويةُ: لا تَزالُ داحِضًا في بَوْلِكَ (٤)! أنحنُ قتلناه؟! إنما قتَلَهُ من جاءَ به.

<sup>(</sup>١) أي: قال رسول الله على ، وفيه عود الضمير على غير مذكور في اللفظ لفهمه من السياق، ويدل عليه قوله: «رفعه». وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>١٤٢٤] رواه أحمد (٢/ ١٦١ و ٢٠٦ رقم ٢٠٠٠ و ٢٩٢٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢٨٣/٥) تعليقًا، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٥٠) عن عمرو بن منصور؛ جميعهم (أحمد، والبخاري، وعمرو بن منصور) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٢٥٣)، وأحمد (٢/ ١٦١ و ٢٠٦ رقم ١٤٩٩ و ٢٩٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٤٩٩)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، به.

ورواه النسائي في "الكبرى" (٨٤٩٨)، وأبو يعلى - كما في "المطالب العالية" (٤٢٠)، ومن طريق أبي يعلى رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق" (٤٢٤) من طريق جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش، عن عبدالرحمن بن أبي زياد، عن عبدالله بن عَمرو، به؛ ولم يذكر جرير في حديثه: «عبدالله بن الحارث» بين عبدالرحمن، وعبدالله بن عمرو. وانظر الحديث التالي.

وسيأتي برقم [١٤٢٩٧ و١٤٣٠٠] من طريق مجاهد، عن عبدالله بن عمرو. وبرقم [١٤٣٢٧] من طريق أبي عبدالرحمن السلمي، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) هو: الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تفسير هذه الجملة في التعليق على الحديث [١٤٣٢٧].

[١٤٢٤٦] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا عُبَيد بن أَسْباط ابن محمَّد، ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث بن نَوْفَل؛ أنه سمع [عبدَالله بن عَمرو، وعَمرو ابن العاص](١)، ومعاويةَ؛ يقولون: إن رسولَ الله ﷺ قال لعَمَّار:

[خ:٣١٦/ب] «تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ»./

[١٤٢٤٧] حدثنا محمَّد بن أحمد بن أبي خَيْثَمة، ثنا محمَّد بن صُدْرانَ، ثنا محمَّد بن أبي عَدِيِّ (٢)، عن صالح بن أبي الأخْضَر، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبدالله(٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كان قومٌ على باب رسول الله ﷺ يتنازَعُون في القُرآن، فخرجَ رسولُ الله ﷺ

[١٤٢٤٦] سيأتي عند المصنف (١٩/ رقم ٧٥٩) بهذا الإسناد.

وسيأتي أيضًا (١٩/ رقم ٧٥٨) من طريق محمد بن عبدالله بن نمير، عن أسباط بن محمد، به، إلا أنه لم يذكر في الإسناد: «عبدالله بن عمرو». ورواه أبو يعلى (٧٣٥١) عن إسماعيل بن موسى، عن أسباط بن محمد، به.

وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدالله بن عمروعبدالله بن عمرو بن العاص»، والمثبت هو الصواب، كما في الموضع الآخر من "المعجم الكبير" للمصنف.

<sup>[</sup>١٤٢٤٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٧١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه صالح بن أبي الأخضر؛ وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه».

ورواه المصنف في "الأوسط" (٥٣٧٨) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبدالله، إلا صالحُ بن أبي الأخضر، ورواه مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده».

ورواه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١١٢٠) من طريق محمد بن عمرو بن العباس، عن ابن أبي عدي، به. وانظر الحديثين [١٤١٧٧ و١٤٥١].

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدى.

<sup>(</sup>٣) هو: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة.

يومًا (١) متغَيِّرًا وَجْهُه، فقال: «يَا قَوْمِ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمَمُ، وإِنَّ القُرْآنَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بِبَعْض».

[١٤٢٤٨] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، والحسينُ بن إسحاق، ثنا العبّاسُ بن عبد العظيم العَنْبَري، ثنا مَكِّي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عُبَيدة الرّبَذي، عن عمر بن الحكم بن ثَوْبان، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص؛ وعن أبي حازم، عن سَهْل بن سعد؛ قال رسولُ الله عَيْقَ: «دُونَ اللهِ سَبْعُونَ ألفَ حِجَابِ مِنْ نُورٍ قال رسولُ الله عَيْقَ: «دُونَ اللهِ سَبْعُونَ ألفَ حِجَابِ مِنْ نُورٍ

<sup>(</sup>۱) كذا جاء هذا الظرف في هذا الموضع هنا وفي "مجمع الزوائد"، ولم يرد في "اعتقاد أهل السنة". وعند المصنف في "الأوسط": «كان قومٌ على باب رسول الله على يومًا يتنازَعُون...» إلخ.

<sup>[</sup>١٤٢٤٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٧٩)، وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" عن عبد الله بن عمرو وسهل أيضًا، وفيه موسى بن عبيدة؛ لا يحتج به». وتقدم عند المصنف برقم [٥٨٠٢] بهذا الإسناد والمتن.

ورواه المصنف في الموضع نفسه من طريق عبدالله بن الصباح، عن مكي بن إبراهيم، به.

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٧٨٨) عن محمد بن المثنى، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٥٢٥) عن محمد بن يحيى، وفي "معجمه" (٨٢) عن أحمد ابن إسحاق، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١٥٢) عن محمد بن إسماعيل، وأبو الشيخ في "العظمة" (٢٦٣) من طريق يحيى بن حكيم، وابن شاهين في "فوائده" (٣) من طريق محمد بن بشار وأبي سعد الزهري وعمر بن مدرك وإبراهيم ابن مالك، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٨٥٤) من طريق محمد بن إسحاق؛ جميعهم (محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إسحاق، ومحمد بن إسماعيل، ويحيى بن حكيم، وابن بشار، وأبو سعد، وعمر بن مدرك، وإبراهيم بن مالك، ومحمد بن إسحاق) عن مكي بن إبراهيم، به، إلا أنه لم يُذكر في رواية محمد بن بشار: «وعن أبي حازم، عن سهل بن سعد».

ورواه الدينوري في "المجالسة" (۲۵۷۷ و۳۰۲۲) من طريق روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا في بعض مصادر التخريج، وعند المصنف في الموضع =

وظُلْمَةٍ، فَمَا مِنْ نَفْسِ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسِّ تِلْكَ الحُجُبِ إِلَا زَهِقَتْ».

[١٤٢٤٩] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا رجاءُ بن محمَّد العُذْري، ثنا عبدُالله بن حُمْران، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه (١)، عن عمر بن الحكم، عن عبدالله بن عَمرو، قال: دخل رجلٌ على النبيِّ عَيْنَةً وهو يَقْسِمُ تِبْرًا (٢)، فقال: يا محمَّد، اعدِلْ. قال: «ويْلُكَ! ومَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! وعِنْدَ مَنْ يُلْتَمَسُ العَدْلُ بَعْدِي ؟!»، ثم قال: «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ مِثْلُ هَذَا، يَسْأَلُونَ بِكِتَابِ اللهِ، وهُمْ أَعْدَاؤُهُ، يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللهِ، مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاضْرِبُوا رِقَابَهُم».

[١٤٢٥٠] حدثنا محمَّد بن الفضل السَّقَطي، ثنا سعيدُ بن سُلَيمان، ثنا إسحاقُ بن سُلَيمان، عن موسى بن عُبَيدة، عن محمَّد بن عبدالرحمن بن ثُوْبان، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : «مِرَاءٌ في القُرْآنِ كُفْرٌ».

الآخر وبقية مصادر التخريج: «قالا»، وهو الجادة؛ لأن المراد: عبدالله بن عمرو وسهل بن سعد ﷺ. ويتجه قوله: «قال» في هذا الموضع على أوجه تقدم ذكرها في التعليق على نحوه في الحديث [١٣٨٦٥].

<sup>[</sup>١٤٢٤٩] رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٤٤) من طريق محمد بن المثني أبي موسى الزمن، والحاكم (٢/ ١٤٥) من طريق محمد بن سنان القزاز؛ كلاهما عن عبدالله بن حمران، به. وانظر الحديث [١٤٥٣٣].

<sup>(</sup>١) هو: جعفر بن عبدالله بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) التِّبْرُ: ما كان من الذهب غيرَ مضروب، فإن ضُرب دنانيرَ فهو عَيْنٌ. وقيل: التِّبْرُ: ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. وقيل: التُّبُرُ: كل جوهر قبل استعماله؛ كالنُّحاس والحديد وغيرهما. "المصباحُ المنير" (ت ب ر).

<sup>[</sup>١٤٢٥٠] ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" (١/١٥٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف جدًّا».

[١٤٢٥١] حدثنا الِمقْدامُ بن داود، حدثنا خالدُ بن نزار، ثنا هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هِلال، عن ربيعة بن سَيْف، عن عياض بن عُقْبة الفِهْري، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عن هما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، أو لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، إلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ القَبْرِ».

ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٦٧) – ومن طريقه الآجري في "الشريعة" (١٤٤) – وابن بطة في "الإبانة" (٧٩٣)، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (١٧٦)؛ من طريق عبدالله بن نمير، عن موسى بن عُبَيدة، عن عبد الله بن يزيد، عن عبدالرحمن بن ثوبان، عن عبدالله بن عمرو، به، هكذا بزيادة عبد الله بن يزيد، وتسمية الرواي عن عبدلله بن عمرو: «عبدالرحمن بن ثوبان» وليس «محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان». ولعا هذا الاختلاف من موسم بن عبدة، بسبب ضعفه؛ ولذا قال فيه الهيثم :

ولعل هذا الاختلاف من موسى بن عبيدة، بسبب ضعفه؛ ولذا قال فيه الهيثمي: «فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدًّا».

[۱٤۲٥۱] رواه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (۱۲/ ٥٨٣-٥٨٤) من طريق بشر بن عمر الزهراني، عن هشام بن سعد، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٩ رقم ٢٥٨٢)، والترمذي (١٠٧٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٧)؛ من طريق عبدالملك بن عمرو أبي عامر العقدي، والترمذي أيضًا (١٠٧٤)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي؛ كلاهما عن هشام بن سعد، به، دون ذكر: «عياض بن عقبة» في الإسناد.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٠)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١٥٥)؛ من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبدالرحمن بن قحزم، أن ابنًا لعياض ابن عقبة توفي يوم الجمعة فاشتد وجده عليه، فقال رجل من أهل الصدق: يا أبا يحيى ألا أبشرك بشيء سمعته من عبدالله بن عمرو... فذكره.

وسيأتي برقم [١٤٧٤٧] من طريق أبي قبيل حيي بن هانئ، عن عبدالله بن عمرو. وانظر: مقالاً عنوانه: "ضعف حديث فضل الموت يوم الجمعة" لسعد الحميِّد في "موقع الألوكة" تحت هذا الرابط:(http://www.Alukah.net/articles/1/52.aspx?cid=82)؛ ففيه بيان لعلة هذا الحديث. وسيأتي برقم [١٤٧٤٧].

<sup>=</sup> ولم نجد من روى هذا الحديث من طريق إسحاق بن سليمان، ولكن رواه سفيان الثوري في "حديثه" (٢٤٥) عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، به.

[١٤٢٥٢] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، وأبو حاتِم رَوْحُ ابن الفَرَج البغداذي(١)؛ قالا: ثنا محمَّد بن زُنْبور، ثنا محمَّد بن جابر، عن الأعمَش، عن أبي صالح، عن عبدالله بن عَمرو، قال: بينما أنا أمشى مع رسول الله عليه إذ سَمِعْنا الوَاعِيةَ (٢)، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ مَا هذَا؟» قال: هو عبدالله بن رَواحَة ماتَ، قال: «لَمْ يَمُتْ»، فأفاقَ، وكان أُغْمِيَ عليه، فأُخبِرَ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ يأتيه، فتلقَّاه، فقال: يا رسولَ الله، أُغْمِيَ عليَّ فصاحَتِ النساءُ: واعِزَّاه!! واجَبَلاه!! فقال مَلَكٌ معه مِرْزَبَة (٣) فجعَلَها بين رجْلَيه، فقال: كما يقولُ هؤلاءِ تقول؟ قلتُ: لا، فلو قلتُ: نعم، ضَرَبَنِي بها.

[١٤٢٥٣] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا جَرِير

[١٤٢٥٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، والأعمش لم يسمع من عبد الله بن عمرو، ومحمد بن جابر الحنفى فيه

كلام». كذا قال الهيثمي، وبين الأعمش وابن عمرو هنا: أبو صالح.

وعزاه السيوطي في "الخصائص الكبري" (٢/ ١٥٩) للطبراني، وكذا صنع في "شرح الصدور" (ص ٢٩١)، لكن وقع عنده: «ابن عمر» بدل: «ابن عمرو».

وأصل الحديث في "صحيح البخاري" (٤٢٦٧) من حديث النعمان بن بشير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكى: واجبلاه! واكذا واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟

<sup>(</sup>١) نسبة إلى «بغداذ» بالدال المهملة وآخره معجمة بينهما ألف، وهي لغة في «بغداد». وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٦٧].

<sup>(</sup>٢) الواعِيَة: هو الصُّراخ على المَيِّت ونعْيُه، ولا يُبنيٰ منه فعل. "النهاية" (٧٠٧/٥).

<sup>(</sup>٣) المِرْزَبَة - بالتخفيف -: المِطْرَقَةُ الكبيرة التي تكونُ للحدَّاد. "النهاية" (٢/ ٢١٩).

<sup>[</sup>١٤٢٥٣] رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٢٩٠ رقم ٩٤٣ و٩٤٤) تعليقًا عن إسحاق بن راهويه، به. وقد وقع خطأ في "التاريخ الكبير"، فالترجمة (٩٤٤) مكمِّلة للترجمة (٩٤٣)، ويدل عليه رواية الطبراني هذه.

ابن عبدالحَميد، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عيسى- أُرَاهُ مِنْ أهل المدينة - عن عبدالرحمن بن سَلَمة - [أَوْ](١) سَلَمة بن عبدالرحمن - عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله ﷺ قال: «قَدْ أَفْلَحَ منْ أَسْلَمَ، وكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وصَبَرَ عَلَيْهِ».

[١٤٢٥٤] حدثنا أحمدُ بن محمَّد السَّوْطيُّ، ثنا عَفَّان (٢)، ثنا شُعْبة، عن سعد بن إبراهيم، عن هِلال بن طَلْحَة- أو طَلْحَة بن هلال - عن عبدالله بن عَمْرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَوْمُ ثُلَاثَةِ أَيَّام صَوْمُ الدَّهْرِ؛ ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿ (٣)»، قلتُ: فإنِّي/ أَطِيَتُ أَكثرَ مِنْ ذَلِك، فقال: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا».

[خ:۱/۳۱۷]

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٤/ ٣٩٥) من طريق إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، عن عبدالرحمن بن سلمة المخزومي- من غير شك- به.

وسيأتي برقم [١٤٥٦٥] من طريق خالد بن محمد الثقفي، وبرقم [١٤٥٦٦] من طريق سعيد بن عبدالعزيز؛ كلاهما عن عبدالرحمن بن سلمة الجمحي - من غير شك – عن عبدالله بن عمرو، به.

وسيأتي برقم [١٤٦٢٨] من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو، به، وهو في "صحيح مسلم" من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أن »، والتصويب من "التاريخ الكبير".

<sup>(</sup>٢) هو: ابن مسلم الصّفّار.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٦٠) من سورة الأنعام، و(٨٩) من سورة النمل، و(٨٤) من سورة القصص. [١٤٢٥٤] رواه الطيالسي (٢٣٩٤) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٥ رقم ٢٩١٤) عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح معانى الأثار " (٨٦/٢) من طريق وهب بن جرير وروح بن عبادة، وابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٩٢) من طريق محمد بن بكر البرساني؛ جميعهم (محمد بن جعفر، ووهب بن جرير، وروح بن عبادة، ومحمد بن بكر) عن شعبة، به، إلا أنه وقع =

[١٤٢٥٥] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا رَوْحُ ابن عُبادة، ثنا مالك بن أنس، عن إسماعيل بن محمَّد بن سعد، عن مولِّي لعبدالله بن عَمرو، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَيْلَةٍ قال: «صَلَاةُ الرَّجُل قَاعِدًا عَلى نِصْفِ صَلَاتِهِ وهُوَ قَائِمٌ».

[١٤٢٥٦] حدثنا أبو شُعَيب عبدالله بن الحسن الحَرَّاني، ثنا أحمدُ ابن عبدالملك بن واقِد الحَرَّاني، ثنا محمَّد بن سَلَمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن إبراهيمَ بن المُهاجِر، عن إسماعيلَ مولى عبدالله بن [عمرو](١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَتْلُ المُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

في "الثقات" لابن حبان: «عن طلحة بن هلال» من غير شك. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>[</sup>١٤٢٥] رواه مالك في "الموطأ" (١٥٥/ رواية محمد بن الحسن الشيباني)، و(١١٢/ رواية ابن القاسم)، و(١٩١/رواية القعنبي)، و(١٣٦/رواية يحيي الليثي)، و(١١٢/ رواية سويد بن سعيد)، و(٣٤٦/ رواية أبي مصعب الزهري) عن إسماعيل بن محمَّد ابن سعد بن أبي وقاص، به، إلا أنه وقع في سنده: عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبدالله بن عمرو بن العاص؛ بالشك. وسيأتي برقم [١٤٢٦١] من طريق الزهري، عن مولى لعبدالله بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٤١٨٦].

<sup>[</sup>١٤٢٥٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٤٩)، وفي "الصغير" (٥٩٤) بهذا الإسناد، وقال: «لم يروه عن إبراهيم إلا محمَّد بن إسحاق، تفرد به محمَّد بن سلمة».

ورواه ابن أبي عاصم في "الزهد" (١٤٠)، وفي "الديات" (٦) عن سليمان بن عمرو الرقى، والنسائي (٣٩٨٦) عن محمد بن معاوية بن مالُج، وابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (٢٥٤٢/أ)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٩٥٦) من طريق الحكم بن موسى؛ جميعهم (سليمان الرقى، وابن مالِّج، والحكم بن موسى) عن محمَّد بن سلمة، به. وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٥٤٢/أ و٢٧٧٥). وسيأتي برقم [١٤٣٦٩] من طريق عطاء العامري، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والتصويب من مصادر التخريج.

[١٤٢٥٧] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا عبدُالله بن عِمْران الأَصْبَهاني، ثنا إسحاقُ بن سُلَيمان الرَّازي، عن أبي سِنان<sup>(۱)</sup>، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن شُعَيب بن [عبدالله]<sup>(۲)</sup> بن عَمرو<sup>(۳)</sup>، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كنتُ سمعتُ رسولَ الله عَلَي يقول: «الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فيهَا، ورُبَّ مُتَخَوِّضٍ فيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ».

[١٤٢٥٨] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت البُناني (٤)، عن شُعَيب بن عبدالله بن عَمرو،

<sup>[</sup>١٤٢٥٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٩٩)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات»، وفي (٢٤٦/١٠) وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات». وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (٤٩٣) للطبراني.

وأخرجه المصنف في "المعجم الأوسط" (٨٣٥٩) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن أم سلمة، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت إلا إسماعيل بن مسلم، ولا عن إسماعيل إلا أبو بحر، تفرد به أبو بريد». وأبو بريد هو عمرو بن يزيد الجرمي، ويروي الحديث عن أبي بحر البكراوي، عن إسماعيل بن مسلم.

<sup>(</sup>١) هو: سعيد بن سنان الشيباني.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « عبيدالله »، والتصويب من الحديث التالي ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، وانظر الحديث التالي.

<sup>[</sup>۱٤٢٥٨] رواه أحمد (٢/ ١٦٥ رقم ٦٥٤٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢/ ١٠٥)، وفي "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٥)؛ من طريق عفان، وأحمد (٢/ ٢٠٩ رقم ١٩٥١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٨٦)؛ من طريق روح بن عبادة، والنسائي (٢٣٩٦) من طريق عبدالأعلى بن حماد؛ جميعهم (عفان، وروح، وعبدالأعلى) عن حماد بن سلمة، به.

وسيأتي برقم [١٤٥٧١] من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، به. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في تخريج الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>٤) هو: ابن أسلم.

عن أبيه (١)؛ أنَّ النبيَّ عَيْكُ قال له: «صُمْ يَوْمًا، ولَكَ عَشَرَةُ أَيَّام»، قال: زِدْني يا رسولَ الله، قال: «صُمْ يَوْمَيْنِ، ولَكَ تِسْعَةُ أَيَّام»، قال: زِدْني يا رسولَ الله، قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، ولَكَ ثَمَانِيَةُ أَيَّام». قال (٢٠: فَأَخْبَرتُ بِذَلِكَ مَطَرِّفًا، فقال: مَا أُرَاهُ إِلَّا يُزادُ فِي الْعَمَلِ وَيُنْقَصُ مِن الأَجْرِ.

[١٤٢٥٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، حدثنا مُعَلَّى بن أسد العَمِّي، ثنا عبدالعزيز بن المُخْتار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عَبْدة بن أبي لُبَابَة، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن أبي عبدالله مولى عبدالله بن عَمرِو، قال: قال عبدُالله بن عمرو وهو يَطُوفُ بالبيتِ: قال نبيُّ الله ﷺ في هذه الأيَّام: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فيهِنَّ مِنْ هَذِه الأَيَّام»، فقيل: يا رسولَ الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال:

(١) هكذا قال ثابت: «عن شُعَيب بن عبدالله بن عَمرو، عن أبيه» وإنما هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، ويروي عن جده عبدالله بن عمرو.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٦٦)، في ترجمة عمرو بن شعيب؛ في كلامه عن شعيب والد عمرو: «حدث عنه وَلُداه: عمرو، وعمر، وثابت البناني فنسبه إلى جده، فقال: شعيب بن عبدالله بن عمرو». اهـ.

وذكر الذهبي في الصفحة نفسها أن محمد بن عبدالله بن عمرو مات في حياة أبيه عبدالله، فكفل عبدالله شعيبًا، وقام على تربيته؛ وعلى هذا فقوله: «عن أبيه» يعنى: عن جدِّه عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) أي: ثابتٌ البُناني، كما صرَّح به في الحديث [١٤٥٧١].

<sup>[</sup>١٤٢٥٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٦/٤)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، كل منهما بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات»

ورواه أحمد (٢/ ١٦١-١٦٢ رقم ٦٥٠٥) عن إسماعيل بن علية، والفاكهي في "أخبار مكة " (٦٧٠)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (١٥٨)؛ من طريق عبدالوارث ابن سعيد، كلاهما (ابن علية، وعبدالوارث) عن يحيى بن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم [١٤٤٩٢] من طريق عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو.

«ولا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُهُرَاقَ (١) دَمُهُ». قال يحيى: فلقيتُ حبيبَ بن أبي ثابت وسألتُه؟ فحدَّثَ نحوًا من هذا، فقيل ليحيى: لم يُخَالِفْهُ؟ قال: لا، وحدَّثَني أنها أيَّامُ العَشْر.

[١٤٢٦٠] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا هُدْبَة بن خالد، ثنا حمَّاد بن الجعْد، ثنا قَتادة، حدثني عَطاء بن أبي رَباح؛ أنَّ مولًى لعبدالله بن عَمرو حدَّثه، عن عبدالله بن عَمرو، عن نبيِّ الله عَلَى قال: «مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ سُبُوعًا(٢)، وصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَصُلَّى زَكْعَتَيْن؛ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ».

<sup>(</sup>۱) أي: يُراق. يقال: «راق» الماءُ والدمُ وغيرُه «يَرِيقُ ريْقًا»: انصبَّ، ويتعدى بالهمزة فيقال: فيقال: «أراقه» صاحبُه، فهو «مُرِيقٌ»، والماء «مُرَاقٌ»، وتبدلُ الهمزةُ هاءً فيقال: «هَرَاقَهُ» «يُهَرِيقُهُ» فهو «مُهَرِيق»، والماء «مُهَرَاق» كله بفتح الهاء، وقد تُسكن. وانظر "المصباح المنير" (ري ق).

<sup>[1277.]</sup> رواه أبو يعلى؛ كما في "المطالب العالية" (١٢١٧) - ومن طريقه ابن حبان في في "المجروحين" (١/٢٥٢) - عن هدبة بن خالد، به. ولم يذكر ابن حبان في إسناده: «مولى عبدالله بن عمرو».

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٤٥) من طريق محمد بن يحيى بن الحسين، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (٣٣١)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٩٣٩)؛ من طريق عبدالله بن محمد البغوي؛ كلاهما عن هدبة، به.

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢٩٢) من طريق ابن جريج، و(٢٩٥) من طريق يحيى بن سعيد، و(٢٩٧) من طريق ابن عجلان، و(٥٥٤) من طريق عبدالكريم؛ جميعهم (ابن جريج، ويحيى، وابن عجلان، وعبدالكريم) عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عمرو، به؛ ولم يذكروا في الإسناد: «مولى عبدالله بن عمرو».

ورواه عبدالرزاق (٨٨٢٥) عن معمر، عن حوشب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عمرو، به، من قوله موقوفًا عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: سَبْعَ طَوْفاتٍ. انظر: "المصباح المنير" (س بع).

[١٤٢٦١] حدثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ (١)، ثنا يعقوبُ بن أبي عبَّاد.

وحدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا أحمدُ بن يونس؛ قالا: ثنا يَعْلى بن الحارث المُحارِبي، عن بكر بن وائل، قال: سمعتُ الزُّهْرِيَّ يحدِّث عن مولِّي لعبدالله بن عَمرو، عن عبدالله بن عَمرو، قال: فَشَا الوَجَعُ على عَهْدِ رسولِ الله عَيْكَ، فكَثُرَ من يصلِّى وهو قَاعِدٌ، فقال رسولُ الله عَيْكِينَ: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقٍ القَائِم».

[١٤٢٦٢] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عارِمٌ/ أبو النُّعْمان(٢)، [خ:۳۱۷/ ب] ثنا رجاءٌ أبو يحيى صاحبُ السَّقَط (٣)، ثنا مُسافِعُ بن شَيبة، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: أشهدُ بالله لسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ الرُّكْنَ والمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الجَنَّةِ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا، ولَوْلَا مَا طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

[١٤٢٦١] تقدم برقم [١٤٢٥٥] عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مولى لعبدالله بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٤١٨٦].

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يزيد بن كامل.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الفضل السدوسي، وعارمٌ لقبه.

<sup>(</sup>٣) هو: رجاء بن صَبيح الحَرَشِيّ.

<sup>[</sup>١٤٢٦٢] رواه أحمد (٢/٣١٣-٢١٤ رقم ٧٠٠٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٢)، والحاكم (١/ ٤٥٦)؛ من طريق عفان بن مسلم، وأحمد (٢/ ٢١٤ رقم ٧٠٠٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٧ / ٣٨٣)؛ من طريق يونس بن محمد، والفاكهي في "أخبار مكة " (٩٦٠)، والترمذي (٨٧٨)، والدولابي في "الكني والأسماء " (٢٠٨٤)، وعبدالله بن أحمد في "زياداته على المسند" (٢/ ٢١٤ رقم ٧٠٠٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٧ / ٣٨٢)؛ من طريق يزيد بن زريع، وعبدالله بن أحمد في "زياداته على المسند" (٢/ ٢١٤ رقم ٧٠٠٨)، وابن حبان (٣٧١٠)، وابن عساكر =

[١٤٢٦٣] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعْمان.

وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي<sup>(۱)</sup>، ثنا أبو عمر الضَّرير<sup>(۲)</sup>، وعبدالرحمن ابن المبارك العَيْشي.

= في "تاريخ دمشق" (٥٧ / ٣٨٣)؛ من طريق هدبة بن خالد؛ جميعهم (عفان، ويونس، ويزيد، وهدبة) عن رجاء أبي يحيى، به.

ورواه ابن خزيمة (٢٧٣١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/٢٥٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٦/١)؛ من طريق أيوب بن سويد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن مسافع، به.

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٩٦٢) من طريق عبدالله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن مسافع، به، موقوفًا على ابن عمرو.

ورواه الأزرقي في "أخبار مكة" (١/٣٢٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن مسافع، به، موقوفًا. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٨٩٩).

(١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

(٢) هو: حفص بن عمر، أبو عمر الضرير الأكبر، البصري.

[١٤٢٦٣] رواه البخاري (٦٠) عن عارم أبي النعمان، به.

ورواه أبو نعيم في "المستخرج" (٥٦٦) عن فاروق بن عبد الكبير الخطابي، عن أبى مسلم الكشي، عن عبدالرحمن بن المبارك وحده، به.

ورواه النسائي في "الكبرى" (٥٨٥٥) عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن المبارك، به.

ورواه أحمد (117 و117 و117 رقم 117 و117 وابن خزيمة (111)، وأبو عوانة في "مسنده" (117)؛ من طريق عفان بن مسلم، والبخاري (117) عن موسى ابن إسماعيل، والبخاري أيضًا (117)، والبيهقي (111)، وابن عبد البر في "التمهيد" (111)، والبغوي في "تفسيره" (111)؛ من طريق مسدد، ومسلم (111) عن أبي كامل الجحدري فضيل بن الحسين، ومسلم (111)، وأبو نعيم في "المستخرج" (111)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (111)، من طريق شيبان بن فروخ، والبزار (111) عن محمد بن عبدالملك، والنسائي في "الكبرى" شيبان بن فروخ، والبزار (111) عن محمد بن عبدالملك، والنسائي من طريق سعيد بن منصور، وأبو عوانة في "مسنده" (111) من طريق معلى بن أسد، =

وحدثنا أحمدُ بن خُلَيد الحلبي، ثنا محمَّد بن عيسى الطبَّاع؛ قالوا: ثنا أبو عَوانة (١)، عن أبي بشر (٢)، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في سَفَر، فأرهقْنا (٣٠) صلاةَ العصر، فتوضَّأنا، فجعلنا نَمْسَحُ على أقدامِنا، فنادى رسولُ الله -أو قال: منادي رسولِ اللهِ ﷺ -: «ويْلٌ لِلَأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[١٤٢٦٤] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسكَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن عُبَيدالله بن الأخْنَس، حدثني الوليدُ بن عبدالله، عن يوسُف بن ماهَك، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كنتُ أكتبُ كلَّ شيءٍ سمعتُهُ من رسول الله ﷺ أريدُ حِفْظَهُ، فنهَتْني قُريشٌ؛ فقالوا: تكتُبُ كلَّ شيء

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩) من طريق سهل بن بكار وأبي داود الطيالسي، والبيهقي (١/ ٦٨)، والبغوي في "تفسيره" (١٦/٢)؛ من طريق عبدالله بن عبدالوهاب الحجبي؛ جميعهم (عفان، وموسى بن إسماعيل، ومسدد، وأبو كامل الجحدري، وشيبان، ومحمد بن عبدالملك، وأبو الوليد الطيالسي، وسعيد بن منصور، ومعلى بن أسد، وسهل بن بكار، وأبو داود الطيالسي، وعبدالله الحجبي) عن أبي عوانة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٥ رقم ٢٩١١)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ١٣٤)؛ من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن رجل من أهل مكة، عن عبدالله بن عمرو، به. وهذا الرجل من أهل مكة هو يوسف بن ماهك؛ كما ذكر ذلك أبو عوانة في "مسنده" (۱/ ۲۱۱).

وسيأتي برقم [١٤٤١٦ و١٤٤١٧] من طريق مصدع أبي يحيي الأعرج، عن عبدالله بن عمرو.

(٢) هو: جعفر بن أبي وحشية. (١) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

(٣) يقال: أرهَفْنا الصلاةَ إِرْهاقًا: إذا أُخَّرْناها عن وقتها. وأرهَقَتْنا الصلاةُ، أي: أعجلتنا بها لضيق وقتها. انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٠٠–٣٠).

[١٤٢٦٤] رواه الحاكم في "المستدرك" (١/١٠٥-١٠٦) عن أبي بكر بن إسحاق، والخطيب في "تقييد العلم" (ص ٨٠) من طريق محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي؛ كلاهما عن معاذ بن المثنى، به.

تسمَعُهُ من رسول الله عَلَيْهِ؟! [ورسولُ الله عَلَيْهَ](١) بَشَرٌ يتكلَّمُ في الغَضَب والرِّضا! فأمسَكْتُ عن الكتاب، فذكَرتُ ذلكَ لرسولِ الله عَلَيْه، فأوماً بإصْبَعِه إلى فِيهِ، وقال: «أكْتُب، فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقُّ».

[١٤٢٦٥] حدثنا إدريسُ بن جعفر، ثنا يزيدُ بن هارون.

ورواه الدارمي (٥٠١)، وأبو داود (٣٦٤٦)؛ عن مسدد، به. ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٨٣٦)، وأحمد (٢/ ١٦٢ و ١٩٢ رقم ٢٥١٠ و ٢٨٠٢)، والحاكم في "المستدرك" (١٠٥ - ١٠٠) من طريق عبدالرحمن بن محمد الحارثي؛ جميعهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبدالرحمن الحارثي) عن يحيى بن سعيد، به. وسيأتي برقم [١٤٢٧٧] من طريق شعيب، ومجاهد، عن عبدالله بن عمرو. وبرقم [١٤٢٨٣] من طريق مجاهد، عن عبدالله بن عمرو.

(۱) ما بين المعقوفين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر، واستدركناه من مصادر التخريج.

[١٤٢٦٥] رواه أحمد (٢/ ١٦٥ رقم ٢٥٤٤) عن يزيد بن هارون، به.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١١٩) عن فهد بن سليمان، وتمام في "فوائده" (١٢٤٢/الروض البسام) من طريق أبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٤٢) من طريق أحمد بن حازم؛ جميعهم (فهد، وأبو زرعة، وأحمد) عن أبي نعيم، به.

ورواه الحميدي (٩٩٦) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة (٣٤٠١٧)، وأحمد (٢/ ١٩٣) رقم (٦٨١)؛ عن وكيع، ومسلم (٢٥٤٩) من طريق محمد بن بشر العبدي، والمصنف في "الأوسط" (٨٩٩٨) من طريق عبدالله بن محمد بن المغيرة، وتمام في "فوائده" (١٤٤١/الروض البسام) من طريق خالد بن عبدالرحمن، وتمام أيضًا (١٢٤٢/الروض البسام)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٤٢)؛ من طريق عبيدالله بن موسى، وأبو محمد الخلدي في "الجزء الأول من حديثه رواية ابن مخلد البزاز" (٣٥٦/مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ٦٦) و(٧/ ٤٣٤- ٢٣٥)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٤٧)؛ من طريق الحسن بن قتيبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٢٥٠) من طريق إسحاق ابن يوسف الأزرق؛ جميعهم (ابن عيينة، ووكيع، ومحمد بن بشر، وعبدالله بن =

وحدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم؛ قالا: ثنا مِسْعَر(١)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العبَّاس (٢)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: أتى النبيُّ عَلِيْكُ رجلٌ يستأذِنُه في الجهاد، فقال له رسولُ الله ﷺ: «أَحَىُّ وَالِدَاكَ؟»، قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

[١٤٢٦٦] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، وعَبْدان بن أحمد؛ قالا: ثنا عاصِمُ بن النَّضْر، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، ثنا أبي (٣)، ثنا مِسْعَر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ يريد الجهادَ والهجرةَ، فأخبرَهُ أن له أَبُوَين، فقال له النبيُّ عَلَيْهِ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

[١٤٢٦٧] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمَّار، ثنا محمَّد بن كثير، ثنا

محمد، وخالد بن عبدالرحمن، وعبيدالله بن موسى، والحسن بن قتيبة، وإسحاق الأزرق) عن مسعر بن كدام، به.

ورواه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (٥٢٥)، ومسلم (٢٥٤٩)، والبيهقي (٩/ ٢٥)؛ من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وسيأتي برقم [١٤٣٦٦] من طريق عطاء العامري، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٧٣٣] من طريق أسلم أبي عمران، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٧٣٦] من طريق ناعم مولى أم سلمة، عن عبدالله بن عمرو. وانظر الأحاديث التالبة، والحديث [١٤٤٨٢].

<sup>(</sup>١) هو: ابن كدام.

<sup>(</sup>٢) سيعرف به المصنف في الحديث [١٤٢٦٨].

<sup>[</sup>١٤٢٦٦] لم نقف عليه من طريق سليمان التيمي، وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن طرخان التيمي.

<sup>[</sup>١٤٢٦٧] رواه البخاري (٥٩٧٢)، وأبو داود (٢٥٢٩)؛ عن محمد بن كثير، به. ورواه ابن حبان (٤٢٠) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، والبيهقي في "شعب =

سُفْيان (۱)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهِ قال: إني أريدُ الجهادَ، قال: «أَحَىُّ وَالِدَاكَ؟» قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

[١٤٢٦٨] حدثنا محمَّد بن جعفر بن أَعْيَن، ثنا عليُّ بن الجَعْد، ثنا شُعْبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت؛ أن أبا العبَّاس المكي قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو، قال: جاء رجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ يَستأذِنُه في الجهاد، فقال: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟»، قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

هو: أبو العبَّاس الشاعرُ، واسمُه: السائبُ بن فَرُّوخ، وقيل: الحَجَّاج بن فَرُّوخ.

<sup>=</sup> الإيمان " (٧٤٤٠) من طريق محمد بن أيوب؛ كلاهما عن محمد بن كثير، به. ورواه ابن أبي شيبة (٣٤٠١٧)، وأحمد (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٢١)، ومسلم (٢٥٤٩)؛ من طريق محمد بن من طريق وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٢١٢١) من طريق محمد بن يوسف الفريابي؛ كلاهما عن سفيان، به.

وتقدم برقم (١٣٨٣٧) من طريق عمرو بن محمد العُنْقَزي، عن سفيان الثوري، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عبدالله بن عمر، به. وانظر الحديثين السابقين، والحديثين التاليين.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>[</sup>۱٤٢٦٨] رواه البخاري في "الأدب المفرد" (۲۰)، والبغوي في "الجعديات" (٥٤٤)، وابن حبان (٣١٨) من طريق عمر بن إسماعيل بن غيلان؛ جميعهم (البخاري، والبغوي، وعمر بن إسماعيل) عن علي بن الجعد، به.

ورواه الطيالسي (٢٣٦٨) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (1/100 رقم 1/100) عن محمد بن جعفر غندر، و(1/100 و1/100 و1/100 رقم 1/100 و1/100 عن بهز بن أسد، و(1/100 و1/100 و1/100 عن بهذالرحمن بن عفان بن مسلم، والحسين المروزي في "البر والصلة" (1/100) عن عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن أبي عدي وحجاج بن محمد، والبخاري (1/100)، والبيهقي (1/100) من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم (1/100) من طريق معاذ بن معاذ =

[١٤٢٦٩] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسكَّد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا سُفيان(١)، وشُعْبة؛ قالا: ثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَيَّكُم، فقال: إني أريدُ الجهادَ، فقال: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟»، قال: نعم، قال: «فَفِيهمَا فَجَاهِدٌ».

[١٤٢٧٠] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا سُفيان، [خ:٣١٨/أ] عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو،/ عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبد».

العنبري، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٢٠) من طريق وهب بن جرير، والطحاوي أيضًا (٢١٢٠)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣١٣٥)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١٦٩٦)؛ من طريق يعقوب ابن إسحاق؛ جميعهم (غندر، وبهز، وعفان، وابن مهدي، وابن أبي عدي، وحجاج، وآدم، ومعاذ، ووهب، ويعقوب) عن شعبة، به. وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة، والحديث التالي.

<sup>[</sup>١٤٢٦٩] رواه البخاري (٥٩٧٢) عن مسدد، به.

ورواه مسلم (٢٥٤٩)، والنسائي (٣١٠٣)؛ عن محمد بن المثنى، والترمذي (١٦٧١) عن محمد بن بشار؛ كلاهما (ابن المثنى، وابن بشار) عن يحيى بن سعيد، به. وانظر الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>[</sup>١٤٢٧٠] رواه أحمد (٢/ ٢١٢ رقم ٦٩٨٨) عن أبي نعيم، به.

ورواه ابن أبى شيبة (٩٦٣٧)، وأحمد (٢/ ١٦٤ و١٩٠ رقم ١٥٢٧ و١٥٣٤ و ٦٧٨٩)، والترمذي (٧٧٠)، وابن ماجه (١٧٠٦)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٣٧)؛ من طريق وكيع، عن سفيان، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٩٦٣٧)، وأحمد (٢/ ١٦٤ رقم ٢٥٢٧ و٢٥٣٤)، والبخاري (٣٤١٩)، ومسلم (١١٥٩)، والترمذي (٧٧٠)، وابن ماجه (١٧٠٦)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٥٠١/ مسند عمر)، والمصنف في "الأوسط" (٨٩٩٧)؛ =

[١٤٢٧١] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مَريم، ثنا محمَّد بن يوسف الفِرْيابي، ثنا سُفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال النبيُّ ﷺ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إلى اللهِ صِيَامُ دَاوُد؛ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى».

[۱٤۲۷۲] حدثنا محمودُ بن محمَّد الواسِطي، ثنا وَهْب بن بَقيَّة، أبنا خالد (۱)، عن مُطَرِّف بن طَريف، عن حبيب بن أبي ثابت، عن

من طريق مسعر بن كدام، ورواه الطيالسي (٢٣٦٩)، وأحمد (٢/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٢٧٦٦)، والبخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي (٢٣٩٨ و٢٣٩٩)، والبغوي والطبري في "تهذيب الآثار" (٢٠٠/ مسند عمر)، وأبو عوانة (٢٩٢٧)، والبغوي في "الجعديات" (٤٤٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٨٧)، وابن حبان في "البعديات" (٢٩٢٧)، والبيهقي (٢٩٩٤)؛ من طريق شعبة؛ كلاهما (مسعر، وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت، به.

ورواه عبدالرزاق (۷۸۲۳)، وأحمد (۲/ ۱۹۹ رقم ۲۸۷۶)، والبخاري (۱۹۷۷)، ومسلم (۱۱۰۹)، والنسائي (۲۳۷۸ و ۲۲۰۱)، وابن خزيمة (۲۱۰۹)؛ من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي العباس، به.

واختلف على عطاء: فرواه الحجاج بن أرطاة، والأوزاعي، عن عطاء، عن عبدالله ابن عمرو، ولم يذكرا فيه أبا العباس، وسيورد المصنف رواية حجاج في الحديث [١٤٣٢٨]، ورواية الأوزاعي في الحديث [١٤٣٢٩]. وانظر الأحاديث الخمسة الآتية.

وهو جزء من الحديث الطويل الذي تقدم العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>[</sup>١٤٢٧١] لم نقف على رواية الفريابي عن سفيان الثوري عند غير المصنف، وانظر الحديث السابق. والأحاديث الأربعة التالية.

وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله الواسطى.

<sup>[</sup>۱٤۲۷۲] رواه البزار (۲۳۹۹) من طريق جرير بن عبدالحميد، والنسائي (۲۳۹۷)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (۰۰۰/مسند عمر بن الخطاب)؛ من طريق أسباط ابن محمد؛ كلاهما (جرير، وأسباط) عن مطرف بن طريف، به.

أبى العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال لى رسولُ الله عَلَيَّةِ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وتَصُومُ النَّهَارَ؟»، قلتُ: بلى يا رسولَ الله، وما أردتُّ بذلك إلَّا الخيرَ، قال: «فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ، ونَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ (١)، ولَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبك، ولَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ؛ ثَلاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قلتُ: يا رسولَ الله، إني أُطيقُ أكثرَ من ذلك، قال: «فَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ خَمْسًا»، قلتُ: إني أُطِيق أكثرَ من ذلك (٢)، قال: «[ فَصُمْ ] (٣) صَوْمَ دَاوُدَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى».

[١٤٢٧٣] حدثنا العبَّاسُ بن الفَضْل الأَسْفاطي، ثنا الربيع بن يحيى الأُشْناني، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «اقْرَأِ القُرْآنَ في خَمْسِ».

وانظر الحديثين السابقين، والأحاديث الثلاثة التالية. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

هَجَمَتِ العينُ: غارَت، ونَفهَتِ النفسُ: ضَعُفَت. "عمدة القارى" للعيني (١٦/٨).

وقع عند البزار والنسائي في هذا الموضع زيادة: «قال: فصم عشرًا، فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك»، ولم يذكرها ابن جرير في روايته.

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فأثبتناه من مصادر التخريج، وسبب سقط هذه الكلمة: أن قوله: «من الشهر خمسًا...» إلى هذا الموضع سقط من الأصل، فاستدركه الناسخ في الهامش، ونسى هذه الكلمة بسبب أنها مثل التي قبل السقط في الجملة السابقة.

ومع هذا فإن للعبارة على ما هي عليه في الأصل توجيهًا في اللغة ذكرناه في التعليق على الحديث [١٤٤٢١].

<sup>[</sup>١٤٢٧٣] رواه أحمد (٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٤٣)، والنسائي (٢٤٠٠)؛ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

[١٤٢٧٤] حدثنا إدريسُ بن جعفر العَطَّار، ثنا يزيدُ بن هارون، ثنا محمَّد بن إسحاق، عن أبي الزُّبير، عن أبي العبَّاس، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: ذُكر عند النبيِّ عَلَيْ قومًا (١) يَجْتَهِدُونَ في العبادة اجتِهادًا شديدًا، فقال: «تِلْكَ ضَرَاوَةُ الإِسْلَامِ وشِرَّتُهُ، ولِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى اقْتِصَادٍ فَنِعِمَّا هُوَ، ومَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى المَعَاصِي فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى المَعَاصِي فَأُولَئِكَ هُمُ الهَالِكُونَ».

<sup>=</sup> ورواه الطيالسي (۲۳۷۰)- ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (۱۹۷۸)- عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي العباس، به.

ورواه الحميدي (٦٠١)، والبخاري (١١٥٣)، ومسلم (١١٥٩)، وابن خزيمة (٢١٥٢)، والبيهقي (٦/٦١)؛ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة، والحديثين التاليين. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>[</sup>١٤٢٧٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٥٩-٢٦٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد ثقات، وقد قال ابن إسحاق: حدثني أبو الزبير؛ فذهب التدليس». يعني: في إحدى روايتي أحمد التاليتين.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٥ رقم ٦٥٣٩)- وعنه ابنه عبدالله في "السنة" (١٥٣٣)- عن يزيد بن هارون، به.

ورواه البزار (۲**٤۰۱**) عن یوسف بن موسی، عن یزید بن هارون، به. .

ورواه أحمد (٢/ ١٦٥ رقم ٢٥٤٠) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به. وانظر الحديث [١٤٢٩١].

وانظر الأحاديث الأربعة السابقة، والحديث التالي، والحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد". والجادة: « ذُكر . . . قومٌ» ببناء الفعل «ذكر» لما لم يُسمّ فاعله، ورفع «أقوام» على أنه نائب فاعل، أو يُبنى الفعلُ للفاعلِ، ويُذْكَرُ الفاعل؛ نحو: «ذكر الناسُ قومًا» أو نحوه. وما في الأصل متجهٌ في اللغة على أنه أقام الظرف «عند النبي على أنه اللفاعل، ونصب «أقوامًا» على أنه مفعول به. وتجوز إقامة الظرف أو الجار والمجرور نائبًا للفاعل مع وجود المفعول به، على مذهب =

[١٤٢٧٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا عليُّ بن المَديني، ثنا هشام ابن يوسُف، عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أُوْس، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «أَحَبُّ الصّيام إلى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ

الكوفيين وغيرهم، وعليه قراءة أبي جعفر المدني: ﴿لِيُجْزَىٰ قَوْمُمَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [الحائية: ١٤] ، وله شواهد كثيرة من القرآن والشعر. ومذهب جمهور البصريين: منع ذلك، ويعدُّون شواهد ذلك ضرورةً أو شذوذًا، ويؤولونها؛ يقولون: إن نائب الفاعل في نحو هذا ليس الظرف أو نحوه، بل هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل؛ ففي الآية يقدرونها: «ليُجزى هو- أي: الجزاء- قومًا...»، ويقال- على مذهبهم- في الحديث: «ذُكر هو- أي: الذكر - عند النبي ﷺ قومًا...». وانظر تفصيل ذلك وشواهده في: "شواهد التوضيح" (ص٢٢٦- ٢٢٧)، و"أوضح المسالك" (٢/ ١٢٣- ١٣٥)، و"البحر المحيط" (٦/ ٣١١)، و"همع الهوامع" (1/000-700)

[١٤٢٧] رواه عبدالرزَّاق (٧٨٦٤) عن ابن جريج، به. ومن طريق عبدالرزاق رواه أحمد (۲/۲/۲ رقم ۲۹۲۱)، ومسلم (۱۱۵۹).

ورواه أحمد (٢٠٦/٢ رقم ٦٩٢١) عن محمد بن بكر، وروح بن عبادة؛ عن ابن جريج، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٥)، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٢٥٤ و٥٨٩٦)، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٧٣٣)؛ من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به.

ورواه عبدالرزاق (٧٨٦٤)، والحميدي (٦٠٠)، وأحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٩١)، والدارمي (١٧٩٣)، والبخاري (١١٣١ و٣٤٢٠)، ومسلم (١١٥٩)، وأبوداود (۲٤٤٨)، وابن ماجه (۱۷۱۲)، والبزار (۲۳۲٤)، والنسائي (۱۲۳۰ و۲۳٤٤)، وابن خزيمة (١١٤٥)، وأبو عوانة (٣٠٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٥)، وفي "شرح مشكل الآثار " (١٢٥٣ و٥٨٩٣)، وابن حبان (٢٥٩٠)؛ من طريق سفيان بن عيينة، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (٤٣١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي؛ كلاهما (ابن عيينة، ومحمد بن مسلم) عن عمرو بن دينار، به. وانظر الأحاديث الخمسة السابقة. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

دَاوُدَ؛ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ويَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ [آخِرَهُ](١)؛ ثُمَّ يَقُومُ (٢) ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ».

[۱٤٢٧٦] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، عن عبد الرزَّاق، عن ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم (٣)، عن عبدالله بن [عمرو] (٤)، قال: كان على ثَقَل (٥) النبيِّ ﷺ رجلٌ يقال له: كَرْكِرَة (٢).

(۱) في الأصل: «آخر». والتصويب من "مسند أحمد" (٦٩٢١)، و"صحيح مسلم"، و"شرح مشكل الآثار" (١٢٥٤)، و"مجموع مصنفات ابن البختري".

(٢) كذا العبارة هنا، وكذا عند أحمد (٦٩٢١) في بعض نسخ "المسند"، وفي بعضها: «يقوم» دون «ثم». وسياق مسلم: «كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم، ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلثه بعد شطره». فجملة «يقوم ثلثه بعد شطره» كالتفسير لما سبقها.

وقد جاء لفظ الحديث عند ابن البختري والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٥٤) هكذا: «كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم ثلثه بعد شطره، ثم يرقد آخره».

وعند عبدالرزاق: «كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه»، وبقية المصادر بنحوه. ويتجه ما في الأصل على التقديم والتأخير، أو على حذف «ثم».

[١٤٢٧٦] رواه عبدالرزَّاق (٩٥٠٤).

ورواه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (٣٩٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٢٠)، وابن أبي شيبة (٣٤٠٨)، وأحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٣٤٩٣)؛ عن سفيان بن عيينة، به، إلا أنه وقع عند الفزاري: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو». ورواه البخاري (٤٧٠٣) عن علي بن المديني، وابن ماجه (٢٨٤٩) عن هشام بن عمار، والبيهقي (٩/ ١٠٠)؛ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني؛ ثلاثتهم (علي، وهشام، والحسن) عن سفيان بن عيينة، به.

(٣) هو: ابنُ أبي الجَعْد.

(٤) في الأصل: «عمر»، والتصويب من مصادر التخريج، وهو الذي يقتضيه إخراج الطبراني له هنا.

(٥) النَّقَل- بالتحريك-: متاعُ المسافر، وما يحمله على دَوابِّه. انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٦١/٩)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/١٥).

(٦) كذا جاء هنا هذا الحديث مختصرًا، وجاء عند عبدالرزاق وبقية المصادر تتمة لهذا الحديث؛ وهي: «فمات، فقال النبي ﷺ: «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه، وجدوا عليه كساءً قد غلَّه». وهذا لفظ عبدالرزاق.

[١٤٢٧٧] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج، ثنا يحيى بن بُكَير، ثنا ابن وَهْب، عن عبد الرحمن بن سَلْمان، عن عُقَيل بن خالد، عن عمرو بن شُعَيب؛ أن شُعَيبًا ومجاهدًا حدثاه؛ أن عبدالله بن عَمرو حدثهم؛ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إني لأعِي حديثَكَ، وأستعينُ بيدي؟ قال رسولُ الله ﷺ: «نَعَمْ»؛ قلتُ: يا رسولَ الله، في الغَضَب والرِّضا؟ قال: «نَعَمْ؛ فإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا».

[١٤٢٧٨] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عاصِمُ بن علي، ثنا إسحاقُ بن يحيى بن طَلْحَة بن عُبَيدالله، عن مُجاهد، عن عبدالله بن

<sup>[</sup>١٤٢٧٧] رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٤٢٧٧) عن يونس بن عبدالأعلى، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٠٥) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، والخطيب في "تقييد العلم" (ص٧٩) من طريق سليمان بن داود؛ جميعهم (يونس، ومحمد بن عبدالله، وسليمان) عن عبدالله بن وهب، به، إلا أنه سقط من إسناد الطحاوى: «عقيل بن خالد».

ورواه الخطيب في "تقييد العلم" (ص٨١) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شُعَيب، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٧ و٢١٥ رقم ٦٩٣٠ و٧٠٢٠)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٣٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٥٨/٣١)؛ من طريق محمد بن إسحاق، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل " (ص ٣٦٥) من طريق داود بن شابور، و(ص ٣٦٦) من طريق يحيى بن أبى أنيسة، وعبيدالله بن الأخنس؛ جميعهم (ابن إسحاق، وداود، ويحيى، وعبيدالله) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو.

وستأتى رواية مجاهد، عن عبدالله بن عمرو برقم [١٤٢٨٣].

وانظر الحديث [١٤٢٦٤]. وانظر "تقييد العلم" للخطيب البغدادي (ص ٦٨-٨٨) فقد أطال في بيان طرق هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

<sup>[</sup>١٤٢٧٨] رواه المصنف في "طرق حديث من كذب على متعمدًا" (٦٥) بهذا الإسناد، مقتصرًا على قول النبي عليه الله ولم يذكر القصة، وكذا في مصادر التخريج التالية إلا ما جاء عند الرامهر مزى، وابن بشران، والخطيب البغدادي؛ فقد ذكروا الحديث كله بالقصة. =

عَمرو، قال: كان عند رسول الله عَلَيْ ناسٌ من أصحابه وأنا معَهُم، وأنا أصغَرُ القوم، فقال النبيُ عَلَيْ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ وَأَنا أصغَرُ القوم، فقال النبيُ عَلَيْ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، فلما خرجَ القومُ قلتُ: كيف تحدثونَ عن رسول الله عَلَيْ [خ:٣١٨ب] وقد سَمعتُم ما قال، وأنتم تتهَمَّكون (١) في الحديث عن رسول الله عَلَيْ؟ فضحِكوا وقالوا: يا ابنَ أخينا، إن كلَّ ما سمعنا منه عندنا في كتاب.

[١٤٢٧٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عاصِمُ بن علي، حدثنا إسحاقُ بن يحيى بن طَلْحَة، عن مُجاهد، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمرو يقول: أراد معاويةُ أن يأخذَ بعضَ ماله (٢) فجَمَعَ بَنيه، فقال لهم: سمعتُ رسولَ الله ﷺ (٣): «مَنْ ظُلِمَ مَالَهُ فَقَاتَلَ دُونَهُ فَقُتِلَ فَهُو شَهِيدٌ».

ورواه البزار (۲۳۸۷)، والخطيب في "تقييد العلم" (ص٩٨) من طريق سعيد بن سليمان، والمصنف في "الأوسط" (٩٠٢٨) من طريق خالد بن نزار، وابن بشران في "أماليه" (٤٣٨) من طريق سليمان بن بلال؛ جميعهم (سعيد، وخالد، وسليمان) عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، به.

وسيأتي برقم [١٤٢٨٥] من طريق الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمرو.

وبرقم [١٤٥٤٦] من طريق أبي كبشة السلولي، عن ابن عمرو.

وبرقم [١٤٦٠٤] من طريق عمرو بن الوليد بن عبدة، عن ابن عمرو. وبرقم [١٤٦٠٥] من طريق الوليد بن عبدة، عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>١) أي: تُجِدُّون وتتمادَون؛ مثل: تَنْهَمِكُونَ. انظر: "اللسان" ( هـ م ك).

<sup>[</sup>۱٤۲۷۹] تقدم برقم [۱٤۱۸۹] من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>۲) أي: بعض مالِ ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) أي: «سمعت رسول الله ﷺ يقول »، وحُذف فعل القول، وهو كثير. انظر: "مغني اللبب" (ص ٥٩٦-٥٩٧).

[١٤٢٨٠] حدثنا عبدُالله بن موسى بن أبى عثمان الأَنْماطي، ثنا موسى بن محمَّد بن حَيَّان البصري، ثنا بشر بن المُفَضَّل، عن عبدالرحمن بن حَرْمَلَة، عن عبدالله بن عَمرو(١)، قال: قال رسولُ الله عَيْدُ: «إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، ولَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، ولَكِنَّ ا الوَاصِلَ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا».

[١٤٢٨١] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي(٢)، ثنا إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي، ثنا سُفيان (٣)، عن داود بن شابور، عن مُجاهد، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ ﷺ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ».

<sup>[</sup>١٤٢٨٠] رواه الحميدي (٦٠٥)، والترمذي (١٩٠٨)؛ من طريق بشير بن سلمان، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، به.

وسيأتي بالأرقام [١٤٣٠١-١٤٣٠٦] من طرق عن مجاهد، به. وانظر الحديث [١٤١٨٢] و١٤٣١٧ و١٤١٨٨].

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢١١٩).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعبدالرحمن بن حرملة يروى هذا الحديث عن مجاهد، عن عبدالله ابن عمرو؛ كما ذكر أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم. (٣) هو: ابن عيينة.

<sup>[</sup>١٤٢٨١] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٤٠٣) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٩٦) عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٥) عن محمد بن سلام، والترمذي (١٩٤٣) من طريق محمد بن عبدالأعلى، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢٢٠) عن حميد بن الربيع؛ جميعهم (محمد بن سلام، ومحمد بن عبدالأعلى، وحميد بن الربيع) عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه الحميدي (٦٠٤)، وأحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٩٦)، والحسين المروزي في "البر والصلة" (٢١٧)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٥)، وأبو داود (٥١٥٢)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢٢٠)؛ من طريق سفيان بن عيينة، =

[١٤٢٨٢] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي، ثنا إبراهيمُ بن بشَّار الرَّمادي، ثنا سُفيان، عن داود بن شابور، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَلِيْ قال: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ رَجُلَيْنِ مِنَ المُهَاجِرِينَ، ورَجُلَيْنِ مِنَ اللَّهَاجِرِينَ، ورَجُلَيْنِ مِنَ اللَّهَاجِرِينَ، ورَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وسَالِمٍ مَوْلى أبِي حُذَيْفَةَ، وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ومُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».

قال: وخَصَّ عبدَالله بن مسعود بِكَلِمةٍ قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزلَ؛ فَلْيَقْرَأْ كَمَا يَقْرَؤُهُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ».

= عن بشير أبي إسماعيل، عن مجاهد، به، وجمع أحمد والبخاري والخرائطي بين داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٥٨٠)، والحسين المروزي في "البر والصلة" (٢١٦)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٨)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٢٢١)، والبزار (٢٣٨٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٩٢)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٨١)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢٢٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩١١٨)، وفي "الآداب" (٨٧)؛ من طريق بشير أبي إسماعيل، عن مجاهد، به.

وسيأتي برقم [١٤٣١٠] من طريق زبيد اليامي، عن مجاهد، به. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٢٢١)، و"العلل" للدارقطني (٨/ ٢٣٠ رقم ١٥٣٨).

[١٤٢٨٢] رواه المصنف في "الأوسط" (٢٤٠٤) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن داود بن شابور إلا سفيان، تفرد بها الرَّمادي».

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٨٤) عن إبراهيم بن أبي داود، عن إبراهيم بن أبي داود، عن إبراهيم بن بشًار، به.

ورواه الحاكم (٣/ ٥٢٦-٥٢٧) من طريق الحميدي، عن سفيان بن عيينة، به. وقد تقدم عند الدم نفر، قد ١٠٤٨-٨٤١٨، و.. أقد برقد ١٤٣٧٣. و١٤٣٨١.

وقد تقدم عند المصنف برقم [٨٤١٠-٨٤١٦]، وسيأتي برقم [١٤٣٧٣ و١٤٣٨]؛ من طريق مسروق، عن ابن عمرو.

وسيأتي برقم [١٤٤٠٨ و١٤٤٠٩] من طريق خيثمة بن عبدالرحمن، عن ابن عمرو. و[١٤٥٠٦] من طريق أبي العجفاء، عن ابن عمرو.

[١٤٢٨٣] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا محمَّد بن سَلَمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن المُغيرة بن حَكيم، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إني أسمَعُ منك أشياءَ في الغَضَب، أفأكتُبها؟ قال: «نَعَمْ؛ فَإِنِّي لَا أَقُولُ في الغَضَب والرِّضَا إِلَّا حَقًّا».

[١٤٢٨٤] حدثنا محمَّد بن يحيى القَزَّاز، حدثنا أبو زيد النَّحْوي سعيدُ بن أوْس، ثنا [شُعبة](١)، عن الحكم(٢)، قال: سمعتُ مجاهدًا قال: أراد معاويةُ أن يدَّعيَ جُنادَةَ بن [أبي] أُميَّة - [رجلًا] من الأزد - فقال له عبدُالله بن عَمرو - سمعتُه ورفَعَه - قال (٥): «مَن ادَّعَى

[١٤٢٨٣] تقدم برقم [١٤٢٧٧] من طريق عمرو بن شعيب، عن شعيب ومجاهد، عن عبدالله بن عمرو. وانظر الحديث رقم [١٤٢٦٤].

[١٤٢٨٤] رواه المصنف في "الدعاء" (٢١٣٢) بهذا الإسناد مقتصرًا على المرفوع فقط. ورواه الطيالسي (۲۳۸۸) عن شعبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٥٠٨)، وأحمد (٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٣٤)؛ عن محمد بن جعفر، وأحمد (٢/ ١٧١ رقم ٢٥٩٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٣٤٧)؟ من طريق وهب بن جرير، والمصنف في "الدعاء" (٢١٣٢) من طريق عمرو بن مرزوق؛ جميعهم (محمد بن جعفر، ووهب، وعمرو) عن شعبة، به.

ورواه ابن ماجه (٢٦١١) من طريق عبدالكريم الجزري، عن مجاهد، به.

وسيأتي برقم [١٤٢٨٦] من طريق مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد»، والتصويب من "الدعاء" للمصنف ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عتيبة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وانظر الحديث [١٤٢٨٦].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رجالاً».

<sup>(</sup>٥) أي: قال رسول الله ﷺ. وفيه عود الضمير إلى غير مذكور في اللفظ لفهمه من السياق؛ ويدل عليه قوله: «ورفعه» وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحَه (١) لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا»، فلمَّا بلغَ ذلك جُنادةَ قال: يا أميرَ المؤمنين، إنما أنا سَهْمٌ من كِنانَتِكَ فارْم بي حيثُ شئتَ.

[١٤٢٨٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمي، ثنا رَوْحُ بن عُبادة، ثنا شُعبة، عن الحكم، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[١٤٢٨٦] حدثنا جَعْفَر بن أحمد الشَّامي، ثنا أبو كُرَيب (٢)، ثنا فِرْدَوس بن الأشْعَري، عن مسعود بن سُلَيمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مُجاهد، عن جُنادَة بن أبي أميَّة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَجِدْ رَوْحَ الجَنَّةِ، وإِنَّهُ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «ريحها»، وهو الجادة. وما في الأصل يتجه على أن الأصل «ريحها» فحذفت الألف واجتزئ عنها بفتحة الهاء. أو حذفت الألف وسُكنت الهاء وألقيت حركتها على ما قبلها، وهي لغة طيئ ولخم. وتقدم هذان الوجهان في التعليق على الحديث [١٣٧٠٩].

<sup>[</sup>١٤٢٨] رواه المصنف في "طرق حديث من كذب عليَّ متعمدًا" (٦٤) عن عبدالله ابن أحمد بن حنبل، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن وهب بن جرير، عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٧١ رقم ٦٥٩٢)، والبزار (٢٣٨٦) من طريق محمد بن المثنى، ومحمد بن معمر؛ جميعهم (أحمد، وابن المثنى، وابن معمر) عن وهب بن جرير، عن شعبة، به. وانظر الحديث [١٤٢٧٨].

<sup>[</sup>١٤٢٨٦] انظر الحديث [١٤٢٨٤].

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن العلاء بن كريب، مشهور بكنيته.

[١٤٢٨٧] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأَّزْدي، ثنا سعيدُ بن سُلَيمان، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مُجاهد، عن عبدالله بن [خ:٣١٩/أ] عَمرو، قال: مرَّ بي رسولُ الله ﷺ وأنا أصلًى قاعدًا، فقال: «اعْلُمْ أَنَّ صَلَاةَ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِم».

[١٤٢٨٨] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا أبو كُرَيب، ثنا خَلَّاد بن يزيد، عن شَريك، عن الأعمش، عن مُجاهد، عن عبدالله ابن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يدعو : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، ومِيْتَةً سَوِيَّةً، ومَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِي (١)».

[١٤٢٨٧] رواه المصنف في "الأوسط" (٨٧٠) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد ابن سليمان، به.

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (١٢٤) تعليقًا عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، به، موقوفًا.

وسيأتي برقم [١٤٢٩٣] من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، به.

وانظر الحديث [١٤١٨٦].

[١٤٢٨٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١١/ ١٧٩)، وقال: «رواه الطبراني، والبزار واللفظ له، وإسناد الطبراني جيد».

ورواه المصنف في الدعاء (١٤٣٥) بهذا الإسناد، إلا أنه وقع فيه: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

ورواه الحاكم (١/ ٥٤١) من طريق إبراهيم بن أبي طالب، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤٩٨) من طريق محمد بن الحسين الخثعمي، و(١٤٩٩) من طريق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ جميعهم (إبراهيم، ومحمد، والطبري) عن أبي كريب، به. وجاء عند الحاكم أيضًا: «عبد الله بن عمر».

(١) كذا في الأصل، بإثبات الياء في الاسم المنقوص المنون، والجادة: «مخز»، وما في الأصل عربي جائز، تقدم التعليق على نحوه في الحديث [١٣٨٠١].

[١٤٢٨٩] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا حُمَيد بن مَسْعَدة، ثنا حُصَين بن نُمير، عن حُصَين- يعني ابنَ عبد الرحمن- عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: يُكْرَه مهرُ البَغِيِّ، وأجرُ الكاهِن، وكَسْبُ الحَجَّام، وثمَنُ الكَلْب.

[١٤٢٩٠] حدثنا يحيى بن محمَّد الجِنَّائيُّ (١)، ثنا محمَّد بن جامع العطَّار، ثنا حُصَين بن نُمير، عن حُصَين (٢)، عن مُجاهد، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ على قال: «كَفَّارَةُ المَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ».

العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شُعْبة، عن حُصَين، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبي عليه

ابن عبدالرحمن، به، مرفوعًا.

<sup>[</sup>١٤٢٨٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( $\Lambda$ / $\Lambda$ )، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح». لكن جاء عند الهيثمي: «عبدالله بن عمر». ورواه الحاكم ( $\Lambda$ / $\Lambda$ ) ومن طريقه البيهقي ( $\Lambda$ / $\Lambda$ ) من طريق هشيم، عن حصين

ورواه الطبراني في "الأوسط" (٦٠٣٥) من طريق شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عبدالله بن عيسى، عن شهر بن حوشب، عن عبدالله بن عمرو، به، مرفوعًا.

<sup>[</sup>۱٤۲۹۰] نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" (۲/ ۷۳۰) عن المصنف، من طريق محمد ابن جامع العطار، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۱٤٢/۱۰)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه محمد بن جامع العطار؛ وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن بشران في "أماليه" (٢٩١) من طريق يحيى بن عمر الليثي، عن حصين ابن نمير، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحناني». وانظر: "الأنساب" (٢/٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عبدالرحمن السُّلَمي.

<sup>[</sup>۱۶۲۹۱] رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١/١٩٦) من طريق أحمد بن خالد، عن علي ابن عبدالعزيز، به.

قال: «لِكُلِّ عَامِل فَتْرَةٌ، ولِكُلِّ فَتْرَةٍ شِرَّةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ».

[١٤٢٩٢] حدثنا جعفَرُ بن أحمد الشَّامي، ثنا أبو كُرَيب (١)، ثنا فِرْدوس بن الأَشْعَري، عن مسعود بن سُلَيمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله عليه أنَّه قال

ورواه أحمد (٢/ ٢١٠ رقم ١٩٥٨) عن روح بن عبادة، و(١٨٨/٢ رقم ١٧٦٤)، والبزار (٢٣٤٧)، وابن خزيمة (١٩٧ و٢٠٢٤)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، والحارث في "مسنده" (٢٣٦/ بغية الباحث)، وابن حبان (١١) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٣٧) من طريق وهب ابن جرير؛ جميعهم (روح، وغندر، وأبو النضر، ووهب) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٥٨ رقم ٦٤٧٧)، والبزار (٢٣٤٦)، والنسائي (٢٣٨٨)، والبغوي في "معجم الصحابة" (١٤٧٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٧)، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٣٤١ و١٣٣٦)؛ من طريق هشيم، وابن خزيمة (٢١٠٥)، وابن أبي عاصم (٥١)، والبزار (٢٣٤٥)؛ من طريق محمد بن فضيل، والنسائي (٢٣٨٩) من طريق عبثر بن القاسم، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٥٩٥) من طريق أبي عوانة؛ جميعهم (هشيم، وابن فضيل، وعبثر، وأبو عوانة) عن حصين، به، مختصرًا ومطولاً. وانظر الحديث [١٤٢٧٤].

تتمة: أورد المصنف هذا الحديث هنا بلفظ مختصر، وجاء في مصادر التخريج السابقة مختصرًا ومطولاً، وسيورده المصنف مطولاً في الحديث [١٤٣٠٧] من طريق المغيرة بن مقسم الضبي، عن مجاهد إلا أن المغيرة لم يذكر هذه اللفظة ضمن حديثه كما نصَّ على ذلك في مصادر التخريج.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٩٢٧).

وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

[١٤٢٩٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٥٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم».

ورواه ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص ٢٠) من طريق أحمد بن يونس، عن مسلم بن إبراهيم، به.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن العلاء بن كريب.

في الدَّجَالِ: «مَا شُبِّهَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَإِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ، يَخْرُجُ فَيَكُونُ في الأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، يَرِدُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ، إِلَّا الكَعْبَةَ وبَيْتَ المَقْدِسِ والمَدِينَةَ، الشَّهْرُ كالجُمُعَةِ، والجُمُعَةُ كاليَوْم، ومَعَهُ جَنَّةُ ونَارٌ؛ فَنَارُهُ جَنَّةُ، وجَنَّتُه نارٌ، مَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ، ونَهْرٌ مِنْ مَاءٍ، يَدْعُو برَجُلٍ لَا فَنَارُهُ جَنَّةُ، وجَنَّتُه نارٌ، مَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ، ونَهْرٌ مِنْ مَاءٍ، يَدْعُو برَجُلٍ لَا يُسَلِّطُهُ اللهُ إِلَّا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِيَّ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ عَدُوُّ اللهِ، وأَنْتَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِيَّ؟ فَيَقُولُ: واللهِ مَا كُنْتُ أَشَدَ اللَّرْضِ، ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِيَّ؟ فَيَقُولُ: واللهِ مَا كُنْتُ أَشَدَ اللهِ بَصِيرَةً مِنِي في فيكُ الآنَ، أَنْتَ عَدُوُّ اللهِ الدَّجَالُ الَّذِي أَخْبَرَنَا عَنْكَ رَسُولُ بَصِيرَةً مِنِي فِيكَ الآنَ، أَنْتَ عَدُوُّ اللهِ الدَّجَالُ الَّذِي أَخْبَرَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ فَيَقُولُ: أَكْرُوهُ عَنِي إِلَيْهِ بِسَيْفِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُهُ، فَيَقُولُ: أَخُرُوهُ عَنِي».

[١٤٢٩٣] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا أبو كُريب، ثنا معاويةُ بن هشام، ثنا سُفيان (١)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن

ورواه الضياء المقدسي في "فضائل بيت المقدس" (٣٤) من طريق المصنف، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٨٥٠٢) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، قال: حدثنا جنادة بن أبي أمية الدوسي؛ قال: دخلت أنا وصاحب لي على رجل من أصحاب رسول الله عنه قال: فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله عنه ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقًا، قال: نعم؛ قام فينا رسول الله عنه ذات يوم فقال: «أنذركم الدجال...»، فذكر الحديث هكذا بزيادة جنادة في إسناده وإبهام اسم عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>[</sup>١٤٢٩٣] رواه البزار (٢٤٩٢) عن زيد بن عبدالله، والنسائي في "الكبرى" (١٣٧٣) عن أحمد بن سليمان، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٤٢٣) من طريق زيد بن إسماعيل؛ جميعهم (زيد بن عبدالله، وأحمد بن سليمان، وزيد بن إسماعيل) عن معاوية بن هشام، به.

وسيأتي برقم [١٤٤٩٨] من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، =

مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «صَلاةُ الجَالِس عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِم».

[١٤٢٩٤] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأَزْدي، ثنا معاوية بن عمرو(١)، ثنا زائدة(٢)، عن ليث(١)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن

عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي موسى، عن عبدالله بن عَمرو، به.

ورجّح أبو حاتم هذه الرواية على رواية معاوية بن هشام كما في "كتاب العلل" (٥٤٠). وسيأتي أيضًا برقم [١٤٤٩٧] من طريق شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي موسى، عن عبدالله بن عَمرو.

وتقدم برقم [١٤٢٨٧] من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد، به.

وخالف منصورًا في روايته عن الأعمش على هذا الوجه كلٌّ من: عيسى بن يونس، وقطبة بن عبدالرحمن؛ فروياه عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالله ابن باباه، عن عبدالله بن عَمرو، به.

ورواية عيسى بن يونس ستأتي برقم [١٤٤٩٣]، ورواية قطبة ستأتي برقم [١٤٤٩٤]. ورواه ابن أبي شيبة (٤٦٦٧)، والنسائي في "الكبري" (١٣٧٢)؛ من طريق حصين ابن عبدالرحمن السلمي، عن مجاهد، عن عبدالله بن عَمرو؛ من قوله. وانظر الحديث [١٤١٨٦].

[١٤٢٩٤] رواه ابن أبي شيبة (٣٦) عن الحسين بن على، عن زائدة، به.

ورواه ابن ماجه (۲۷۸) من طريق المعتمر بن سليمان، والبزار (۲۳۶۱) من طريق جرير بن عبدالحميد، و(٢٣٦٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٦٩) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٤٦) من طريق شيبان، و(٢٤٥٨) من طريق خالد بن عبدالله؛ جميعهم (المعتمر، وجرير، وإبراهيم، وحفص، وشيبان، وخالد) عن الليث، به.

وانظر الحديث التالي، والحديثين [١٤٣٩٨ و١٤٣١].

وسيأتي برقم [١٤٥٤٨] من طريق أبي كبشة السلولي، عن عبدالله بن عمرو.

- (١) هو: معاوية بن عمرو بن المهلب.
  - (٢) هو: ابن قدامة.
  - (٣) هو: ابن أبي سليم.

عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا، واعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَل أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةَ، ولا يُحَافِظُ عَلى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنُ».

[١٤٢٩٥] حدثنا أحمدُ بن زياد بن زكريًّا الأنصاري، ثنا يزيدُ بن قَيْس، ثنا المُعافَى بن عِمْران الطُّهَوي، عن إسماعيلَ بن عيَّاش، عن جعفر بن الحارث، عن ليث، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا، واعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْر أَعْمَالِكُمُ الصَّلاة، ولا يُحَافِظُ عَلى الوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ».

[١٤٢٩٦] حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطي، ثنا أبو موسى الهَرَوي إسحاقُ بن إبراهيم، ثنا عبدالله بن عبد القُدُّوس، عن ليث، عن مُجاهد،/ عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُمْلاً [خ:٣١٩/ب] اللهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الأَعَاجِم، فَيَصِيرُونَ أُسْدًا لَا يَفِرُّونَ، فَيَضْربُونَ أَعْنَاقَكُمْ، ويَأْخُذُونَ فَيْئَكُمْ».

[١٤٢٩٥] انظر الحديث السابق.

[١٤٢٩٦] رواه المصنف في "الأوسط" (٥٢١٥) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ليث إلا عبدُالله بن عبد القدوس، ولا يُروى عن عبدالله بن عمرو إلا

ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١٣/١) عن المصنف، به، ورواه أيضًا في الموضع نفسه من طريق عباد بن يعقوب، عن عبدالله بن عبدالقدوس، به.

ورواه البزار في "مسنده" (٢٣٧٠) عن عباد بن يعقوب، عن أبي يحيى التيمي، عن الليث، به.

ورواه البزار أيضًا (٢٣٦٩) عن عباد بن يعقوب، عن عبدالله بن عبدالقدوس، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، به.

[١٤٢٩٧] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، حدثنا أبي، ثنا مُعْتَمر بن سُلَيمان، عن ليث.

وحدثنا محمودُ بن الفَرَج الأَصْبهاني، ثنا إسماعيلُ بن عمرو البَجَلي، ثنا سُفيان (١)، عن ليث؛ عن مُجاهد، قال: لمَّا قُتل عمار بن ياسر قال عبدُالله بن عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعونَ! سمعتُ رسولَ الله عَيْ يقول: «تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيةُ»، فقال معاويةُ: نحنُ [قتلناه](٢)؟! إنما قتَلَهُ الذين أخْرَجوه.

[١٤٢٩٨] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا أحمدُ بن عَبْدَة، ثنا زياد ابن عبدالله البَكَّائي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مُجاهد، عن عبدالله بن

<sup>[</sup>١٤٢٩٧] رواه المصنف في "الأوسط" (٧٩٠٨) عن محمود بن الفرج، به.

ورواه البزار في "مسنده" (٢٣٦٨) عن عمرو بن على ومحمد بن خلف، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٣/ ٤٢٥-٤٢٦) من طريق صالح بن حاتم؛ جميعهم (عمرو، ومحمد، وصالح) عن معتمر بن سليمان، به. وجاء في رواية صالح بن حاتم: «عن عبدالله بن عَمرو، عن عمرو بن العاص».

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣٨٧) من طريق عبدالرحمن بن المبارك، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن عمرو بن العاص. ورواه ابن جميع الصيداوي في "معجمم الشيوخ" (١/ ٢٨٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٨٠/٤٣)؛ من طريق محمد بن نصير الكاتب، عن إسماعيل بن عمرو البجلي، به.

وسيأتي برقم [١٤٣٠٠] من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، به. وانظر الحديث [١٤٢٤٥].

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قلناه»، والتصويب من "الأوسط" للمصنف. [١٤٢٩٨] انظر الحديث [١٤٢٩٨].

[عَمرو](١)، عن النبيِّ ﷺ قال: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا، [واعْلَمُوا](٢) أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، ولَا يُحَافِظُ عَلى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

[1٤٢٩٩] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا خالد عن يزيدَ بن أبي زياد، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو مرفوع (3)

[١٤٢٩٩] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢٠١/٢) عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧١)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه يزيد بن أبي زياد؛ وهو ضعيف». وقد وقع في "اللآلئ المصنوعة" و"المجمع": «عبدالله بن عَمره».

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٤١٧)، والبزار (٢٣٧٧) عن يوسف بن موسى، والنسائي (٥٦٦٩) عن واصل بن عبدالأعلى، وابن الجوزي في "الموضوعات" (١٤٣٠) من طريق علي بن حرب؛ جميعهم (ابن أبي شيبة، ويوسف بن موسى، وواصل، وابن حرب) عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمرو، به. وتقدم عند المصنف برقم [٢٩٤٩] عن الحسين بن إسحاق التستري، عن واصل ابن عبدالأعلى، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عُمر، به. ورواه النسائي (٥٦٦٩)، والبزار (٢٣٧٨)؛ من طريق عبدالرحيم بن سليمان، وعلي ابن عمر الحربي في "الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي" (٨١) من طريق مسعود ابن سعد الجعفي؛ كلاهما (عبدالرحيم، ومسعود) عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عَمرو، به.

ورواه البزار (٢٣٧٩ و٢٣٨٠) من طريق يونس بن خباب، وابن الجوزي في "الموضوعات" (١٤٣١) من طريق الأعمش؛ كلاهما (يونس، والأعمش) عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، به.

وقد تقدم برقم [١٤١٧٣] من طريق فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، من قوله.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمر».

<sup>(</sup>Y) تصحفت في الأصل إلى: «واعملوا».

<sup>(</sup>٣) هو: خالد بن عبدالله الطحان الواسطى.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وتُوجَّه على وجهين: إما الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الحديثُ مرفوعٌ، أو نحوه. وانظر في حذف المبتدأ التعليق على =

قال(١): «مَنْ شَربَ الخَمْرَ فَجَعَلَهَا في بَطْنِه لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّى تَغْلِبَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الفَرَائِض لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا».

[١٤٣٠٠] حدثنا يحيى بن عبد الباقى المِصِّيصِي، ثنا المُسَيَّب بن واضِح، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ لِعمَّار: «تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ».

[١٤٣٠١] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، حدثنا أبو نُعَيم.

وحدثنا بشر بن موسى، ثنا خَلَّاد بن يحيى؛ قالا: ثنا فِطْر بن خَليفة، ثنا مجاهد أبو الحَجَّاج، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمرو يقول:

الحديث [١٣٨٨٥]. أو على النصب على أنها حالٌ، وحذفت منها ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، والجادة: « مرفوعًا». وانظر التعليق على الحديث

<sup>(</sup>١) أي: قال رسول الله ﷺ. وفيه عود الضمير إلى غير مذكور في اللفظ لفهمه من السياق؛ ودلّ عليه قول: «مرفوع». وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup> ١٤٣٠٠] رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٣/ ٣٧٠) من طريق الحسن بن محمد بن سليمان، عن المسيب بن واضح، به.

وتقدم برقم [١٤٢٩٧] من طريق الليث، عن مجاهد، به. وانظر الحديث [١٤٢٤٥]. [١٤٣٠١] رواه الدينوري في "المجالسة" (٢٠٠٣) عن محمد بن على بن عبدالله الوراق، وأبو نعيم في "تسمية ما نتهي إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضيل بن دكين عاليًا " (٧٣) من طريق الحسن بن على الوشاء، والبيهقي (٧/ ٢٧) من طريق إسحاق ابن الحسن، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٤٢) من طريق حميد بن زنجويه؟ جميعهم (محمد بن على، والحسن بن على، وإسحاق، وحميد) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.

قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، ولَيْسَ الوَاصِلُ [بِالمُكَافِئِ](١)، ولَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي(٢) إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا».

[۱٤٣٠٢] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمَّار، ثنا محمَّد بن كثير، ثنا سُفيان (٣)، عن الأعمش، والحسنِ بن عمرو الفُقَيْمي، وفِطْو، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو - قال سُفيان: لم يرفَعْه سُلَيمانُ (٤) إلى النبيِّ عَلَيْهُ، ورفعَهُ الحسنُ وفِطْر - قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، ولَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا».

<sup>=</sup> ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠١) عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن بشر بن موسى، به. ورواه وكيع في "الزهد" (٤٠٣) عن فطر، به.

ورواه الحميدي (٦٠٥)، والترمذي (١٩٠٨)؛ من طريق سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة (٢٥٧٨)، وأحمد (٢/١٩٠ رقم ١٩٢٧)؛ عن يزيد بن هارون، وأحمد أيضًا (٢/ ١٦٣ رقم ١٩٣٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٤٢)؛ من طريق يعلى بن عبيد، وابن حبان (٤٤٥) من طريق عبيدالله بن موسى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٥٨٢) من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي؛ جميعهم (ابن عيينة، ويزيد، ويعلى، وعبيدالله، والمحاربي) عن فطر، به.

وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤٢٨٠].

وسيأتي برقم [١٤٣٠٦] من طريق فضيل بن عياض، عن فطر، عن حماد بن أبي سليمان، عن مجاهد، به. وانظر الحديث [١٤١٨٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالكافئ». والمثبت من الأحاديث الآتية، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي مَن»، والجادة ذِكْر أحدهما؛ إما «الذي» أو «مَن»، وكلاهما اسم موصول. ولكن جاء في بعض مصادر التخريج «الذي»، وفي بعضها «مَن»؛ وعليه فيخرج ما في الأصل على أنه من بدل الغلط والنسيان، أي أن الراوي (أو الناسخ) أراد أن يقول (أو يكتب): «مَن»، فغلط وقال (أو كتب): «الذي»، ثم ذكر الصواب ولم يحذف (الكاتب) الخطأ. وانظر: شروح "ألفية ابن مالك" (التوابع - باب البدل).

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري. (٤) أي: الأعمش.

<sup>[</sup>۱٤٣٠٢] رواه البخاري (٥٩٩١)، وأبو داود (١٦٩٧)؛ عن محمد بن كثير العبدي، به. ورواه أسلم في "تاريخ واسط" (ص ١٦٢) عن أحمد بن محمد، وأبو نعيم في =

[١٤٣٠٣] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا مروانُ بن معاوية، عن مُجاهد(١١)، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله ﷺ؛ مثله.

[١٤٣٠٤] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمَّد بن يوسف الفِرْيابي، ثنا سُفيان، عن الحسن بن عمرو، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِيِّ، ولَكِنَّ الوَاصِلَ إِذَا قُطِعَتْ [رَحِمُهُ](٢) وصَلَهَا».

"حلية الأولياء" (٣/ ٣٠١-٣٠٣) من طريق محمد بن محمد بن حيَّان، والبيهقي (٧/ ٢٧) من طريق محمد بن على بن ميمون الرقى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣١٥٥) من طريق سعيد بن محمد؛ جميعهم (أحمد بن محمد، ومحمد بن محمد، ومحمد بن على، وسعيد بن محمد) عن محمد بن كثير، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٩٠ رقم ٦٧٨٥) عن عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن الحسن ابن عمرو وحده، عن مجاهد، به.

وسيأتي برقم [١٤٣٠٤] من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الثوري، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، به.

ورواه ابن وهب في "الجامع" (٩٧) عن محمد بن عمرو، عن سفيان الثوري، عن فطر وحده، عن مجاهد، به.

وتقدم في الحديث السابق من طريق فطر وحده، عن مجاهد، به. وانظر الحديثين [1874 • 1818].

[١٤٣٠٣] انظر الحديثين [١٤١٨٢ و١٤٢٨]، والحديثين السابقين، والأحاديث التالية.

(١) كذا في الأصل، ومروان بن معاوية لم يدرك مجاهدًا، ولكن يروي مروان بن معاوية، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، فلعل هناك سقطًا في الأصل.

[١٤٣٠٤] رواه الإسماعيلي- كما في "فتح الباري" (٢١/١٠)- من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به.

وانظر الحديثين [١٤١٨٢ و١٤٢٨]، والأحاديث السابقة، والحديثين التاليين.

(۲) في الأصل: «وحمه».

[١٤٣٠٥] حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا عبد الرحمن بن سَلَمة الرازي، ثنا عبد الرحمن بن سَلَمة الرازي، ثنا سَلَمة بن الفَضْل، عن سُفيان الثَّوري، عن زُبَيد (١٤)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَيْسَ الوَاصِلُ مُخافِئ، ولَكِنَّ الوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا».

[١٤٣٠٦] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا إسماعيلُ بن زكريَّا الكوفي، ثنا فُضَيل بن عِياض، عن فِطْر (٢)، عن حمَّاد (٣)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو،/ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ [خ:٣٢٠/أ] الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، ولَكِنَّ الوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا».

[١٤٣٠٧] حدثنا أحمدُ بن محمَّد السَّوْطي، ثنا عَفَّان (٤)، ثنا أبو

<sup>[</sup>١٤٣٠٥] رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٧٣) من طريق إسماعيل بن الفضل البلخي، عن عبدالرحمن بن سلمة الرازي، به.

وانظر الأحاديث السابقة، والحديث التالي، وانظر الحديثين [١٤١٨٢] و١٤٢٨].

<sup>(</sup>١) هو: زبيد بن الحارث بن عبدالكريم، اليامي.

<sup>[12</sup> $\pi$ •٠] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ( $\Lambda$ / 1 $\gamma$ ) عن محمد بن إسحاق القاضي، عن عبدان بن أحمد، به.

ورواه ابن ابي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٢٤٣) عن إسماعيل بن زكريا، به. وانظر الأحاديث السابقة، والحديثين [١٤١٨٠ و١٤٢٨].

<sup>(</sup>٢) هو: ابن خليفة. (٣) هو: ابن أبي سليمان.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن مسلم.

<sup>[</sup>۱٤٣٠٧] رواه البخاري (٥٠٥٢) عن موسى بن إسماعيل، والنسائي (٢٣٨٩) من طريق يحيى بن حماد؛ كلاهما (موسى، ويحيى) عن أبي عوانة، به.

ورواه أحمد (1/100 رقم 1000)، والبخاري (1000)، والنسائي في "الكبرى" (1000)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1000)؛ من طريق شعبة، وأحمد (1000) رقم 1000)، والبزار (1000)، والنسائي (1000)، والبخوي في "معجم الصحابة" (1000)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" (1000)؛ من طريق =

عَوانة (١)، عن مُغيرة بن مِقْسَم، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: أنكَحَنى أبي امرأةً ذاتَ حَسَب، فكان يتعاهَدُ كَنَّتَهُ (٢) ويسألُها عن بَعْلها، فيقول: كيف بَعْلُكِ؟ فتقول: نِعْمَ الرَّجُلُ من رجُلِ لم [يَطَأُ لَنَا] (٣) فِراشًا، ولم يُفتِّشْ لها كَنَفًا (٤). فلما طالَ ذلك عليه ذكر ذلك للنبيِّ عَلَيْةٍ، وقام النبيُّ عَلِيَّةٍ معه، فلقيتُه معه، فقال لي: «أَتَصُومُ؟» فقلتُ: أصومُ كلَّ يوم، قال: «فَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟» قلتُ: كلَّ يوم، فقال: «اقْرَأْهُ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، وصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام»، قلتُ: إني أُطيق أكثرَ من ذلك، قال: «فَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وصُمْ يَوْمًا» ، قلت: إني أُطيق أكثر من ذلك، قال: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، واقْرَأ

هشيم بن بشير؛ كلاهما (شعبة، وهشيم) عن المغيرة، به.

وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٩٢٧).

وانظر الحديث [١٤٢٩١]، وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [18118].

<sup>(</sup>١) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

<sup>(</sup>٢) الكَنَّةُ: امرأة الابن. "تاج العروس" (ك ن ن).

ما بين المعقوفين رسم في الأصل: «يطالبنا» دون نقط الباء. وما في الأصل متجهٌ في اللغة والمعني، على أنها أرادت: لم يطالِبنا بفِراش، فحذف حرف الجر وانتصب "فراشًا" على نزع الخافض. وانظر في النصب على نزع الخافض: "شرح ابن عقيل " (٣/ ٣٩)، و "أوضح المسالك " (٢/ ١٨٢)، و "شرح النووي على صحيح مسلم" (٧/ ١٩-٢٠ و٤٣).

<sup>(</sup>٤) الكنف: الستر والجانب، وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه. وانظر: "فتح البارى " (٩٦/٩).

وقولها هنا: «ولم يُفتِّش لها كَنَفًا» فيه التفات؛ وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر؛ أي: نقله من التكلم أو الخطاب أو الغيبة؛ إلى أسلوب آخر منها، وهو هنا نقل من التكلّم إلى الغيبة. وانظر في الالتفات: "الكليات" للكفوي (ص١٦٩-١٧٠)، و "معاهد التنصيص " (١/ ١٧٠)، و "بغية الإيضاح " (١/ ١١٤–١٢٠).

القُرْآنَ في كُلِّ سَبْع». فكان يقولُ بعدما كَبِرَ وضَعُف: لو كنتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رسول الله عَلَيْهِ! فكان يقرأُ السَّبعَ عند أهله بالنَّهَار ليَقْوى بالليلِ ليكونَ أخفَ عليه، وإذا أرادَ أن يُفْطرَ أفطرَ أيامًا، فأحصاهُنَّ، ثم صامَ بعِدَّتِهنَّ (1)؛ لكي يأتي على ما فارقَ عليه رسولَ الله عَلَيْهِ.

[١٤٣٠٨] حدثنا موسى بن حازِم الأَصْبَهاني، ثنا محمَّد بن بُكير الحَصْرَمي، ثنا مروانُ بن معاوية الفَزاري، عن الحسن بن عمرو، عن مُجاهد، عن جُنادَةَ بن أبي أميَّة، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «فكان يقرأ السبع عند أهله بالنهار...» إلخ، كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري": «فكان يقرأ على بعض أهلِه السبع من القرآنِ بالنهارِ، والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخفّ عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا، وأحصى، وصام أيامًا مثلهن».

<sup>[</sup>۱٤٣٠٨] رواه أحمد (٢/ ١٨٦ رقم ١٧٤٥) عن إسماعيل بن محمد أبي إبراهيم المُعَقِّب، وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٢٠٨) عن أيوب الوزان ويعقوب بن حميد بن كاسب، والنسائي (٤٧٥٠) عن عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٣٤)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٢٦– ١٢٧)؛ من طريق علي بن مسلم الطوسي، والبيهقي (٩/ ٢٠٥) من طريق ابن أبي عمر العدني؛ جميعهم (إسماعيل المعقب، وأيوب الوزان، ويعقوب بن حميد، ودحيم، وعلي بن مسلم، وابن أبي عمر) عن مروان بن معاوية، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٨٤٠٤)، وابن ماجه (٢٦٨٦)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٦٢٣)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، والبخاري (٢٦٢٦ و٢٩١٤) من طريق عبدالواحد بن زياد، والبزار (٢٣٧٣) من طريق عبدالرحمن بن مغراء؛ جميعهم (أبو معاوية، وعبدالواحد، وعبدالرحمن) عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، به، دون ذكر جنادة بن أبي أمية في الإسناد، وكذا رواه البزار (٢٣٨٣) من طريق عمرو بن عبدالله بن عَمرو، به.

قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرِ حْ<sup>(١)</sup> رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِئَةِ عَامٍ».

[١٤٣٠٩] حدثنا خَلَفُ بن عمرو العُكْبَري، ثنا سعيد بن سُلَيمان، ثنا اليمان بن المغيرة، ثنا عبد الكريم (٢)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ».

[١٤٣١٠] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مَريم، ثنا محمَّد بن يوسف الفِرْيابي، ثنا سُفيان (٣)، عن زُبيد (٤)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ جبْريلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ».

وانظر "علل أحاديث في صحيح البخاري" للدارقطني (٢٢)، و "هدي الساري" (ص ٣٦٤)، و "فتح الباري " (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>١) أي: لم يجد رائحتها. وهذا الفعل يتصرَّف في بابَيْن: باب «خاف يخاف» فتقول فيه: راحَ يَراحُ، وباب «سارَ يسير» فتقول فيه: راح يَريحُ. انظر: "المصباح المنير" (ر و ح)، و "عمدة القارى " للعيني (١٥/ ٨٨).

<sup>[</sup>١٤٣٠٩] رواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٦٣)، والمصنف في "الأوسط" (٢٥٨٠)؛ من طريق حجاج بن نصير القيسى، عن اليمان بن المغيرة، به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالكريم بن أبى المخارق، أبو أمية البصري.

<sup>[</sup>١٤٣١٠] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣٠٦/٣) عن المصنف، به.

ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢١٩) عن العباس بن عبدالله الترقفي، عن محمد بن يوسف، به. وانظر الحديث [١٤٢٨١]. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٢٢١)، و "العلل " للدارقطي (٨/ ٢٣٠ رقم ١٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٤) هو: زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي.

[العدام] حدثنا أحمدُ بن محمَّد الجَمَّالُ الأَصْبَهاني، ثنا إسماعيلُ بن يزيدَ القطَّان، ثنا إبراهيمُ بن رُسْتُم، ثنا قيس بن الربيع، عن سالم الأَفْطَس<sup>(۱)</sup>، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «المُؤَذِّنُ المُحْتَسِبُ كَالشَّهِيدِ المُتَشَحِّطِ في دَمِهِ (۲)؛ إِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوِّدُ في قَبْرِوِ».

[١٤٣١٢] حدثنا عثمانُ بن عمرو الضَّبِّي، ثنا عبدالله بن رَجاء، أبنا زائدة (٣)، عن ليث، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ قال: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا، واعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاة، ولَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ».

<sup>[</sup>١٤٣١١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إبراهيم بن رستم؛ وهو مختلف في الاحتجاج به، وفيه من لم تعرف ترجمته».

ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٦٥٤) من طريق رزق الله بن سلام الطبري، عن إبراهيم بن رستم، به.

وتقدم عند المصنف برقم [١٣٥٥٤] من طريق محمد بن الفضل، عن سالم الأفطس، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، هكذا بجعله من مسند ابن عمر.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٢٢١) من طريق يوسف بن موسى القطان، عن إبراهيم بن رستم، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عجلان.

 <sup>(</sup>۲) أي: الذي يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. انظر: "مشارق الأنوار" (۲/ ۲٤٥)،
 و"النهاية" (۲/ ٤٤٩).

<sup>[</sup>١٤٣١٢] انظر الحديث [١٤٢٩٤].

<sup>(</sup>٣) هو: ابن قدامة.

[١٤٣١٣] حدثنا أحمدُ بن عبد الرحمن بن عِقال الحَرَّاني، ثنا أبو جعفر النُّفَيلي(١)، ثنا محمَّد بن سَلَمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجيح (٢)، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «يُخْرِبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ».

[١٤٣١٤] حدثنا محمَّد بن أيوبَ بن مَوْزوق الماوَرْدي البصري،/ [خ: ۳۲۰/ ب] ثنا [عبيدالله](٢) بن عائشة، ثنا النَّضْر بن إسماعيل البَجَلي، ثنا الحسن بن عمرو الفُقَيمي، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، قال:

[١٤٣١٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٩٨)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابن إسحاق؛ وهو ثقة، ولكنه مدلس».

ورواه أحمد (٢/ ٢٢٠ رقم ٧٠٥٣) عن أحمد بن عبدالملك الحراني، والفاكهي في "أخبار مكة " (٧٤٣) من طريق محمد بن مهران الرازي؛ كلاهما عن محمَّد بن سلمة، به.

ورواه عبدالرزاق (٩١٨٠)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (١٨٧٣)، وابن أبي شيبة (١٤٢٨٢ و٣٨٢٢٤)، والأزرقي في "أخبار مكة" (١/ ٢٧٦)، والفاكهي في "أخبار مكة " (٧٤٤)؛ من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو قال: كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع قائمًا عليها بمسحاته.

ورواه عبدالرزاق (٩١٧٩) من طريق سليمان الأحول، ونعيم بن حماد (١٨٨٥) من طريق الأعمش؛ كلاهما عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو؛ بمثل حديث سفيان بن عيينة.

(١) هو: عبدالله بن محمد بن على بن نفيل. (٢) هو: عبدالله.

[١٤٣١٤] رواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٩٠) عن محمد بن خزيمة، عن عبيدالله بن محمد ابن عائشة، به.

ورواه البزار (٢٣٧٤) من طريق عبيدالله بن عبدالله الربعي، عن الحسن بن عمرو، به. وسيأتي برقم [١٤٣٥١] من طريق سيف بن هارون، عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن عبدالله بن عمرو، به.

(٣) في الأصل: «عبدالله»، والتصويب من "الضعفاء" للعقيلي. وهو: عبيدالله بن محمد التيمي، المعروف بابن عائشة، والعيشي والعائشي. وانظر: "تهذيب الكمال" (12V/19)

قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ».

المُهني بن عيسى بن ميسرة الرازي، حدثنا علي بن سعيد الرَّازي، ثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرة الرازي، حدثنا أبو زُهير عبد الرحمن بن مَغْراء، حدثنا موسى الجُهني (١)، عن عبدالملك بن مَيْسَرة الزَّرَّاد، عن مُجاهد؛ أنه سمع عبدَالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسولُ الله علي: «يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ القِبْلَةِ النَّارَ مَنْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا الله؛ بِمَا عَصَوُا الله واجْتَرَءُوا عَلى مَعْصِيتهِ وَخَالَفُوا طَاعَتَهُ، فَيُؤْذَنُ لِي في الشَّفَاعَةِ، فَأُثْنِي عَلَيْهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَك، سَلْ عَلَى اللهِ سَاجِدًا كَمَا أُثْنِي عَلَيْهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَك، سَلْ تُعْطَه (٢)، واشْفَعْ تُشَفَعْ».

[١٤٣١٦] حدثنا محمَّد بن هشام بن أبي الدُّمَيك، ثنا عبدالله بن

<sup>[12</sup>٣١٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٧٦/١٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و "الصغير"، وإسناده حسن»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٩١١٥) وعزاه للطبراني فقط.

ورواه المصنف في "الصغير " (١٠٣) عن أحمد بن محمد بن مقاتل، عن الحسين بن عيسى بن ميسرة، به، وجاء في إسناده: «عيسى الجهني»، بدل: «موسى الجهني».

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) هذه الهاء في «تعطه»: إما أن تكون هاء السكت فتكون ساكنة، وإما ضمير المصدر الذي ناب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، أي: سَلْ تعط العطاء. وإما ضمير المفعول به المفهوم من السياق؛ أي: سَلْ تعط المسؤولَ. وانظر في هاء السكت ونيابة ضمير المصدر عن المصدر: التعليق على الحديث [١٤٩٢٨]، وفي عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>١٤٣١٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٩٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ وهو ضعيف». =

[عمر](١) بن أبان مُشْكُدانَه، ثنا عبد الرَّحيم بن سُلَيمان، عن إسماعيلَ ابن إبراهيم بن مُهاجِر، عن أبيه، عن مُجاهد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «لَا يَجِلُّ إِجَارَتُهَا، ولَا رِبَاعها(٢)»؛ يعني: مكَّة.

[١٤٣١٧] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ومحمَّد

ورواه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٨٧) عن داود بن إبراهيم أبي شيبة، عن عبدالله ابن عمر بن أبان، به.

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١٦٢)، وابن أبي شيبة (١٤٨٨٢ و١٤٨٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤٩/٤)؛ من طريق شريك بن عبدالله النخعي، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد؛ من قوله. وجاء عند أبي عبيد: «عن مجاهد أراه رفعه».

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١٦١)، وابن أبي شيبة (١٤٨٨١)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٤٠٥٣ و٤٠٥٤)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١٤٦٥)؛ جميعهم من طريق سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن النبي ﷺ، مرسلاً .

(١) في الأصل: «عمرو»، وهو خطأ، وقد رواه ابن عدي - كما سبق - على الصواب. وانظر: "تهذيب الكمال" (١٥/ ٣٤٥).

(٢) قوله: «ولا رباعها» كذا في الأصل، وفي الموضع السابق من "الكامل" لابن عدي: «ولا بيع رباعها» وهو الجادة. والرِّباع- بكسر الراء-: جمع «رَبْع» وهو المنزل والدار. "تاج العروس" (ربع).

وما في الأصل يخرج: إما على تقدير مضافٍ؛ أي: «ولا بيعُ رباعِها» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وتضبط حينئذِ: «ولا رباعُها» بالرفع عطفًا على «إجارتُها». أو على أنه عطفها على الضمير المخفوض في «إجارتها» دون إعادة الخافض؛ أي: «لا يحل إجارتُها ولا إجارةُ رباعِها» وتضبط حينئذِ: «ولا رباعِها» بالجر. وانظر في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: التعليق على الحديث [١٣٧٧]، وانظر في العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض: "الإنصاف، في مسائل الخلاف" (٢/ ٤٦٣ - ٤٧٨)، و "شرح التسهيل" (٣/ ٣٧٥-.(٣٧٨

[١٤٣١٧] رواه أحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٩٤).

ابن عبَّاد المكِّي؛ قالا: ثنا سُفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس (١)، عن عبدالله بن عَمرو، يَبْلُغُ به النبيَّ عَلَيْ، قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ».

[۱٤٣١٨] حدثنا عبدُالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ومحمَّد ابن عبَّاد المكِّي؛ قالا: حدثنا سُفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي

<sup>=</sup> ورواه ابن المبارك في "مسنده" (۲۷۰)، وابن وهب في "الجامع في الحديث" (۱٤٦)، والحميدي (۲۰۲)، وابن أبي شيبة (۲۵۷٤۳)، والحسن المروزي في "البر والصلة" (۱۲۸)؛ جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه أبو داود (٤٩٤١)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (٢٥)؛ عن مسدد، والترمذي (١٩٢٤) عن ابن أبي عمر العدني، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٢٥٧) عن إسحاق بن إسماعيل، والمصنف في "الأوسط" (٩٠١٣) من طريق طريق خالد بن نزار، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٥٦٦) من طريق عبدالله بن محمد، والحاكم في "المستدرك" (٤/١٥) من طريق علي بن المديني، والبيهقي في "السنن" (٩/١٤)، وفي "شعب الإيمان" (١٠٥٣٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩١/١١)؛ من طريق عبدالرحمن بن بشر، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/٢١) من طريق محمد بن الوليد القرشي، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٩٣٤) من طريق محمود بن آدم؛ جميعهم (مسدد، وابن أبي عمر، وإسحاق، وخالد، وعبدالله بن محمد، وعلي بن المديني، وعبدالرحمن بن بشر، ومحمد بن الوليد، ومحمد بن آدم) عن سفيان بن عينة، به.

وقد فصل المصنف هذا الحديث عن الحديث التالي، وهو جزء منه، وقد جاء موصولاً عند الإمام أحمد، وابن وهب، والحسين المروزي، والترمذي، والحاكم، والمزي، وجاء عند الباقين منفصلاً؛ مقتصرين على اللفظة التي ذكرها المصنف. وانظر الحديث التالى.

<sup>(</sup>۱) هو: مولى عبدالله بن عمرو.

<sup>[</sup>١٤٣١٨] رواه الإمام أحمد متصلاً مع الحديث السابق كما تقدم. ورواه الحميدي (٦٠٣) عن سفيان بن عيينة، به.

وقد تقدم في الحديث السابق أن هذا الحديث جزء منه.

قابوس، عن عبدالله بن عَمرو، يَبْلُغُ به النبيَّ عَيْكِيُّ، قال: «الرَّحِمُ شُجْنَةٌ (١) مِنَ الرَّحْمَنِ، مَنْ وصَلَهَا وصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (٢)».

[١٤٣١٩] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، حدثني أبي، أخبرنا محمَّد بن بكر البُرْساني، عن ابن جُرَيج، أخبرني سعيدُ بن كَثير؛ أن جعفرَ بن المُطَّلب أخبرَهُ؛ أن عبدَالله بن عَمرو بن العاص دخلَ على عمرو بن العاص أيامَ منى، فدعاهُ إلى الغَداء، فقال: إنى صائمٌ، [ ثم] $^{(7)}$  الثانيةَ  $^{(3)}$  فقال ذلك، ثم الثالثةَ فقال: إني صائمٌ، إلَّا أن تكونَ سمعتَ من رسول الله ﷺ - يعني [النهي (٥) - قال](١): فإني سمعتُه من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) تقدم تفسيرها في التعليق على الحديث [١٤١٨٢].

<sup>(</sup>٢) قال السندي في المنقول من حاشيته على "مسند الإمام أحمد" الحديث (٦٤٩٤/ طبعة الرسالة): «هذا الكلام ذكره النبي على حكاية من الله تعالى؛ بدليل: «وصلتُه».اه. وفي "صحيح البخاري" (٥٩٨٨) - ونحوه في (٤٨٣٠) - عن أبي هريرة رَهِين، عن النبي عِيلَة قال: «إنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فقالَ اللهُ: مَنْ وصَلَكِ وصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ».

<sup>[</sup>١٤٣١٩] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٤/ ٢٦٤) عن محمد بن بكر البرساني، به. ورواه أحمد (٤/ ١٩٧ رقم ١٧٧٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٤٤)؛ من طريق روح بن عبادة، والنَّسائي في "الكبري" (٢٩١٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و(٢٩١٣) من طريق مخلد بن يزيد؛ جميعهم (روح، وأبو عاصم، ومخلد) عن ابن جُرَيج، به.

ورواه أحمد (٤/ ١٩٩ رقم ١٧٧٧٩) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن جعفر بن المطلب، به، وفيه قصة. وانظر الحديث [١٤٣٩٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم» سقط من الأصل. (٤) زاد بعده في الأصل: «ثم الثالثة».

<sup>(</sup>٥) أي: النهي عن صيام أيام التشريق.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين تصحف في الأصل إلى: «الذي قلت قلت»، والمثبت موافق لما في بعض مصادر التخريج.

[١٤٣٢٠] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن ابن عُمرو عن ابن جُريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال: تيسَّر عبدالله بن عَمرو للقتال دونَ [الوَهْطِ](١)، وقال: ما لي لا أُقاتلُ دونَه وقد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ».

[۱٤٣٢١] حدثنا يوسفُ القاضي (٢)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ قال: «المَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ».

[۱٤٣٢٢] حدثنا يوسفُ القاضي، ثنا عبدُ الواحد بن غِياث، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، أبنا عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «المَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ».

المحمَّد بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا محمَّد بن عبدالأعلى الصَّنْعاني، ثنا خالدُ بن الحارث، ثنا حاتِمُ بن أبي

<sup>[</sup>١٤٣٢٠] رواه عبدالرزَّاق (١٨٥٦٧). وانظر الأحاديث التالية، والحديث [١٤١٨٩].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الرهط»، والتصويب من مصادر التخريج. والوَهْط: اسم مالٍ (ضيعة أو بستان) كان لعمرو بن العاص، تصدق بها، وكان يخلفه عليها عبدالله بن عمرو. وكان معاوية قد أرسل إلى عاملٍ له أن يأخذ الوهط، فبلغ ذلك عبدالله بن عمرو، فتهيأ للقتال، وذكر الحديث عن النبي على النبي المنال المنال، وذكر الحديث عن النبي النبي المنال المنال

انظر: "مصنف عبدالرزاق" (١٨٥٦٦)، و"تاج العروس" (و ه ط).

<sup>[</sup>١٤٣٢١] انظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>[</sup>١٤٣٢٢] انظر الحديثين السابقين، والحديثين التاليين.

<sup>[</sup>١٤٣٢٣] رواه النسائي (٤٠٨٤) عن محمد بن عبدالأعلى، به. وانظر الأحاديث السابقة، والحديث [١٤١٨٩].

صغيرة (١)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عبدَالله بن عمرو يقول: [خ: ٣٢١/أ] سمعتُ رسول الله عَيْكِير/ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ».

[١٤٣٢٤] حدثنا عَبْدانُ بن أحمد، ثنا محمَّد بن عبدالله بن بَزيع، ثنا بشر بن المُفَضَّل، عن أبي يونس القُشَيري، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن صَفُوان، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْكَةً يقول: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[١٤٣٢٥] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن ابن جُرَيج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ لِلْقَاعِدِ في الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ القَائِم».

[١٤٣٢٦] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا عبدالله بن عامر بن زُرارَة، ثنا عبدالرَّحيم بن سُلَيمان، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) هو: حاتم بن مسلم، أبو يونس القشيري، وأبو صغيرة أبو أمه، وقيل: زوج أمه. [١٤٣٢٤] رواه النسائي (٤٠٨٥) عن محمد بن عبدالله بن بزيع، به.

وانظر الأحاديث السابقة، والحديث [١٤١٨٩].

<sup>[</sup>١٤٣٧] رواه عبدالرزَّاق (٤١٢٢). وانظر الحديث [١٤١٨٦].

<sup>[</sup>١٤٣٢٦] ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" (١/ ٢٨٠)، وعزاه للمصنف من حديث عبدالرحيم بن سليمان، به. وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (٧٧٦٦) وعزاه للمصنف، إلا أنه قال: «عن ابن عمر».

وسيأتي نحوه برقم [١٤٥٨٥] من طريق عطاء بن يسار، عن ابن عمرو. ورواه البزار (٣٠٦٩/ كشف الأستار)، وابن زَبْر الربعي في "وصايا العلماء" (١٣) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر، به؛ هكذا بجعله عن ابن عمر بدل ابن عمرو.

«كَانَ في وصِيَّةِ نُوحٍ لِا بْنِهِ: يَا بُنَيَّ، أُوصِيكَ بِخَصْلَتَيْنِ، وأَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ: أُوصِيكَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتِ السَّمَوَاتُ خَصْلَتَيْنِ: أُوصِيكَ بِالتَّسْبِيحِ؛ فَإِنَّهَا (١) وأُوصِيكَ بِالتَّسْبِيحِ؛ فَإِنَّهَا (٢) والأَرْضُ في كَفَّةٍ وهِي في كَفَّةٍ لَوَزَنَتْهَا (١)، وأُوصِيكَ بِالتَّسْبِيحِ؛ فَإِنَّهَا (٢) عِبَادَةُ الخَلْقِ، وبِالتَّكْبِيرِ. وأَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ: عَنِ الكِبْرِ، والخُيلاءِ (٣)». عَبَادَةُ الخَلْقِ، وبِالتَّكْبِيرِ. أَنْ الكِبْر أَنْ أَركبَ الدَّابِةَ النجيبة؟ قال: «لَا». قلتُ: قلتُ: قمن الكِبْر أَنْ أَلبَسَ الثوبَ الحَسَن؟ قال: «لَا». قلتُ: يا رسولَ الله، فما الكِبْر ؟ قال: «أَنْ تَسْفَةَ الحَقَّ، وتُغْمِضَ (٤) النَّاسَ». يا رسولَ الله، فما الكِبْر ؟ قال: «أَنْ تَسْفَةَ الحَقَّ، وتُغْمِضَ (٤) النَّاسَ».

[١٤٣٢٧] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، حدثنا عَطاء بن مسلم الخَفَّاف، عن الأعمش، قال: قال أبو عبدالرحمن

<sup>(</sup>۱) «لوزنتها» أي: لرجحت بها. "تاج العروس" (و ز ن)، وفي الحديث [١٤٥٨٥]: «لرجحت بهن».

<sup>(</sup>٢) أي: التسبيح؛ عاد الضمير عليه بالتأنيث حملاً على معنى الخصلة أو العبادة. وانظر التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج، وفي الحديث [١٤٥٨٥]: «الكفر والكبر»، وفي بعض المصادر لفظة «الشرك» بدل: «الكفر».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل؛ بالضاد المعجمة، ولم تنقط الغين؛ وكذا في الحديث [١٤٥٨٥]. وفي مصادر التخريج: "وتغمص". وانظر تفسير هذه الجملة في التعليق على الحديث [١٤٥٨٥].

<sup>[</sup>۱٤٣٢٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٤٠-٢٤١)، وقال: «رواه الطبراني، وأحمد باختصار، وأبو يعلى بنحو الطبراني، والبزار بقوله: «تقتل عمارًا الفئة الباغية»؛ عن عبد الله بن عمرو وحده، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات».

ورواه الحاكم ( $^{(7)}$   $^{(7)}$ ) من طريق محمد بن عبدالسلام، عن إسحاق بن راهويه، به.

ورواه الطبري في "تاريخه" (٥/ ٠٠-٤١) من طريق الوليد بن صالح، عن عطاء بن مسلم، به. وانظر الحديث [١٤٢٤].

السُّلَمي: شهدنا مع عليِّ صِفِّينَ، وقد وكَّلْنا بفَرَسِه رجُلَين (١)، فكانت إذا كانت من الرجُل(٢) غَفْلَةٌ غَمَزَ عليٌّ فرسه، فإذا هو في عَسْكر القوم، فيَرْجعُ إلينا وقد خُضِبَ سيفُه دمًا، ويقول إذا رَجَع: يا صحابي، اعْذِروني! اعْذِروني!

وكنَّا إذا توادَعْنا دخلَ هؤلاء في عسكَر هؤلاء، وهؤلاءِ في عسكَر هؤ لاء<sup>(٣)</sup>.

فكان عمَّارُ بن ياسر عَلَمًا لأصحاب محمَّد عَيَّكُ، لا يسلُكُ عمارٌ واديًا من أودية صِفِّينَ إلَّا تبعَهُ أصحابُ محمَّد، فانتهينا إلى هاشم بن عُتْبة بن أبي وَقَّاص وقد رَكَزَ الرايةَ، فقال(٤): ما لكَ يا هاشمُ، أَعَوَرًا وجُبْنًا؟! لا خيرَ في أعورَ لا يغشى البَأْسَ. قال: فنَزَعَ هاشمٌ الراية وهو يقول<sup>(ه)</sup>:

> أُعْوَرُ [يَبْغِي](٢) أَهْلَهُ مَحَلَّا قَدْ عَالَجَ الحَيَاةَ حَتَّى مَالًا لَا بُـــــدَّ أَنْ يَــــفُــــلَّ أو يُـــفَـــلَّا

<sup>(</sup>١) أي: لئلَّا يقاتِلَ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، والجادَّة: «من الرجلين»، أي اللذين وُكِّلا بفرس على رَفِيْجُنه. وعند الطبري: «فكان إذا حانت منهما غفلة».

<sup>(</sup>٣) يعنى: أنهم كانوا إذا تركوا القتال تحدث كلٌّ من الفريقين بعضُهم إلى بعض؛ كما صُرِّح به عند الطبري. وهذه الجملة ستتكرر بعد قليل، وليس هنا موضعها، بل موضعها حيث ستأتى بعْدُ.

<sup>(</sup>٤) أي: عمار رضيطنه. (٥) من الرجز.

<sup>(</sup>٦) رسمها في الأصل: «يبغلي» ونُقِطَتِ الغينُ فقط، ولعل الناسخ رسمها أولاً: «يبغا» ثم صوبها وألصق الياء في الألف فصارت لامًا، ولم يَمْحُهَا.

فقال له عمَّار: أقدِمْ [فإن](١) الجنَّة تحت البارِقَة (٢)، قد تزَيَّن (٣) الحورُ العِيْن، مع محمَّدٍ وحِزْبه! في الرَّفيق الأعلى! فحَمَلا، فما رَجَعا حتى قُتِلا.

وكنا إذا توادَعْنا دخل هؤلاءِ في عسكر هؤلاءِ، وهؤلاءِ في عسكر هؤلاءِ، فنظرتُ فإذا أنا بأربعة يسيرون: معاويةُ، وأبو الأعور السُّلَمي، وعمرُو بن العاص، وابنه؛ فقلتُ في نفسي: إن أخذتُ عن يمين اثنَيْن لم أسمَعْ كلامَهُم، فاختَرتُ لنفسي أن أضربَ فرسي، فأفرِّقَ بينهم، ففعَلتُ، فجعلتُ اثنَيْنِ عن يميني واثنَيْنِ عن يساري، فجعَلْتُ أُصْغي بسمعي أحيانًا إلى معاوية وإلى أبي الأعور، وأحيانًا إلى عَمرو بن العاص وابنه عبدالله بن عَمرو، فسمعتُ عبدَالله بن عمرو يقول الأبيه] (٤): يا أبةِ (٥)، قَتَلنا هذا الرجلَ، وقد قال فيه رسولُ الله على ما قال! فقال: وأيُّ رجُل؟ فقال: عمّار بن ياسر؛ / أما سمعتَ [خ٢١٠-٢] رسول الله على يقولُ يوم بنى المسجدَ، ونحن نحمِلُ لَبنَةً لَبنَةً، وعمَّارٌ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «في»، والمثبت من "مجمع الزوائد". ولعل ما في الأصل تصحف تصحّف سماعٍ عن: «فَالجنهُ». وعند الطبري: «تقدَّم يا هاشم، الجنة تحت ظلال السيوف».

<sup>(</sup>٢) البارقة: السيوف؛ سميت بذلك لبريقها. "تاج العروس" (برق).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ بتذكير الفعل، والفاعل هنا جمع تكسير لمؤنث، وذكر النحويون جواز تذكير الفعل وتأنيثه إذا أسند إلى جمع غير جمع المذكر السالم، أو أسند إلى السم مفرد غير حقيقي التأنيث، لكن التأنيث أرجح. وانظر: "شرح شذور الذهب" (ص٠٠٠-٢٠٣)، و"أوضح المسالك" (٢٠١-١٠٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لابنه». والمثبت من "مجمع الزوائد".

<sup>(</sup>٥) قُوله: «يا أبةِ» لغة في «يا أبي»، وانظر التعليق عليها في الحديث [١٤٠٨٠].

يحملُ لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْن، [فمرَّ على رسولِ الله ﷺ فقال: «تَحْملُ لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْنِ] (١) وأنت تُرحَضُ (٢)؟! أَمَا إِنَّهُ سَيقْتُلُكَ (٣) الفِئَةُ البَاغِيَةُ، وأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فسمعتُ عَمْرًا يقولُ لمعاويةَ: قَتَلنا هذا الرجلَ وقد قال فيه رسولُ الله ﷺ ما قال! قال: أيُّ رجُل؟ قال: عمَّار بن ياسر؛ إن رسولَ الله ﷺ قال يومَ بنى المسجِدَ، ونحن ننقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وعمارٌ يحمل لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْن، فمَرَّ على رسولِ الله عَيْنَةُ فقال: «يَا أَبَا اليَقْظَانِ، أَتَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ وأَنْتَ تُرْحَضُ؟! أَمَا إِنَّهُ سَتَقْتُلكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، وأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فقال معاوية: اسكُتْ، فواللهِ ما تَزالَ تَدْحَضُ<sup>(٤)</sup> في بَوْلك! أنحنُ قتلناه؟! إنما قَتَلَهُ من جاءوا به فألقَوْه بين رماحِنا. قال: فتَنادَوا في عسكَر معاويةً: إنما قَتَلَ عمَّارً (٥) من جاءَ به (٦).

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل و "مجمع الزوائد" بسبب انتقال النظر، وأثبتناه من مصادر التخريج، ويؤيده ما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) «تُرحضُ» أي: تَعرق عرقًا كثيرًا. يقالُ- بالبناء للمفعول-: رُحض فهو مرحوض. وأصل الرَّحض: الغَسل، فكأن العرق لكثرته يغسله. وانظر: "تاج العروس" (رح ض).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والجادة: «ستقتلك» بتأنيث الفعل، وما في الأصل عربي جائز، وتقدم التعليق على نحوه قريبًا. وستأتى هذه اللفظة قريبًا غير منقوطة التاء في الأصل، فأثبتناها على الجادة.

<sup>(</sup>٤) الدَّحْضُ: الزَّلَقُ، ودَحَضَتْ رجلُه تَدْحَضُ: زلقت. ويُروى: «تَدْحَصُ» بالصاد المهملة؛ دَحَص برجله يَدْحَصُ: إذا فحص بها. وانظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٣٢١)، و "مشارق الأنوار " (١/ ٢٥٤)، و "النهاية " (٢/ ١٠٥)، و "تاج العروس " (د ح ص، د ح ض).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، والجادة: «عمارًا»، وما في الأصل يوجُّه على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١].

قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" مبيِّنًا ضعف هذا الحديث: «قلت: وهو- كما ترى- خطأ؛ فأين كان عمرو وابنه يوم بناء المسجد؟! وعطاء ضعفه أبو داود».

[١٤٣٢٨] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا أبو معاوية (١)، عن الحجَّاج بن أَرْطاة، عن عَطاء (٢)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: ﴿يَا عَبْدَاللهِ بنَ عَمْرٍو، أَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟»، فقلتُ: نعم، فقال: ﴿إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ [هَجَمَتِ] (٣) العَيْنَانِ، ونَفِهَتِ النَّفْسُ؛ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإِنَّ لِجُسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فقلْم ونَمْ، وصُمْ وأَفْطِرْ، صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ»، فقلتُ: إني أقوى من ذلك، فقال: ﴿ وَنُ مَا مَنْ صَامَ الأَبْدَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَصُمْ صَوْمَ رَسُولِ اللهِ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى».

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن خازم الضرير. (۲) هو: ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هجعت »، والمثبت من "مسند عبد بن حميد"، ومما تقدم في الحديث [١٤٢٧٢]، وتقدم تفسيره وتفسير «نفهت» هناك.

ارواه أبو نعيم في "الحلية" ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ) من طريق عبدالله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهويه، به.

ورواه عبد بن حميد (٣٢١) عن يزيد بن هارون، والبزار (٢٣٩٧) من طريق عبدالله ابن نمير؛ كلاهما (يزيد، وابن نمير) عن الحجاج بن أرطاة، به.

ورواه أحمد (1/100 رقم 1/100) عن محمد بن مصعب، والبزار (1/100) من طريق رواد بن الجراح، وابن حبان (1/100) من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم، عن الوليد بن مسلم، وأبو نعيم في "الحلية" (1/100) من طريق محمد بن ابن كثير؛ جميعهم (محمد بن مصعب، ورواد، والوليد، ومحمد بن كثير) عن الأوزاعي، عن عطاء بن رباح، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، به.

ورواه النسائي (٢٣٧٣) من طريق الحارث بن عطية، و(٢٣٧٤) من طريق عيسى بن مساور ومحمد بن عبدالله، عن الوليد بن مسلم؛ كلاهما (الحارث، والوليد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبدالله بن عمر، به.

ورواه النسائي أيضًا (٢٣٧٧) من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن عطاء قال: حدثني من سمع عبدالله بن عمرو بن العاص، به.

[١٤٣٢٩] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عيسى بن يونُس، قال الأوزاعي الأزدي(١): ثنا عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «لَاصَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ ».

[١٤٣٣٠] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأَزْدي، ثنا سعيد بن سُلَيمان، ثنا عبدالله بن المُؤَمَّل، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أُقيِّدُ العِلمَ؟ قال: «نَعَمْ»، قلتُ: وما تَقْسدُه؟ قال: «الكِتَاتُ».

ورواه النسائي أيضًا (٢٣٧٥) من طريق الوليد بن مزيد وعقبة بن علقمة، و(٢٣٧٦) من طريق موسى بن أعين؛ جميعهم (الوليد، وعقبة، وموسى) عن الأوزاعي، عن عطاء، قال: حدثني من سمع عبدالله بن عمر، به. وانظر الحديث التالي، وانظر الحديث [١٤١٨٣].

[١٤٣٢٩] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤١٨٣].

(١) كذا جاء إسناد هذا الحديث في الأصل، فإن سلم من التصحيف والسقط، فلعل الأوزاعي هذا هو: عبدالله بن عامر أبو عبدالرحمن الهمداني، ثم الأوزاعي الأزدي، ترجمته في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٥٦)، و "تاريخ دمشق " (٢٩/ ٢٨٢). وهو من الرواة عن معاوية، ويبعد أن يدركه عيسى بن يونس، فلابد أن يكون بينهما واسطة. ولا يبعد أن يكون الأوزاعي هذا هو أبا عمرو عبدالرحمن بن عمرو؟ الإمام المشهور، فهو من شيوخ عيسى بن يونس كما في "تهذيب الكمال" (٢٣/ ٦٤)، وهو يروي هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عمرو؛ كما تقدم في تخريج الحديث السابق، فيكون في الإسناد سقط وتصحيف، والله أعلم.

[١٤٣٣٠] رواه المصنف في "الأوسط" (٥٠٥٦) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن ابن جُرَيج إلا عبد الله بن المؤمل».

ورواه المصنف أيضًا في "الأوسط" (٨٤٨)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص٣١٥)، والخطيب في "تقييد العلم" (ص٦٨)؛ من طريق أحمد بن يحيي الحلواني، والحاكم (١٠٦/١) من طريق محمد بن شاذان الجوهري، وصالح بن محمد بن حبيب، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٢١) من طريق محمد بن نصر الصائغ، والبيهقي في "المدخل" (٧٦٣)، والخطيب في "تقييد العلم" (ص٦٩)؛ = [١٤٣٣١] حدثنا عبدُالله بن وُهَيب الغَزِّي، ثنا محمَّد بن أبي السَّريِّ العَسْقَلاني، ثنا شُعيب بن إسحاق، عن ابن جُريج، عن عَطاء، عن عبدالله بن عَمرو- رفعهُ- قال<sup>(١)</sup>: «مَا مِنْ دَابَّةٍ- طَائِرٍ ولَا غَيْرِهِ- يُقْتَلُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا سَيُخَاصِمُهُ (٢) يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۱٤٣٣٢] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبدالرزَّاق، أبنا عمر بن حَوْشَب، أخبرني عمرو بن دينار، عن عَطاء، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، ولَا مَنْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، ولَا مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّساءِ مِنَ الرِّجَالِ».

= من طريق حنبل بن إسحاق، والخطيب أيضًا (ص ٦٨) من طريق محمد بن بشر ابن مطر، و(ص ٦٩) من طريق محمد بن سليمان الباغندي؛ جميعهم (أحمد الحلواني، ومحمد بن شاذان، وصالح بن محمد، ومحمد بن نصر، وحنبل، ومحمد بن بشر، ومحمد الباغندي) عن سعيد بن سليمان، به.

ولم يذكر المصنف في "الأوسط" في إسناده - في الموضع الثاني-: «ابن جريج». [١٤٣٣١] عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" (٨٠٥١) للطبراني. وانظر: "مرقاة المفاتيح" (٨/٨٢)، و"فيض القدير" (٥/ ٤٧٨)، و"التيسير بشرح الجامع الصغير" (٢/ ٣٦٠). وانظر الحديث [١٤٣٤٤].

<sup>(</sup>١) أي: قال رسول الله على . وفيه عود الضمير إلى غير مذكور في اللفظ؛ لفهمه من السياق؛ دل عليه قوله: «رفعه». وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>(</sup>٢) رسمها في "الأصل": «سيخصامه»! والمراد: سيخاصم قاتلَه، وفيه عَوْد الضمير إلى المفهوم من السياق؛ وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>۱٤٣٣٢] كذا جاء إسناد المصنف هنا، وكذا رواه أبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٢١) فقال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبدالله بن أحمد، به.

ورواه أحمد (1/99/-1.00 رقم 1/000) عن عبدالرزاق، أخبرني عمر بن حوشب، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء، عن رجل من هذيل، عن عبدالله بن عمرو، به =

[١٤٣٣٣] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، حدثني أبي قال: وجَدتُ في كِتاب أبي بخَطِّه: حدثنا ابنُ أبي ليلي (١)، عن عَطاء، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ».

[١٤٣٣٤] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبدالله بن عِصْمَة النَّصيبي، ثنا حمزة بن أبي حمزة (٢)، عن عَطاء، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْر إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ [خ:٣٢٢/أ] فَرْجِهَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، / وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، والسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لَا ولِيَّ لَه».

هكذا بزيادة رجل من هذيل بين عطاء وابن عمرو، وفيه قصة. وكذا رواه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٣٢) من طريق يحيي بن موسى، عن عبد الرزَّاق، به.

<sup>[</sup>١٤٣٣٣] تقدم برقم (١٤١٨٩) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

<sup>[</sup>١٤٣٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٥)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه حمزة بن أبي حمزة؛ وهو متروك»، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٩٠) ونسبه للطبراني.

ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"؛ كما في الموضع السابق من "نصب الراية" للزيلعي .

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٢١) من طريق عبدالله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهُوْيَه، به.

<sup>(</sup>٢) هو: الجعفي الجزري، وأبو حمزة اسمه: ميمون، وقيل: عمرو.

[١٤٣٣٥] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا محمَّد بن عبدالله بن بَزيع، ثنا أبو بحر البَكْراوي (١٤ ثنا مَرْزوق أبو بكر (٢)، عن عمرو بن دينار، عن عُبَيد بن [عمير] (٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كان رسولُ الله عن عُبَيد بن إنَّ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إلى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﷺ؛ كَانَ يُصَلِّي شَطْرَ اللهُ اللَّيْلِ، [ويَنَامُ شَطْرَهُ] (٤) البَاقِي؛ فَيُصَلِّي ثُلُثَهُ ويَنَامُ [ثُلُثُهُ] (٥)».

[۱٤٣٣٦] حدثنا يحيى بن أيُّوب العَلَّاف، ثنا يحيى بن بُكير، ثنا عبدالعزيز بن أبي حازِم، عن أبيه (٢)، عن عُبَيد بن [عمير] (٧)، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول:

<sup>[12</sup>٣٣] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٢٧٩) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه وقع عنده: «ثنا مرزوق، ثنا أبو بكر»، ثم قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث عبيد بن عمير، لم نكتبه إلا من حديث مرزوق، عن عمرو بن دينار». وإنظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالرحمن بن عثمان بن أمية.

<sup>(</sup>۲) هو: مرزوق بن أبي الهذيل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر»، والتصويب من "الحلية"؛ حيث رواه أبو نعيم عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ويصلى شطر»، والتصويب من "الحلية" لأبي نعيم أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثلثاه»، والتصويب من "الحلية" أيضًا. وهكذا جاء متن الحديث في هذه الرواية! ولفظ الرواية المعروفة عن عبدالله بن عمرو على: أن رسول الله على قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود هذه، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا». أخرجه البخاري في "صحيحه" (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٦) هو: سلمة بن دينار، أبو حازم.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «عمرو»، والتصويب من مصادر التخريج.

القدم عند المصنف برقم [١٣٤٣٧] من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر وليس ابن عمرو - به. =

«يَأْخُذُ الجَبَّارُ سَمَوَاتِهِ وأَرْضَهُ بِيَدِهِ ويَقْبِضُ يَدَهُ- وجعل(١) يَقْبِضُها ويَبْسُطُها- ثم يقول: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟! أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ ؟!» قال: فيَميلُ رسولُ الله ﷺ عن يَمينه وعن شِماله، حتى نظرتُ إلى المِنْبَر يتحرَّكُ من أسفل شيءٍ منه، حتى إني الأقولُ: أَساقِطُ هو برسول الله ﷺ ؟!.

هكذا رواه يحيى بن بُكَير، عن ابن أبي حازِم، فقال: عن عبدالله ابن عَمرو، ورواه غيرُه عنه فقال: عن ابن عُمَر<sup>(۱)</sup>.

[١٤٣٣٧] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمَّار، ثنا محمَّد بن كَثير، ثنا سُفيان (٣)، حدثني ابن أبي ليلي (٤)، عن عبدالله بن أبي مُلَيكة، عن

ورواه على هذا الوجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٢٧٧) من طريق القعنبي، به.

ورواه كذلك ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٤/٢٧) من طريق عبدالله بن نافع، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، به. وانظر كلام الطبراني في نهاية الحديث.

وقد تقدم عند المصنف أيضًا برقم [١٣٣٢٧] من طريق سعيد بن أبي مريم، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن عبيد بن مقسم، عن ابن عمر، به.

ورواه على هذا الوجه مسلم (٢٧٨٨) عن سعيد بن منصور، وابن ماجه (١٩٨ و٤٢٧٥) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، والنسائي في "الكبري" (٧٦٤٢) من طريق عبدالله بن نافع؛ جميعهم (سعيد بن منصور، وهشام، ومحمد بن الصباح، وعبدالله بن نافع) عن عبدالعزيز بن أبي حازم، به.

<sup>(</sup>١) أي: النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري. (۲) انظر ما تقدم في تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

<sup>[</sup>١٤٣٣٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٥٠-٢٥١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح، وفي بعض طرقها: «أتي رجلٌ عبد الله بن عمرو فقال: إني مضعف من الحمولة، مضعف من أهل، أفترى لي =

عبدالله بن عَمرو، قال: أفاضَ جبريلُ بإبراهيمَ- عليهما السلام- إلى مِنى، فصَلَّى به الظُّهرَ والعصرَ والمَغرِبَ والعشاءَ والصبحَ بمِنى، ثم

= أن أتعجل؟! فقال له عبد الله بن عمرو: قدم إبراهيم ﷺ فطاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة، ثم راح فصلى الظهر بمنى...» فذكر نحوه».

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٤٥) ومن طريقه ابن عساكر (٢٠٨/٦) من طريق يوسف ابن يعقوب، عن محمد بن كثير، به.

وأخرجه ابن أبي عمر العدني – كما في "المطالب العالية (١٢٣٦) عن طريق رجل مبهم، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (١٢٤٦) مسند عمر) من طريق مؤمل بن إسماعيل، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣٨٢٦) من طريق الحسين بن حفص، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٨١) من طريق أبي حذيفة النهدي، جميعهم (الرجل المبهم، ومؤمل، والحسين بن حفص، وأبو حذيفة) عن سفيان الثوري، به. ورواه يونس بن بكير في "زوائده على سيرة ابن إسحاق" (١٠٠١) عن ابن أبي ليلى، به، مرفوعًا.

ومن طريق يونس أخرجه البيهقي (٥/ ١٤٥)، ورجَّح الموقوف.

ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ، ، )، والبيهقي (٥/ ١٤٥)؛ من طريق معمر، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤٩٠) عن علي بن هاشم، والحسن بن سفيان في "الأربعين" (٣٣) من طريق علي بن مسهر، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (١٢٤٧/مسند عمر) من طريق عنبسة بن سعيد وعمرو بن أبي قيس، وابن جرير أيضًا (١٢٤٥/مسند عمر)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٨٢)؛ من طريق عبيدالله ابن موسى، وابن جرير في "تاريخه" (١/ ٢٦٢) من طريق عمران بن محمد بن أبي ليلى، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤ / ٢٨ و ٢٨٤٢) من طريق سفيان بن عيينة؛ جميعهم (معمر، وعلي بن هاشم، وابن مسهر، وعنبسة، وعمرو، وعبيد الله، وعمران ابن محمد، وابن عيينة) عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، به، مع اختلاف في اللفظ، ورفعه علي بن هاشم، وعلي بن مسهر، وعبيدالله بن موسى، وعمران بن محمد، ووقفه الباقون، وذكر البيهقي في "الشعب" أن الموقوف هو المحفوظ.

ورواه يونس بن بكير في "زوائده على سيرة ابن إسحاق" (١٠٠) من طريق ابن أبي أنيسة، عن ابن أبي مليكة، به، مرفوعًا.

ورواه أيوب السَّختياني، ويزيد بن إبراهيم، عن ابن أبي مليكة؛ كما في الحديثين التاليين.

غَدا من مِنى إلى عَرَفات فصلَّى به الصَّلاتَين، ثم وقف حتى غابت الشَّمسُ، ثم أتى به إلى المُزْدَلِفَة فنزل بها فباتَ بها، ثم قام فصَلَّى (١) كأَعْجَلِ ما يصلِّي أحدٌ من المسلمينَ، ثم أتى به (٢) كأبطأ ما يصلِّي به أحدٌ من المسلمينَ، ثم دفَعَ به إلى مِني، فرمي وذَبَح وحَلَق، ثم أوحى الله إلى محمَّد عَيْكُ : ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّهُ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (٣).

[١٤٣٣٨] حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، أبنا أيوبُ (٤)، عن ابن أبي مُلَيكة؛ أن أعرابيًّا أتى عبدَالله بن عَمرو بن العاص، فقال: إني مُضْعِفٌ (٥) من الحَمولَة (٦)-ومعه جَمَراتٌ- فأُفِيضُ من جَمْع (٧) قبل أن يُفيضَ الإمام؟ فقال: إن إبراهيمَ ﷺ صلَّى الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاءَ والفجرَ بمِنى، فلما أصبحَ ذهب إلى عَرَفَة فوقَف، ثم أفاض من عَرَفَة فبات بجَمْع، فلما

<sup>(</sup>١) يعني: الصبح؛ كما في بعض مصادر التخريج، وفيه حذف المفعول، وانظر التعليق على الحديث [١٤٨٤٣].

<sup>(</sup>٢) أي: إلى الموقف في المزدلفة، وفي بعض المصادر: «ثم وقف به».

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٢٣) من سورة النحل.

<sup>[</sup>١٤٣٣٨] رواه ابن منيع وأبو يعلى في "مسنديهما" - كما في "المطالب العالية" (٢/١٢٣٦) و٣)- وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٨٠٣)؛ ثلاثتهم من طريق إسماعيل ابن عليَّة، وابن خزيمة (٢٨٠٣)، والبيهقي (٥/ ١٤٤)؛ من طريق حماد بن زيد؛ كلاهما (إسماعيل، وحماد) عن أيوب السَّختياني، به. ومن طريق أبي يعلى رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦/ ٢١٠). وانظر الحديث السابق، والحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٥) أَضْعَفَ الرَجَلُ فهو مُضْعِفٌ: ضَعُفَتْ دابتُه. "تاج العروس" (ض ع ف).

<sup>(</sup>٦) الحَمولةُ: البعيرُ. "المصباح المنير" (ح م ل).

<sup>(</sup>٧) أي: مُزْدَلفة.

كانت الصَّلاةُ المُعَجَّلةُ (١) صلَّى الفجرَ ثم وقفَ، فلما كانت الصَّلاةُ المُسْفِرَةُ (٢) أفاضَ، وقد أُمِر نبيُّكم ﷺ أن يَتَبع ملَّةَ أبيكم إبراهيمَ.

[١٤٣٣٩] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال.

وحدثنا يوسفُ القاضي (٣)، حدثنا سُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: حدثنا يزيدُ بن إبراهيم، ثنا عبدالله بن أبي مُلَيكة، قال: أتى رجلٌ عبدَالله بن عَمرو، فقال: إني مُضْعِفٌ من الحَمُولَة، مُضْعِفٌ (٤) من الأَهْل، أفترى أن أتعَجَّل؟ فقال له عبدُالله بن عَمرو: قدم إبراهيم على فطافَ بالبيت، وطافَ بين الصَّفا والمَرْوَة، ثم راح فصلَّى الظُّهر بمِنى، حتَّى إذا كان من الغَد عند حاجِبِ الشَّمس غَدا إلى المنزل من عَرَفَة، ثم راحَ فوقف / [خ:٣٢٢/ب] بعَرَفَة حتى غَرَبَت الشَّمسُ، ثم أفاضَ فصلَّى بجَمْعِ وباتَ بها، حتَّى إذا كان من الغَد صلَّى صلاةَ المُعجَجَّلةِ، ثم وقف إلى الصلاة المُصْبِحةِ، وأوحى الله إلى نبيِّكم أنْ يَتبعَ ملةَ إبراهيمَ حنيفًا وما كان من المشركين.

<sup>(</sup>١) أي: فلما كان وقت صلاة الصبح أوَّل وقتها. وانظر: "فتح الباري" ( $^{7}$   $^{0}$  ).

<sup>(</sup>٢) أي: فلما كان وقت صلاة الصبح في آخر وقتها حين الإسفار، والإسفار: الإضاءة، وأسفر بالصلاة: صلاها في الإسفار. "المصباح المنير" (س ف ر).

<sup>[</sup>١٤٣٣٩] رواه البيهقي (٥/ ١٤٥) من طريق سليمان بن حرب، عن يزيد بن إبراهيم، به. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) تشبه أن تكون في الأصل: «يضعف» غير منقوطة الياء. وانظر تفسيرها في التعليق على الحديث السابق.

[١٤٣٤٠] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا محمَّد بن عِمْران بن أبي ليلي، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلي(١١)، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال له: «جَمَعْتَ القُرْآنَ؟»، فقلتُ: نعم، فقال: «اقْرَأْهُ في كُلِّ شَهْرِ»، قلتُ: إني أجدُ نشاطًا، قال: «فَفي عِشْرِينَ»، قلتُ: يا رسولَ الله، إني أجدُ قوةً، فلم أزَلْ حتى قال: «اقْرَأْهُ في سَبْعِ»، فتمَنَّيتُ أني قبلتُ الذي قال: «اقْرَأْهُ في شَهْرٍ».

[١٤٣٤١] حدثنا محمَّدُ بن العبَّاسِ المؤدِّبُ، ثنا سُرَيج بن النُّعْمانِ، ثنا عبدالله بن المُؤمِّل، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه لَبسَ خاتمًا من ذَهَب، فنظر إليه النبيُّ ﷺ، فكأنه كَرهَهُ، فلَبِسَ إليه خاتمًا من حديد (٢)، فنظر إليه النبيُّ عَلَيْ فقال: «هَذَا أَخْبَثُ وأَخْبَثُ»، فطرَحَهُ، فلَبِسَ خاتمًا من وَرِقٍ، فسكتَ.

[١٤٣٤٠] لم نقف عليه من هذا الوجه، وسيأتي برقم [١٤٣٥٠] من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن يحيى بن حكيم، عن عبدالله بن عمرو.

وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وهو جد محمد بن عمران.

<sup>[</sup>١٤٣٤١] رواه أحمد (٢/ ٢١١ رقم ٦٩٧٧) عن سريج، به.

ورواه أحمد أيضًا (١٦٣/٢ و١٧٩ رقم ١٥١٨ و١٦٨٠)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٢٦١/٤)، وأبو نعيم في "الحلية " (٨/ ٣٢٣)؛ جميعهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي "مسند أحمد: «فطرحه ثم لبس خاتمًا من حديد»، وكذا في بقية المصادر. فلعله وقع هنا سقط أو تحريف؛ لأن معنى "فلَبسَ إليه خاتمًا من حديد» أنه أضافه إلى الخاتم السابق الذي كان من الذهب، ولم يرد هذا المعنى في شيء من مصادر التخريج.

[۱٤٣٤٢] حدثنا يحيى بن أيوبَ العَلَّاف، وعمرو بن أبي الطَّاهِر ابن السَّرْح؛ قالا: ثنا سعيد بن أبي مَريم.

وحدثنا بِشْر بن موسى، ثنا العلاء بن عبد الجبَّار العطَّار؛ قالاً(۱): ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيكة، قال: قال عبدالله بن عمرو: قال رسولُ الله عَلَيْ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وزَوايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ (٢) الوَرِقِ، وريحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاء، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يظْمَأُ أَبَدًا».

[١٤٣٤٢] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٤٩٠٢) عن عمرو بن أبي الطاهر المصرى، به.

ورواه ابن منده في "الإيمان" (١٠٧٦) عن أحمد بن محمد بن عبدالسلام، عن يحيى بن أيوب العلاف، عن سعيد بن أبي مريم، به.

ورواه البخاري (٦٥٧٩) عن سعيد بن أبي مريم، به.

ورواه مسلم (٢٢٩٢)، وابن حبان (٢٤٥٢)، وابن منده في "الإيمان" (١٠٧٦)، والبيهقي في "البعث والنشور" (١٥٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٩\ ٤)؛ من طريق داود بن عمرو الضبي، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٢٨) من طريق بشر بن السري، والبزار (٢٤٦٢) من طريق يوسف بن كامل العطار، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٩٠٢٩) من طريق خالد بن نزار، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢١٠٩) من طريق عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي؛ جميعهم (داود بن عمرو، وبشر بن السري، ويوسف بن كامل، وخالد بن نزار، وعبدالعزيز الأويسي) عن نافع بن عمر، به.

<sup>(</sup>١) أي: سعيد بن أبي مريم والعلاء بن عبدالجبار.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا في مصادر التخريج، عدا "السنة" لابن أبي عاصم؛ إذ الحديث فيه مختصر، و"مسند البزار"؛ إذ فيه: «أشدُّ بياضًا من». وما عند البزار هو الجادة؛ وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٠٥].

[١٤٣٤٣] حدثنا المِقْدام بن داود، ثنا أسَد بن موسى، ثنا إسحاقُ بن عُبَيدالله المُقرئ.

وحدثنا الحسين بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا هشام بن عمَّار، ثنا الوليدُ بن مسلم، ثنا إسحاقُ بن عُبَيدالله المَدَني؛ قال: سمعتُ عبدالله ابن أبي مُلَيكة يقول: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو بن العاص يقول: سمعتُ رسول الله عَيْكَ يقول: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوةً مَا تُرَدُّ».

[١٤٣٤٤] حدثنا جعفرُ بن محمَّد بن حَرْب العَبَّادانيُّ، ثنا سُلَيمان ابن حَرْب.

[١٤٣٤٣] رواه ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (١٤٠) من طريق الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، به.

ورواه ابن ماجه (۱۷۵۳) عن هشام بن عمار، به.

ورواه المصنف في "الدعاء" (٩١٩) عن محمد بن أبي زرعة، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٢١) من طريق عبيد بن عبدالواحد؛ كلاهما (محمد بن أبي زرعة، وعبيد بن عبدالواحد) عن هشام بن عمار، به.

ورواه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (٤٨١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٢٢)؛ من طريق الحكم بن موسى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٢٣) من طريق عيسى بن مساور، وابن عساكر (٨/٢٥٦) من طريق أبي أيوب سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى؛ جميعهم (الحكم، وعيسى، وأبو أيوب) عن الوليد بن مسلم، به.

[١٤٣٤٤] رواه أسد بن موسى في "الزهد" (١٠٤).

ورواه الفسوى في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٠٨) عن سليمان بن حرب، به.

ورواه أحمد (١٦٦/٢ رقم ٢٥٥١) عن حسن بن موسى وعفان، و(١٩٧/٢ رقم ٦٨٦١) عن عفان، والبزار (٢٤٦٣) من طريق عبدالأعلى بن حماد؛ جميعهم (حسن، وعفان، وعبدالأعلى) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه الشافعي في "المسند" (ص ٣١٥)، والطيالسي (٢٣٩٣)، وعبدالرزاق (٨٤١٤)، والحميدي (٨٩٨)، والدارمي (٢٠٢١)، والنسائي (٤٤٤٥)، = وحدثنا أبو يزيدَ القَراطيسِيُّ (۱)، ثنا أسد بن موسى؛ قالا: ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عمرو بن دينار، قال صُهَيب الحذَّاء (۲): عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[١٤٣٤٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن صُهَيبٍ مولى ابن عباس (٣)، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا أَوْ قَتَلَهُ في غَيْرِ شَيْءٍ - قال عمرو: وأحسَبهُ قال: إِلَّا بِحَقِّهِ - سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

<sup>=</sup> والحاكم (٤/ ٢٣٣)؛ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. مرواه الفيري في "المع فقر والتاريخ" (٢/ ٢٠٨) أرضًا، عن سلمان بن حد

ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢٠٨/٢) أيضًا، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو؛ لم يذكر صهيبًا.

ووقع في "مصنف عبدالرزاق": «صهيب مولى ابن عباس»، وفي بعض نسخ الدارمي: «صهيب مولى ابن عباس»، ووقع في "مسند الطيالسي" وعند الشافعي والحميدي: «صهيب مولى عبدالله بن عامر»؛ وهو الصواب.

وتقدم برقم [١٤٣٣١] من حديث عطاء، عن عبدالله بن عمرو، به.

وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يزيد.

<sup>(</sup>۲) هو: مولى عبدالله بن عامر.

<sup>[</sup>١٤٣٤٥] رواه أحمد (٢/ ١٦٦ رقم ٢٥٥٠).

ورواه الطيالسي (٢٣٩٣) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢١٠ رقم ٦٩٦٠)، والبغوي في "الجعديات" (١٦٢٠)؛ من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي "مسند أحمد": «صهيب مولى ابن عامر»، وهو الصواب، وانظر تخريج الحديث السابق.

[١٤٣٤٦] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن ابن جُرَيج، أخبرني سُلَيمانُ الأحْوَلُ(١)، أن ثابتًا مولى عمرَ بن عبدالرحمن أخبره، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله عَيْكَةٍ قال: « مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ »(٢).

[١٤٣٤٧] حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المُقْرئ (٣)،

[١٤٣٤٦] رواه أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (٣٦٠) من طريق المصنف بهذا الإسناد.

ورواه عبدالرزَّاق (١٨٥٦٨). ورواه أحمد (٢/ ٢٠٦ رقم ٦٩٢٢) عن عبدالرزَّاق، به. ورواه مسلم (١٤١) عن الحسن بن على الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، وابن منده في "الإيمان" (٥٨٢) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، والبيهقي (٨/ ٣٣٥) من طريق إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع؛ جميعهم (الحسن الحلواني، وإسحاق، وابن رافع، وأبو مسعود) عن عبدالرزاق، به.

ورواه أحمد (٢٠٦/٢ رقم ٦٩٢٢)، ومسلم (١٤١)، والبيهقي (٣/ ٢٦٥)؛ من طريق محمد بن بكر، ومسلم (١٤١)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٦٠)؛ من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأبو عوانة في "مسنده" (١٢٨) من طريق حجاج بن محمد؛ جميعهم (محمد بن بكر، وأبو عاصم النبيل، وحجاج) عن ابن جريج، به. وتقدم برقم [١٤٣٢٠] عن الدبري، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو. وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤١٨٩].

(١) هو: ابن أبي مسلم.

(٢) كذا أورده المصنف مختصرًا، وفيه قصة عند عبدالرزاق وسائر مصادر التخريج. وساقه أبو نعيم من طريق المصنف وغيره؛ فذكر القصة؛ وهي: قال (أي: ثابت): لما كان بين عبدالله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسَّروا للقتال، ركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو بن العاص، فوعظه، فقال عبدالله: أما علمتَ أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره.

(٣) هو: عبدالله بن يزيد.

[١٤٣٤٧] رواه أبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار" (١٩٨)، وأبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة " (١٨٤) عن محمد بن أحمد بن الحسن؛ كلاهما (القطيعي، ومحمد بن أحمد) عن بشر بن موسى، به.

عن سعيد بن أبي أيُّوبَ، حدثني أبو الأسود (١)، عن عِكرِمَة، عن عِبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الجَنَّةُ».

[١٤٣٤٨] حدثنا إبراهيمُ بن هاشِم البَغَويُّ، ثنا أميَّة بن بِسْطام، ثنا يزيدُ بن زُريع، ثنا رَوْحُ بن القاسم،/ عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن [خ:٣٢٣]] بُجَير بن أبي بُجَير، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

ورواه أحمد (Y/YY رقم Y/Y)، والبخاري (Y(X))، وعباس بن عبدالله الترقفي في "حديثه" (ق Y/Y)؛ عن أبي عبدالرحمن المقرئ، به.

ورواه النسائي (٢٠٨٦) عن عبيدالله بن فضالة، والبيهقي في "السننن الكبرى" (٨/ ٣٣٥) من طريق السري بن من طريق السري بن طريق السري بن خزيمة؛ جميعهم (عبيدالله، وسليمان، والسري) عن أبي عبدالرحمن المقرئ، به.

ورواه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (١١٦٨/ مسند ابن عباس) من طريق حيوة بن شريح، والمصنف في "الأوسط" (٢٩٣٩) من طريق ابن لهيعة؛ كلاهما عن أبي الأسود، به.

ورواه النسائي (٤٠٨٧)، والمصنف في "الأوسط" (٢٩٣٩)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٣١/ ١٣٣-١٣٣)؛ من طريق سُعير بن الخِمْس، عن عبدالله بن الحسن، عن عكرمة، به.

وقد اختلف على عبدالله بن الحسن: فرواه سُعير بن الخِمْس عنه، عن عكرمة كما تقدم، ورواه الثوري- كما تقدم عند المصنف برقم [١٤١٨٩]- عن عبدالله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه، عن عبدالله بن عمرو.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٧٠٠) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، به، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة». وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤١٨٩].

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، المعروف بيتيم عروة.

<sup>[</sup>١٤٣٤٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٤٤)، مختصرًا، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه بجير بن أبي بجير؛ قال المزي عقيب حديث رواه من طريقه: وهو حديث حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح».

«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا - لَيْسَ كَلْبَ قَنْصِ، ولَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ - نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ»، ثم ذكر أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ في سَفَر، فمَرُّوا على قَبْر أبى رِغَالٍ، فقالوا: ما هَذَا يا رسولَ الله؟ قال: «هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وهُو أَبُو ثَقِيفٍ، وكَانَ امْرَأً مِنْ ثَمُودَ، وكَانَ مَنْزِلُهُ بِالحَرَم، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ؛ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الحَرَم، وإِنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَهُنَا مَاتَ، فَدُفِنَ ودُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبِ»، فَابْتَدَرناهُ فاسْتَخْرَجناه.

[١٤٣٤٩] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا يحيى بن مَعين، ثنا وَهْب بن جَرير، ثنا أبي (١)، قال: سمعتُ محمَّد بن إسحاق

ورواه المصنف في "الأوسط" (٢٧٨٧ و٢٧٨٨) بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٢٦) عن أمية بن بسطام، به؟ بقصة قبر أبي رغال فقط.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٥٣ و٤٦٨١) عن إبراهيم بن أبي داود، وابن حبان (٦١٩٨) عن الحسن بن سفيان، والمصنف في "الأوسط" (٨٥٣٣) عن معاذ بن معاذ؛ ثلاثتهم (ابن أبي داود، والحسن بن سفيان، ومعاذ) عن أمية بن بسطام، به، واقتصر ابن حبان والطحاوي- في الموضع الأول- على ذكر قبر أبي رغال، وفي الثاني على ذكر اقتناء الكلب.

ورواه حنبل بن إسحاق في "الفتن" (٦٣)، والبيهقي (٤/١٥٦)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٤٨/١٣)؛ من طريق عمر بن عبدالوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، به، واقتصر البيهقي وابن عبدالبر على ذكر قبر أبي رغال. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) هو: جرير بن حازم.

<sup>[</sup>١٤٣٤٩] رواه أبو داود (٣٠٨٨) عن يحيى بن معين، به.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٥٤) عن عبدالعزيز بن محمد بن الحسن ومحمد بن على بن زيد، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٢٩٧)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص ٧٩)، والمزى في "تهذيب الكمال" (٤/ ١٠-١١)، =

يحدِّث عن إسماعيلَ بن أُميَّة، عن بُجَير بن أبي بُجير، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقول: حينَ خَرجْنا إلى الطائف فمَرَرنا بقَبْر، فقال رسولُ الله ﷺ: «هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وهُو أَبُو ثَقِيفٍ، وكَانَ مِنْ ثَمُودَ، وكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ فَدُفِعَ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْهُ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فيهِ، وآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصنٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ وَنَ أَنتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ»، فابتَدَرَهُ الناس فاستَخْرَجوا منه الغصن.

ابن ابراهیم، عن عبد الرزَّاق، عن ابن ابراهیم، عن عبد الرزَّاق، عن ابن جُریج (۱)، قال: سمعتُ ابن أبي مُلَيكة (۲) يحدِّث عن يحيى بن حَكيم

<sup>=</sup> والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٩/ ٤٤٤-٤٤)؛ من طريق أحمد بن الحسن ابن عبدالجبار، وابن عبدالبر في "الإنباه على قبائل الرواة" (ص٧٨-٧٩) من طريق أحمد بن علي بن سعيد؛ جميعهم (عبدالعزيز، ومحمد، وأحمد بن الحسن، وأحمد ابن على) عن يحيى بن معين، به.

ورواه البيهقي (١٥٦/٤) من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، عن وهب بن جرير، به. ورواه ابن عبدالبر في "التمهيد" (١٤٥/١٣) من طريق يونس بن بكير، وإبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به.

ورواه معمر في "جامعه" (٢٠٩٨٩/ الملحق بمصنف عبدالرزاق) عن إسماعيل بن أمية قال: مَرَّ النبي ﷺ بقَبْر. . . فذكره . وانظر الحديث السابق .

<sup>[</sup>١٤٣٥٠] رواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٥) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه عبدالرزَّاق (٥٩٥٦). ورواه أحمد (١٩٩/ رقم ٦٨٧٣) عن عبدالرزاق، به. ورواه أحمد (٢/ ١٦٣ رقم ١٦٥٦)، وابن ماجه (١٣٤٦)، وابن حبان (٧٥٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٥٤)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبو بكر الفريابي في "فضائل القرآن" (١٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠١٠)، وابن حبان (٧٥٦)؛ من طريق المفضل بن فضالة؛ كلاهما (يحيى، والمفضل) عن ابن جُرَيج، به. وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة.

ابن صفوان، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: جمعتُ القرآنَ فقرأتُه في ليلة، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنِّي أُخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وأَنْ تَمَلَّ؛ اقْرَأْ بِهِ في شَهْرِ»، قلتُ: أيْ رسولَ الله، دَعْنِي أَستَمْتِعْ من قوَّتي ومن شَبابي، قال: «اقْرَأْ بِهِ في عِشْرِينَ»، قلتُ: أيْ رسولَ الله، دَعْنِي أستَمْتِعْ من قوَّتي ومن شَبابي، قال: «اقْرَأْ بِهِ في عَشْرِ»، قلتُ: أيْ رسولَ الله، دَعْنِي أستَمْتِعْ من قوَّتي ومن شَبابي، قال: «اقْرَأْ بِهِ في سَبْعِ»، قلتُ: أيْ رسولَ اللهِ، دَعْنِي أستَمْتِعْ من قوَّتي ومن شَبابي، فأبي.

[١٤٣٥١] حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطى، ثنا زكريًّا بن يحيى زَحْمُوْيَه، ثنا سَيفُ بن هارون، عن الحسن بن عمرو، حدثني أبو الزُّبَير(١)، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقول: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُؤدِّعَ مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>[</sup>١٤٣٥١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٦٩-٢٧٧)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح، وكذلك إسناد أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط».

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٤٣٠ و٤٣٩) عن محمود الواسطى، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٣ رقم ٢٥٢١)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٧٤)، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزُّبير" (١٦)؛ من طريق عبدالله بن نمير، وأحمد (٢/ ١٨٩-١٨٩ رقم ٦٧٧٦)، والحارث بن أبي أسامة (٧٦١/ بغية الباحث)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٩٠)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٦٥٩)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٦٣٤)، والمصنف في "مكارم الأخلاق" (٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢/٤)، والبيهقي في "السنن" (٦/٩٥)، وفي "شعب الإيمان" (٧١٤٠)؛ من طريق سفيان الثوري، وأحمد (٢/ ١٩٠ رقم ٦٨٧٤)، =

[۱٤٣٥٢] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا محمَّد بن عمَّار المَوْصِلي، ثنا القاسِمُ بن يزيدَ الجَرْمي، ثنا إبراهيمُ بن يزيدَ المكِّي، عن سُلَيمان الأحول<sup>(۱)</sup>، عن طاوس، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رأى

وابن أبي الدنيا في "العقوبات" (٤٧)، وفي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (٣)، والبزار (٢٧٥)، وأبو الشيخ في " أحاديث أبي الزُّبَير" (٢٠)؛ من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي، والترمذي في "العلل الكبير" (٢١٦) من طريق محمد بن فضيل؛ جميعهم (ابن نمير، وسفيان، والمحاربي، ومحمد بن فضيل) عن الحسن بن عمرو، به.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٢٣)، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (٦٣)؛ من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزُبير، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن عمرو، به، كذا رواه أبو شهاب بزيادة عمرو بن شعيب في إسناده.

ورواه العقيلي (1, 19.) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن هارون، عن الحسن بن عمرو، به. كذا وقع في المطبوع من "الضعفاء"، ولعل الصواب: «سنان بن هارون» بدل: «سفيان بن هارون»، إلا أنه جعله من مسند جابر ابن عبدالله كما سيأتي.

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٧٨٢٥)، وابن عدي (٣/ ٤٣٠ و٤٣٩)؛ عن محمود بن محمد الواسطي، عن زكريا بن يحيى، عن سنان بن هارون وهو أخو سيف بن هارون عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزُّبير، عن جابر، به.

وتقدم برقم [١٤٣١٤] من طريق النضر بن إسماعيل البجلي، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو.

[۱٤٣٥٢] لم نقف عليه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، ولكن رواه مسلم (٢٠٧٧)، والمصنف في "الأوسط" (١٧٨٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢١/٤)، وبيبي بنت عبدالصمد في "جزئها" (٧٨)؛ من طريق عمر بن أيوب الموصلي، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، به.

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٦٥) عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم ابن نافع، عن سليمان الأحول، به، مرسلاً.

وانظر الحديث [١٤٣٥٧ و١٤٥٧].

(١) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي.

رسولُ الله ﷺ عَلَيَّ ثوبَيْن مُعَصْفَرَين، فقال: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَا(١٠)؟»، قال: قلتُ: أغْسِلُهما؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» (٢).

[١٤٣٥٣] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا محمَّد بن خالد ابن عبدالله الواسِطى، حدثنا أبى، عن ليث (٣)، عن طاوس، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن رسول الله عَلَيْ قال: «يُوشِكُ أَنْ تَظْهَرَ فِيكُمْ شَيَاطِينُ كَانَ سُلَيمانُ بنُ دَاوُدَ أَوْثَقَهَا في البَحْرِ، يُصَلُّونَ مَعَكُمْ في مَسَاجِدِكُمْ، ويَقْرَؤُونَ مَعَكُمُ القُرْآنَ، ويُجَادِلُونَكُمْ في الدِّينِ، وإِنَّهُمْ لَشَيَاطِينُ في صُوَرِ الإِنْس».

(١) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «أمرتك بهذا» وهو أولى، أي: بهذا الفعل. ولعل ما هنا محرف عن «بهما». أو أراد «بها» أي: الفعلة. وفيه عود الضمير إلى المفهوم من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

(Y) وقع في "المعجم الأوسط": فقال: «أمك أمرتك بهذا؟» قلت: نعم، قال: «فاغسلهما»! وهو مخالف لما هنا ولما في بقية مصادر التخريج. فلعل فيه سقطًا. قال النووي في "شرح مسلم" (١٤/ ٥٥-٥٦): «وأما الأمر بإحراقهما: فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة؛ بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم».

(٣) هو: ابن أبي سليم.

[١٤٣٥٣] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٢٩) عن الطبراني، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٤٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن خالد الواسطى؛ نسبه ابن معين إلى الكذب».

ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٢٢) من طريق أحمد بن على الأبار، عن محمد بن خالد الواسطى، عن أبيه، عن طاوس، به، مرفوعًا؛ ليس فيه ليث بن أبي سليم .

ورواه الدارمي (٤٤٢)، والخطيب في الموضع السابق؛ من طريق سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، به، موقوفًا. [1270] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي<sup>(۱)</sup>، وعلي بن عبدالعزيز؛ قالا: ثنا حَجَّاج بن المنهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن ليث، عن طاوس، عن زياد بن سِيمِيْنكُوش<sup>(۲)</sup>، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَيِّهُ قال: «تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ<sup>(۳)</sup> العَرَبَ، قَتْلاهَا في النَّارِ، اللِّسَانُ فيهَا أَشَدُّ وَقُعًا مِنَ السَّيْفِ».

[۱٤٣٥٥] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن (٤) راهُوْيَه، ثنا أبي، أنا [خ:٣٢٣/ب] عبدالرزَّاق، أبنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبدالله بن

= ورواه معمر في "جامعه" (۲۰۸۰۷/الملحق بمصنف عبدالرزَّاق) عن ابن طاوس، عن أبيه، به، موقوفًا. ومن طريق معمر أخرجه نعيم بن حماد في "الفتن" (۱۸۰۷)، ومسلم في "مقدمة صحيحه" (ص٢٣).

[\$1206] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٩/ ٤٧٩) من طريق المصنف بهذا الإسناد. ورواه ابن بطة في "الإبانة" (٧٦٧/ كتاب الإيمان) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبي رويق عبدالرحمن بن خلف، عن حجاج بن المنهال، به.

ورواه أحمد (1/17 رقم 1940) عن أسود بن عامر، والترمذي (110)، وابن ماجه (110)؛ عن عبدالله بن معاوية الجمحي؛ كلاهما (أسود بن عامر، وعبدالله ابن معاوية) عن حماد بن سلمة، به.

وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٥٦) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه أبو داود (٤٢٦٥) من طريق حماد بن زيد، عن ليث، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٨١١٥) عن عبدالله بن إدريس، عن ليث، به، موقوفًا.

وسيأتي برقم [١٤٤٨٨] من طريق عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو.

(١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

(٢) كذا رسم في الأصل، ولكن دون نقط، ويقال فيه: سيمانكوش، وقيل: سيمونكوش، وهو اسم أبيه، وقيل: بل هو لقب له نفسه. انظر: "تهذيب التهذيب " (١/ ٦٤٧).

(٣) أي: تستوعبهم في الهلاك. "النهاية" (٥/ ٧٨). (٤) «بن» مكررة في الأصل.

[١٤٣٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/١١٢)، وقال: «ورجاله رجال الصحيح»، ولم ينسبه للطبراني ولا لغيره، إلا أنه عطفه على حديث عزاه =

عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَطّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الفَحِّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، وكنتُ تركتُ أبي يتوضَّأ، فخَشيتُ أن يكونَ هو، فاطَّلَع رجلٌ غيرُهُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هُو هَذَا».

[١٤٣٥٦] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبدالرزَّاق، أبنا مَعْمَر، عن ابن طاوسَ، عن أبيه، قال: سمعتُ رجلًا يحدثُ ابنَ عباس، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيَطْلُع (١) عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِي»، أَوْ «غَيْرِ مِلَّتِي »، وكنتُ تركتُ أبي في المنزل، فخِفْتُ أن يكونَ هو، فطَلَعَ غيرُه فقال: «هُو هَذَا».

[١٤٣٥٧] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أنا عبدالرزَّاق، أبنا مَعْمَر، عن ابن طاوسَ، عن أبيه، عن عبدالله بن

<sup>=</sup> للطبراني، وانظر الحديث التالي.

<sup>[</sup>١٤٣٥٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/١١٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه رجلاً لم يسم»، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي "مجمع الزوائد": «لَيُطْلُعَنَّ»، بنون التوكيد، وهو الجادة، وما في الأصل يخرج على أنه مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ثم حذفت تخفيفًا، وبقيت فتحة العين؛ أي: «لَيَطْلُعَ». وانظر: "مغنى اللبيب" (ص٧٥-٢٧٦ و٣٨٣-٣٨٣).

<sup>[</sup>١٤٣٥٧] كذا جاءت رواية عبدالرزاق عن معمر هنا، ورواه معمر في "جامعه" (١٩٩٦٥/الملحق بمصنف عبدالرزَّاق) عن ابن طاوس، عن أبيه قال: رأى النبي عَلَيْ على عبدالله بن عَمرو بن العاص ثَوبَيْن مُعَصْفَرَين، فقال: «أُمُّكَ أَلْبُسَتْكَ هَذَين؟» فقال: نعم يا رسول الله! ألا ألقمها [كذا، ولعل الصواب: «ألا ألقيهما»]، فقال: «بل حَرِّقْهُما». كذا جاءت رواية معمر هنا مرسلة مع اختلاف في اللفظ.

ورواه النسائي (٥٣١٧) من طريق ابن جريج، عن ابن طاوس، به، مرفوعًا. وانظر الحديثين [١٤٣٥٢ و١٤٥٧].

عَمرو، قال: رأى عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ ثُوبَيْن مُعَصْفَرَين، فقال: «إِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ النَّار؛ فَلَا تَلْبَسْهُمَا».

[١٤٣٥٨] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أبنا عبد الرزَّاق، أبنا مَعْمَر، عن سِماك بن الفَضْل، عن وَهْب بن مُنَبِّه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه سأل النبيَّ عَلَيْ: في كم يقرَأُ (١) القرآن؟ قال: «في أَرْبَعِينَ»، قال: إني أُطيقُ أكثرَ من ذلك، قال: «في شَهْرٍ»، قال: إني أُطيقُ أكثرَ من ذلك، قال: «في شَهْرٍ»، قال: «في عَشْرٍ»، ثم قال: «في عَشْرٍ»، ثم قال: «في مَشْرٍ»، ثم قال: «في مَشْرٍ»، ثم قال: «في مَشْرٍ»، ثم لم يَنْزِل مِنْ سَبْع.

[۱٤٣٥٩] حدثنا يحيى بن أيُّوبَ العَلَّاف، وعمرو بن أبي الطَّاهِر ابن السَّرْح؛ قالا: ثنا سعيدُ بن أبي مَريم، أبنا نافع بن عمرَ.

<sup>[</sup>١٤٣٥٨] رواه عبدالرزَّاق (٥٩٥٧).

ورواه أبو داود (۱۳۹٥)، والنسائي في "الكبرى" (۸۰۱٤)؛ عن نوح بن حبيب، عن عبدالرزاق، به.

ورواه الترمذي (٢٩٤٧) من طريق عبدالله بن المبارك، عن مَعْمَر، به.

ورواه المروزي في "قيام الليل" (ص٦٦- المختصر)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠١٥)؛ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو.

وانظر اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «يقرأ» لم ينقط في الأصل، ولكن هكذا جاء في مصادر التخريج.

<sup>[</sup>۱٤٣٥٩] رواه المصنف في "الأوسط" (٥٠٩١) عن محمد بن العباس المؤدب، به، ثم قال: «لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به نافع بن عمر».

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٦١٨) من طريق الحسن بن مكرم، عن سريج ابن النعمان، به.

وحدثنا محمَّد بن العبَّاس المؤدِّب، ثنا سُرَيج بن النُّعْمان، ثنا نافع بن عمرً؛ حدثني بِشْر بن عاصِم، عن أبيه (١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ [تَخَلُّلَ](٢) البَاقِرَةِ(٣) بِلِسَانِهَا».

ورواه ابن أبى شيبة (٢٦٧٠١)، وأحمد (٢/ ١٦٥ رقم ١٥٤٣)، والبيهقى في "شعب الإيمان" (٤٦١٨)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (٢/١٨٧ رقم ٦٧٥٨) عن يونس بن محمد وأبي كامل مظفر بن مدرك، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٦١٨)، وفي "الآداب" (٣٩٠)؛ من طريق يونس بن محمد، وأبو داود (٥٠٠٥) عن محمد بن سنان الباهلي، والترمذي في "الجامع" (٢٨٥٣)، وفي "العلل الكبير" (٦٤٣)، والبزار (٢٤٥٢)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٣٠٢)؛ من طريق عمر بن على المقدمي، وعثمان بن سعيد الدارمي في "نقضه على بشر المريسي " (٢٩٧) عن زكريا بن نافع الرملي، وابن أبي حاتم في "كتاب العلل " (٢٥٤٧) من طريق أبي الوليد الطيالسي وسعيد بن سليمان، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٦١) من طريق يوسف بن كامل، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٩٠٣٠)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (٢٣٨)؛ من طريق خالد بن نزار؛ جميعهم (يزيد، ويونس، وأبو كامل، ومحمد بن سنان، والمقدمي، وزكريا بن نافع، وأبو الوليد، وسعيد، ويونس بن كامل، وخالد) عن نافع بن عمر، به. ورواه وكيع في "الزهد" (٣٠٢)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (٧٢٣)؛ من طريق أبي قتيبة؛ كلاهما (وكيع، وأبو قتيبة) عن نافع بن عمر، به، مرسلاً. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>١) هو: عاصم بن سفيان بن عبدالله الثقفي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تتخلل»، ولم تنقط، ولا يستقيم الكلام بها إلا إذا أضيف قبلها: "كما"؛ كما في بعض مصادر التخريج، والمثبت موافق لما في بعض المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) الباقرة: واحدة الباقر، والباقرُ: اسم من أسماء الجمع للبقرة. والمراد: الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويَلُفُّه، كما تلفُّ البقرة الكلا بلسانها لفًّا. انظر: "النهاية" (٢/ ٧٣)، و"لسان العرب" و"تاج العروس" ( ب ق ر).

[١٤٣٦٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا عفَّان (١٤ ثنا حمَّاد بن سَلَمة، ثنا يَعْلَى بن عَطاء، عن نافع بن عاصِم، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَرِبَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ»، قال: وما طِينَةُ الخَبَالِ»، قال: وما طِينَةُ الخَبال؟ قال: «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ».

[العراب، ثنا مسلم بن الحُباب، ثنا مسلم بن الحُباب، ثنا مسلم بن ابراهيم، ثنا شُعبة، عن يَعْلى بن عَطاء، عن نافع بن عاصِم، عن عبدالله بن عَمرو، قال: نزَلَتْ هذه الآيةُ في أميَّة بن أبي الصَّلْت: ﴿ اللَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَٰنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا ... ﴿ اللَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَٰنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا ... ﴿ اللَّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

<sup>[</sup>١٤٣٦٠] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢٠٣/٢) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه قال: «قال الطبراني: حدثنا عبدالعزيز»؛ سقط منه: «على بن».

ورواه أحمد (٢/ ١٨٩ رقم ٢٧٧٣) عن بهز، والبزار (٢٤٦٩) عن عبدالأعلى بن حماد، والحاكم (٤/ ١٤٥٠- ١٤٦) من طريق يزيد بن هارون؛ جميعهم (بهز، وعبدالأعلى، ويزيد) عن حماد بن سلمة، به، مع اختلاف في اللفظ.

وسيأتي برقم [١٤٥٤٩-١٤٥٥٣] من طريق ابن الديلمي، عن عبدالله بن عمرو. وانظر الحديث [١٤١٧٣]. (١) هو: ابن مسلم.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۷۵) من سورة الأعراف.

<sup>[</sup>١٤٣٦١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٥)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه النسائي في "الكبرى" (١١١٢٨) من طريق خالد بن الحارث، والطبري في "التفسير" ( $^{(1)}$ 00) من طريق ابن أبي عدي، و $^{(1)}$ 00) من طريق عبدالرحمن ابن مهدي ووهب بن جرير وغندر، وابن أبي حاتم في "التفسير" ( $^{(1)}$ 1717 رقم  $^{(1)}$ 00) من طريق أبي داود الطيالسي؛ جميعهم (خالد، وابن أبي عدي، وعبدالرحمن، ووهب، وغندر، وأبو داود) عن شعبة، به.

[١٤٣٦٢] حدثنا محمَّد بن يحيى بن مَنْدَه الأصْبَهاني، ثنا سعيدُ ابن يحيى بن سعيد الأُمَوي، ثنا أبي، عن ابن جُرَيج، عن أبيه، عن عُروَة بن عِياض، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال النبيُّ عَلَيْهِ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِ».

[١٤٣٦٣] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا يحيى ابن عبدالملك بن أبي غنية، عن أبيه (١)، عن أبي جناب (٢)، عن

ورواه النسائي في "الكبري" (١١١٣٠)، والطبري في "التفسير" (١٠/٠٧٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩/ ٢٦٥)؛ من طريق غطيف بن أبي سفيان، عن يعقوب ونافع ابني عاصم، عن عبدالله بن عمرو، به. ووقع في "تاريخ دمشق": «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

ورواه ابن عساكر (٩/ ٢٦٥) من طريق عبدالملك بن عمير، عن نافع بن عاصم، به. [١٤٣٦٢] رواه الدارقطني في "الأفراد" (٣٥٦٣/ أطراف الغرائب) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، به، وقال: «تفرد به يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جُرَيج، عن أبيه عنه، تفرد به عن عُروَة». وانظر الحديثين [١٤١٧٥ و١٤١٧].

[١٤٣٦٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٢١-٣٢٢)، وقال: «رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو جناب الكلبي؛ وهو مدلس».

ورواه أحمد (٢/ ١٧٤ رقم ٦٦٢٣)، والحربي في "غريب الحديث" (٢/ ٤٩٣)؛ من طريق خلف بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، به، هكذا بزيادة أبي حيَّة والد أبي جناب، ورواية الحربي مختصرة جدًّا.

(١) في الأصل: «أبي» ثم صوبت إلى «أبيه» مع بقاء ياء النسبة ظاهرة، ولم تنقط الياء من تحت، ولكن نقطت من فوق، فأشبه أن تكون «ابنه»، والذي يظهر أن قوله: «عن أبيه» هنا خطأ، والصواب أنها بعد «عن أبي جناب»؛ فيحيى بن عبدالملك بن أبي غنية يروي عن أبي جناب دون واسطة؛ كما في ترجمته في "تهذيب الكمال" (٣١/ ٤٤٧)، وكما في ترجمة أبي جناب في "تهذيب الكمال" (٣١/ ٢٨٥)، وأبو جناب قد روى هذا الحديث عن أبيه عن عبدالله بن عمرو، كما تقدم في التخريج.

(٢) هو: يحيى بن أبي حية الكلبي.

عبدالله بن عَمرو، قال: دخَلتُ على رسول الله ﷺ وهو يتوضَّأُ وُضوءًا مَكِيثًا (١)، فقال: «يَا عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو، سِتُّ خِصَالٍ كَائِنَةٌ فيكُمْ»، قلتُ: ما هيَ، بأبي، يا نبيَّ الله، جَعَلَني اللهُ فِداكَ؟ قال: «قَبْضُ نَبِيِّكُمْ»، فكأنَّما انسَلَخَ قَلْبِي، «قُلْ: وَاحِدَةً»، فقلتُ: واحدة، قال: «وفَيْضُ المَالِ، حتَّى يَصِيرَ إِلى أَحَدِكُمْ ألفُ دِينَارِ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُهَا، قُل: اثْنَتَيْن»، فقلتُ: اثنتَيْن، «[وفِتْنَةٌ](٢) تَكُونُ في بَيْتِ كُلِّ امْرئ مِنْكُمْ، قُلْ: ثَلَاثًا»، / فقلتُ: ثلاثًا، «ومَوتٌ كَقُعَاصِ<sup>٣١</sup> الغَنَم، قُلْ: [خ:٣٢٤]] أَرْبَعًا»، فقلتُ: أربعًا، «وهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ؛ يَجْمَعُوا (٤) لَكُمْ حَمْلَ المَرْأَةِ (٥)، ويَكُونُونَ أَوْلِي بِالغَدْرِ مِنْكُمْ، قُلْ: خَمْسًا »، فقلتُ: خمسًا، «وفَتْحُ المَدِينَةِ، قُلْ: سِتًّا »، فقلتُ: يا نبيَّ الله، جَعَلني اللهُ فِداك، وأيُّ مدينة؟ قال: «القُسْطَنْطِينيَّةُ».

> [١٤٣٦٤] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني يحيى بن مَعين، ثنا غُنْدَر(٢)، ثنا شُعبة، عن النُّعْمان بن سالم، قال: سمعتُ

<sup>(</sup>١) أي: بَطيئًا مُتَأنِّيًا غير مُستَعجِل. "غريب الحديث" للحربي (٢/ ٤٩٣)، و"النهاية" . (TEA/E)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وفتنته» لكنها غير منقوطة، والمثبت من "مسند الإمام أحمد" وهو الصواب. وما في الأصل- إن صح- يحتمل أن يعود الضمير فيه على «المال».

<sup>(</sup>٣) القُعَاصُ- بالضم-: داءٌ يأخذ الغنم لا يُلْبثُها أن تموت. "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٣٤)، و "مشارق الأنوار " (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي "المسند": «يجمعون» بإثبات النون، وهو الجادة، وقد تحذف هذه النون تخفيفًا. وانظر التعليق على الحديث [١٤١٦٠].

<sup>(</sup>٥) أي: تسعة أشهر كقدر حمل المرأة؛ كما في "مسند أحمد".

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن جعفر، وغندر لقبه.

<sup>[</sup>١٤٣٦٤] رواه أحمد (٢/١٦٦ رقم ٢٥٥٥) عن غندر، به.

يعقوب بن عاصم يحدِّث؛ أنه سمعَ عبدَالله بن عَمرو يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ في أُمَّتِي فَيَمْكُثُ فيهَا أَرْبَعِينَ»، لا أدرى قال: يَومًا، أو شَهرًا، أو سَنةً، «فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى كَأَنَّهُ عُروَةُ ابنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنَ السَّمَاءِ، فَلَا يُبْقَى أَحَدًا(١١) في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ».

[١٤٣٦٥] حدثنا يوسفُ القاضي (٢)، ثنا عَمرو بن مَرْزوق، أبنا شعبة.

ورواه مسلم (۲۹٤٠)، والنسائي في "الكبري" (١١٥٦٥)، وابن حبان (٧٣٥٣)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٤٥)، وفي "الاعتقاد" (ص٢٨٠-٢٨١)، والحاكم

<sup>(</sup>٤/ ٥٥٠-٥٥١)؛ من طريق محمد بن بشار، والحاكم في الموضع نفسه من طريق محمد بن المثنى؛ كلاهما (محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى) عن غندر، به.

ورواه مسلم (٢٩٤٠)، وابن منده في "الإيمان" (١٠٦١)؛ من طريق معاذ بن معاذ، والحاكم (٤/ ٥٤٣- ٥٤٤) من طريق عثمان بن جبلة؛ كلاهما (معاذ، وعثمان) عن شعبة، به.

<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل: «يبقا» دون نقط الياء والباء. وعند النسائي: «تبقي». وهو الجادة. وفي بعض المصادر: «فلا يبقى أحدٌ». وما في الأصل يوَجه على قول البصريين في إنابة ضمير المصدر المفهوم من الفعل مناب الفاعل، ونصب المفعول به؛ أي: «فلا يُبْقى هو- أي: الإبقاء- أحدًا. . . ». وانظر التعليق على الحديث [١٤٢٧٤].

<sup>(</sup>٢) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>[</sup>١٤٣٦٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢١٦/٦)، وقال: «رواه الطبراني من طريقين، ورجال إحداهما ثقات».

ورواه الحاكم (٢/ ٢٦٩) من طريق محمد بن غالب، عن مسلم بن إبراهيم، به، وتصحف في المطبوع: «قمطة» إلى «قطة».

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢٨٩)، والطبري في "تفسيره" (٢/ ٦٦٢)؛ من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به.

وحدثنا أبو خَليفة (۱)، ثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شُعبة؛ عن يَعْلى بن عَطَاء، عن يحيى بن القَمْطَةِ، عن عبدالله بن عَمرو؛ في قوله: ﴿ فَلَنُولِيَّنَكُ قِبْلَةً تَرْضَهُ أَ ﴾ (۲)؛ قال: نحوَ مِيزاب الكعبة (۳).

[1٤٣٦٦] حدثنا أبو خَليفة الفَضْل بن الحُباب، ثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، عن شُعبة، أبنا يَعْلى بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، أتأذَنُ لي في الجهاد؟ قال: «أَلَكَ وَالِدَانِ؟»، قال: نعم، قال: «إِذْهَبْ فَبِرَّهُمَا»، فذهَبَ وهو يتَخَلَّلُ الرِّكابَ(٤).

ورواه عبدالرزَّاق في "تفسيره" (١/ ٦٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٢٢٦- التفسير)، وأحمد بن منيع- كما في "المطالب العالية" (٣/ ٣٢٥ رقم ٣١٢)- وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٥٣ رقم ١٣٥٧)؛ جميعهم من طريق هشيم، عن يعلى ابن عطاء، به.

<sup>(</sup>١) هو: الفضل بن الحباب الجمحي.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٤٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الميزاب: هو المكان الذي يسيل منه ماء المطر من موضع عالٍ. ويقال فيه: المئزاب، والمزراب. "فتح الباري" ((7/8))، و"المصباح المنير" و"تاج العروس" (أ ز ب). وقال الحافظ في "الفتح" ((7/8)): «وإنما قال ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة».

<sup>[</sup>۱٤٣٦٦] رواه ابن حبان (٤٢١)، وابن الغطريف في "جزئه" (٨٦)؛ عن أبي خليفة، به. ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (٣٣٣٣) عن عبدالرحمن بن زياد، وأحمد (٢/ ١٩٧ رقم ١٨٥٩) عن بهز بن أسد؛ كلاهما (عبدالرحمن، وبهز) عن شعبة، به، إلّا أن بهزًا ذكر أن شعبة شك فقال: أظنه عن عبدالله بن عمرو.

ورواه المروزي في "البر والصلة" (٥٢) عن عبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن الزُّهْري، مرسلًا، بنحوه. وانظر الحديث [١٤٢٦٥].

<sup>(</sup>٤) «الرِّكابُ»: الإبل التي تُركَبُ. ولا واحد لها من لفظها، وتجمع على رُكُبِ. و«يتخللها» أي: يسير خلالها، بينها ووسطها. "مشارق الأنوار (١/ ٢٣٧، ٢٨٩).

[١٤٣٦٧] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، ثنا شُعبة، عن يَعْلَى بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رضا الرَّبِّ في رِضا الوالد، وسَخَطُ الرَّبِّ عَجَلَّ في سَخَطِ الوالد. ولم يَرفَعْهُ.

[١٤٣٦٨] حدثنا بشر بن موسى، ثنا القاسِمُ بن سُلَيم [الصوَّاف](١)، قال: شَهِدَ الواسطِيَّان أبو بِسْطام وأبو معاويةً- يعني: شُعبةَ وهُشَيمً (٢) - عن يَعْلَى بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو،

[١٤٣٦٧] رواه المزى في "تهذيب الكمال" (٢٠/ ١٣٣) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن وهب في "الجامع في الحديث" (٩٢) عن سفيان الثوري، والبخاري في "الأدب المفرد" (٢) عن آدم بن أبي إياس، والترمذي (١٨٩٩) من طريق محمد بن جعفر غندر، والبغوي في "شرح السنة" (٤٣٢٣) من طريق النضر بن شميل؛ جميعهم (الثوري، وآدم، وغندر، والنضر) عن شعبة، به، وجاء في إسناد البخارى: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

وسيأتي في الحديث التالي عن شعبة مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطواف» بالطاء المشالة المهملة، والتصويب من "تخريج أحاديث الكشاف " ومن "شعب الإيمان ".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والجادة: «هشيمًا»، وما في الأصل حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وتقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١].

<sup>[</sup>١٤٣٦٨] ذكره الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (٢/ ٢٦٤) وعزاه للمصنف. ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٤٥) من طريق أبي بكر بن بالويه، عن بشر ابن موسى، به.

ورواه الترمذي في "الجامع" (١٨٩٩)، وفي "العلل الكبير" (٥٧٩)، والبزار (٢٣٩٤)، والحسن بن سفيان في "الأربعين" (٣٤)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (٢٩٨)؛ من طريق خالد بن الحارث، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص٤٥)، والخليلي في "الإرشاد" (١٧٩)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٤٧/١٤)؛ من طريق زيد بن أبي الزرقاء، وبحشل (ص ٤٥) من طريق عاصم بن على، وأبو الشيخ في "الفوائد" (٢٨)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (٥/١٧٣) و(١٢/ ١٠-١٠)؛ من طريق أبي إسحاق الفزاري، والحاكم (١٥١-١٥٢) =

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رِضَا الرَّبِّ في رَضَا الوَالِدَيْنِ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِهِمَا».

[١٤٣٦٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عبد الغفَّار بن عبدالله المَوْصِلي، ثنا المُعافَى بن عِمْران، ثنا سُفيان (١) والحسن بن عمارة، عن يَعْلى بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قَتْلُ المُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

إسناده منصورًا بين سفيان ويعلى؛ قال المزي في "تحفة الأشراف" (٦/ ٣٦٤): =

من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٤٦) من طريق الحسين بن الوليد، و(٧٤٤٧) من طريق أبي عتاب الدلال؛ جميعهم (خالد بن الحارث، وزيد بن أبي الزرقاء، وعاصم بن علي، وأبو إسحاق الفزاري، وعبدالرحمن بن مهدي، والحسين بن الوليد، وأبو عتاب الدلال) عن شعبة، به. ورواه بحشل في "تاريخ واسط" (ص٤٥) عن يحيى بن صبيح، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١٧٦١) من طريق سريج بن يونس؛ كلاهما عن هشيم، به، موقوفًا، وسقط من إسناد بحشل «يعلى بن عطاء» فجاء الإسناد هكذا: «هشيم بن بشير، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو».

وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: ابن سعيد الثوري.

<sup>[</sup>١٤٣٦٩] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (V/V)، والبيهةي (V/V)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (V/V)؛ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان الثوري، ومسعر بن كدام، عن يعلى بن عَطاء، به. وقرن البيهقي مع الثوري ومسعر شعبة.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٨٢٠٦) عن وكيع، عن سفيان، عن يعلى، به، موقوفًا. كذا جاء في "مصنف ابن أبي شيبة"، وقال الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار" (١/ ٣٤٥-٣٤٥): «رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في الديات: حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، مرفوعًا أيضًا، وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن سفيان الثوري، به». ورواه النسائي (٣٩٨٩) من طريق مخلد بن يزيد، والبيهقي (٨/ ٢٢) من طريق محمد ابن يوسف الفريابي؛ كلاهما عن سفيان الثوري، به، موقوفًا، إلا أن النسائي زاد في

[١٤٣٧٠] حدثنا أبو خَليفة الفَضْل بن الحُباب، ثنا داودُ بن شَبيب، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن يَعْلى بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله ابن عَمرو؛ أن رجلًا جاء ورسولُ الله ﷺ يصلِّي، فقال: اللهُ أكبرُ، الحمدُ لله ملءَ السمواتِ والأرض- وقال أشياءَ لم [يحفظها](١) عَطاءٌ-فلما قضى النبيُّ عَيَّالِيَّ صلاتَه، قال: «أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَاتِ؟»، فقال الرجلُ: أنا يا رسولَ الله، قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ المَلَائِكَةَ يُبَادِرُ بَعْضُهَا ىَعْضًا».

«قال النسائي: هذا خطأ من حديث منصور».

ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (٦٧٣/التفسير)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (٤١٨)؛ عن هشيم بن بشير، عن يعلى بن عَطاء، به، موقوفًا.

ورواه الترمذي (١٣٩٥)، وفي "العلل الكبير" (٣٩٢)، وابن أبي عاصم في "الزهد" (١٣٧)، وفي "الديات" (٥)، والبزار (٢٣٩٣)، والنسائي (٣٩٨٧)؛ من طريق محمد بن أبي عدى، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، به، مرفوعًا.

ورواه البيهقي (٨/ ٢٢) - كما تقدم في بداية التخريج - من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، به، مرفوعًا أيضًا.

ورواه الترمذي (١٣٩٥)، والنسائي (٣٩٨٨)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، به، موقوفًا، ثم قال الترمذي: «هذا أصح من حديث ابن أبي عدي»، وقال أيضًا: «حديث عبدالله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفًا، وهذا أصح من الحديث المرفوع». وانظر الحديث [١٤٢٥٦]، وانظر التعليق على "سنن سعيد بن منصور".

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يحفظهما».

<sup>[</sup>١٤٣٧٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٠٥)، وقال: «ورواه الطبراني في "الكبير" من رواية حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر؛ وإسناده جيد، ويعلى بن عطاء العامري وأبوه ثقتان». وكذا وقع عند الهيثمي: «عبدالله بن عمر»، مع أنه في أول الحديث قال: «وعن عبدالله بن عمرو».

[العمر المُوْيَه، ثنا أبي، أبنا أبو خالد الأحمر سُلَيمان بن حَيَّان.

وحدثنا القاسمُ بن زكريًا، ثنا أبو كُريب (١)، أبنا أبو خالد الأحمرُ؛ عن حَجَّاج (٢)، عن يَعْلى بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: أبصَرَ النبيُّ عَلَيْ رجُلين في مَسجِد الخَيْف في أُخْريات الناس، فأمرَ بهما فجيءَ بهما تُرْعَدُ فرائِصُهُما، فقال: «مَا مَنَعَكُمَا مِنَ الصَّلَةِ مَعَنَا ؟» قَالَ (٣): صَلَّينا في رحالنا، قال: «أَفَلَا صَلَّيْتُمْ مَعَنَا فَتَكُونَ تَطَوُّعًا، وصَلَاتُكُمُ الأُولَى هِيَ الفَريضَةُ؟!».

<sup>=</sup> ولم نجد من أخرجه من طريق داود بن شبيب غير المصنف هنا، ولم نجد من تابع داود على هذه الرواية، ورواه غير داود، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن ابن عمرو، وهذه الرواية ستأتي برقم [١٤٤٦٦].

<sup>[</sup>١٤٣٧١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وقال: ....» ثم ذكر كلام المصنف آخر الحديث هنا، ثم قال: «قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات، إلا أن الحجاج مدلس، وقد عنعنه»..

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢٢٨/٢) عن محمد بن الحسين بن حفص، عن أبي كريب محمد بن العلاء، به.

ورواه ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (٥٣٠) من طريق أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، به. ورواه الدارقطني في "السنن" (١/٤١٤) من طريق ابن نمير، عن الحجاج بن أرطاة، به.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن العلاء بن كريب الهَمْدَاني.

<sup>(</sup>۲) هو: ابن أرطاة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي "مجمع الزوائد" وسائر مصادر التخريج: «قالا» أي: الرجلان. ويخرج ما في الأصل- لو صحَّ روايةً- على أوجه تقدم ذكرها في التعليق على نحوه في الحديث [١٣٨٦٥].

[خ:٣٢٤/ب] هكذا رواه الحَجَّاجُ عن يَعْلى/ بن عَطاء، عن أبيه، عن عبدالله ابن عَمرو، وخالف الناسَ في إسناده (١).

ورواه شُعبة (٢)، وأبو عَوانة (٣)، وهُشَيم (٤)، وإبراهيمُ بن ذي حماية (٥)، والثَّوريُّ (٦)، وهشام بن حسَّان (٧)؛ عن يَعْلى بن عَطاء، عن جابر بن يزيدَ بن الأسود السُّوائى، عن أبيه.

- (۱) قال ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٢٨): «هكذا قال حجاج: عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، وأخطأ في الإسناد، وكان هذا الإسناد أسهل عليه؛ لأن يعلى بن عطاء يروي عن أبيه عن عبدالله بن عمرو أحاديث، وإنما روى هذا الحديث الثقات عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه». وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٥٣٠).
- (۲) ستأتي روايته عند المصنف (۲۲/ رقم ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۸)، ورواها أيضًا الطيالسي (۱۳٤۳)، وأحمد (۱۲۰۷ رقم ۱۷٤۷۷–۱۷٤۷۹)، والدارمي (۱۲۰۷)، وأبو داود (۵۷۰ و ۷۷۱)، وابن خزيمة (۱۲۳۸)، وابن حبان (۱۵۹۶)، وغيرهم.
- (٣) ستأتي روايته عند المصنف (٢٢/ رقم ٦١٣)، ورواها أيضًا أحمد (٤/ ١٦١ رقم ١٦١٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٦٣)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣/ ٢٢٢)، والدارقطني في "السنن" (١٤١٤).
- (٤) ستأتي روايته عند المصنف (٢٢/ رقم ٦١٤)، ورواها أيضًا ابن أبي شيبة (٢٠١) و٣٧١٧)، وأحمد (٤/ ١٦٠- ١٦١ رقم ١٧٤٧٤)، ولوين في "حديثه" (١٠١)، والنرمذي (٢١٩)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٥٩٧)، والنسائي (٨٥٨)، وابن خزيمة (٢٢٩) و ١٢٧١ و ١٦٣٨ و ١٧١٩)، وابن حبان (١٥٦٥ و ٢٣٩٥)، وغيرهم.
- (٥) كذا قال المصنف هنا؛ وإنما رواه إبراهيم بن ذي حماية، عن غيلان بن جامع، عن يعلى بن عطاء، به. وستأتي روايته عند المصنف (٢٢/ رقم ٦١٦)، ورواها المصنف أيضًا في "الأوسط" (٤٣٩٨)، وفي "الصغير" (٦٠٣)، وفي "مسند الشامين" (٢٤٨٣).
- (٦) ستأتي روايته عند المصنف (٢٢/ رقم ٦٠٨)، ورواها أيضًا عبدالرزاق (٣٩٣٤)، وأحمد (٤/ ١٦١ رقم ١٧٤٧)، وأبو داود (٦١٤)، والنسائي (١٣٣٤)، وابن خزيمة (١٦٣٨)، وغيرهم.
- (٧) ستأتى روايته عند المصنف (٢٢/ ٢٠٨ و ٢٠٩)، ورواها أيضًا عبدالرزاق (٣٩٣٤)،=

الاهْبَهاني، ثنا أبو مسعود (١٤٣٧٢] حدثنا عبدُالله بن محمّد بن العبّاس الأصْبَهاني، ثنا أبو مسعود (١٤ محدثنا هِشامُ بن بلال، عن محمّد بن مسلم الطائفي، عن عبّاد بن موسى، عن مسلم بن رِئاب (٢)، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه أتى النبيَّ عَلَيُّ فقال: إني سائلُكَ عن ثلاثٍ، فقال: «سَلْ عَمّا شِئْتَ»، فقال: كم مَقامُ الناس بين يَدَي ربِّ العالمين يوم القيامة؟ وماذا يَشُقُّ على المؤمن من ذلك (١٤ المَقام؟ وهل بين الجنّة والنار مَنْزِلٌ؟ فقال: «أمَّا قَوْلُكَ في مَقَامٍ (١٣ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ العَالَمِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَألَثُ سَنَةٍ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ. وأمَّا قَوْلُكَ: مَا يَشُقُّ عَلَى المُؤْمِنِ مِنْ ذَلِكَ (١٤ المَقامِ؟ وهل بين المَؤْمِنِ مِنْ ذَلِكَ (١٤ المَقامِ؟ فَإِنَّ المُقَامِ؟ وَهُلُكُ في مَقَانِ: فَأَمَّا السَّابِقُونَ فَكَالرَّ جُلَيْنِ تَنَاجَيَا فَطَالَتْ نَجُواهُمَا، فَإِنَّ المُؤْمِنِ مِنْ ذَلِكَ (١٤ المَقَامِ؟ والنار فَا فَأَدْخِلَا الجَنَّة والنار فَا أَيْسَرَ هذا! هل بين الجنَّة والنار فَا أَنْ فَلَا البَّابِقُونَ فَكَالرَّ جُلَيْنِ تَنَاجَيَا فَطَالَتْ نَجُواهُمَا، فَقلتُ: مَا أَيسَرَ هذا! هل بين الجنَّة والنار فَا فَأَدْخِلَا الجَنَّة والنار فَا أَنْ فَلِكَ المَّوْمِنِ فَلَا المَالِقُونَ فَكَالرَّ عَلَا اللَّا فَلَا المَالِقُونَ فَكَالرَّ عَلَى المُؤْمِنِ مِنْ ذَلِكَ (١٤ فَاللَا المَالُكُ عَلَى المُؤْمِنِ مِنْ ذَلِكَ (١٤ الجنَّة والنار فَلَا السَّابِقُونَ فَكَالرَّ عَلَى المَوْمِنِ مِنْ الجَنَّة والنار فَلَا فَأَدْخِلَا الجَنَّة والنار فَلَا فَالنَّا السَّلُولُ فَا فَا فَالْدُلُولُ المَقْلَةُ عَلَى السَّابِقُولَ المَالِلَّ المَالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِيَ المَالِّي المَالِقَامِ السَّالِولُولُ السَّالِقُولُ السَّالِولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُولُ السَّالِقُ السَّالِ السَّالِقُ السَّالِقُ السَّالِقُولُ ا

<sup>=</sup> وابن سعد في "الطبقات" (٥/٥١٧)، وأحمد (١٦١/٤ رقم ١٧٤٧٧)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٥٩٨)، وابن خزيمة (١٦٣٨)، وغيرهم.

وسيأتي عند المصنف (٢٢/ رقم ٦١٢) من طريق حماد بن سلمة، وبرقم (٦١٤) من طريق مبارك بن فضالة، وبرقم (٦١٥) من طريق شريك بن عبدالله، وبرقم (٦١٧) من طريق الحكم بن فضيل؛ جميعهم (حماد، ومبارك، وشريك، والحكم) عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، به.

<sup>[</sup>۱٤٣٧٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٣٣٧)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه هشام بن بلال؛ ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا». وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٠٥٦) وعزاه للمصنف.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن الفرات الرازي.

<sup>(</sup>٢) لم نعرفه، ويبدو أنه تصحيفٌ من مسلم بن زياد، فهو من رواة هذه الطبقة، ومن الرواة عنه: أيوب بن موسى، وعباد بن أبي موسى، فإما أن يكون الراوي عنه هنا أحدهما وتصحَّف، أو أنه راو آخر. والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> في "مجمع الزوائد": «في ذلك» بدل «من ذلك».

<sup>(</sup>٣) في "مجمع الزوائد": «كم مقام» بدل «في مقام».

مَنْزِلٌ؟ قال: «بَيْنَهُمَا حَوْضِي (١) شُرُفَاتُهُ عَلَى الجَنَّةِ، وتضربُ شُرُفَاتُهُ عَلَى النَّارِ، طُولُهُ شَهْرٌ (٢)، وعَرْضُهُ شَهْرٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَن، وأُحلَى مِنَ العَسَل، فيهِ أَقْدَاحٌ مِنْ فِضَّةٍ وقَوَارِيرُ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ كَأْسًا لَمْ يَجِدْ عَطَشًا ولَا غَرَثًا (٣)، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَدْخُلَ الجَنَّةَ».

[١٤٣٧٣] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم.

وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي (٤)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، ومُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ».

<sup>(</sup>١) في "مجمع الزوائد": «فقلتُ: ما أيسَرَ هذا! أما قولك: هل بين الجنَّة والنار مَنْزِلٌ؟ فإن بينهما حَوْضِي».

<sup>(</sup>٢) أي: مسيرة شهر.

<sup>(</sup>٣) الغَرَثُ: الجوع، وقيل: أيسرُ الجوع، وقيل: أشدُّهُ. غَرِثَ يَغْرَثُ غَرَثًا؛ من باب فَرحَ. "تاج العروس" (غ ر ث). وفي "مجمع الزوائد" : «ولا حزنًا» بدل: «ولا غرثًا».

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٤٣٧٣] تقدم عند المصنف (٩/ رقم ٨٤١١) عن على بن عبدالعزيز، عن مسلم بن إبراهيم؛ وعن أبي خليفة الفضل بن الحباب، عن أبي الوليد الطيالسي؛ كلاهما (مسلم، وأبو الوليد) عن شعبة، به، ولم يذكر رواية أبي مسلم الكشي.

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٣٦١) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٨٩ رقم ٦٧٦٧)، ومسلم (٢٤٦٤)، والنسائي في "الكبري" (٧٩٤٧، و٨٢٢١)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، والبخاري (٣٧٦٠) عن حفص بن عمر، ومسلم (٢٤٦٤) من طريق ابن أبي عدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " (٥٥٨٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ جميعهم (غندر، وحفص، ابن أبي عدى، وأبو الوليد) عن شعبة، به.

[١٤٣٧٤] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلمُ بن إبراهيم.

وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي، ثنا سُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مَسروق، عن عبدالله بن عَمرو، قال: لم يكُن رسولُ الله ﷺ فاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا، وقال: "إِنَّ مِنْ أَخَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا».

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٣٥٢)، وابن أبي شيبة (٣٠١٣)، وأحمد (٢/ ١٩٠ رقم ٢٧٨٦)، ومسلم (٢٤٦٤)، والترمذي (٣٨١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨١٨٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٨١٠)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وأحمد (٢/ ١٩٠-١٩١ رقم ٢٧٩٠ و ٢٧٩٥)، ومسلم (٢٤٦٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٢٩)، وابن عبدالبر في "الاستيعاب" (ص٤٠٤)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ٢٦٣ رقم ٣٢٥٢) عن يعلى بن عبيد، ومسلم (٢٤٦٤)، وابن عبدالبر في "الاستيعاب" (ص٢٩٧)؛ من طريق جرير ابن عبدالحميد، وعباس الترقفي في "حديثه" (ق ٨/ب)، والخطيب في "الموضح" (٢/ ٣٢١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٢٢١- ٣٢٣ و٣٣/ ١٣٠)؛ من طريق سفيان الثوري؛ جميعهم (أبو معاوية، ووكيع، ويعلى، وجرير، والثوري) عن الأعمش، به.

وتقدم عند المصنف برقم [٨٤١٠] من طريق زائدة بن قدامة، وبرقم [٨٤١٢] من طريق على بن مسهر؛ كلاهما عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم [١٤٣٨١] من طريق عفان بن مسلم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، به. وانظر الحديث [١٤٢٨٢].

<sup>[</sup>١٤٣٧٤] رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧٦١٨) من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي مسلم الكشي، به.

ورواه الطيالسي (٢٣٦٠) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٨٩ رقم ١٧٦٧م) عن محمد بن جعفر، والبخاري (٣٧٥٩، وابوه أحمد (٢٦١٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٦١٧)؛ من طريق حفص بن عمر، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٥٦١) من طريق وهب بن جرير، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٦١٨) من طريق عمرو بن مرزوق؛ جميعهم (محمد ابن جعفر، وحفص، ووهب بن جرير، وعمرو بن مرزوق) عن شعبة، به.

[١٤٣٧٥] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، أبنا عبد الرزَّاق، أبنا الثُّوري، عن الأعمش، عن عبدالله بن مُرَّة، عن مَسروق، عن

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٦٥) عن محمد بن عبيد الطنافسي، و(١/ ٣٧٧) عن عبيدة بن حميد، وابن سعد أيضًا (١/ ٣٦٥)، وأحمد (١٩٣/٢ رقم ٦٨١٨)، ومسلم (٢٣٢١)، والبيهقي (١٠/١٩٢)؛ من طريق عبدالله بن نمير، وابن أبي شيبة (٢٥٧٠٥)، وأحمد (٢/ ١٦٢ رقم ٢٥٠٤)، والحربي في "غريب الحديث " (١/ ٢٢)، والبزار (٢٤١٧)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وابن أبي شيبة (٢٥٧٠٥)، وأحمد (٢/ ١٩٣ رقم ٦٨١٨)، وهناد في "الزهد" (١٢٥٣)، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (١٧٤)، وفي "مداراة الناس" (٨٤)؛ من طريق وكيع، والبخاري (٣٥٥٩) من طريق أبي حمزة السُّكّري محمد بن ميمون، و(٦٠٣٥) من طريق حفص بن غياث، والبخاري أيضًا (٦٠٢٩)، ومسلم (٢٣٢١)، والبزار (٢٤١٧)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد، والبخاري في "الأدب المفرد" (۲۷۱)، وخیثمة بن سلیمان فی "جزء من حدیثه" (ص ۱۸۶)، وابن حبان (۷۷۷ و٦٤٤٢)؛ من طريق سفيان الثوري، ومسلم (٢٣٢١) من طريق أبي خالد الأحمر؛ جميعهم (محمد بن عبيد الطنافسي، وعبيدة بن حميد، وعبدالله بن نمير، وأبو معاوية، ووكيع، وأبو حمزة، وحفص بن غياث، وجرير، وسفيان الثوري، وأبو خالد الأحمر) عن الأعمش، به. وانظر الحديث [١٤٦١٦].

[١٤٣٧٥] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (١٠٨) عن المصنف، به، وقرن مع المصنف أحمد بن القاسم بن الريان البصري.

ورواه وكيع في "الزهد" (٤٧٣)- ومن طريقه مسلم (٥٨)- عن سفيان الثوري، به. ورواه عبد بن حميد (٣٢٢)، والترمذي (٢٦٣٢)، والفريابي في "صفة المنافق" (١٥)، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٠)، والبيهقي (١٠/٧٤)؛ من طريق عبيدالله بن موسى، والبخاري (٣٤)، وابن منده في "الإيمان" (٥٢٤)؛ من طريق قبيصة بن عقبة؛ كلاهما (عبيدالله بن موسى، وقبيصة) عن الثوري، به.

ورواه البخاري (٣١٧٨)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٧٤)، وفي "اعتلال القلوب" (٤٤٨)، والفريابي في "صفة المنافق" (١٤)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٤٠٧)، وابن حبان (٢٥٥)، وابن منده في "الإيمان" (٥٢٥)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٨٧٨)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد، وابن منده أيضًا (٥٢٦) من طريق أبي إسحاق الفزاري؛ كلاهما = عبدالله بن عَمرو- أظنُّه قد رفَعه- قال(١): «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصَ النِّفَاقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا اتُّمِنَ (٢) خَانَ، وإِذَا عَاهَدَ خَدَر، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ؛ فَمَنْ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَفيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَتُوبَ».

[١٤٣٧٦] حدثنا أبو يزيد القراطيسيُّ (٣)، ثنا أسد بن موسى، ثنا

= (جرير، وأبو إسحاق) عن الأعمش، به.

ورواه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (٢٠٥) من طريق شهاب بن خراش، عن سفيان الثوري، عن مسلم الأعور، عن مسروق، عن عبدالله بن عمرو، به. وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت في الأصل، و" اتُّمِنَ يُتَّمَنُ" لغة في "اؤتمن يؤتمن"؛ أبدلت الهمزة حرف علة، ثم أُبدل حرف العلة تاء، ثم أدغمت التاء في التاء. ويقال فيه أيضًا: "ايتمن"؛ لم يبدل حرف العلة تاءً. انظر: "البحر المحيط" (١/٣٥٤)، و"فتح الباري" (٥/ ٢٥٩)، و"الخصائص" (٢/ ٢٨٧)، و"المحكم" (١/ ٤٩٣)، و"لسان العرب" (أمن)، و"تاج العروس" (أزر).

رواه ابن أبي شيبة ((77.07)) – ومن طريقه رواه مسلم ((00))، وأبو داود ((00)) وأحمد ((00))؛ عن عبدالله بن نمير، به.

ورواه مسلم (٥٨)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٠٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠٢)؛ من طريق محمد بن عبدالله بن نمير، والترمذي (٢٦٣٢/م) عن الحسن بن علي الخلال، وأبو عوانة (٤٠)، وابن منده في "الإيمان" (٢٢٥)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (٢٤)؛ من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، وابن حبان (٢٥٤) من طريق سلم بن جنادة، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٨٧٨) من طريق يوسف بن موسى؛ جميعهم (محمد بن عبدالله بن نمير، والحسن بن علي العامري، وسلم، ويوسف بن موسى) عن عبدالله بن نمير، به. وانظر الحديثين السابق والتالي.

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن يزيد.

يحيى بن عيسى، وعبدالله بن نُمير؛ عن الأعمش، عن عبدالله بن مُرَّة، عن مُسروق، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ؛ مثلَ حديث الثوري.

[١٤٣٧٧] حدثنا إدريسُ بن جعفر العَطَّار، ثنا يزيدُ بن هارون، أبنا شُعبة، عن الأعمش، عن عبدالله بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ، قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وإِنْ كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيهِ خَلَّةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَتْرُكَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا ايْتُمِنَ (١) خَانَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

[١٤٣٧٨] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا يحيى

[١٤٣٧٧] رواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٠٤) عن المصنف، به، إلا أنه سقط منه ذكر الأعمش. ورواه ابن عساكر في "الأربعين" (ص٩٨-٩٩) من طريق المصنف، به. ورواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (٢٠٠)، وفي "مساوئ الأخلاق " (١٤٧) عن عبدالله بن الحسن الهاشمي، وابن بطة في "الإبانة" (٨٩٦/ كتاب الإيمان) من طريق أحمد بن منصور الرمادي، و(٨٩٧) من طريق محمد بن يحيي، وابن منده في "الإيمان" (٥٢٣) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، وأبو نُعَيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٠٤) من طريق الحارث بن أبي أسامة؛ جميعهم (عبدالله بن الحسن، والرمادي، ومحمد بن يحيى، وأبو مسعود، والحارث) عن يزيد بن هارون، به. ورواه أحمد (٢/ ١٨٩ و١٩٨ رقم ٢٧٦٨ و٦٨٦٤)، والبخاري (٢٤٥٩)، والنسائي (٥٠٢٠)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وابن بطة في "الإبانة" (٨٩٨/ كتاب الإيمان) من طريق سعيد بن عامر والنضر بن شميل؛ جميعهم (غندر، وسعيد، والنضر) عن شعبة، به. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهي لغة في «اؤتمن»، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٧٥]. [١٤٣٧٨] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/١١) عن الطبراني، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٩)، وقال: «ورواه الطبراني، فجعله من رواية مسروق عن عبد الله بن عمرو».

ورواه إسحاق بن راهُوْيَه في "المسند"؛ كما في تخريج "أحاديث الكشاف" (٣/ APY- PPY).

ابن يَمان، ثنا سُفيان (۱)، عن إبراهيم / [بن] (۲) محمَّد بن المُنتَشِر، عن [خ:٣٢٥] أبيه، عن مَسروق، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: (لَا يَضُرُّ مَعَ الإِسْلَامِ ذَنْبٌ، كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ عَمَلٌ».

[١٤٣٧٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا محمَّد بن عمَّار المَوْصِلي، ثنا يحيى بن يَمان، ثنا سُفيان، عن إبراهيمَ بن محمَّد بن المُنتَشِر، عن أبيه، عن مَسروق، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ اللهُ، لَمْ يَضُرَّهُ مَعَهَا خَطِيئَةٌ، كَمَا لَوْ أَشْرَكَ قَال: لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، لَمْ يَضُرَّهُ مَعَهَا خَطِيئَةٌ، كَمَا لَوْ أَشْرَكَ بِاللهِ لَمْ [تَنْفَعُهُ] (٣) مَعَهَا حَسنَةٌ».

هكذا رواه يحيى بن يَمان، وخالَفَهُ الناس:

[١٤٣٨٠] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا سُفيان (٤)،

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (١٠٨/٧) من طريق عبدالله بن محمد بن شيرويه، عن إسحاق بن إبراهيم، به، إلّا أنه تصحف عنده «المنتشر» إلى «المنكدر».
 وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن» تصحف في الأصل إلى: «عن»، والتصويب من "اللآلئ المصنوعة"، ومن مصادر التخريج، وانظر الإسنادين الآتيين.

<sup>[12</sup>٣٧٩] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٤٧) عن الطبراني بإسناده. ورواه علي بن عبدالعزيز في "المسند المنتخب"؛ كما في "الأحكام الوسطى" لعبدالحق الإشبيلي (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينفعها»، والمثبت من "الأحكام الوسطى"، و "اللآلئ المصنوعة".

<sup>(</sup>٤) هو: الثوري.

<sup>[</sup>١٤٣٨٠] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٤٧) عن الطبراني، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩/١)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، ما خلا التابعي؛ فإنه لم يسم».

عن إبراهيمَ بن محمَّد بن المُنتَشر، عن أبيه، قال: جاء رجلٌ أو شيخٌ من أهل المدينة ونزَلَ على مسروق فقال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو، يقول: قال رسولُ الله عَلَيْ . . . فذكر مثلَ حديث يحيى بن يَمان.

[١٤٣٨١] حدثنا أحمدُ بن محمَّد السَّوْطي، ثنا عفَّان بن مسلم، ثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة؛ أنه سمع إبراهيم (١) يحدِّث عن مَسروق (٢)، عن عبدالله بن عَمرو؛ قال رسولُ الله ﷺ: «اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، ومُعَاذٍ، وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ».

ورواه أحمد (٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٣٨)، والبخاري (٣٨٠٦)، ومسلم (٢٤٦٤)، وابن حبان (٧١٢٨)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وأحمد (٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٣٨) عن هاشم بن القاسم، والبخاري (٤٩٩٩)، والفسوى في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٣٧-٥٣٨)؛ عن حفص بن عمر، والبخاري (٣٨٠٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " (٥٥٨١)، وأبو نعيم في "الحلية " (١/١٧٦ و٢٢٩)؛ من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبخاري (٣٧٥٨) عن سليمان بن حرب، ومسلم (٢٤٦٤) من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي في "الكبري" (٨٢٠٢) من طريق حجاج بن محمد، و(٧٩٤٢) من طريق خالد بن الحارث، و(٨١٧٢) من طريق بهز بن أسد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٨١) من طريق وهب بن جرير؛ جميعهم (غندر، وهاشم بن القاسم، وحفص بن عمر، وأبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، ومعاذ بن معاذ، وحجاج بن محمد، وخالد بن الحارث، وبهز، ووهب بن جرير) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٧٠ رقم ٢٥٨٦) عن أبي نُعَيم، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٧٠ رقم٢٥٨٦)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (٩٤٠/ مسند ابن عباس)؛ من طريق أبي أحمد محمد بن عبدالله الزبيري، وابن جرير (٩٤١) مسند ابن عباس) من طريق معاوية بن هشام؛ كلاهما (الزبيري، ومعاوية) عن سفيان الثوري، به. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>١) هو: ابن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن ابن مَسروق»، وهو خطأ.

<sup>[</sup>١٤٣٨١] رواه أبو داود الطيالسي (٢٣٥٩) عن شعبة، به.

[١٤٣٨٢] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا سُفيان (١٤ موره) عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبيش، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ: اقْرَأْ وارْتَقِي (٢)، ورَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا».

[۱٤٣٨٢] رواه الترمذي (٢٩١٤) عن محمود بن غيلان، والفريابي في "فضائل القرآن" (١٠) من (٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والآجري في "أخلاق أهل القرآن" (١٠) من طريق شجاع بن مخلد، والبيهقي (٢/٥٣) من طريق محمد بن سليمان الباغندي، والبغوي في "شرح السنة" (١١٧٨) من طريق حميد بن زنجويه؛ جميعهم (محمود، وابن أبي شيبة، وشجاع، والباغندي، وحميد) عن أبي نعيم، به.

ورواه أبو عُبيد في "فضائل القرآن" (ص $\Lambda$ - $\Lambda$ )، وأحمد ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 1 رقم  $\Upsilon$ 1 (حراء)، والترمذي ( $\Upsilon$ 1 ( $\Upsilon$ 1)، والنسائي في "الكبرى" ( $\Upsilon$ 1 ( $\Upsilon$ 1)، وابن حبان ( $\Upsilon$ 1)، والترمذي في "المحدث الفاصل" ( $\Upsilon$ 1)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأبو داود ( $\Upsilon$ 1 ( $\Upsilon$ 1)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ( $\Upsilon$ 1)؛ من طريق يحيى ابن سعيد القطان، والترمذي ( $\Upsilon$ 1 ( $\Upsilon$ 1) من طريق أبي داود الحفري، والفريابي في "فضائل القرآن" ( $\Upsilon$ 1)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" ( $\Upsilon$ 1)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" ( $\Upsilon$ 1)، وابن شاهين أعيب من طريق وكيع، والرامهرمزي ( $\Upsilon$ 1)، من طريق إسماعيل بن عمر؛ جميعهم (عبدالرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأبو داود الحفري، ووكيع، وإسماعيل بن عمر) عن سفيان الثوري، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٥٥٧) عن وكيع، عن سفيان، به، موقوفًا.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٥٥٨)، وابن الضريس في "فضائل القرآن" (١١٣)؛ من طريق زائدة، عن عاصم بن أبي النجود، به، موقوفًا.

ورواه ابن الضريس في "فضائل القرآن" (١١٤) عن ابن أبي جعفر قال: أبنا أبي، عن أبيه، عن عاصم، به، موقوفًا. وانظر الحديث التالي.

<sup>=</sup> ورواه ابن حبان (۷۳٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۲۳٪ ۱۳۲)؛ من طريق طلحة بن مصرف، عن مسروق، به.

وانظر الحديثين [١٤٣٧٣، ١٤٣٨٦].

<sup>(</sup>١) هو الثوري.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والجادة: «وارتقِ»، وما في الأصل له توجيه في اللغة تقدم في التعليق على الحديث [١٣٦٨٢].

[١٤٣٨٣] حدثنا الحسينُ بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيى الحِمَّاني، ثنا قَيْس بن الربيع، وحمَّاد بن شُعيب، عن عاصِم، عن زِرِّ، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ؛ مثله.

[١٤٣٨٤] حدثنا العبَّاس بن الفَضْل الأَسْفاطي، ثنا الربيعُ بن يحيى الأُشْناني، ثنا شُعبة، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، وعبدالله بن أبى السَّفَر، عن الشَّعبى، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْكَةِ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِيٰ اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٨٣] رواه الآجري في "أخلاق أهل القرآن" (٩) عن أحمد بن يحيي الحلواني، عن يحيى بن عبدالحميد الحماني، عن حماد بن شعيب وحده، به.

ورواه الشجري في "أماليه" (١/ ١١٠) من طريق إسماعيل بن عمرو، عن قيس، به. وانظر الحديث السابق.

[١٤٣٨٤] رواه أحمد (٢/ ٢١٢ رقم ٦٩٨٢) عن حسين بن محمد، والبخاري (١٠)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٩٩٨)، وابن منده في "الإيمان" (٣٠٩)، والبيهقي (١٨٧/١٠)؛ من طريق آدم بن أبي إياس، وابن الأعرابي في "معجمه" (٩٩٩) من طريق عمار بن عبدالجبار، وابن منده في "الإيمان" (٣٠٩) من طريق وهب بن جرير، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٤١٥) من طريق على بن حفص؛ جميعهم (حسين بن محمد، وآدم، وعمار، ووهب، وعلى بن حفص) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٥ رقم ٦٩١٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إسماعيل ابن أبي خالد وحده، عن الشَّعبي، به.

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٧٧٣٣) من طريق عمر بن أبي زائدة، عن زكريا وعبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي، به.

ورواه الحميدي (٦٠٧)، وابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٤٨)؛ من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٤٤) من طريق عبدة بن سليمان، والفسوي في "الأربعين" (٢) من طريق المعتمر بن سليمان، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٤٨) من طريق الفضل بن موسى، =

[١٤٣٨٥] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن الشَّعبي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

ورواه الحميدي (٢٠٦)، وابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (٦٨)، وهناد في "الزهد" (١٣٢)، وابن حبان (١٩٦ الزهد" (١٣٢)، وابن حبان (١٩٦ و ٣٩٩)، وتمام في "فوائده" (١٦٨٠/الروض البسام)؛ من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به.

وانظر الأحاديث التالية [١٤٣٨٥-١٤٣٩٣]، وسيأتي برقم [١٤٤٠٠] من طريق أبي سعيد الأزدي، عن عبدالله بن عَمرو.

وبرقم [١٤٤٥١-١٤٤٥٢] من طريق هلال الهجري، عن عبدالله بن عَمرو.

وبرقم [١٤٥٠٧] من طريق أبي سبرة، عن عبدالله بن عَمرو.

وبرقم [١٤٥١٢] من طريق العلاء بن زياد، عن عبدالله بن عَمرو.

وبرقم [١٤٦١٠] من طريق عُلي بن رباح، عن عبدالله بن عَمرو.

وبرقم [١٤٧٣٠ و١٤٧٣١] من طريق أبي الخير، عن عبدالله بن عَمرو.

[١٤٣٨٥] رواه أبو داود (٢٤٨١) عن مسدد، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٣ و١٩٢ رقم ١٥١٥ و٢٠٨٠) عن يحيى بن سعيد، به. ورواه النسائي (٤٩٩٦) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، به. وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

وابن منده في "الإيمان" (٣١٠)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٧٧٤)؛ من طريق يعلى بن عبيد، وابن منده (٣١٠) من طريق عيسى بن يونس، و(٣١١) من طريق يحيى بن أبي زكريا، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (١٧٧٤) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٨١)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٧٠)؛ من طريق سفيان الثوري؛ جميعهم (ابن عيينة، وعبدة، والمعتمر، والفضل، ويعلى، وعيسى، ويحيى، وأبو أسامة، والثوري) عن إسماعيل بن أبي خالد وحده، عن الشعبي، به.

[١٤٣٨٦] حدثنا محمَّد بن جعفر بن أَعْيَن، ثنا عاصِم بن على، ثنا المسعودِيُّ(١)، عن مُجالد(٢)، عن الشَّعبي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عِيدُ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٨٧] حدثنا العبَّاسُ بن الفَضْل الأسْفاطي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبانُ بن يزيدَ، عن عاصم (٣)، عن الشَّعبي، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ (١٠) مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٨٦] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٦٥٧٣) بهذا الإسناد.

ورواه أبو الحسين الثقفي حاكم الكوفة في "فوائده" (٥٠) من طريق إدريس بن عبدالكريم، عن عاصم بن على، به.

ورواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٢٥) عن على بن الجعد، عن المسعودي، عن رجل من هَمْدان، عن الشعبي، به. وهذا الرجل من همدان هو: مجالد بن سعيد؛

ورواه الدارقطني في "الأفراد" (٤/ ٣٩ رقم ٣٥٥٩/ أطراف الغرائب) من طريق أبي حنيفة، عن مجالد، به. وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن سعيد الهمداني.

<sup>[</sup>١٤٣٨٧] رواه المصنف في "الأوسط" (٤٢٣١) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن عاصم بن بهدلة إلا أبان بن يزيد، تفرَّد به موسى بن إسماعيل». ورواه عبدالله بن أحمد في "السنة" (٦٧٩)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٣٣)؛ من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، به. وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>٣) هو: ابن بهدلة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وكذا في الحديث [١٤٣٩٣]. وفي الأحاديث السابقة والتالية: «هجر»، ومعنى الكلمتين متقارب؛ قال في "تاج العروس" (ه ج ر): «والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير ومتاركته».

[١٤٣٨٨] حدثنا فُضَيل بن محمَّد المَلَطي، ثنا أبو نُعَيم (١)، ثنا زكريَّا بن أبي زائدة، حدثني عامر الشَّعبي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٨٩] حدثنا معاذُ بن المُثنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سَعيد، عن زكريًّا بن أبي زائدة، حدثني عامر الشَّعبي، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِه، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ».

[۱٤٣٨٨] رواه أحمد (٢/ ٢١٢ رقم ٦٩٨٣)، والدارمي (٢٧٥٨)، والبخاري (٦٤٨٤)؛ عن أبي نعيم، به.

ورواه ابن منده في "الإيمان" (٣١٢) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٦١٠) من طريق عمرو بن تميم؛ كلاهما عن أبي نعيم، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٨٤) عن وكيع، و(٢/ ٢٢٤ رقم ٧٠٨٦) عن محمد ابن عبيد، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" - كما في "عوالي الحارث رواية أبي نعيم" (٤٦) - عن يزيد بن هارون، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٣٠) من طريق يحيى بن زكريا، والمصنف في "الأوسط" (٧٧٣٣) من طريق عمر بن أبي زائدة، وابن منده في "الإيمان" (٣١٢) من طريق يعلى بن عبيد وإسحاق بن يوسف الأزرق، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٦١٠) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق؛ جميعهم (وكيع، ومحمد بن عبيد، ويزيد، ويحيى، وعمر، ويعلى، وإسحاق الأزرق) عن زكريا بن أبي زائدة، به.

وانظر الحديث التالي، وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «ثنا أبو نعيم» مكرر في الأصل. وأبو نعيم هو: الفضل بن دُكين. [١٤٣٨٤] انظر الحديث السابق، والحديث [١٤٣٨٤].

[۱٤٣٩٠] حدثنا موسى بن هارون، ثنا سُرَيج بن يونس، ثنا عَبيدة بن حُمَيد، حدثني بَيان (١)، عن عامر، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٩١] حدثنا محمَّد بن هشام بن أبي الدُّميك، ثنا عبدالله بن [خ:٣٢٥/ب] مُطيع، ثنا هُشَيم، عن سِنان، عن عامر الشَّعبي، عن عبدالله/ بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ، والمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ».

[١٤٣٩٢] حدثنا زكريًّا بن يحيى السَّاجي، ثنا إسماعيلُ بن حَفْص الأُبُلِّي، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه (٢)، عن مُغيرَة (٣)، عن الشَّعبي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٩٠] رواه ابن حبان (٢٣٠) من طريق محمد بن الصباح، عن عبيدة بن حميد، به. وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

(١) هو: ابن بشر الأحمسى.

[١٤٣٩١] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

[١٤٣٩٢] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٣٥٩٨)، وفي "المعجم الصغير" (٤٦٠)؛ بهذا الإسناد.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٤١/٤٣) من طريق عمر بن إبراهيم بن سليمان، عن إسماعيل بن حفص، به.

ورواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٧٧١ و١٧٧٢) من طريق أبي عوانة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ١٣٨) من طريق أبي حمزة؛ كلاهما عن مغيرة، به. وعلَّقه ابن منده في "الإيمان" عقب الحديث (٣١٣) عن مغيرة، به.

وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

(٣) هو: ابن مقسم الضبي. (۲) هو: سليمان بن طرخان التيمي. [١٤٣٩٣] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا جَرير (١٤)، عن مُغيرة، عن الشَّعبي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ (٢) مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٣٩٤] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكَشِّي (٣)؛ قالا: ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، أبنا يحيى بن سعيد ابن حَيَّان، عن عامر الشَّعبي؛ أن ثلاثة نَفَر دخلوا على مروانَ بن الحَكَم، فحدَّثهم أن أولَ الآيات خروج (٤): الدجَّالُ، فخرَجُوا من عنده فدخَلوا على عبدالله بن عَمرو، فأخبَروه بقول مروانَ، فقال: لم يقُلُ شيئًا؛ سمعتُ رسولَ الله عَيْ يقول: ﴿إِنَّ أَوَّلَ الآياتِ خُرُوجًا:

<sup>[</sup>١٤٣٩٣] رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٣٢) عن إسحاق بن راهويه، به. ورواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٧٧٣) من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، به. وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث [١٤٣٨٧].

<sup>[</sup>۱٤٣٩٤] رواه البزار (۲٤٠١) كشف الأستار) من طريق موسى بن إسماعيل، والطبري في "تفسيره" (١٨/١٠) من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف؟ كلاهما (موسى، وأبو ربيعة) عن حماد بن سلمة، به. وسيأتي برقم [١٤٤٥٠] من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد بن حيان أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبدالله بن عمرو، به. وانظر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة التي تقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨]، والجادة: «خروجًا»؛ كما في مصادر التخريج، وكما سيأتي في الحديث هنا. فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون: «إن أولَ الآيات: خروجُ الدجّال». قلنا: عدلنا عنه لما في مصادر التخريج وما سيأتي.

طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا، والدَّابَّةُ(١) علَى أَثَرِهَا(٢) تَخْرُجُ قَرِيبًا»، ثم قال (٣): إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَسَجَدَتْ، فَيُقَالُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ كُنْتِ تَطْلُعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ اسْتَأْذَنَتْ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا، فَإِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْل مَا ذَهَبَ وكَانَ الأُفْقُ كَالطَّوْقِ وظَنَّتْ أَنَّهَا لَوْ أُذِنَ لَهَا لَمْ تَبْلُغْ، فَتَقُولُ: أَيْ رَبِّ، مَا أَبْعَدَ المَشْرِقَ مِنَ المَغْرِب! فَيُقَالُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ؛ وذَلِكَ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿هَلۡ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكً ... الآية (٤).

[١٤٣٩٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن فراس(٥)، عن الشَّعبي، عن عبدالله

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي مصادر التخريج، وفي الحديث [١٤٤٥٠] وبعض مصادر تخريجه: «أو الدابة». وهو الجادة. وما هنا يخرج على أن الواو بمعنى «أو» في التقسيم والتخيير. وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٤٠٩٩]. وانظر: "مرقاة المفاتيح " (١٠٦/١٠)، وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي مصادر التخريج، وفي الحديث [١٤٤٥٠] وبعض مصادره: «أو الدابة تخرج على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل الأخرى، فالأخرى على إثرها قريبًا». ولعل بصر الناسخ انتقل بين حرفي الجر «على» فسقط أحدهما وما بينهما . وانظر التعليق السابق والتالي.

<sup>(</sup>٣) أي: عبدالله بن عمرو. وهكذا وقع عند البزار بإيهام القائل، وفي الحديث [١٤٤٥٠]: «ثم قال عبدالله بن عمرو: فأظن طلوع الشمس أولهما». ثم انتهى الحديث. وفي "تفسير الطبري" في رواية ذلك الحديث -[١٤٤٥٠]-: «ثم قال عبدالله بن عمرو- وكان يقرأ الكتاب-: أظن أولهما خروجًا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت. . . »، ثم ذكر بقية الحديث بنحو ما هنا .

<sup>(</sup>٤) الآية (١٥٨) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن يحيى الهَمْداني المُكْتِب.

<sup>[</sup>١٤٣٩٥] رواه أبو نُعيم في "مسانيد فراس" (٢) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه أحمد (٢/ ٢٠١ رقم ٦٨٨٤).

ابن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، أَو قَتْلُ النَّفْسِ- شُعبةُ الشاكُّ- ويَمِينُ الغَمُوسِ(١)».

= ورواه أبو نُعَيم في "مسانيد فراس" (٢) عن محمد بن أحمد بن الحسن وأحمد بن جعفر بن حمدان أبي بكر القطيعي، عن عبدالله بن أحمد، به.

ورواه الدارمي (٢٤٠٥)، والبخاري (٦٨٧٠)، والترمذي (٣٠٢١)، وابن منده في "الإيمان" (٤٨٠)؛ من طريق محمد بن بشار، والطبري في "تفسيره" (٦٥٤/٦)، وأبو نُعَيم في "مسانيد فراس" (٣)؛ من طريق محمد بن المثنى؛ كلاهما (محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى) عن محمد بن جعفر، به.

ورواه البخاري (٦٦٧٥)، وابن أبي عاصم في "الديات" (٦٦)، والنسائي (٢٠١٥)، ورواه البخاري (٢٦٧٥)، وأبو نُعَيم في "مسانيد فراس" (٤)؛ من طريق النضر بن شميل، والبخاري (٢٨٧٠) تعليقًا، وابن منده في "الإيمان" (٤٨٠) من طريق معاذ العنبري، وأبو نُعَيم في "مسانيد فراس" (٥) من طريق عبدالله بن المبارك، وأبو نُعَيم أيضًا في "الحلية" (٢٠٢/٧)، وفي "مسانيد فراس" (١)؛ من طريق داود بن إبراهيم؛ جميعهم (النضر بن شميل، ومعاذ، وابن المبارك، وداود) عن شعبة، به. ورواه البخاري (٢٩٢٠)، والطبري في "تفسيره" (٦/٤٥٦-١٥٥)، وفي "تهذيب الآثار" (٧٠٠/ مسند علي)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٨٩ و٧١٥٥)، وابن حبان (٢٠٥)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٩٠٣)، وأبو نُعَيم في "مسانيد فراس" (٦)، والبيهقي (١٩/٥٠)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/٣٠)؛ من طريق شيبان بن عبدالرحمن النحوي، عن فراس، به.

ورواه الحسين المروزي في "البر والصلة" (٥١) عن ابن المبارك والمعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد الطنافسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النبي على مرسلاً؛ لم يذكر عبدالله بن عمرو.

(۱) اليمينُ الغَموس: هي اليمين التي يَتعمَّد الحالفُ فيها الكذبَ ويقتطع بها حقَّ غيره، وتسمى أيضًا يمينَ الصبرِ. انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٣٦)، و"المُغْرب في ترتيب المعرب" للمطرِّزي (٢/ ١٦٠)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٢/ ١٦٠). وكذا وقع في الأصل: «يمين الغموس» بإضافة «اليمين» إلى «الغموس»، وفي "مسند أحمد" ومصادر التخريج: «اليمينُ الغَموسُ»، وهو الجادة؛ لأن «الغموس» صفة لـ«اليمين». ولكنَّ ما في الأصل جائز، وهو من إضافة الشيء إلى صفته، وقد تقدم التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٣].

[١٤٣٩٦] حدثنا إبراهيمُ بن دُحَيم الدمشقى، ثنا أبي (١)، ثنا مروانُ بن معاوية الفَزاري، ثنا عثمانُ بن الحارث [ابن] (٢) بنت الشَّعبي (٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سألتُ النبيَّ عَيْكَ اللهُ عن عبدالله بن عَمرو، قال: أقرَأُ (٤) ؟ قال: «اقْرَأْهُ في أَرْبَعَ عَشْرَةَ»، فلم أزل أُخبِرُه أني أُطيقُه في أقلَّ من ذلك حتَّى قال: «اقْرَأْهُ في أَرْبَع»، فما فارَقَني بعد ذلك، ولَوَدِدتُّ أنى كنتُ قبلتُ الرُّخصة.

[١٤٣٩٧] حدثنا موسى بن هارون، ثنا محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي سَهْم (٥) الأنْطاكي، ثنا أبو إسحاقَ الفَزاري (٦)، ثنا عبدالله بن

[١٤٣٩٦] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالرحمن بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تشبه: «أن»، وهو ابن بنت الشُّعبي، ويقال فيه أيضًا: «ختن الشُّعبي». وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (١٨/٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل! والظاهر أنه سقط منه هنا قوله: «عن الشَّعبي»؛ لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٤) أي: القرآن؛ كما في روايات الحديث.

<sup>(</sup>٥) كذا جاء في الأصل: «ابن أبي سهم»، وجاء في ترجمته وفي مصادر التخريج: «ابن سهم». وهو: محمد بن عبدالرحمن بن حكيم بن سهم الأنطاكي.

<sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.

<sup>[</sup>١٤٣٩٧] رواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٢٣)، وفي "مسند الشاميين" (١٢٨٠)؟ بهذا الإسناد.

ورواه المزى في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٩٧) من طريق المصنف بهذا الإسناد. ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري في "السير" (٣٨٧).

ورواه ابن حبان (٤٨٠٩) عن أبي يعلى، و(٤٨٥٨) عن أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي؛ كلاهما عن محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي، به.

ورواه أبو داود (٢٧١٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٢٧)؛ من طريق أبي صالح محبوب بن موسى، عن أبي إسحاق الفزاري، به.

شَوْذَب، حدثني عامرُ بن عبدالواحِد الأحْوَل، عن عبدالله بن بُريدة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كان رسولُ الله على إذا أصابَ مَغْنَمًا أمرَ بلالًا فنادى في الناس ثلاثًا، فيجيءُ الناس بِغَنائِمِهِمْ، ويَقْسِمُه، فأتاه رجلٌ بعد ذلك [بزمام](۱) من شَعَر، فقال: يا رسولَ الله، هذا ما كنّا أصَبْنا من الغنيمة، فقال: «أَمَا سَمِعْتَ بِلالًا يُنَادِي ثَلاثًا ؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ ؟»، واعْتَذَر إليه، فقال: «كُنْ أَنْتَ الَّذِي قَلِيمَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ!».

[١٤٣٩٨] حدثنا إبراهيمُ بن هاشِم البَغَوي، ثنا أحمد بن عَبْدَة، ثنا حسين الأَشْقَر (٢)، ثنا شَرِيك، عن أَشْعَث بن أبي الشَّعْثاء، عن

<sup>=</sup> ورواه أحمد (٢١٣/٢ رقم ٦٩٩٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/٣٢-١٣٤)؛ من طريق عبدالله بن المبارك، والمصنف في "مسند الشاميين" (١٢٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (١٢٩٢)، والبيهقي (٨/٣٢٢)، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه" (١/٧٥)؛ من طريق أيوب بن سويد؛ كلاهما (ابن المبارك، وأيوب بن سويد) عن عبدالله بن شوذب، به.

تنبيه: جاء عند الحاكم والبيهقي: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عَمرو»، إلا أن الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في "إتحاف المهرة" (٩/ ٥٤٥ رقم (11٨٩١)) في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، وذكر رواية الحاكم هذه.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٩٥٠).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يومار». والمثبت من "الأوسط" و "مسند الشاميين". [١٤٣٩٨] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٢٨٦٠) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن أشعث الاشريك، ولا عن شريك الاحسن بن الأشق، تفديه

هذا الحديث عن أشعث إلا شريك، ولا عن شريك إلا حسين بن الأشقر، تفرد به أحمد بن عبدة».

ورواه النسائي في "الكبرى" (٢٩١٤) عن أحمد بن عبدة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٥٤٧٧)، وأحمد (٢/ ٣٩ رقم ٤٩٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩١٥)؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر، بنحوه. وانظر الحديث [١٤٣١٩].

<sup>(</sup>٢) هو: حسين بن حسن أبو عبدالله الفزاري.

[خ:٣٢٦/أ] أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، / قال: قال رسولُ الله عَيْلِيَّةِ: «أَيَّامُ التَّشْريقِ أَيَّامُ أَكْلِ وشُرْبِ؛ فَلَا يَصُومَنَّهَا أَحَدٌ».

[١٤٣٩٩] حدثنا الهيثَم بن خَلَف الدُّوري، ثنا محمَّد بن حُمَيد الرازي، ثنا سَلَمة بن [الفَصْل](١)، عن محمَّد بن إسحاق، عن حَكيم ابن جُبَير، عن سعيد بن جُبَير، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال النبيُّ عَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ: ﴿ أَشْقَى النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: عَاقِرُ نَاقَةِ ثَمُودَ، وابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ؛ مَا سُفِكَ على الأرْضِ من دَمِ إِلَّا لَحِقَهُ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ»<sup>(۲)</sup>.

[١٤٣٩٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٤) و(٧/ ٢٩٩)، وقال: «قلت:

سقط من الأصل الثالثُ، والظاهر أنه قاتلُ على ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ ابن إسحاق وهو مدلس»، وقال في (٧/ ٢٩٩): «قلت: وأسقط الثالث، والظاهر أنه قاتل على ابن أبي طالب كما ورد؛ رواه الطبراني، وفيه حكيم بن جبير؛ وهو متروك، وضعفه الجمهور، وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله، وابن إسحاق

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٤/ ٣٠٧) من طريق المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه تحرَّف في سنده: «محمَّد بن حميد» إلى «محمَّد بن جميل».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٩/٤٩) من طريق محمد بن إبراهيم الرفاء، عن محمَّد بن حميد، به.

<sup>(</sup>١) تشبه في الأصل: «الفضيل»، والتصويب من "الحلية" و "تاريخ دمشق"، حيث رواه أبو نعيم من طريق المصنف، ولم نقف على راو اسمه: «سلمة بن الفضيل»، والمراد هنا: سلمة بن الفضل الأبرش، وانظر: "تهذيب الكمال" (١١/ ٣٠٥)، وسائر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ لم يذكر فيه الثالث، وكذا رواه أبو نعيم من طريق المصنف. وانظر قول الهيثمي المنقول في تخريج الحديث.

[۱٤٤٠٠] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا يَعْلى ابن عُبيد.

وحدثنا عُبَيد بن غَنَّام، ثنا محمَّد بن عبدالله بن نُمير، ثنا يَعْلى بن عُبدالله بن عَمرو، عُبيد؛ عن الأعمش، عن أبي سعيد الأَزْدي (١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ».

[1٤٤٠١] حدثنا عُبَيد بن غَنَّام، ثنا محمَّد بن عبدالله بن نُمير، ثنا مُحاضِر (٢)، عن الأعمش، عن أبي السَّفَر (٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: مرَّ بنا النبيُّ وَنحن نَبْني قُبَّةً، فقال: «الأَمْرُ لَأَسْرَعُ (٤) مِنْ ذَلِكَ».

[۱٤٤٠٠] رواه ابن أبي عاصم في "الزهد" (١٣) عن محمد بن عبدالله بن نمير، به. ورواه أحمد (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣ رقم ٦٨٨٩) عن يعلى بن عبيد، به. ورواه أحمد أيضًا (٢/ ٢٠٩ رقم ٢٩٥٣) من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، به. وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>١) هو: قارئ الأزد، ويقال له أيضًا: «أبو سعد» كما وقع في "المسند" في الموضعين السابقين.

<sup>[</sup>۱٤٤٠١] رواه عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (١٤٧٢) عن محاضر، به. ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٥٦)، وحماد بن إسحاق في "تركة النبي على " (ص٥٣٥)، وأبو داود (٥٣٣٥)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٩٨/٧)، وابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" (٢٤٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٤٠٣٠)؛ من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن المورع. (٣) هو: سعيد بن يحمد.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي "قصر الأمل": «إن الأمر أسرع» بدان» دون اللام، وفي بقية المصادر: «الأمر أسرع» دون «إن» واللام، والجادة ألا تدخل لام التأكيد إلا على خبر «إن» مكسورة الهمزة.

[١٤٤٠٢] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا [أبو](١) معاوية، عن الأعمش، عن أبي السَّفَر سعيد بن يُحْمِد، عن

وما وقع في الأصل- إن صح رواية وخلا من تصحيف وزيادة النساخ- يراه بعض النحاة قليلاً وشاذًا ولا يستعمل إلا في ضرورة الشعر. ويراه آخرون جائزًا. ويُخرُّج نحو ما ورد هنا على وجهين:

أحدهما: زيادة اللام؛ كما زيدت في خبر «أنَّ» مفتوحة الهمزة في قراءة سعيد بن جبير: ﴿إِلَّا ۚ أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ﴾ [الفُرقان: ٢٠] بفتح «أنهم»، وكما زيدت أيضًا في خبر «لكن»، و«أمسى»، و«رأى».

والثاني: أنها لام الابتداء تأخرت إلى الخبر؛ والتقدير هنا: «للأمر أسرع».

ومما وقع من ذلك في الحديث: ما رواه الترمذي (٢٥٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي على قوله تعالى: ﴿ وَفُرْشٍ مِّرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٤]؛ قال: «ارتفاعها لَكَمَا بين السماء والأرض».

وانظر: "الأصول" لابن السراج (١/ ٢٧٤)، و"سر صناعة الإعراب" (١/ ٣٧٨)، و"التفسير الكبير" (٦٦/٢٢)، و"مغني اللبيب" (ص ٣٠٤-٣٠٧)، و"همع الهوامع" (١/ ٥٠٨-٥١٠)، و"روح المعاني" (١٦/ ٢٢١–٢٢٢).

وانظر: تعليقنا على نحو هذا في "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٨٥١).

[١٤٤٠٢] رواه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (١٦/ ٢٠٣-٢٠٤) من طريق أبي الفضل أحمد بن عصمة النيسابوري، عن إسحاق بن راهويه، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٣٠٨)، وأحمد (٢/ ١٦١ رقم ٢٥٠٢)، وهناد في "الزهد" (٥١٥)؛ عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

ورواه أبو داود (٥٢٣٦) عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه (٤١٦٠) عن أبي كريب محمد بن العلاء، والبزار (٢٤٣٦)، وابن حبان (٢٩٩٦ و٢٩٩٧)؛ من طريق عمرو بن علي، ويزيد بن موهب، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٢٢٠) من طريق أحمد بن عبدالجبار؛ جميعهم (عثمان بن أبي شيبة، وأبو كريب، وعمرو بن على، ويزيد بن موهب، وأحمد بن عبدالجبار) عن أبي معاوية، به. وانظر الحديث

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل؛ فاستدركناه من "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار؛ حيث رواه من طريق إسحاق بن راهويه، وكذا رواه غيره من طرق أخرى عن أبي معاوية كما تقدم في التخريج.

عبدالله بن عَمرو، قال: مرَّ علينا رسولُ الله ﷺ ونحنُ نُصْلِحُ خُصَّا لنا، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَا هَذَا؟»، فقُلنا: خُصَّا (١) لنا وَهَى، فنحنُ نُصْلِحُها (٢)، قال: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ».

[١٤٤٠٣] حدثنا محمَّد بن عليِّ الصائغ المكِّي، ثنا بَكْر بن خَلَف، ثنا عبدُالله بن بكر السَّهْمي، عن حاتِم بن أبي صَغيرة، عن أبي بَلْج (٣)، عن عَمرو بن مَيْمون الأَوْدي؛ أنه سمع عبدَالله بن عَمرو يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، واللهُ أَكْبَرُ، وسُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إِلَّا بِاللهِ؛ إِلَّا فَرَتُ ذُنُوبُهُ، ولَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْر».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وكذا عند أحمد والبزار. وفي سائر مصادر التخريج: «خُصُّ» بالرفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، تقديره: هو خصٌ. وما في الأصل متجه على حذف الفعل الناصب؛ لفهمه من بقية السياق، والتقدير: نُصلح خصًّا لنا وَهَى. وانظر في حذف الفعل: "مغنى اللبيب" (ص٥٩٦-٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والجادة: «نصلحه»؛ كما في مصادر التخريج. والضمير بالتذكير يعود على «الخُصِّ». وما في الأصل، إن صح روايةً فإنه يخرج على أنه حمل «الخص» على معنى «القبة» أو نحوها، كما ورد في الحديث السابق، وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن أبي سليم.

<sup>[</sup>۱٤٤٠٣] رواه أحمد (٢/ ١٥٨ و ٢١١٦ رقم ٢٤٧٩ و ٢٩٧٣) عن عبدالله بن بكر السهمي، به ورواه الترمذي (٣٤٦٠) عن عبدالله بن أبي زياد، والحاكم (١٣٠١) من طريق عبدالعزيز بن معاوية، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (١٢١) من طريق أحمد بن الأزهر أبي الأزهر، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٨١) من طريق حميد بن زنجويه والحسين بن الفضل؛ جميعهم (عبدالله بن أبي زياد، وعبدالعزيز بن معاوية، وأبو الأزهر، وحميد بن زنجويه، والحسين بن الفضل) عن عبدالله بن بكر السهمي، به ورواه أحمد (٢/ ٢١٠ رقم ١٩٥٩) عن روح بن عبادة، والترمذي (٢١٠ ٢١٠ رقم ١٩٥٩) عن روح بن عبادة، والترمذي (٢١٠ ٢١٠ رقم ١٩٥٩) عن روح بن عبادة،

[١٤٤٠٤] حدثنا محمَّد بن صالح بن الوليد النَّرْسي، ثنا يحيى ابن محمَّد بن السَّكن، ثنا يحيى بن كثير العَنْبَرى، ثنا شُعبة، عن أبى بَلْج، عن عَمرو بن مَيْمون، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال

والبزار (٢٤٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨٧٥ و١٠٥٨)؛ من طريق ابن أبي عدي؛ كلاهما (روح، وابن أبي عدي) عن حاتم بن أبي صغيرة، به.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨/٣٦٦) من طريق شعيب بن صفوان، عن أبي بلج، به.

ورواه الترمذي (٣٤٦٠م)، والبزار (٢٤٤٧)، والنسائي في "الكبري" (٩٨٧٤)، والحاكم (١/ ٥٠٣)؛ من طريق محمد بن جعفر، والحاكم (١/ ٥٠٣) من طريق آدم ابن أبي إياس؛ كلاهما (غندر، وآدم) عن شعبة، عن أبي بلج، به، موقوفًا.

ورواه النسائي في "الكبري" (٩٨٧٣) من طريق أبي النعمان الحكم بن عبدالله، عن شعبة، عن أبي بلج، به، موقوفًا، بلفظ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ كُفِّرَتْ ذُنُوبُه، وإن كانَتْ مثل زَبَدِ البَحْر».

[٤٠٤٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢١٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال في "الأوسط": «لخلق الله خلقًا يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، وهو الغفور الرحيم»، رواه البزار بنحو "الأوسط" محالاً على موقوف عبد الله بن عمرو، ورجالهم ثقات، وفي بعضهم خلاف». ورواه المصنف في "الدعاء" (١٧٩٩) بهذا الإسناد.

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٧/ ٢٠٤) عن المصنف، به، إلا أنه وقع في مطبوع

"الحلية": «عبدالله بن عمر».

ورواه البزار (۲٤٥٠) عن يحيى بن محمد بن السكن، به.

ورواه المصنف في "الأوسط" (١٤٥٤) عن أحمد بن محمد بن صدقة، عن يحيى ابن محمد بن السكن، به.

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢٤٦/٤) من طريق أبي قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي، عن يحيى بن كثير، به.

ورواه أبو يعلى في "معجمه" (٩٣) من طريق حرمي بن عمارة، والحاكم في "المستدرك" (٢٤٦/٤) من طريق يحيى بن عباد؛ كلاهما (حرمي بن عمارة، ويحيى بن عباد) عن شُعبة، به.

## رسولُ الله ﷺ: «لَو لَمْ تُذْنِبُونَ (١) لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَغْفِرُ لَهُمْ».

[۱٤٤٠٥] حدثنا عبدُالرحمن بن سَلْم، والحسنُ بن العبَّاس الرازِيَّان؛ قالا: ثنا سَهْل بن عثمان، ثنا زياد بن عبدالله البَكَّائِي، عن البث (۲)، عن طَلْحَة بن مُصَرِّف، عن خَيْثَمة (۳)، عن عبدالله بن عَمرو،

<sup>=</sup> ورواه أحمد في "المسائل" (٧٨٤/ رواية ابنه صالح)، والبزار (٢٤٤٩)؛ من طريق محمد بن جعفر، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله" (٢٤)، والبغوي في "الجعديات" (٨٠) عن علي بن الجعد؛ كلاهما (محمد بن جعفر، وعلي بن الجعد) عن شعبة، به، موقوفًا على عبدالله بن عمرو.

وجاء عند البغوي: «شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون»؛ فذكر «عمرو بن مرة» بدل: «أبي بلج».

وسيأتي برقم [١٤٦٧١] من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو، وفيه قصة.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وفي "الحلية" و "مجمع الزوائد": «لو لم تذنبوا» وهو الجادة؛ بحذف النون علامةً على جزم الفعل المضارع بعد «لم»، وفي "الدعاء": «لو أن العباد لم يذنبوا». وما في الأصل يتجه في اللغة على إهمال «لم»؛ فيرفع المضارع بعدها؛ حملاً لها على «لا» أو «ما» النافيتين، وهذه لغة لبعض العرب نقلها ابن مالك في "شرح التسهيل"، لكنه ضعفها في "شرح الكافية الشافية" له. انظر: "شرح التسهيل" (١٨/١) و(٤/ ٢٦)، و"شرح الكافية الشافية" (١٤/ ٢٤)، و"مغني اللبيب" (ص٧٥)، و "همع الهوامع " (٢/ ٣٤٥)، و "خزانة الأدب" (٩/ ٣-١٤) الشاهد ٢٧٦).

<sup>[12</sup>٤٠٥] رواه المصنف في "الأوسط" (٤٧٤١) عن عبدالرحمن بن سلم وحده، به. ورواه الجصاص في "أحكام القرآن" (7/7/7)، و(7/7/7)؛ عن عبدالباقي بن قانع، عن الحسن بن العباس الرازي، به، إلا أنه وقع في المطبوع منه: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (١٢٢/٤)، وفي "أخبار أصبهان" (٢/ ٦٢)؛ من طريق عبدالله بن محمد بن العباس، عن سهل بن عثمان، به.

وانظر الأحاديث [١٤٤٢-١٤٤٤١].

<sup>(</sup>٢) هو: ابن أبي سليم. (٣) هو: ابن عبدالرحمن.

عن النبيِّ عَلَيْ قَال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وأَنْ يُدْخَلَ الجَنَّةَ؛ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ محمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ويُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ».

[١٤٤٠٦] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني سعيدُ بن محمَّد الجَرْمي، ثنا عبدالرحمن بن عبدالملك بن [أبجرَ](١)، عن أبيه، عن طَلْحَة بن مُصَرِّف، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كَفَى إِثْمًا (٢) أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَعُولُ قُوتَهُ».

[۱٤٤٠٦] رواه مسلم (٩٩٦) عن سعيد بن محمد الجرمي، به.

ورواه البزار (٢٤١٦)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (١٧٩)، وأبو نُعَيم في "الحلية " (٢/ ١٢٢) و(٥/ ٢٣ و ٨٧)، والبيهقى (٦/٨)؛ من طريق إبراهيم بن عبدالله بن أيوب المخرمي، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٩ و٧٤٠) من طريق محمد بن عبيد بن عتبة، وابن حبان (٤٢٤١) من طريق أبي زرعة الرازي؛ جميعهم (إبراهيم، ومحمد بن عبيد، وأبو زرعة) عن سعيد بن محمَّد الجرمي، به.

ورواه ابن الأعرابي في "معجمه" (١٠٣١)، والبيهقي (٦/٨)؛ من طريق أبي حفص عمر بن أبي الرطيل، عن عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر، به.

وسيأتي برقم [١٤٤٢٦] من طريق عبدالله بن أبي الهذيل، عن عبدالله بن عمرو. وبالأرقام [١٤٤٥٣-١٤٤٥٥] من طريق وهب بن جابر، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بحر» غير منقوطة الباء. والتصويب من مصادر التخريج ومصادر

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا في "معجم شيوخ الإسماعيلي" والموضع الثاني من "الحلية "، وفي "سنن البيهقي ": «كفي بالمؤمن إثمًا»، وفي بقية مصادر التخريج: «كفي بالمرء إثمًا». وسيأتي في الحديث [١٤٤٥٤]: «كفي إثمًا» كما هنا، وفي الحديث الذي قبله [١٤٤٥٣] والذي بعده [١٤٤٥٥]: «كفي بالمرء إثمًا» على الجادة. وفاعلُ «كفي» - هنا - هو قوله: «أن يحبس. . . .» المصدر المؤول من «أن» والفعل. وأما مفعول «كفي» فهو ضمير يعودُ على غير مذكور؛ لفهمه من السياق. والتقدير: «كفاه- أي: المرء- إثما حبسُه. . . » إلخ. و«إثمًا» تمييز.

[١٤٤٠٧] حدثنا جعفرُ بن أحمدَ بن سِنان الواسِطي، ومحمَّد بن أبان الأَصْبَهاني؛ قالا: ثنا أبو حَفْص عَمرو بن علي، ثنا أبو داود الطَّيالسي، ثنا الحَريش بن سُلَيْم، عن طَلْحَة بن مُصَرِّف، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْ: «اقْرَأُ القُرْآنَ في شَهْرٍ»، قلتُ: يا رسولَ الله، زدني، قال: «اقْرَأْ في ثَلَاثٍ»، فاستَرَدتُه، فأبى.

[١٤٤٠٨] حدثنا العبَّاسُ بن الفَضْل الأَسْفَاطي، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا محمَّد بن طَلْحَة، عن الأعمش، عن خَيْثَمة، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ عَيِّلًا قال: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ [خ:٣٢٦/ب] عَبْدٍ، وأُبِيِّ بنِ كَعْبٍ، ومُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ».

<sup>=</sup> وانظر في عود الضمير على غير مذكور: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤]. والباء في نحو «كفى بالمرأ إثمًا» زائدة. وانظر: "مغني اللبيب" (ص ١١٥)، و"همع الهوامع" (٢/ ١٤).

<sup>[</sup>١٤٤٠٧] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٧٤١٥) عن محمَّد بن أبان وحده، به. ورواه أبو داود في "سننه" (١٣٩١) عن محمد بن حفص القطان، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٣/ ٥٧٥) عن الفتح بن إدريس، وأبو نُعيم في "الحلية" (٤/ ١٢٢-١٢٣) من طريق أحمد بن إسحاق؛ جميعهم (محمد بن حفص، والفتح، وأحمد) عن عمرو بن علي، به.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٨٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن خيثمة، عن عبدالله بن عمرو، نحوه. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>[</sup>۱٤٤٠٨] رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٣٢٢) و(٣٣/ ١٣٠) من طريق أبي عامر العقدي، عن محمَّد بن طلحة، به.

وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤٢٨٢].

[١٤٤٠٩] حدثنا زكريًّا بن يحيى السَّاجي، ثنا محمَّد بن زُنْبُور، ثنا فُضَيل بن عِياض، عن الأعمش، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: لا أزالُ أُحبُّ ابنَ مسعود بعد ما بدأ به رسولُ الله ﷺ فقال: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وأُبَيِّ بنِ كَعْبِ، ومُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وسَالمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ».

[١٤٤١٠] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا زكريًّا بن يحيى زَحْمُويَه، ثنا إسحاقُ الأزرق(١)، عن شَريك(٢)، عن الأعمش، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو- رفَعَ الحديثَ - قال: «مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ

<sup>[</sup>١٤٤٠٩] رواه النسائي في "السنن الكبري" (٨٢٢٢) عن أبي صالح المكي محمد بن زنبور، به. ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٤/ ١٢٢-١٢٣) من طريق حامد بن شعيب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٣/ ١٣١) من طريق عبدالله بن محمد؟ كلاهما (حامد، وعبدالله) عن محمَّد بن زنبور، به.

ورواه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٣٨) عن إبراهيم بن محمد، عن فضيل، به.

وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤٢٨٢].

<sup>[</sup>١٤٤١٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥٨)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات». وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (١٣٠٣٤) ونسبه للطبراني أيضًا. ورواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٤٨٤)، وفي "اعتلال القلوب" (١٧٥)، وأبو الشيخ في "الأمثال في الحديث النبوي" (٣٢٢)؛ من طريق عبدالرحمن بن شريك، وأبو الشيخ أيضًا (٣٢٢) من طريق وكيع؛ كلاهما عن شريك، به.

ورواه عبدالرزاق في "المصنف" (١٢٥٤٧) عن ابن عيينة، عن الأعمش، به، مو قو فًا .

ورواه مسدد في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (٨٧٩) - عن يحيى بن سعيد القطان، عن الأعمش، عن خيثمة، من قوله.

<sup>(</sup>١) هو: ابن يوسف.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عبدالله النخعي.

عَلَى فِرَاشِ المُغِيبَةِ<sup>(۱)</sup> مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنْ أَسَاوِدِ<sup>(۲)</sup> يَوْمِ القِيَامَةِ».

[1٤٤١١] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج المِصْري، ثنا يحيى ابن سُلَيمان الجُعْفي، ثنا المُحارِبي<sup>(٣)</sup>، قال: سمعتُ الأعمش، والعَلاء بن المسيَّب؛ ذكرا عن خَيْثَمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عَمرو- يَرْفَعُه- قال<sup>(٤)</sup>: «سَبَّابُ المَيِّتِ<sup>(٥)</sup>- وقال مرَّةً: المَوْتَى-كالمُشْرِفِ عَلَى الهَلَكَةِ».

<sup>(</sup>۱) المُغِيبَةُ: التي غاب عنها زوجُها. يقال: أغابَتِ المرأةُ - بالألف - فهي مُغِيبٌ ومُغِيبٌ ومُغِيبٌ. وقيل ذلك في مَغِيبِ وليِّها عنها أيضًا. وضدُّها: المُشْهِدُ. انظر: "مشارق الأنوار" (۲۲)، و"النهاية" (۳۹/ ۱۹۹)، و"المصباح المنير" (غ ي ب).

<sup>(</sup>٢) الأَسْودُ - وجمعه: الأساود -: نوعٌ من الحيّات عظامٌ، فيها سواد، وهو أخبثها، وقد تعترض الرفقة وتتبع الصوت. وانظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٧ و ٢٣٠).

<sup>[</sup>١٤٤١١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٧٦)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح». وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٨٠٩٢) ونسبه للطبراني أنضًا.

ورواه البزار في "مسنده" (٢٠٣٦/ كشف الأستار) عن إبراهيم بن عبدالله، عن يحيى بن سليمان، به.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢١٠٣)، وهناد في "الزهد" (١١٦١)؛ عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، موقوفًا.

ورواه مسدد في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (٨٧٩) - عن يحيى بن سعيد القطان، عن الأعمش، عن خيثمة، من قوله.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالرحمن بن محمد المحاربي.

<sup>(</sup>٤) أي: قال رسول الله على . وفيه عود الضمير إلى غير مذكور في اللفظ لفهمه من السياق؛ دل عليه قوله: «يرفعه». وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، لكن دون ضبط «سباب»، وكذا في "مجمع الزوائد" و "كنز العمال". وفي "المصنف": «ساب الميت»، وفي "الزهد": «ساب الموتى»، وفي "المطالب العالية ": «مثل الذي يسب الميت»، وفي "مسند البزار ": «سباب المؤمن». =

[١٤٤١٢] حدثنا إبراهيمُ بن دُحَيم الدمشقي، ثنا خالدُ بن يزيدَ ابن صفوان الرَّمْلي، حدثنا عبدُ الغَفَّار بن الحسن.

وحدثنا إبراهيم بن أبي سُفيان (١)، ثنا عبد الغفَّار بن الحسن؛ ثنا سُفيان الثَّوري، عن الأعمش، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العُلَمَاءَ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

[١٤٤١٣] حدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج، ثنا عليُّ بن سُلَيمان ابن أبي الرِّقاع المصري، ثنا أبو الفَضْل القُرَشي- من ولد عُقْبة بن أبي

وضبطنا ما هنا بتشديد السين لتتفق مع بقية الروايات، ولأنها حينئذ لا تحتاج إلى تقدير. وأما إذا ضبطناها: «سِبَاب» على المصدر؛ فالتقدير: «مرتكبُ سباب الميت. . . » إلخ، ويكون من باب إنابة المضاف إليه مناب المضاف وإحلاله محله. وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٣٧٧].

[١٤٤١٢] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٢٣٠١) عن إبراهيم بن أبي سفيان، به، ولم يذكر معه رواية إبراهيم بن دحيم عن خالد بن يزيد.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٣٢٨) عن إبراهيم بن دحيم، به.

ورواه النقاش في "فوائد العراقيين" (٥٤) عن خلف بن أحمد بن العباس، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤٨/٥٣) من طريق أبي بكر محمد بن سليمان الداراني، وأبي بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن فطيس، وأبي عمر محمد بن العباس بن كودك؛ جميعهم عن إبراهيم بن دحيم، به، إلا أنه وقع في "فوائد العراقيين ": «يزيد بن خالد الرملي» بدل: «خالد بن يزيد الرملي». وانظر الأحاديث (١) هو: ابن معاوية القيسراني. [1131-77731].

[١٤٤١٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١١٣/١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه رجل لم يسم"، وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (٣١١١٠) ونسبه للطبراني.

مُعَيط - ثنا الأعمش، عن خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ، ويُقِيمُ الصَّلَاةَ قَوْمٌ ومَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ».

المحمَّد السُّكَّري كتابًا، فكتبتُ منه: حدثنا عبَّاد بن العَوَّام، ثنا أبان محمَّد السُّكَّري كتابًا، فكتبتُ منه: حدثنا عبَّاد بن العَوَّام، ثنا أبان ابن] (١) تَعْلِب، عن عَمرو بن مُرَّة، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله عليه قال: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ عن رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خُلْقِه، وصَغَّرَهُ وحَقَّرَهُ».

<sup>=</sup> ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٤/ ١٢٣) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه وقع عنده: «عن ولد عقبة» بدل: «من ولد عقبة».

ورواه ابن عدي في "الكامل" ( $^{\prime\prime}$ /  $^{\prime\prime}$ ) من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به بلفظ: «يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم وليس فيهم مؤمن». وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن عدي فيما أُنْكِرَ على روَّاد، وقد خالفه وكيع وخالد بن عبدالرحمن والحسين بن حفص، فرووه عن سفيان الثوري، فجعلوه موقوفًا؛ ورواية وكيع في "الزهد" ( $^{\prime\prime}$ /  $^{\prime\prime}$ ) له، ورواية خالد عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ( $^{\prime\prime}$ /  $^{\prime\prime}$ )، ورواية الحسين عند الحاكم في "المستدرك" ( $^{\prime\prime}$ ( $^{\prime\prime}$ ).

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٧٨٠ و٣٠٥٨٣)، والفريابي في "صفة المنافق" (١٠٩)؛ من طريق فضيل بن عياض، والفريابي في "صفة المنافق" (١٠٩) و طريق شعبة؛ كلاهما (فضيل، وشعبة) عن الأعمش، به، موقوفًا مثل لفظ سفيان.

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢١٤) في ترجمة الحكم بن عبدالله أبي مطيع، من روايته عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، به، مرفوعًا بنحو سابقه، وفيه زيادة، ثم قال: «أبو مطيع بيِّن الضعف في أحاديثه، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه».

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن» سقط من الأصل. والتصويب من "الأوسط".

<sup>[</sup>١٤٤١٤] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٤٩٨٤) بهذا الإسناد.

[١٤٤١٥] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا جَرير(١١)، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طَلْحَة بن مُصَرِّف، عن خَيْثَمة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: لعَنَ اللهُ الخمرَ، وعاصِرَها، وشاربَها، وساقِيَها، وبائعَها، ومُبتاعَها، وحامِلَها، والمَحْمولَةَ إليه، وآكلَ ثَمَنِها.

[١٤٤١٦] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو حُذَيفة (٢)، ثنا سُفيان (٣)، عن منصور (٤)، عن هِلال بن يِسَاف، عن أبي يحيى (٥)، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ رأى قومًا يتوَضَّوُّونَ، فرأى أعقابَهُم تلوحُ، فقال: «ويْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ! أَسْبِغُوا الوُضُوءَ».

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٤/ ١٢٣ - ١٢٤)، و(٥/ ٩٩)؛ عن محمد بن على بن حبيش وجماعة، عن القاسم بن زكريا، به.

وانظر الحديث [١٤١٨٧]، والأحاديث [١٤٤٤٩-١٤٤٤].

<sup>[</sup>١٤٤١٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ليث بن أبي سليم؛ وهو ثقة، ولكنه مدلس»، وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (١٣٢٥٧) ونسبه للطبراني.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد. (Y) هو: موسى بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن المعتمر. (٣) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٥) هو: مِصْدَع الأعرج مولى عبدالله بن عمرو، ويقال: مولى معاذ بن عفراء الأنصاري. [١٤٤١٦] رواه ابن أبي شيبة (٢٧٠)، وأحمد (٢/ ١٦٤ و١٩٣ رقم ١٥٢٨ و٢٨٠٩)، وابن ماجه (٤٥٠)، والنسائي (١١١)، والطبري في "تفسيره" (٨/٢٠٧)، وأبو عوانة (٦١٧)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٥٦٨)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ۱۹۳ رقم ۲۸۰۹)، والنسائي (۱۱۱)، والطبري في "تفسيره" (۸/ ۲۰۲)، والبيهقى (١/ ٦٩)، وفي "شعب الإيمان" (٢٤٦٢)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأبو داود (۹۷) من طریق یحیی بن سعید القطان، وأبو عوانة (۲۱۷)، والبیهقی فی "معرفة السنن والآثار " (٧١)؛ من طريق أبي داود الحفري، وأبو عوانة (٦١٧) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/٣) من طريق أبي أحمد الزبيري؛ جميعهم (وكيع، وعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد، =

[1221] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا عَمرو بن مَرْزوق، ثنا شُعبة، عن منصور، عن هِلال بن يِسَاف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عَمرو، قال: مرَّ النبيُّ عَلَى قوم يتوَضَّؤُونَ في سَفَر، فقال: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ؛ ويْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار!»./

[خ: ۳۲۷/ أ]

[١٤٤١٨] حدثنا عثمانُ بن عمر الضَّبِّي، ثنا عَمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن منصور، عن هِلال بن يِسَاف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَيْلِهُ قال: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَاعِمِ».

وأبو داود الحفري، والفريابي، وأبو أحمد الزبيري) عن سفيان الثوري، به.

ورواه الدارمي (٧٣٣) من طريق جعفر بن الحارث، ومسلم (٢٤١)، والبزار (٢٣٦٣)، والنسائي (١٤٤)، وابن خزيمة (١٦١)، وابن حبان (١٠٥٥)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٥٦٨)، والبيهقي (١٩٦١)؛ من طريق جرير، والطبري في "تفسيره" (٨/٧١) من طريق إسرائيل، وأبو عوانة (٢١٨) من طريق عمار بن رزيق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٨/١ و٣٩) من طريق زائدة بن قدامة؛ جميعهم (جعفر بن الحارث، وجرير، وإسرائيل، وعمار بن رزيق، وزائدة) عن منصور، به. وانظر الحديث [١٤٢٦]، وانظر الحديث التالي.

<sup>[</sup>۱٤٤١٧] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (٥٦٨) من طريق يوسف القاضي، عن عمرو ابن مرزوق، به. ورواه الطيالسي (٢٤٠٤) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (1/1/7 رقم 1/1/7)، ومسلم (1/1/7)، والطبري في "تفسيره" (1/1/7) من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة (1/1/7) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/1/7) من طريق وهب بن جرير؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وحجاج، ووهب) عن شعبة، به.

وجمع الإمام أحمد في إسناده لهذا الحديث بين متنه هنا ومتن الأحاديث الثلاثة التالية. وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>۱٤٤١٨] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (١٦٦٨) من طريق يوسف القاضي، عن عمرو ابن مرزوق، به. ورواه الطيالسي (٢٤٠٣) عن شعبة، به.

[١٤٤١٩] حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو حُذَيفة (١)، ثنا سُفيان، عن منصور، عن هِلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ وهو يصلِّي جالسًا، فقلتُ: يا رسولَ الله ، حُدِّثتُ أنك قلتَ: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةٍ الْقَائِم»، وأنت تصلِّي قاعدًا؟! قال: «أَجَلْ، ولَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ».

[١٤٤٢٠] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأَزْدي، ثنا معاوية بن عَمرو، ثنا زائدة، عن منصور، عن هِلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عَمرو، قال: بلغني أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: «صَلَاةُ الرَّجُل جَالِسًا نِصْفُ الصَّلَاةِ»، فدخَلتُ على النبيِّ ﷺ وهو جالسٌ يصَلِّي! فقلتُ:

ورواه أحمد (۲/ ۱۹۲ رقم ۲۸۰۳) عن يحيى بن سعيد، وأحمد أيضًا (۲/ ۲۰۱ رقم ٦٨٨٣)، ومسلم (٧٣٥)؛ من طريق محمد بن جعفر، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٦٦٨) من طريق سعيد بن الربيع؛ جميعهم (يحيى القطان، وغندر، وسعيد) عن شعبة، به.

ورواه الدارمي (١٤٣٤) من طريق جعفر بن الحارث، ومسلم (٧٣٥)، وأبو داود (٩٥٠)، والبزار (٢٣٦١)، وابن خزيمة (١٢٣٧)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٦٦٧)؛ من طريق جرير، والمصنف في "المعجم الصغير" (٩٥٤) من طريق روح ابن القاسم؛ جميعهم (جعفر بن الحارث، وجرير، وروح بن القاسم) عن منصور، به. وانظر الحديثين التاليين، والحديث [١٤١٨٦].

<sup>[</sup>١٤٤١٩] رواه عبدالرزَّاق (٤١٢٣) عن سفيان الثوري، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٢ رقم ٢٥١٢)، ومسلم (٧٣٥)، والنسائي (١٦٥٩)، وابن خزيمة (١٢٣٧)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٦٦٩)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٥٠/١٢)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبو عوانة (١٩٩٩) من طريق محمد ابن يوسف الفريابي؛ كلاهما (يحيي بن سعيد، والفريابي) عن سفيان الثوري، به. وانظر الحديث السابق والحديث التالي، والحديث [١٤١٨٦].

<sup>(</sup>١) هو: موسى بن مسعود النهدي.

<sup>[</sup>١٤٤٢٠] انظر الحديثين السابقين، والحديث [١٤١٨٦].

يا رسولَ الله، بلغني أنك قلتَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ جَالِسًا نِصْفُ الصَّلَاةِ»، وأنت تصلِّي جالسًا؟! قال: «أَجَلْ، ولَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ».

[1887] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شُعبة، عن زياد بن فَيَّاض، عن أبي عِياض<sup>(۱)</sup>، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال النبيُّ عَلَيُّ: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمًا ولَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصُمْ يَوْمَا ولَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصُمْ يَوْمَا ولَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصُمْ يَوَمَينِ ولَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصُمْ أَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصُمْ أَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، وصَمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ولكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»، قال : «فصِيامَ أَفْضَلِ الصَّوْمِ (٢٠): صِيامَ يَوْمٍ وإِفْطَارِ يَوْمٍ».

<sup>[</sup>١٤٤٢١] رواه الطيالسي (٢٤٠٢) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (1/0 رقم 1910)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/0)، والبيهقي (1/07)؛ من طريق روح بن عبادة، وأحمد (1/07) رقم (1/09)، والبيهقي (1/09)، والنسائي (1/09)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1/07)؛ من طريق محمد بن جعفر، والنسائي (1/07)، وأبو عوانة (1/07)؛ من طريق حجاج بن محمد؛ والطبري في "تهذيب الآثار" (1/00) مسند عمر)، وأبو عوانة (1/07)؛ من طريق موسى بن داود، وابن خزيمة (1/07)، و1/07) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، وأبو عوانة (1/07) من طريق أبي النضر هاشم ابن القاسم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/07) من طريق آدم بن أبي إياس، والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/07) من طريق عمرو بن مرزوق؛ جميعهم (روح، ومحمد بن جعفر، وحجاج، وموسى بن داود، وعبدالصمد، وأبو النضر، وآدم، وعمرو بن مرزوق) عن شعبة، به. وانظر الحديث [1/01).

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن الأسود العنسي. ويقال: أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فصِيام أَفضَل الصَّوم» كذا في الأصل- لكن دون ضبط- وفي بعض مصادر التخريج: «فصم أفضل الصيام» - أو «الصوم» - بصيغة الأمر. وما في الأصل يُوجَّهُ على أن «صيام» مصدر منصوب مفعولاً مطلقًا، ناب عن فعل الأمر، وحُذف فعل الأمر هنا وجوبًا. والتقدير: فصم صيامًا أفضلَ الصيامِ. والمصدر هنا مضاف إلى مفعوله؛ كقوله تعالى: ﴿فَضَرَبُ الرِّقَابِ ﴾ [سورة محمَمَّد: ٤].

[١٤٤٢٢] حدثنا بشر بن موسى، ثنا محمَّد بن سعيد الأصْبَهاني، ثنا إسرائيلُ، عن زياد بن فَيَّاض، عن أبي عِياض، عن عبدالله بن عَمرو.

حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا زكريًّا بن يحيى زَحْمُويَهْ، ثنا شَريك (١)، عن زياد بن فَيَّاض، عن أبي عِياض، عن عبدالله بن عَمرو، رفَعَه؛ قال: نهى ﴿ عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَم، والمُزَفَّتِ. فقال أعرابيٌّ: لا ظُروفَ! فقال (\*\*): «اشْرَبُوا، واجْتَنبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».

[١٤٤٢٣] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَريُّ، ثنا عبد الرزَّاق، ثنا الثُّوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جَابَانَ، عن

وقوله: «صِيامَ يَوْم وإِفْطَارِ يَوْم» بجر «صيام» و«إفطار» على البدلين من لفظ «أفضل الصوم»، وبالنصبُ على المحلُ.

وانظر: "شرح ابن عقيل " (باب المفعول المطلق).

<sup>[</sup>١٤٤٢٢] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٩/ ٥٠٣) من طريق المصنف، به، إلا أنه وقع فيه: «شريك» بدل: «إسرائيل»، وجمع الإسنادين، وإفراد كل منهما هنا يوحى بقصد المصنف أنه أراد «إسرائيل».

ورواه أحمد (٢/ ٢١١ رقم ٦٩٧٩) عن أسود بن عامر شاذان، وأبو داود (٣٧٠٠) عن محمد بن جعفر بن زياد، و(٣٧٠١) من طريق يحيى بن آدم، والطحاوي في "شرح معانى الآثار " (٢٢٨/٤) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، والدارقطني في "السنن" (٢٥٨/٤) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل؛ جميعهم (شاذان، ومحمد بن جعفر بن زياد، ويحيى بن آدم، ومحمد بن الصباح، وإسحاق بن أبي إسرائيل) عن شريك، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالله النخعي القاضي.

السياق؛ دلّ عليه قوله: «رفعه»، وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>١٤٤٢٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥٧)، وقال: «رواه أحمد والطبراني، وفيه جابان؛ وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه عبدالرزَّاق (١٣٨٥٩).

عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، ولَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، ولَا مَنَّانٌ، ولَا ولَدُ زِنِّى».

ورواه أحمد (7/7/7) رقم (7/7)، وابن خزيمة في "التوحيد" (0.01) عن محمد ابن يحيى؛ كلاهما (أحمد، ومحمد بن يحيى) عن عبدالرزاق، به.

ورواه المروزي في "البر والصلة" (١٠٨)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٥٨٤)؛ من طريق مؤمل بن إسماعيل، وعبد بن حميد (٣٢٤) عن يزيد بن هارون، والدارمي طريق مؤمل بن إسماعيل، وعبد بن حميد (٣٢٤) عن يزيد بن هارون، والدارمي (٢١٣٨)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٤١ و٢٨٩)، وابن حبان (٣٣٨٣)؛ من طريق محمد بن كثير، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٩٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/١١)؛ من طريق يحيى بن سعيد؛ جميعهم (مؤمل، ويزيد ابن هارون، ومحمد بن كثير، ويحيى بن سعيد) عن سفيان الثوري، به. ولم يذكر المروزي في إسناده: (جابان)، إلا أن ابن الجوزي روى هذا الحديث في "الموضوعات" (١٥٦٢) من طريق الحسين المروزي وذكر في إسناده: (جابان). ورواه أحمد (٢/١٦٤ رقم ٢٥٣٧) من طريق همام بن يحيى، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٨٦)، وابن جرير في "تهذيب الآثار" (٣٠٣/مسند علي)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٥٨٩)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤١٩) من طريق شيبان النحوي؛ جميعهم (همام، وجرير، وشيبان) عن منصور، به.

وسيأتي من طريق ابن أبي ليلي، عن منصور، به، في الحديث التالي.

وقد اختلف على منصور في هذا الحديث: فرُوي عنه كما تقدم، ورواه الطيالسي (٢٠١)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٠)، وأحمد (٢٠١/ رقم ٢٨٨٢)، والنسائي (٢٠٢٥)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٣٠١/ مسند علي)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٥٧٣، وعقب الحديث ٥٨٥)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وأحمد (٢/ ٢٠١ رقم ٢٨٨٢) عن حجاج بن محمد، والدارمي (٢١٣٩)، وابن حبان (٤٣٨٤)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والبخاري في "التاريخ الكبير" حبان (٢/ ٢٥٧) من طريق وهب بن جرير، وأبو بكر الخلال في "السنة" (١٥١٨) من طريق روح بن عبادة؛ جميعهم (الطيالسي، وغندر، وحجاج، وعبدالرحمن بن مهدي، ووهب، وروح) عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن نبيط بن شريط، عن جابان، به.

[١٤٤٢٤] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا محمَّد بن عِمْران بن أبي ليلى، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى (١)، عن منصور(٢)، عن سالم بن أبي الجعد، عن جَابَانَ، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَرْبَعَةُ: المُدْمِنُ الخَمْرَ، والعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وولَدُ الزِّنَي، والمَنَّانُ».

[١٤٤٢٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا وَكيع، عن سُفيان (٣)، عن يحيى بن هانِئ؛ أن رجلًا قال لعبدالله بن عَمرو: عَلِيٌّ كان أَوْلى أم معاويةُ؟ قال: لا ، بَلْ عليٌّ. قلتُ: فما أخرَجَك؟ قال: أما إنِّي لم أضْرِب بسيفٍ ولم أرْم بسَهْم، ولكنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَطِعْ أَبَاكَ»، فأطَعْتُه.

[١٤٤٢٦] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا جَنْدَل بن

قال الإمام أحمد: قال غندر: «نبيط بن سميط»، وقال حجاج: «نبيط بن شريط». وانظر: "العلل" للدارقطني (١٠٤٣). وانظر الحديث التالي. وسيأتي برقم [االاقاع] من طريق هلال بن يساف، عن عبدالله بن عمرو، به.

[١٤٤٢٤] رواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٤١ و٧١٣) عن أحمد بن ملاعب البغدادي، عن محمد بن عمران، به. وانظر الحديث السابق.

(١) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي. (٢) هو: ابن المعتمر.

[١٤٤٢٥] ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٤٥٥٠٨) وعزاه للطبراني.

ورواه الخلال في "السنة" (٧٤١) عن محمد بن إسماعيل الأحمسيِّ، عن وكيع، به. ورواه ابن أبي شيبة- كما في "المطالب العالية" (٤٤١٨)- عن وكيع، عن سفيان، عن يحيي بن هانئ، عن رجل، عن عبدالله بن عَمرو.

(٣) هو: الثوري.

[١٤٤٢٦] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديث [١٤٤٠٦]، والأحاديث [76331-00331].

وَالِق، ثنا مَندَل بن علي، عن أبي سِنان (١)، عن عبدالله بن أبي الهُذَيل، عن عبدالله بن أبي الهُذَيل، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «إنَّ أَكْبَرَ الإِثْمِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ».

[١٤٤٢٧] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا خالد (٢)، عن أبي سِنان ضِرار بن مُرَّة، عن عبدالله بن أبي الهُذَيل، عن شيخ من النَّخع، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ نبيَّكُم ﷺ يقول: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَع،/ ومِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَع، ومِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَع، [خ:٣٢٧/ب] ومِنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَع، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَرْبَع».

المُسْتَملي، ثنا المُسْتَملي، ثنا عبدالله بن مُطيع، ثنا هُشَيم، عن العَوَّام بن حَوْشَبٍ، عن الأسوَد بن

<sup>(</sup>١) هو: ضرار بن مرة الشيباني.

<sup>[</sup>۱٤٤٢٧] رواه مسدد في "المسند"؛ كما في "المطالب العالية" (١٢/ ١٨٤ رقم ٣٠٧١). ورواه أحمد (١٤/ ١٩٨ رقم ٦٨٤) عن عفان، وأبو نُعَيم (٤/ ٣٦٢) من طريق يحيى الحمانى؛ كلاهما عن خالد بن عبدالله الواسطى، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٩٦٣٨) عن عبيدة بن حميد، وأحمد (٢/ ١٦٧ رقم ٢٥٦١) من طريق يزيد بن عطاء؛ كلاهما عن أبي سنان، به، إلا أنه وقع في "المصنف" لابن أبي شيبة: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

وسيأتي برقم [١٤٤٩٥] من طريق سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن عبدالله بن أبي الهُذَيل، عن عبدالله بن أبي الهُذَيل، عن عبدالله بن عَمرو، به.

وبرقم [١٤٥٧٧] من طريق مهاصر بن حبيب، عن عبدالله بن عَمرو.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عبدالله الواسطي.

<sup>[</sup>۱٤٤٢٨] ذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" (۱۰/ ٥٣٣) أن إبراهيم بن الحسين روى هذا الحديث عن يحيى، عن عيسى بن عمر، عن هشيم، به.

ورواه ابن سعد (٣/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٣٨٨٤١)، وأحمد (٢/ ١٦٤-١٦٥ =

مسعود، عن حَنْظَلة بن خُوَيلدٍ، عن [عبدالله](١) بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ لعمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ».

[١٤٤٢٩] حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عَوْن بن سلام، ثنا عيسى بن عبد الرحمن السُّلَمي، عن أبي الحار(٢)، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو- ولا أظنُّه إلَّا رفَعَه- قال: «مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، كُتِبَ أَفْضَلَ أَهْلِ ذَلِكَ اليَوْم عَمَلًا ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ أَكْثَرَ».

رقم ٦٥٣٨)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٩) تعليقًا، والنسائي في "الكبرى" (٢٤٩٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٢٤/٤٣)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٧/ ٤٣٧)؛ من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٩) تعليقًا، والنسائي في "الكبري" (٢٤٩٧)، وأبو نُعَيم (٧/ ١٩٨)؛ من طريق شعبة، عن العوام بن حوشب، عن رجل من بني شيبان، عن حنظلة بن سويد، عن عبدالله بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٤٢٤٥].

به. وفي لفظه: « مئتى مرة » في اليوم.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «عبد» فقط من الأصل!

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعله: «عن أبي الحارث»، أو «عن الحَمَّار»، والحَمَّار الأسدي يروى عن عبدالله بن عمرو، ويروى عنه عيسى بن عبدالرحمن.

<sup>[</sup>١٤٤٢٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨٦/١٠)، وقال: «رواه أحمد، والطبراني، إلا أنه قال: «كل يوم»، ورجال أحمد ثقات، وفي رجال الطبراني من لم أعرفه»، وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (٣٨٨٠) ونسبه للطبراني. ولم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن رواه البزار (٢٤٩٥)، والحاكم (١/٥٠٠)؛ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، بنحوه. ورواه أحمد (٢/ ١٨٥ رقم ٦٧٤٠)، والنسائي في "الكبري" (١٠٣٣٦ و١٠٣٣٧)، والمصنف في "الدعاء" (٣٣٤)؛ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،

[١٤٤٣٠] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا سُفيان بن وَكيع، ثنا محمَّد بن فُضيل، عن مسلم الأَعْوَر، عن حَبَّةَ العُرَنيِّ (١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «قَاتِلُ عَمَّارٍ وسَالِبُهُ في النَّارِ».

[١٤٤٣١] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا هارونُ بن

<sup>=</sup> ورواه النسائي في "الكبرى" (١٠٣٣٥)، والمصنف في "الدعاء" (٣٣٣)؛ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي لفظه: « مئة مرة إذا أصبح، ومئة مرة إذا أمسى».

<sup>[</sup>١٤٤٣٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٩٧)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه مسلم الملائي؛ وهو ضعيف».

ولم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٧٤) من طريق محمد بن عباد بن موسى، عن محمد بن فضيل، عن مسلم، عن حبة قال: انطلقت أنا وأبو مسعود إلى حذيفة بالمدائن، فدخلنا عليه، فقلنا: يا أبا عبدالله حدِّثنا، فإنا نخاف الفتن. فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سمية؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: "تقتله الفئة الباغية عن الطريق، وإن آخر رِزْقِهِ ضَيَاحٌ من لبن». ورواه ابن عساكر (٤٣/ ٤٨٠) من طريق محمد بن عمران الأخنسي، عن محمد بن فضيل، عن مسلم، عن حبة، قال: لما قتل عمار نادى المنادي: أين الشاك في

قتال أهل الشام؟ قد قُتل عمار. ورواه الحاكم (٣/ ٣٩١) من طريق أبي أسامة، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٧٤)، وابن عساكر (٤٣/ ٤٨٢)؛ من طريق علي بن مسهر؛ كلاهما (أبو أسامة، وعلي بن مسهر) عن مسلم، عن حبة، قال: دخلت مع أبي مسعود على حذيفة... واختصره

أبو نعيم وابن عساكر، وساقه الحاكم بنحو سياق الخطيب. (١) هو: حَبَّة بن جُوَين، أبو قُدامة الكوفي.

<sup>[</sup>١٤٤٣١] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١٦٣/٢) عن المصنف بهذا الإسناد، وتصحف فيه: «عبيدة بن حميد» إلى: «عبيدة بن عبيد»، و«عمار الدهني» إلى: «عمار الذهبي».

حاتِم، ثنا عَبِيدةُ بن حُمَيد، عن عمارِ الدُّهْنيِّ، عن هِلال بن يسافٍ، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَاقٌ، ولَا مَنَّانٌ، ولَا مُدْمِنُ الخَمْرِ، ولَا ولَدُ زِنِّي».

[١٤٤٣٢] حدثنا القاسمُ بن زكريًّا(١)، وعليٌّ بن سعيد الرَّازي؛ قالا: ثنا محمَّد بن حُمَيد، ثنا هارون بن المغيرة، عن عَمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ النبيَّ عَيْكِيَّ قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ فَاحْتُوا في [وُجُوهِهمُ] (٢) التُّرَابَ».

[١٤٤٣٣] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، وعبد الرحمن بن سَلْم الرَّازي، ثنا سَهْل بن زَنْجَلة، ثنا أبو زُهَيرٍ عبدُالرحمن بن مَغْراء،

ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٧١-٧٢) من طريق محمد بن سعيد بن غالب أبى يحيى العطار، عن عبيدة بن حميد، به.

وانظر الحديثين [١٤٤٢٣ و١٤٤٢٤].

<sup>[</sup>١٤٤٣٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١١٨/٨)، وقال: «رواه الطبراني، وأحد إسناديه حسن»، وذكره المتقى الهندي في "كنز العمال" (٧٩٦١) ونسبه للطبراني. وسيأتي برقم [١٤٤٨٧] من طريق السائب والد عطاء، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين القاسم بن زكريا»، وفوق «الحسين» علامة ضرب؛ وهو بسبب انتقال النظر إلى الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جوههم» سقطت الواو الأولى.

<sup>[</sup>١٤٤٣٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٦٠)، وقال: «ذكره ابن الأثير في مادة (ح ر ب)، رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن مغراء؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش، وليس هذا منها».

ورواه البيهقي (٢/ ٤٣٩) من طريق أبي الحسن محمَّد بن الحسن السراج، عن محمد بن عبدالله الحضرمي مُطيَّن وحده، به.

عن ابن أَبْجَر (١)، عن نُعيم بن أبي هند، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ [قال](٢): «اتَّقُوا هَذِهِ المَذَابِحَ»، يعني: المَحارِيبَ (٣).

[١٤٤٣٤] حدثنا محمودُ بن محمَّد الواسِطي، ثنا وَهْب بن بَقِيَّة، أبنا خالد (٤)، عن مُطَرِّف بن طَريف، عن أبي إسحاق (٥)، عن أبي بُرْدَة، عن عبدالله بن عَمرو.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالملك بن سعيد بن حيان بن أبجر.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «قالوا».

<sup>(</sup>٣) المذابح جمع مَذْبح، وتُفسَّر بأنها: المقاصير، جمع مقصورة، وهي مقام الإمام، وهي في الأصل للنصارى، وسميت مذابح؛ لأنهم يذبحون عندها. وفُسِّرت في هذا الحديث بأنها المحاريب، والمحاريبُ: جمع مِحْراب، قال الزمخشري: المحراب: المكان المرتفع والمجلس الشريف؛ لأنه يُدافع عنه ويُحارب دونه. اه. وقال ابن الأثير: هو صدر المجلس أيضًا. اه.

والمراد: اتقاء صُدور المجالس، وتجنب تحري الجلوس فيها والتنافس عليها والترفع على الناس بها. وقد خُطِّئ تفسيرها بمحاريب المساجد؛ بأنها لم تكن على عهد النبي على الناس بها.

وانظر: "الفائق" (١/ ٢٧٣)، (٢/٦)، و"النهاية" (١/ ٣٥٩)، (٢/ ١٥٤)، و"فيض القدير" (١/ ١٤٤–١٤٦)، و"تاج العروس" (ح ر ب، ذ ب ح).

<sup>[</sup>۱٤٤٣٤] رواه الدارمي (۳۵۲۹)، وابن عساكر ( $(\sqrt{n})$ ۲۰۲)؛ من طَريق عثمان بن محمد ابن أبي شيبة، عن جرير، به.

ورواه الترمذي في "جامعه" (٢٩٤٦)، وفي "العلل الكبير" (٦٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٩٧٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٧٩)؛ من طريق أسباط بن محمد، عن مُطرِّف بن طريف، به.

وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>٤) هو: ابن عبدالله الواسطى.

<sup>(</sup>٥) هو: عمرو بن عبدالله السبيعي.

وحدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا جَرير(١١)، عن مُطَرِّف، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدَة، عن عبدالله بن عَمرو؛ قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ [فقلت] (٢٠): إِنِّي خَتَمْتُ القُرآنَ، ففي كم أَقرَؤُه؟ قال: «في شَهْرِ»، قلتُ: إني أَطيقُ، قال: «فَفِي خَمْسِ وعِشْرِينَ»، فقلتُ: إني أَطيقُ، قال: «فَفِي عِشْرِينَ»، قلتُ: إني أُطيقُ، قال: «فَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ»، قلتُ: إني أَطيقُ، قال: «فَفِي خَمْسٍ»، قلتُ: إني أُطيقُ، فقال: «لَا».

[١٤٤٣٥] حدثنا بشر بن موسى، وموسى بن هارون، ثنا يزيدُ بن مِهْران أبو خالد الخبَّاز، ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن أبي حَصينِ (٣)، عن القاسم بن مُخَيْمِرةً، عن عبدالله بن عَمرو قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا اشْتَكَى، يَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي مَا كَانَ

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «فقال». (١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>[</sup>١٤٤٣٥] ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٦٧٠٨) ونسبه للطبراني.

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٨/ ٣٠٩) من طريق محمد بن الحسين، عن يزيد بن مهران، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٥ رقم ٦٩١٦) عن أسود بن عامر، والبزار (٢٤١٣) من طريق أحمد بن عبدالله بن يونس، والدولابي في "الكني" (١/٣٧٣ رقم ٦٦٩) من طريق طاهر بن أبي أحمد الزبيري، وأبو نُعَيم في "الحلية" (٨/ ٣٠٩) من طريق يحيي بن طلحة اليربوعي؛ جميعهم (أسود بن عامر، وأحمد بن يونس، وطاهر الزبيري، ويحيى اليربوعي) عن أبي بكر بن عياش، به.

قال أبو بكر بن عياش- في رواية أسود بن عامر عنه في "مسند الإمام أحمد"-: حدثنا به عاصم (يعني: ابن أبي النجود) وأبو حصين جميعًا.

ورواه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (٧٦) من طريق شريك، عن أبي حصين، به.

ووقع في إسناد المطبوع من "الحلية": «عن أبي القاسم بن مخيمرة»، وفي المتن: «إذا اشتكى العبد الميت». وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(</sup>٣) هو: عثمان بن عاصم الأسدى.

يَعْمَلُ طُلُقًا (١)، حَتَّى يَبْدُوَ لِي أَقْبِضُهُ أَم أُطْلِقُهُ».

[١٤٤٣٦] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا وكيع، عن مِسْعَر، عن أبي حَصين، عن القاسِم بن مُخَيْمِرة، عن عن النبيِّ عَلِيْهِ؛ مثلهُ./

[١٤٤٣٧] حدثنا حَفْص بن عمر بن الصبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا قَبيصة بن عُقْبة.

وحدثنا معاذُ بن المُثنَّى، ومحمَّد بن محمَّد التمَّار البصري؛ قالا: ثنا محمَّد بن كثير؛ ثنا سُفيان (٢)، عن عَلْقَمة بن مَرْثَد، عن القاسم بن مُخيْمِرَة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا أَحَدُّ مِنَ المُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلاءٍ في جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللهُ الحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ، فَيَقُولُ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي كُلَّ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الخَيْرِ، مَا دَامَ مَحْبُوسًا في وَثَاقِي».

<sup>(</sup>١) أي: في حال صحته. والطُّلُق: غيرُ المقيَّد. وانظر: "تاج العروس" (ط ل ق).

<sup>[</sup>١٤٤٣٦] رواه أحمد (٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٢٦). ورواه أبو نُعَيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٤٩) عن أحمد بن جعفر أبي بكر القطيعي، عن عبدالله بن أحمد، به.

وانظر الحديثين السابق والتالي.

<sup>(</sup>٢) هو: الثوري.

<sup>[</sup>١٤٤٣٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٠٣/٢)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح».

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٦/ ٨٣) عن أبي أحمد، عن معاذ بن المثنى، به. ورواه أبو نُعَيم أيضًا (٦/ ٨٣) من طريق أحمد بن علي الخزاعي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٢٠) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي؛ كلاهما (أحمد بن علي، وعثمان بن سعيد) عن محمد بن كثير، به. =

[١٤٤٣٨] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا أبو بكر الأَعْيَنُ محمَّد بن أبي عَتَّابِ، ثنا وَهْب بن جَرير، قال: سمعتُ أبي (١)، قال: سمعتُ الأعمشَ، عن زيد بن وَهْب، عن عبد الرحمن بن عبد رَبِّ الكعبة، قال: جلَّسْنا إلى عبدالله بن عَمرو، فقال: كنَّا مع رسولِ الله عَيْكَ فِي سَفَر، فإذا مُنادي رسولِ الله عَيْكَ يُنادي: الصَّلاة جامعة، فقام نبيُّ الله ﷺ فخطَبَنا فقال: «أَمَّا بَعْدُ...».

ورواه هناد في "الزهد" (٤٣٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٠٠)؛ عن قىصة، به.

ورواه الحاكم (١/ ٣٤٨) من طريق معاوية بن نجدة، عن قبيصة، به. ورواه ابن أبي شيبة (١٠٩٠٠)، وأحمد (٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٢٥)؛ عن وكيع، وأحمد أيضًا (٢/١٥٩ و١٩٤ رقم ٦٤٨٢ و٦٨٢) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، و(٢/ ۱۹۸ رقم ۲۸۷۰) عن عبدالرزاق، والدارمي في "مسنده" (۲۷۷۰) عن يزيد بن

هارون، والحاكم (١/ ٣٤٨) من طريق أبي حذيفة النهدي، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩٤٦٠) من طريق الحسين بن حفص؛ جميعهم (وكيع، وإسحاق، وعبدالرزاق، ويزيد بن هارون، وأبو حذيفة، والحسين) عن سفيان الثوري، به.

ورواه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (٧٦) من طريق شريك، عن علقمة بن مرثد، به، موقوفًا. وقال بعده: قال شريك: وحدثني به أبو حصين مثله، وبإسناده، ولكن رفعه، فقيل لشريك: إلى النبي ﷺ ؟ فقال: نعم. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>١) هو: جرير بن حازم.

<sup>[</sup>١٤٤٣٨] رواه ابن أبي شيبة (٣٨١٠٥، و٥٠١٨)، وأحمد (٢/ ١٦١ رقم ٢٥٠١ و٣٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٤)، وابن ماجه (٣٩٥٦)، والنسائي (١٩١١)؛ من طريق أبي معاوية، وابن أبي شيبة (٣٣٠٧٦، و٣٨١٠٦)، وأحمد (٢/ ١٩١ و١٩٢ و١٩٣ رقم ۱۷۹۳ و۲۸۰۷ و ۱۸۱۵)، ومسلم (۱۸۶٤)، وابن ماجه (۳۹۵۹)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٦١٤)؛ من طريق وكيع، وأبو داود (٤٢٤٨) من طريق عيسى ابن يونس، وابن ماجه (٣٩٥٦) من طريق عبدالرحمن المحاربي، وأبو عوانة (٧١٤٧)، والبيهقي (٨/ ١٦٩)؛ من طريق عبيدالله بن موسى، وأبو عوانة (٧١٤٨) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري؛ جميعهم (أبو معاوية، ووكيع، وعيسى بن يونس، والمحاربي، وعبيدالله، وأبو إسحاق) عن الأعمش، به.

[١٤٤٣٩] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمَّارُ، ثنا محمَّد بن كثيرٍ، ثنا سُفيان (١)، عن الأعمش، عن زيد بن وَهْب، عن عبد الرحمن بن عبدِرَبِّ الكعبة، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يحدِّث في ظلِّ الكعبة، قال: كنَّا مع رسول الله عَنْ في سَفَر، فمنَّا من يَنْتَضِل (٢)، ومنَا من يُصْلحُ خِباءَه، فَنُوديَ: الصلاة ومنَّا من هو في مَجْشَرِهِ (٣)، ومنا من يُصْلحُ خِباءَه، فَنُوديَ: الصلاة جامعةً. فاجتَمَعْنا إليه، فإذا رسولُ الله عَنْ يَخْطُبُ: "إِنَّهُ لمْ يَكُنْ نَبِيُّ وَمُنَا فَي اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ، وإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا في ويُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّ لَهُمْ، وإِنَّ هَذِهِ الأُمَّة جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا في ويُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى عَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ،

وقد وقع الحديث مختصرًا - كما هنا - في بعض المواضع، وجاء في بعضها مطولاً.
 وانظر الأحاديث الثلاثة التالية، والحديث [١٤٤٠٥].

<sup>[</sup>١٤٤٣٩] رواه ابن حبان (٥٩٦١) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، عن محمد بن كثير، به. وانظر الحديث السابق والحديثين التاليين، والحديث [١٤٤٠٥].

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) انتضل القومُ وتناضلوا: رموا بالسهام للسبق. "النهاية" (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا عند ابن حبان. وفي الحديث بعد التالي ومصادر التخريج: «في جشره». والجَشْر- بفتح الجيم وسكون الشين المعجمة -: أن تُرسل الدوابُّ لترعى قُرْبَ البيوت وتبيت في مكانها ولا تأوي إلى البيوت. والجَشَر- بفتح الجيم والشين-: المال الذي يُرعى في مكانه ولا يرجع إلى أهله بالليل. والجَشَر أيضًا: القوم الذين يبيتون مع الإبل في المرعى.

ونص أكثر العلماء على أن الرواية في هذا الحديث: «في جَشَرِه» بفتح الشين. والمعنى: ومنا من يبيت مع إبله في مرعاها ولا يرجع إلى أهله. وما وقع في الأصل إن لم يكن تصحيفًا عما في مصادر التخريج، فيمكن أن يضبط «مَجْشَرِه» على أنه اسم مكان، مِنْ جَشَر إبله يَجشُرها. أي: ومنا من هو في مكان رَعْيه لإبله. وانظر في اشتقاق اسم المكان والزمان من الفعل الثلاثي: "المصباح المنير" (ص ٣٦٠/ الخاتمة)، وانظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٦٠)، و "شرح النووي على صحيح مسلم "(٢٨ / ١٦٠)، و "تاج العروس" (ج ش ر).

أَوَّلِهَا، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وتَرْدُفُ (١) الفِتَنُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِف، ثُمَّ تَجِيءُ (٢) فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ويُدْخَلَ الجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ، ولْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، ومَنْ بَايَعَ إِمَامًا وأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ».

قلتُ (٣): هذا ابنُ عمِّك معاويةُ يأمرُنا أن نأكُلَ أَمْوَالَنا ونُهَريقَ (٤) دماءَنا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ» (\*)، وقال: ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ﴿ \*)، قال (°): فسكَتَ ساعةً، ثم قال: أطِعْهُ في طاعَةِ الله، واعْصِهِ في مَعْصِية الله.

<sup>(</sup>١) قوله: «وتردف» كذا في الأصل، لكن دون نقط التاء. وقد رويت هذه اللفظة على عدة وجوه: فرُويت: «يُزْلِق»، أي: يدفع بعضها بعضًا، ورُويت: «يُرقِّق»، أي يَصير بعضُها خفيفًا رقيقًا لعِظَم ما بعده، ورُويت «يَرْفُق»، أي: ينتظر بعضها بعضًا، أو يتصلُ بعضُها ببعض كَلُّ واحدة في إثر الأخرى، ورُويت «يَدْفُق»، أي: يدفع ويصبُّ، والدّفق: الصُّتُّ.

وما وقع في الأصل هنا إن صح روايةً ولم يكن مصحَّفًا عن روايةٍ مما تقدم، فإن معناه: يتبع بعضها بعضًا؛ يقال: رَدِفَه يَرْدَفُهُ، ورَدَفَهُ يَرْدُفُهُ- من بابَيْ "سمع" و "نصر " -: إذا تبعه. وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٢/ ٢٣٣)، و"النهاية" (٢/ ٢٥٣)، و "تاج العروس " و "لسان العرب " (ر د ف، د ف ق، ر ف ق، ز ل ق).

<sup>(</sup>٢) أي: ثم تجيء فتنةٌ؛ أي: فتنةٌ أخرى. والفاعل فيه ضمير مستتر يعود على مفهوم من السياق. وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>(</sup>٣) القائل: هو: عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة.

انظر الكلام على هذا الفعل واشتقاقه في التعليق على الحديث [١٤٢٥٩]. (٤)

من الآية (٢٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) أي: عبدالله بن عمرو.

[١٤٤٤٠] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَهْ، ثنا أبي، ثنا جَريـر ابن عبدالحَميد، عن الأعمش، عن زيد بن وهْبِ، عن عبدالرحمن ابن عبد رَبِّ الكعبة، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ؛ نحوَهُ.

[١٤٤٤١] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَريُّ، وعبدُالله بن أحمدَ ابن حنبل؛ قالا: ثنا أحمدُ بن أبي خَلَفٍ البَغْداذيُّ(١)، ثنا إسماعيلُ ابن عُمر أبو المُنذر، ثنا يونُس بن أبي إسحاق، حدثني عبدالله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي، عن عبد الرحمن بن عبد رَبِّ الكعبة، قال: رأيتُ جماعةً عند البيتِ، فَمِلْتُ إليهم، وإذا رجلٌ يحدِّثُهم، وإذا هو عبدُالله بن عَمرو، فقال: كنَّا مَعَ النبيِّ عَيْكِيَّةٍ في سَفَرِ، فَنَزَلنا منزلًا، فمنَّا من يَبْني خِبَاءَه، ومنَّا من يَنْتَضِل، ومنا من هُوَ في جَشَرهِ (٢)، إذ نادى مُنادي رسول الله ﷺ: الصلاة جامعةً. فانتَهَيْتُ إليه، فسَمِعتُه يقول: «إِنَّهُ مَا كَانَ- أَوْ: لَمْ يَكُنْ- مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَشِّرَ أُمَّتَهُ بِمَا يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ، ويُنْذِرَهُمْ/ بِمَا يَرَى أَنَّهُ شَرٌّ لَهُمْ، وإِنَّ أُمَّتَكُمْ عَافِيَتُهَا [خ:٣٢٨/ب]

<sup>[</sup>١٤٤٤٠] رواه مسلم (١٨٤٤) عن إسحاق بن راهويه، به. ورواه مسلم أيضًا (١٨٤٤) عن زهير بن حرب، والبيهقي (٨/ ١٦٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة؛ كلاهما عن جرير، به. وانظر الحديثين السابقين والحديث التالي، والحديث [١٤٤٠٥].

<sup>[</sup>١٤٤٤١] رواه أحمد (٢/ ١٩١ رقم ٦٧٩٤) عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، به. ورواه مسلم (١٨٤٤) عن محمد بن رافع، عن أبي المنذر، به.

ورواه أبو عوانة (٧١٤٩) من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب، عن يونس بن أبي إسحاق، به. وانظر الثلاثة الأحاديث السابقة، والحديث [١٤٤٠٥].

<sup>(</sup>١) «البغداذي»؛ بالذال المعجمة بعد الألف؛ نسبة إلى «بغداذ»، وهي لغة في «بغداد». وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٦٧].

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيره في الحديث قبل السابق.

فى أَوَّلِهَا، وسَتَكُونُ فِتَنُّ وأُمُورٌ يُرَقِّقُ (١) بَعْضُهَا بَعْضًا؛ تَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ: هَذِهِ (٢). فَتَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ (٣) فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ويُدْخَلَ الجَنَّةَ فَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، ويَكْرَهْ مَا يَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. ومَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وتُمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، وإِنْ خَالَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاحْتَزُّوا رَأْسَهُ».

فقلتُ هكذا(٤)؛ فأفرَجتُ بين [رَجُلَيْن](٥)، وقلتُ: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، سَمِعَتْهُ أُذناي، ووَعاهُ قَلْبي. قلتُ: فما تأمُر؟! هذا ابنُ عمك معاويةُ؛ يأمُرنا أن نقتُلَ أنفُسَنا، وأن نَأْكُلَ أموالَنا بيننا بالباطل! فوَضَعَ يدَهُ على جَبينه ثم رَفَعها، فقال: اذْهَبوا فأَطيعوهُ ما أطاعَ الله، واعْصُوهُ إذا عَصَى الله.

(١) انظر الخلاف في رواية هذه اللفظة ومعانيها؛ في الحديث قبل السابق.

<sup>(</sup>٢) أي: هذه مهلكتي؛ كما سيأتي وكما تقدم في الحديث قبل السابق. وفيه حذف الخبر للعلم به من السياق قبله وبعده. وانظر في حذف الخبر: شروح الألفية، باب الابتداء.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق على نحوها في الحديث قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقلت هكذا» القائل هو: عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة، ومعناه: فعلت هكذا. ثم فسَّره بقوله: «فأفرجت بين رجلين». وهو من باب إطلاق القول على الفعل؛ وهو شائع؛ ومنه قوله ﷺ في "صحيح البخاري" (٧٢٤٧): «وليس الفجر أن يقول هكذا» وجمع يحيى (الراوي) كفيه «حتى يقول هكذا» ومدَّ يحيى إصبعيه السبابتين. وانظر الأحاديث (٨٥ و٢٢٦ و٢٢١ و٤٧٢٧) من "صحيح البخاري". وفي "صحيح مسلم" (٣٦٨) قال ﷺ في التيمم: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وانظر الحديث (١٠٩٣ و١٢١٨) من "صحيح مسلم".

وانظر: "مشارق الأنوار " (٢/ ١٩٤)، و "النهاية " (١/ ١٢٤)، و "فتح الباري " (١/ ١٨١ و١٨٨ و٢٢٢، وغيرها كثير)، و "مرقاة المفاتيح" (١/ ٢٧٥)، و(٤/ ٣٢٣)، و "تاج العروس " ( ق و ل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رجلي». والتصويب من "مسند أحمد"، و "مسند أبي عوانة". ولفظ أحمد: «أدخلت رأسي بين رجلين»، وعند مسلم: «فدنوتُ منه».

[١٤٤٤٢] حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا عبدُالله بن محمَّد بن سالم المَفْلوجُ، ثنا عُبَيدة بن الأسود، عن القاسِم بن الوليد، عن المُغيرَة بن عبدالله اليَشْكُري، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن عَمرو<sup>(۱)</sup>، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ والبُخْل؛ فَإِنَّهُ أَمْرَتُهُمْ (۱) بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وبِالبُخْلِ فَبَخِلُوا، وبِالنُخْلِ فَبَخِلُوا، وبِالنُخْلِ فَبَخِلُوا، وبِالنُخْلِ فَبَخِلُوا،

[١٤٤٤٣] حدثنا محمَّد بن أبي زُرْعَة الدمشقي، والحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَرِيُّ؛ قالا: ثنا هشامُ بن عمَّار، ثنا محمَّد بن عيسى بن سُمَيع، ثنا معاوية بن سُلَيمان (٣) النصريُّ، عن المُغيرَة بن عبدالله

[١٤٤٤٢] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(</sup>۱) كذا جاءت رواية القاسم بن الوليد، عن المُغيرة، وسيأتي في الحديث التالي أن معاوية بن سلمة رواه عن المُغيرة وزاد في إسناده: أبا كثير الزبيدي بين عبدالله بن الحارث وعبدالله بن عَمرو. وعبدالله بن الحارث يروي عن عبدالله بن عَمرو.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وسيأتي في الحديث بعد التالي ومصادر تخريجه: «أمرهم»، وهو الجادة. وما في الأصل إن لم يكن مصحفًا فإنه يخرج على أن تأنيث الفعل هنا من باب الحمل على المعنى؛ كأنه قال: أمرتهم هذه الخصلة. وهو من الحمل على المعنى بتأنيث المذكر؛ كقول بعض العرب: فلانٌ لَغُوبٌ؛ جاءته كتابي فاحتقرها. فقيل له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم، أليس بصحيفة؟! وانظر مراجع الحمل على المعنى عمومًا في التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

<sup>[</sup>١٤٤٤٣] رواه المصنف في "الأوسط" (٦٧٥٠) عن محمد بن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، به، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن سلمة النصري إلا محمد ابن عيسى بن سميع، تفرد به هشام». وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٣) جاء عند المصنف في "الأوسط": «معاوية بن سلمة النصري» وهو معاوية بن سلمة ابن سليمان النصري، فلعله نسب هنا إلى جده.

اليَشْكُريِّ، عن عبدالله بن الحارث، عن أبي كَثير الزُّبَيدي(١)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ فقال: «إِيَّاكُمْ والظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. وإِيَّاكُمْ والفُحْشَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ ولَا التَّفَحُّشَ. وإِيَّاكُمْ والشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ أَمَرَهُمْ أَنْ يَقْطَعُوا أَرْحَامَهُمْ فَقَطَعُوا»، فقال [رجُلٌ](٢): يا رسولَ الله، وأَيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «[أَنْ يُهَرَاقَ دَمُكَ، ويُعْقَرَ جَوَادُكَ»، قال: فأيُّ الهِجرَةِ أَفْضَلُ؟ قال] «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، وهُمَا هِجْرَتَانِ: هِجْرَةٌ لِلْحَاضِر، وهِجْرَةٌ لِلْبَادِي؛ فَأَمَّا هِجْرَةُ البَادِي:

(١) اختلف في اسمه، فقيل: زهير بن الأقمر، وقيل: جهمان، وقيل: عبدالله بن مالك، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "الأوسط"، وسيأتى في الحديث التالي: «فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الإسلام أفضَلُ؟ قال: «أَنْ يَسلَمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ ويَدِكَ»، فقام ذلك الرجلُ أو رجُلٌ آخر فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الهجرة أفضَلُ؟...» إلخ. فلعل هذه العبارة سقطت من هذا الحديث هنا؛ ويؤيد ذلك قوله في السؤال هنا: «وأى الجهاد أفضل؟» بالعطف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "الأوسط". والحديث التالي وأكثر مصادر تخريجه لم يُذْكر فيها السؤال عن الجهاد ولا الجواب عنه، إلا في رواية الإمام أحمد (٢/ ١٩١ رقم ٦٧٩٢)؛ عن وكيع، عن المسعودي؛ ففيه بعد السؤال عن: أيُّ الإسلام - أو المسلمين - أفضلُ؟: فقام هو أو آخر فقال: يا رسول الله، أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهَرِيقَ دَمُهُ». قال الإمام أحمد: وقال يزيد بن هارون في حديثه (يعني عن المسعودي): ثُمَّ ناداهُ هذا أو غيره فقال: يا رسول الله، أيُّ الهجرَةِ أفضلُ ؟... إلخ.

وذكر الطيالسي عن المسعودي نحو هذا؛ قال الطيالسي في آخر الحديث: وقال المسعودي: وناداه رجلٌ: يا رسول الله، أي الشهداء أفضل؟ قال: «أن يعقر جوادك، ويهَرَاق دمك».

فَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ، وإِذَا أُمِرَ أَطَاعَ، وأَمَّا هِجْرَةُ الحَاضِرِ: فَأَشَدُّهُم بَلْوَى، وأَعْظَمُهُم أَجْرًا(١١)».

[1٤٤٤٤] حدثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (٢)، ثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ (٣)، وسُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبدالله ابن الحارث، عن أبي كثير الزُّبيديِّ (٤)، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يحدِّث عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: ﴿إِيَّاكُمْ والظُّلْمَ؛ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَاكُمْ والظُّلْمَ؛ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَاكُمْ والظُّلْمَ؛ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وإِيَّاكُمْ والفُحْشَ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ أَمَرَهُمْ بِالبُحْلِ المُتَفَحِّشَ. وإِيَّاكُمْ والشُّحَّ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ أَمَرَهُمْ بِالبُحْلِ المُتَفَحِّشَ.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي الحديث التالي: «أعظمها بلية، وأفضلها أجرًا»، وفي مصادر تخريج الحديث التالي جاء على الجادة: «أشدهما بلوى وأعظمهما أجرًا» بالتثنية مع بعض الاختلاف في بقية ألفاظ الحديث. وما وقع هنا يوجَّه على أنَّه أراد: «أشد المبتليّن بلوى»، فأعاد الضمير على غير مذكور لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣]، أو يقال: حمل المثنى على معنى الجمع، وانظر التعليق على الحديث [١٣٦٦٦]. أو يمكن ضبطه هكذا: «فأشدهُم» و«أعظمهُم» بفتح على الحديث أصله: «أشدهما» و«أعظمهما»، ثم حذفت الألفُ وبقيت فتحة الميم دالة عليها، وهو من باب الاجتزاء بالحركات عن حروف المد، وانظر الكلام عليه في التعليق على الحديث المؤنث فيه عائد على «الهجرة».

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبدالله. (٣) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحديث السابق أنه اختلف في اسمه، فقيل: عبدالله بن مالك، وقيل غير ذلك.

<sup>[</sup>١٤٤٤٤] رواه الدارمي في "مسنده" (٢٥٥٨)، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٧٥/ مسند عمر بن الخطاب) عن محمد بن المثنى؛ كلاهما (الدارمي، وابن المثنى) عن أبي الوليد الطيالسي، به، مختصرًا.

ورواه الحاكم (١١/١) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمان بن حرب، به. ووقع في المطبوع من "المستدرك": «سليم بن حرب»، إلا أنه ورد على الصواب في "إتحاف المهرة" (٩/ ٦٦٥ رقم ١٢٢٥٣).

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٣٨٦) عن شعبة، به.

فَبَخِلُوا، وأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا، وأَمَرَهُمْ بِقَطْع الرَّحِم فَقَطَعُوا»، فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الإسلام أفضَلُ؟ قال: «أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ ويَدِكَ»، فقام ذلك الرجلُ [أَوْ](١) رجُلٌ آخرُ فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الهجرة أفضَلُ؟ قال: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرهَ

ورواه ابن أبي شيبة (۲۷۰۱۸ و ٣٦٢٥٢)، وأحمد (۲/ ١٩٥ رقم ٦٨٣٧)، والنسائي (٤١٦٥)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وأحمد أيضًا (٢/ ١٥٩-١٦٠ رقم ٦٤٨٧)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ رقم ٦٣٥)، وابن حبان (٥١٧٦)؛ من طريق ابن أبي عدى، وأبو داود (١٦٩٨) عن حفص بن عمر، والحاكم (١/ ١١) من طريق معاذ بن معاذ، والحاكم أيضًا (١/ ٤١٥) من طريق أبي عامر العقدي وبشر بن عمر ووهب بن جرير، والبيهقي (١٨٧/٤) من طريق عفان ابن مسلم، والخطيب في "الموضح" (١٠٩/٢) من طريق يزيد بن هارون؟ جميعهم (غندر، وابن أبي عدي، وحفص، ومعاذ، وأبو عامر العقدي، وبشر، ووهب، وعفان، ويزيد بن هارون) عن شعبة، به.

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٣٨٦)، وأحمد (٢/ ١٩١ و١٩٣ رقم ٦٧٩٢ و٦٨١٣)، والحارث في "مسنده" (٦١١/ بغية الباحث)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ رقم ٦٣٦)، والطبرى في "تهذيب الآثار" (١٧٦/مسند عمر بن الخطاب)؛ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي، عن عمرو بن مرة، به.

ورواه الأعمش واختلف عليه؛ فرواه النسائي في "الكبري" (١١٥١٩)، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٧٤/مسند عمر بن الخطاب)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١١)؛ من طريق الفضل بن عياض، وابن حبان (٤٨٦٣) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (الفضل، والثوري) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، به، كما عند المصنف هنا.

ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٣٩) من طريق سعيد بن مسلمة، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مالك، رفعه. وهو مرسل؛ فعبدالله بن مالك هو: أبو كثير الزبيدي؛ كما تقدم في التعريف به في الحديث السابق. وانظر الحديثين السابقين، والحديث [١٤٣٨٤].

(١) في الأصل: «و»، والتصويب من مصادر التخريج، ويدل عليه السياق بعده. و«أو» هنا للشك لا تصلح موضعها الواو.

رَبُّكَ»، ثم قال: «الهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ لِلْحَاضِرِ، وهِجْرَةٌ لِلْبَادِي، فَأَمَّا هِجْرَةُ البَادِي: فَتُجِيبُهُ إِذَا دَعَاكَ، وتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَكَ، والحَاضِرُ(١): أَعْظُمُهَا بَلِيَّةً وأَفْضَلُهَا أَجْرًا».

واللفظُ لحديث أبي الوليد.

[١٤٤٤٥] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا مَخْلَد بن مالك، حدثنا مِسْكين بن بُكَير، ثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبدالله بن الحارث، عن أبي كَثير الزُّبيدي، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الأُمَّةِ [خ:٣٢٩] ومَسَاكِينُهَا؟ فَيَقُومُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وولَّيْتَ الأُمُورَ والسُّلْطَانَ غَيْرَنَا. فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ:

<sup>(</sup>١) أي: وهجرةُ الحاضر، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه. وانظر التعليق على الحديث [١٣٧٧]. وعند أبي داود الطيالسي: «فأما البادي فيجيب إذا دُعي، ويطيع إذا أُمر، وأما الحاضر فهو أعظمها بلية وأفضلها أجرًا».

<sup>[</sup>١٤٤٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/٣٣٧)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير الزبيدي؛ وهو ثقة».

ورواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٢٠٦/٧) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه ابن حبان (٧٤١٩) من طريق محمد بن سعيد الأنصاري، عن مسكين بن ىكىر، بە.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٦٤٣) عن شعبة، به، موقوفًا.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٠٢٥ و٣٥٧٢٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٩)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، والدينوري في "المجالسة" (٢٠٣٧) من طريق على بن الجعد، وابن الأعرابي في "الزهد وصفة الزاهدين" (١١٧) - مختصرًا - من طريق شبابة؛ جميعهم (غندر، وعلى بن الجعد، وشبابة) عن شعبة، به، موقوفًا. وقد تقدم برقم [١٤٢٤٤] من طريق أبي خالد الدالاني، عن عمرو بن مرة، به، مرفوعًا، مختصرًا.

صَدَقْتُمْ. فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِزَمَانٍ، وتَبْقَى شِدَّةُ الحِسَابِ عَلَى ذَوِي الأَمْوَالِ والسُّلْطَانِ». قالوا: فأينَ المؤمنونَ يومَئذٍ؟ قال: «تُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُورٍ، مُظَلَّلٌ عَلَيْهِمُ الغَمَامُ، يَكُونُ ذَلِكَ اليَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ».

[١٤٤٤٦] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، ثنا عمِّي القاسمُ ابن أبى شَيبة (١)، ثنا تَلِيدُ بن سُلَيمان، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبدالله بن الحارث، عن زُهير بن الأَقْمَر (٢)، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن معاوية كان يكتبُ بين يدَي النبيِّ عَيْكِ .

[١٤٤٤٧] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: كنا جُلوسًا عند أبي عُبَيدة (٣)، فذكروا الرِّياء،

<sup>[</sup>١٤٤٤٦] ذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٣٥٧)، وقال: «رواه الطبراني، وإسناده حسن». ورواه الآجري في "الشريعة" (١٩٣٦) من طريق عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١٠٨/٢) من طريق أبي عوانة؟ كلاهما عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن محمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو كثير الزبيدي، في بعض الأقوال.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبدالله بن مسعود.

<sup>[</sup>١٤٤٤٧] رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (٤٨٢) من طريق أحمد بن إبراهيم بن جامع، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٤٠٢) من طريق أبي حفص عمر بن محمد ابن أحمد؛ كلاهما (أحمد، وعمر) عن على بن عبدالعزيز، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٦٣٠٩)، وأحمد (٢/ ٢١٢ رقم ٦٩٨٦)؛ عن أبي نعيم، به. ورواه القطيعي في "جزء الألف دينار" (٢٠٧) عن بشر بن موسى، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٣٦١) من طريق أحمد بن خليل، والبيهقي في "شعب الإيمان " (٦٤٠٢) من طريق أبي أسامة عبدالله بن أسامة ؛ جميعهم (بشر، وأحمد، وأبو أسامة) عن أبي نعيم، به.

فقال شيخٌ يُكْنى أبا يزيد: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقول: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وحَقَّرَهُ، وصَغَّرَهُ».

[١٤٤٤٨] حدثنا زكريًا بن يحيى السَّاجي، ثنا محمَّد بن زُنْبُور، ثنا [فُضَيل] بن عياض، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، حدثني شيخٌ يُكْنى أبا يزيد، قال: كنتُ جالسًا مع عبدالله بن عَمرو وعبدالله بن عمر، فقال عبدالله بن عمر: إن الشيطانَ يَجْري من ابن آدم مَجْرى الدَّم والرُّوح. فبكى عبدالله بن عَمرو وقال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ الله بهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وصَغَّرَهُ، وحَقَّرَهُ».

<sup>=</sup> ورواه أحمد (٢/ ٢٢٣ رقم ٧٠٨٥)، وهناد في "الزهد" (٨٧٢)؛ عن محمد بن عبيد، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٤٠٣) من طريق أبي إسحاق الفزاري؛ كلاهما (محمد، وأبو إسحاق)، عن الأعمش، به، إلا أنه جاء عند البيهقي تكنية الشيخ الذي سمع عبدالله بن عمرو: برابي عمرو».

وتقدم في الحديث [١٤٤١٤] أن أبان بن تغلب روى هذا الحديث عن عمرو بن مُرَّة، عن خيثمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو، به.

وانظر الحديثين التاليين، والحديث [١٤١٨٧].

<sup>[</sup>١٤٤٤٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٢٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" - واللفظ له- و "الأوسط" بنحوه، وقال: «سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة»، رواه أحمد باختصار قول ابن عمر، وقال فيه: «فذرفت عينا عبدالله بن عمر» وسمى الطبراني الرجل، وهو خيثمة بن عبد الرحمن؛ فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في "الكبير"، رجال الصحيح». اهد. وقد سمى الطبراني الرجل خيثمة في الحديث [١٤٤١٤].

وانظر الحديثين السابق والتالي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فضل»، وانظر: "تهذيب الكمال" (٢٨١/٢٣).

[١٤٤٤٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيمَ.

وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي(١)، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي(٢)، وسُليمان ابن حَرْب؛ قالوا(٣): ثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: سمعتُ رجلًا في بيت أبي عُبَيدة يحدث؛ أنه سمع عبدالله بن عَمرو يحدث عبدَالله بن عمر؛ أنه سمع النبيَّ عَلَيْ يقولُ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وصَغَّرَهُ، وحَقَّرَهُ»، فذَرَفَتْ عَينا عبدالله بن عمر.

[١٤٤٥٠] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مَريم، ثنا الفِرْيابي<sup>(٤)</sup>.

[١٤٤٤٩] رواه ابن المبارك في "الزهد" (١٤١) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٢ رقم ٢٥٠٩) عن يحيى بن سعيد القطان، و(٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٣٩) عن محمد بن جعفر غندر، والبغوى في "الجعديات" (١٣٥) عن على بن الجعد، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٤٨٣) من طريق الحجاج بن محمد المصيصى؛ جميعهم (يحيي القطان، وغندر، وابن الجعد، وحجاج) عن شعبة، به. ورواه أحمد في "الزهد" (ص٥٧) عن وكيع، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن رجل قال: سمعت عبدالله بن عمرو، موقوفًا. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي.

<sup>(</sup>٣) أي: مسلم بن إبراهيم وأبو الوليد وسليمان بن حرب.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يوسف.

<sup>[</sup>١٤٤٥٠] رواه المصنف في "الأوائل" (٣٢) عن على بن عبدالعزيز، به، وجاء في المطبوع: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

ورواه ابن منده في "الإيمان" (٢/ ٩٢٠ عقب الحديث ١٠٠٥) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، عن الفريابي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٤ رقم ٦٥٣١)، وابن ماجه (٤٠٦٩)؛ من طريق وكيع، ومسلم (٢٩٤١) من طريق أبي أحمد الزبيري؛ كلاهما (وكيع، وأبو أحمد) عن سفيان، به. =

وحدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو حُذَيفة (١)؛ قالا: ثنا سُفيان (٢)، عن أبي حَيَّان التَّيْمي (٣)، عن أبي زُرْعة بن عَمرو بن جرير، قال: تذاكروا الآياتِ عند مروان (٤)، فذكروا الدجَّال، فقال عبدُالله بن عَمرو: سمعتُ رسولَ الله عَلَي يقول: «أَسْرَعُ الآياتِ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُعَى، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ الأُخْرَى، فالأُخْرَى عَلَى أثرِهَا قرِيبًا»، ثم قال عبدالله بن عَمرو: فأظنُّ طلوعَ الشمس أولَهما.

[١٤٤٥١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، وعَمرو بن حَفْص

<sup>=</sup> ورواه الطيالسي (٢٣٦٢) عن سلام بن سليم، وابن أبي شيبة (٣٦٩٨١) عن محمد ابن بشر، وأحمد (٢٠١/ رقم ١٨٨١)، وأبو داود (٤٣١٠)، والطبري في "تفسيره" (١٠/١٠-١٨)؛ من طريق إسماعيل بن علية، وعبد بن حميد (٣٢٦)، وابن منده في "الإيمان" (١٠٠٥)، والحاكم (٤/٧٤٥)؛ من طريق جعفر بن عون، ومسلم (٢٩٤١) من طريق عبدالله بن نمير، وابن منده في "الإيمان" (١٠٠٥) من طريق يعلى بن عبيد، وابن منده أيضًا (٢٠٠١) من طريق يحيى القطان؛ جميعهم (سلام بن سليم، وابن بشر، وابن علية، وابن عون، وابن نمير، ويعلى، ويحيى القطان) عن أبي حيان التيمي، به. وانظر الحديث [٤٣٩٤].

<sup>(</sup>١) هو: موسى بن مسعود. (٢) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن سعيد بن حيان. (٤) هو: ابن الحكم.

<sup>[</sup>١٤٤٥١] رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٦٧) من طريق أحمد بن إبراهيم بن جامع، عن على بن عبدالعزيز، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٣٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١٧١)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وأحمد (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٤٦) عن حسين بن محمد، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٣٤) تعليقًا، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٩٠)؛ عن آدم بن أبي إياس؛ جميعهم (غندر، وحسين، وآدم) عن شُعبة، عن الحكم، عن سيف، عن رشيد الهَجَري، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، به، هكذا بزيادة: «عن أبيه». وانظر الحديث [١٤٣٨٤].

السَّدوسي؛ قالا: ثنا عاصِم بن على، ثنا شُعبة، عن الحَكَم(١)، قال: سمعتُ سَيفًا (٢) يحدِّث عن رشيد الهَجَري، عن عبدالله بن عَمرو (٣)، قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويَدِه».

[١٤٤٥٢] حدثنا فَضْل بن محمَّد المَلَطى، ثنا أبو نُعَيم، ثنا إسرائيل (٤)، عن الحككم، عن هِلال الهَجَري، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

[١٤٤٥٣] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا فِطْر بن

(٢) هو: بَيَّاع السابري. (١) هو: ابن عتيبة.

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في الأصل، والظاهر أنه سقط قوله: «عن أبيه» بين رشيد الهَجَرى وعبدالله ابن عَمرو؛ كما في سائر مصادر التخريج.

<sup>[</sup>١٤٤٥٢] رواه أحمد (٢/ ٢٠٩ رقم ٦٩٥٥) عن أسود بن عامر، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، به. قال عبدالله بن الإمام أحمد عقب هذا الحديث: «هذا خطأ؛ إنما هو: الحكم، عن سيف، عن رشيد الهجري»، وذكر الحديث ابن حجر في "تعجيل المنفعة " (١/ ٤٣٤ رقم ١١٤٥)، ونقل كلام عبدالله بن الإمام أحمد هذا. وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أبو إسرائيل»؛ كما في "مسند الإمام أحمد"، وأبو إسرائيل هو: إسماعيل بن خليفة الملائي الكوفي.

<sup>[</sup>١٤٤٥٣] رواه الحميدي (٥٩٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١١)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، وأحمد (٢/ ١٦٠ و١٩٤ رقم ٦٤٩٥ و٦٨٢٨)، والمروزي في "البر والصلة" (١٨٠)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في "الكبري" (٩١٣٢)، وابن حبان (٤٢٤٠)، والحاكم (١/ ٤١٥)، وأبو نُعَيم في "الحلية" (٧/ ١٣٥)، والبيهقي (٩/ ٢٥)؛ من طريق سفيان الثوري، وأحمد (١٩٣/٢ رقم ١٨١٩)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (١)، والبزار (٢٤١٤)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٨٠)، =

خَليفة، عن أبي إسحاقَ، عن وَهْب بن جابر الخَيْواني، قال: أتيتُ بيتَ المَقْدِس، فجَلَسْتُ إلى عبدالله بن عَمرو، فقال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».

[خ:٣٢٩/ ب]

والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٣٣٨)؛ من طريق الأعمش، والمروزي في "البر والبيهقي في والصلة" (١٧٩) من طريق زهير بن معاوية، والبزار (٢٤١٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١٢)؛ من طريق مطرف بن طريف، والنسائي في "الكبرى" (٩١٣١)، والخرائطي في "مكارم والأخلاق" (٥٧٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٥٣/٦٣)؛ من طريق أبي بكر بن عياش، والنسائي في "الكبرى" (٩١٣٣)، وابن عدي في "الكامل" (٤/١٦٠)؛ من طريق أبي حريز عبدالله بن الحسين، والمصنف في "الأوسط" (٤٣٥٤)، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (١٠٤)؛ من طريق زيد بن أبي أنيسة، والمصنف في "الأوسط" (١٥٥٥) من طريق عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي؛ جميعهم (إسرائيل، وسفيان، والأعمش، وزهير، ومطرف، وأبو بكر بن عياش، وأبو حريز، وزيد بن أبي أنيسة، وعبدالرحمن بن حميد) عن أبي إسحاق، به.

ورواه ابن عساكر ((77, 79)) من طريق أبي عبدالملك أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي، عن موسى بن إبراهيم أبي عمران الدمشقي، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب، عن عبدالله بن مسعود. قال ابن عساكر: قال الدارقطني: تفرد به أبو [في الأصل: ابن] عبدالملك، عن موسى، عن أبي بكر. والصواب: عن وهب بن جابر، عن عبدالله بن عمرو. اه.

وانظر الحديثين [١٤٤٠٦ و١٤٤٢]، والحديثين التاليين.

تنبيه: انقلب اسم "وَهْب بن جابر" في رواية فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، في "السنن الكبرى" للنسائي (٩١٣٣) إلى: "جابر بن وَهْب"، غير أن محققه أثبته في المتن على الجادة: "وهب بن جابر" وأشار في الهامش إلى ما في الأصل. والذي في أصله - من قلب للاسم - خطأٌ قديم نبّه عليه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (٤/٣٤٦-٤٦٤) في ترجمة "جابر بن وَهْب" اعتمادًا على رواية النسائي المذكورة آنفًا؛ فكان ينبغي للمحقق ألا يغير ما في الأصل، وأن يعلق في الهامش ويشير إلى كلام المزى كَنْهُ.

وانظر: "تهذيب الكمال" (114/71)، و"تحفة الأشراف" (1/7/71) رقم وانظر: "تهذيب الكمال" (1/7/71)، فقد أبان المزى كله الأمر في هذين الموضعين.

[١٤٤٥٤] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، أبنا عبد الرزَّاق، أبنا مَعْمَر، عن أبي إسحاق، عن وَهْب بن جابر الخَيْواني، قال: كنتُ عند عبدالله بن عَمرو، فقال: سمعتُ رسولَ الله عِيلِي يقول: «كَفَى إِثْمًا (١) أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ».

[١٤٤٥٥] حدثنا أحمدُ بن محمَّد الواسِطى، ثنا عفَّان، ثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن وَهْب بن جابر، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْكِيْ يقول: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».

وهذا الحديث رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١٣) من طريق أبي بكر، عن أبي إسحاق، به. وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عياش؛ كما مرَّ عند ابن عساكر في التخريج، إلا أنه وقع التعريف به في إسناد القضاعي هكذا: «يعني: ابن أبي شيبة»، فلا ندري هل هذا الوهم من القضاعي نفسه، أو تصرُّف من الناسخ؟!

[١٤٤٥٤] رواه معمر في "الجامع" (٢٠٨١٠/الملحق بمصنف عبدالرزاق).

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٠٠) عن محمد بن على الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به. وانظر الحديث السابق، والحديث التالي.

(١) انظر التعليق على الحديث [١٤٤٠٦].

[١٤٤٥٥] رواه أبو داود الطيالسي (٢٣٩٥) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٤٢) عن محمد بن جعفر، والمروزي في "البر والصلة " (١٧٨)، والبغوي في "شرح السنة " (٢٤٠٤)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (۱۸/ ۳۵۵-۳۵۹)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدى، وابن عساكر في "تاریخ دمشق" (٦٣/ ٣٥٣) من طریق محمد بن کثیر، و(٦٣/ ٢٥٤) من طریق محمد بن كثير وأبي الوليد الطيالسي، والمزى في "تهذيب الكمال" (٣١/ ١٢٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٥٣/٦٣)؛ من طريق حفص بن عمر الحوضي؛ جميعهم (غندر، وابن مهدي، ومحمد بن كثير، وأبو الوليد، وحفص بن عمر) عن شعبة، به.

وانظر الحديثين السابقين.

[1٤٤٥٦] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن العبَّاس الأَصْبَهاني، ثنا أبو مسعود أحمدُ بن الفُرات، ثنا أبو داود الطَّيالسي<sup>(۱)</sup>، ثنا المغيرةُ بن مسلم، عن أبي إسحاقَ، عن وَهْب بن جابر، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ قال: «إِنَّ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مِنْ ولَدِ آدَمَ، ولَوْ أُرْسِلُوا لأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ، ولَمْ يَمُتْ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا، وإِنَّ مِنْ ورَائِهِمْ ثَلَاثَ أُمَمٍ: تَاوِيلُ<sup>(۲)</sup>، وتَاريس، ومَنْسكُ<sup>(۳)</sup>».

[ ١٤٤٥٦] نقله ابن كثير في "تفسيره" (٩/ ١٩٧)، وفي "البداية والنهاية" (7/300)، و(9/7.4.5)، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (1/300)؛ عن المصنف بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/300)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، ورجاله ثقات».

ورواه الطيالسي في "مسنده" (٢٣٩٦) عن المغيرة بن مسلم، به، موقوفًا على عبدالله بن عمرو، ولم يرفعه إلى النبي ﷺ.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٥٩٨) من طريق زياد بن خَيْثَمة، عن أبي إسحاق، به، مرفوعًا.

ورواه معمر في "جامعه" (۲۰۸۱۰/الملحق بمصنف عبدالرزاق) عن أبي إسحاق، به، موقوفًا.

ورواه نعيم بن حماد في "الفتن" (١٦٥٦)، والطبري في "تفسيره" (١٦٩/١٦)، والحاكم في "الفتن" (١٨٠)؛ من والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٩)، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (١٨٠)؛ من طريق شعبة، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٦٣)، والطبري في "تفسيره" (١٦٩/ ٣٩٩)؛ من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (شعبة، وسفيان) عن أبي إسحاق، به، موقه فًا أنضًا.

قال ابن كثير في الموضع الأول من "البداية والنهاية": «وهو حديث غريب جدًّا، وإسناده ضعيف، وفيه نكارة شديدة». وقال في الموضع الثاني: «وهذا حديث غريب، وقد يكون من كلام عبدالله بن عمرو من الزَّامِلَتَين». اه.

(١) هو: سليمان بن داود بن الجارود. (٢) كلمة «تاويل» مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ضبط لهذه الأسماء ضبطًا يعتمد عليه، وفي مصادر التخريج اختلاف كثير فيها.

[١٤٤٥٧] حدثنا أحمدُ بن داود المكِّي، ثنا أبو مَعْمَر المُقْعَد<sup>(١)</sup>، ثنا عبدالوارثِ بنُ سعيدٍ، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه (٢)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رآني النبيُّ ﷺ فدعاني فقال: «في كَمْ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟»، قلتُ: في يومَين وليلَتَين، فقال: «بَخْ(٣)! صَلِّ وارْقُدْ، وارْقُدْ وصَلِّ؛ اقْرَأْ في شَهْرِ»، قلتُ: إني أَقْوى من ذلك، فناقَصَني وناقَصْتُه، حتى بلغ سبعًا. قال: «كَيْفَ تَصُومُ ؟»، قلتُ: أصومُ ولا أُفطِر، فقال: «صُمْ وأَفْطِرْ، وصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام»، قلتُ: إني أَقْوى من ذلك، فناقَصَني وناقَصْتُه، قال: "فَإِنْ أَبَيْتُ فَصْمْ أَحَبَّ الصَّوْم إِلَى اللهِ؛ صَوْمَ دَاوُدَ؛ صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا»، فَلأَنْ أكونَ قبِلتُ رُخْصَةً رسول الله ﷺ أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي.

[١٤٤٥٨] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَهُ، ثنا أبي، ثنا جَرِير (٤)، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْنَةٍ؛ مثلَهُ.

<sup>[</sup>١٤٤٥٧] رواه ابن سعد (٤/ ٢٦٤)، وأحمد (٢١٦/٢ رقم ٧٠٢٣)؛ عن عبيدة بن حميد، وأحمد (٢/ ١٦٢ رقم ٦٥٠٦) عن إسماعيل بن علية، والبزار (٢٣٤٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٥٢)؛ من طريق حماد بن سلمة؛ جميعهم (عبيدة بن حميد، وإسماعيل، وحماد بن سلمة) عن عطاء بن السائب، به. وانظر الأحاديث الثلاثة التالية. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي.

<sup>(</sup>٢) هو: السائب بن مالك، وقيل: ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) بخ: كلمة تقال عند التعجب، أو الرضا والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح، وقد تستعمل للإنكار، وتكون للرفق بالشيء وللمبالغة. وفيها لغات: بَخْ، وبَخ، وبَخ، وبَخٌ، وقد تكرر فيقال: بَخْ بَخْ، وبَخ بَخ، وبَخْ بَخْ. "تاج العروس" (ب خ خ).َ

<sup>[</sup>١٤٤٥٨] لم نقف على رواية جرير، عن عطاء، وانظر الحديث السابق والحديثين التاليين. وانظر الحديث [١٤١٨٣]. (٤) هو: ابن عبدالحميد.

[١٤٤٥٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدَّسْتَوائي، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه سأل النبيَّ ﷺ: كيف أقرَأُ القُرآن؟ قال: «في سَبْع لَيَالٍ»، قال: فما زلتُ أناقِصُه حتى قال: «اقْرَأْهُ في يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، لَا تَزِيدُ(١) عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا»(٢).

[1887] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عارِمٌ أبو النُّعْمان (٣)، ثنا حمَّاد بن زيد، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَصُومُ ولَا تُفُطرُ، وتُصَلِّي ولَا تَنَامُ»، قال: "فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، واقْرَأ القُرْآنَ في شَهْرَيْنِ (٤)»، فناقَصَني وناقَصْتُه، فلم يَزَلْ يُنَاقِصُني حتى قال: "صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا، واقْرَأِ القُرْآنَ في سَبْع».

[١٤٤٥٩] رواه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٨٦) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٥٣-٢٥٤) من طريق محمد بن أيوب، عن مسلم بن إبراهيم، به.

ورواه الطيالسي (٢٣٨٧) عن هشام الدستوائي، به. وانظر الحديثين السابقين، والحديث التالي. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا في "الحلية". و «لا» هنا للنفي لفظًا، ومعناها النهي؛ فليست جازمة. وانظر التعليق على الحديث [١٤١٩٥].

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند الطيالسي: عن عبدالله بن عمرو قال: قال لي رسول الله على : «في كم تقرأ القرآن؟» قلت: في يوم وليلتين. قال: فناقصني وناقصته حتى قال: «اقرأه في سبع». وما عند الطيالسي موافق لرواية الحديثين السابقين والحديث التالى. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>[</sup>١٤٤٦٠] رواه أبو داود (١٣٨٩) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٧٧) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة. وانظر الحديث [١٤١٨٣]. (٣) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وعند أبي داود والبيهقي: «في شهر». وكذلك جاء في الأحاديث=

[١٤٤٦١] حدثنا العبَّاسُ بن الفَضْل الأَسْفاطي، ثنا أبو الوليدِ الطَّيالسي(١)، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن ناسًا من اليهود سلَّموا على النبيِّ ﷺ، وقد قالوا في أنفُسِهم: «لولا يُعذبُنا الله بما نقول»(٢)، فنزلت: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ... ﴾ ...

[١٤٤٦٢] حدثنا جعفرُ بن محمَّد بن حَرْب العبَّاداني، ثنا سُلَيمان ابن حَرْب، ثنا حمَّاد بن زيد، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: أتت اليهودُ رسولَ الله ﷺ وقالوا: السَّامُ (٣٠) عليكَ، وقالوا في أنفُسِهم: «لولا يُعذبُنا الله بما نقول»، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ... ﴿ \* الآية كلُّها.

التي بمثل هذا السياق هنا عند المصنف، انظر الإشارة إليها في تخريج الحديث [١٤١٨٣]، خلا الحديث [١٤٣٥٨] ففيه: «في أربعين» بدل: «في شهرين».

<sup>[</sup>١٤٤٦١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٢١-١٢٢)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني، وإسناده جيد؛ لأن حمادًا سمع من عطاء بن السائب في حالة الصحة». رواه البزار (۲٤۱٠) عن يوسف بن موسى، عن أبي الوليد الطيالسي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٧٠ رقم ٢٥٨٩) عن عبدالصمد بن عبدالوارث، وأحمد أيضًا (٢/ ٢٢١ رقم ٧٠٦١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٦٧٩)؛ من طريق عفان؛ كلاهما (عبدالصمد، وعفان) عن حماد بن سلمة، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي.

<sup>(</sup>٢) لأنهم كانو يقولون في تحيتهم: «السام عليكم» كما في الحديث التالي ومصادر التخريج.

<sup>(\*)</sup> الآية (٨) من سورة المجادلة. وذكر الله تعالى فيها ما قالوه في أنفسهم؛ قال تعالى: ﴿ ... وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهُمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ بِصَلَوَنَهَ ۖ فَبَشِّنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿.

<sup>[</sup>١٤٤٦٢] لم نقف على رواية حماد بن زيد عن عطاء، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) السَّامُ- بتخفيف الميم-: في معناه أقوال: فقيل: هو الموت؛ ويؤيده أنه جاء =

[1887] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، / ثنا أبو نُعَيم، ثنا عبدالسَّلام [خ: ٣٣٠] ابن حَرْب، عن عَطاء بن السائب، أخبرني أبي، عن عبدالله بن عَمرو ابن العاص، قال: لما جهَّز رسولُ الله ﷺ فاطمةَ إلى عليٍّ؛ بعَثَ

السام مفسرًا في حديث الحبة السوداء؛ في "صحيح مسلم" (٢٢١٥): "إن في الحبة السوداء شفاءً من كل داء إلا السام"، والسام: الموتُ. اهـ. وقيل هو: السامة، وهي الملل، وهي مصدر سئم يسأم، وهو على هذا أصله مهموز. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٣٢٠-٣٢١)، و"مشارق الأنوار" (٢/ ٢٠٢)، و"تاج العروس" (س و م).

[١٤٤٦٣] ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (٤/ ١١٠ رقم ٤٨٣١)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢١٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب؛ وقد اختلط».

ورواه أبو موسى المديني في "اللطائف" (٨٥٠) من طريق المصنف، به.

ولم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن رواه الحميدي (٤٤)، والمصنف في "الدعاء" (٢٣١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/١٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠٠٥)؛ وأبو نعيم في "الحلية وابن سعد (٨/ ٢٥)، وأحمد (١/٤٠١ و ١٠٤/)، رقم ٨١٩ و ٣٣٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٣٣ و ٢٩٨)، والمصنف في "الدعاء" (٢٣٠)، والضياء في "المختارة" (٢/ ٨٩ رقم ٤٦٧)؛ من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (١/٤٨ و ٩٩ و ١٠٨ رقم ١٠٤٣ و ٥١٥ و ٨٥٨)، وفي "فضائل الصحابة" (٢/ رقم ١١٩٤)، وفي "الزهد" (ص ١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٥٥)، وابن حبان (١٩٤٧)، والحاكم (٢/ ١٨٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٢٥٥)، وابن حبان (١٩٤٧)، والحاكم (٢/ ١٨١)؛ من طريق زائدة بن "شعب الإيمان" (٤٩٥٤)، والبزار (٧٥٧)، والمصنف في "الدعاء" (٢٣٢)؛ من طريق زائدة بن قدامة، وابن ماجه (٢٥١٤)، والبزار (٧٥٧)، والمصنف في "الدعاء" (٢٣٢)؛ من طريق محمد بن فضيل؛ جميعهم (سفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ومحمد بن فضيل) عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي، بنحوه.

ورواه البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧)؛ من طريق ابن أبي ليلى، عن علي؛ بنحوه.

وهو حديث طويل اختصره بعضهم، ومتن الحديث التالي من ألفاظه.

معها بخَميل- فقال عَطاء: ما الخَميلُ؟ قال: قَطيفَةُ(١)- ووِسادَةٍ من أَدَم حَشْوُها لِيْفُ أو إِذْخِرٌ، وقِرْبَةٍ؛ كانا يفتَرِشان نصفَ الخَميل، ويَلتَحِفان بنِصْفِه.

[١٤٤٦٤] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيًّا؛ أنه أمر عليًّا وفاطمةَ إذا أُخذا مَضاجِعَهُما: بالتَّسبيح، والتَّكبير، والتَّحميد؛ ثلاثًا وثلاثين، وثلاثًا وثلاثين، وأربعًا وثلاثين<sup>(٢)</sup>.

[١٤٤٦٥] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن

(١) الخميلة: كساء فيه لين، وله أهداب؛ وهي كالقطيفة، وقيل: هي القطيفة نفسها؛ كما هنا. وانظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٢٤٠)، و"تفسير غريب ما في الصحيحين" (٥٥٩)، و "النهاية " (١/ ٨١).

[١٤٤٦٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٢٢)، وقال: «رواه أحمد، ورجاله ثقات؛ لأن شعبة سمع من عطاء بن السائب قبل أن يختلط». ورواه أحمد (١٦٦/٢ رقم ٢٥٥٤). وقد رواه غير واحدٍ عن عطاء بن السائب، عن

أبيه، عن على؛ كما تقدم في تخريج الحديث السابق.

(٢) جاء في رواية الإمام أحمد: «لا يدري عطاء أيها أربع وثلاثون تمام المئة». وقد ورد للحديث شواهد عند البخاري بالأرقام (٣١١٣ و٣٧٠٥ و٣٦١٥ و٣٦٢٥ و ٦٣١٨)، ومسلم (٢٧٢٧)، وعند أحمد (١/٦٠١ رقم ٨٣٨)؛ عن على بن أبي طالب ﷺ، وجاء عند جميعهم أن التكبير: أربع وثلاثون، خلا الموضع الأخير عند البخاري فجاء فيه أنه ثلاث وثلاثون كالتسبيح والتحميد، ثم قال البخاري بعده: «وعن شعبة، عن خالد، عن ابن سيرين؛ قال: التسبيح أربع وثلاثون».

[١٤٤٦٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٥٠)، وقال: «رواه أحمد، والطبراني بنحوه، وإسنادهما حسن».

عَمرو؛ أَن رجلًا قال: اللَّهُمَّ اغْفِر لي ولمحَمَّد وَحْدَنا، فقال النبيُّ عَمْرو؛ أَن رجلًا قال: اللَّهُمَّ اغْفِر لي ولمحَمَّد وَحْدَنا، فقال النبيُّ عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ!».

[1887] حدثنا عليُّ بن عبدالعزير، ثنا حَجَّاج، [عن] حمَّاد، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن رجلًا قال في الصَّلاة: الله أكبرُ، الحمدُ لله مِلْءَ السمواتِ وملْءَ الأرض. فلما قضَى النبيُّ عَلَيْهِ قال: «مَنِ المُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَاتِ؟» فقال رجل (٢): أنا.

ورواه ابن أبي شيبة - كما في "المطالب العالية" (١٩٧/١٣ رقم ٣٣٤٩) - وأحمد (٢/ ١٩٦ و ٢٢١ رقم ١٩٦/٢) عن عفان، وأحمد (٢/ ١٧١ - ١٧١ رقم ٢٥٩٠) عن عفان وعبدالصمد بن عبدالوارث، والبخاري في "الأدب المفرد" (٦٧٦) عن موسى بن إسماعيل وشهاب بن عباد، وابن حبان (٩٨٦) من طريق موسى بن إسماعيل جميعهم (عفان، وعبدالصمد، وموسى، وشهاب) عن حماد ابن سلمة، به.

<sup>[</sup>۱٤٤٦٦] رواه أحمد (٢/ ١٧٥ رقم ٦٦٣٢) عن عبدالصمد، وأحمد أيضًا (٢/ ٢٢١ رقم ٢٢١٠)، والبزار (٢٤٨٠)؛ من طريق عفان؛ كلاهما (عبدالصمد، وعفان) عن حماد بن سلمة، به.

ورواه البيهقي في "الدعوات الكبير" (٩٨/١ رقم ١٣٠) من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رجل: لا إله إلا الله عدد ما أحصى علمه، فقال رسول الله عليه : «لقد رأيت الملائكة تلقى بعضها بعضًا، أيهم يسبق إليها فيكتبها، فقال الملائكة: يا رب كيف نكتبها؟» قال: «فقال عزّ وجلّ: اكتبوها كما قال عبدي».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، وانظر الإسناد المتقدم، وحجاج هو ابن المنهال، وحماد هو ابن سلمة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «الرجل» بالألف واللام، وهو الجادة؛ لأنه عين الرجل الأول؛ لأن النكرة إذا أُعيدت نكرةً كانت الثانيةُ غيرَ الأولى، وإذا أُعيدت النكرة معرفةً أو أعيدت المعرفةُ معرفةً كانت الثانيةُ عينَ الأولى؛ مع وجود قرينةٍ تدلُّ على ذلك، والقرينة هنا: السياق والمعنى، وعلى هذا يخرج ما في الأصل- إن لم يكن سهوًا أو خطأً من الناسخ- على تقدير «ال» في «رجل» =

فقال: «لَقَدْ رَأَيْتُ المَلَائِكَةَ تَلَقَّاهَا (١٠)؛ يُبَادِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

[١٤٤٦٧] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عارمٌ أبو النُّعْمان (٢)، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَيَالِيَّ كان ساجِدًا، فقال في آخِر سُجوده: «أُفْ أُفْ (٣)، أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وهُمْ يَسْتَغْفِرُون؟!».

[١٤٤٦٨] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبد الرزَّاق، عن الثُّوري، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كَسَفَتِ الشَّمسُ... فذكر الحديثَ.

[١٤٤٦٧] رواه المصنف في "الدعاء" (١٧٧٨) بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (١١٩٤) عن موسى بن إسماعيل، والنَّسائي في "الكبري" (٥٥٢) عن أبي صالح الحراني، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (١/ ٣٢٩) من طريق أسد بن موسى وحجاج بن المنهال؛ جميعهم (موسى، وأبو صالح الحراني، وأسد، وحجاج) عن حماد بن سلمة، به.

وهذا الحديث جزء من حديث صلاة الكسوف الطويل، وسيأتي من طرق أخرى عن عطاء في الأحاديث الأربعة التالية. وانظر الحديث [١٤١٩٩].

وعليه فإنها تقرأ غير منونة؛ كقولهم: «سلامُ عليكم»، وانظر: "مغنى اللبيب" (ص ٥٨٧)، والتعليق على الحديث [١٤٧٤١].

<sup>(</sup>١) أي: تَتَلقَّاها.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٣) هذه حكاية لصوتِ ما صدر من النبي على من النفخ بسبب البكاء والحزن، ويفسره ما عند أبي داود والنسائي: «نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف»، وعند الإمام أحمد : « وجعل ينفخ في الأرض، ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية. . . ». وانظر في تفصيل الكلام على كلمة «أف» ومعناها ولغاتها: "مشارق الأنوار" (١/ ٤٧)، و "تفسير غريب ما في الصحيحين " (ص ٢٥٣-٢٥٤)، و "النهاية " (١/ ٥٥)، و "تاج العروس" (أ ف ف).

<sup>[</sup>١٤٤٦٨] رواه عبد الرزَّاق (٤٩٣٨).

[1٤٤٦٩] حدثنا العبَّاسُ بن الفَضْل الأَسْفاطيُّ، ثنا الربيع بن يحيى الأُشْنانيُّ، ثنا شُعبة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ صلَّى في كُسوف الشَّمس ركعَتَين.

المُقْعَد (۱۱ المُقْعَد المَكِيُّ، ثنا أبو مَعْمَر المُقْعَد (۱) حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كَسَفَتِ الشَّمسُ، فصلَّى بنا رسولُ الله ﷺ... فذكر نحوَه.

ورواه أحمد (۲/ ۱۹۸ رقم ۱۸۲۸) عن عبدالرزاق، به.

ورواه البزار (٢٣٩٥)، وابن خزيمة (١٣٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢١٩٣)، والحاكم (٢٢٩/١)؛ من طريق مؤمل بن إسماعيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢١٩/١) من طريق قبيصة بن عقبة، والبيهقي (٣٤٤٪) من طريق أبي عامر العقدي؛ جميعهم (مؤمل، وقبيصة، وأبو عامر) عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو؛ وعن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، به. ولم يذكر قبيصة رواية يعلى بن عطاء، عن أبيه. ورواه ابن أبي شيبة (٢٧٨٨)، وأحمد (٢ / ١٥٩ رقم ٢٤٨٣)؛ عن محمد بن فضيل، والنّسائي (١٤٨١) من طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد، والطحاوي في "شرح معاني والنّسائي (١٢٨٣) من طريق خالد بن عبدالله، وابن حبان (٢٢٢٥) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والمصنف في "الدعاء" (٢٢٤٥) من طريق فضيل بن عياض؛ جميعهم أبي أنيسة، والمصنف في "الدعاء" (ويد، وفضيل) عن عطاء بن السائب، به.

وانظر الحديث السابق، والأحاديث الثلاثة التالية، والحديث [١٤١٩٩].

<sup>[</sup>۱٤٤٦٩] رواه أحمد (۲/ ۱۹۳ رقم ۱۹۵۷) عن يحيى بن سعيد القطان، وأحمد أيضًا (۲/ ۱۸۸ رقم ۲۷۱۳)، والنسائي (۱٤٩٦)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر؛ كلاهما (يحيى، وغندر) عن شعبة، به.

وانظر الحديثين السابقين، والحديثين التاليين، والحديث [١٤١٩٩].

<sup>[</sup>١٤٤٧٠] لم نقف على رواية عبدالوارث بن سعيد، عن عطاء، وانظر الحديث التالي، والأحاديث الثلاثة السابقة، والحديث [١٤١٩٩].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي.

[١٤٤٧١] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا جَرير(١١)، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: انكَسَفَتِ الشَّمسُ على عَهْد رسول الله عَيْكُ، فَأَطالَ القيامَ... فذكر الحديث.

[١٤٤٧٢] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا خَلَف بن هشام البزَّار، ثنا خالد بن عبدالله، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وأَفْشُوا السَّلَامَ، وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تَدْخُلُونَ (٢) الجنانَ».

[١٤٤٧١] رواه الترمذي في "الشمائل" (٣٢٤) عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة (٩٠١ و١٣٨٩ و١٣٩٢) عن يوسف بن موسى، وابن حبان (٢٨٣٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب؛ جميعهم (قتيبة، ويوسف، وأبو خيثمة) عن جرير بن عبدالحميد، به. وانظر الأحاديث الأربعة السابقة، والحديث [١٤١٩٩].

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>[</sup>١٤٤٧٢] رواه ابن أبي شيبة (٢٦١٣٢)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٩٨١)، وابن ماجه (٣٦٩٤)؛ من طريق محمد بن فضيل، وأحمد (٢/ ١٧٠ رقم ٦٥٨٧) من طريق أبي عوانة اليشكري وعبدالوارث بن سعيد، و(٢/ ١٦٩ رقم ٦٨٤٨) من طريق همام بن يحيى، وعبد بن حميد (٣٥٥) من طريق زائدة بن قدامة، والترمذي (١٨٥٥) من طريق أبي الأحوص؛ جميعهم (ابن فضيل، وأبو عوانة، وعبدالوارث، وهمام، وزائدة، وأبو الأحوص) عن عطاء بن السائب، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا عند أحمد في الموضع الأول وعند عبد بن حميد. واقتصر بعض المصادر على «اعبدوا الرحمن، وأفشوا السلام». وفي باقي المصادر: "تدخلوا" بحذف النون من المضارع؛ لوقوعه في جواب الطلب، وهو الجادة. وما في الأصل وبعض المصادر جائز على استئنافه وقطعه عن الأول؛ أي: «فأنتم تدخلون الجنان». قال سيبويه: «وتقول: ائتني آتِكَ، فتجزم على ما وصفناه، وإن شئت رفعت على ألا تجعله معلقًا بالأول، ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنيًا عنه؛ كأنه يقول: ائتنى أنا آتيك». اهر. "الكتاب" (٣/ ٩٥-٩٦).

[۱٤٤٧٣] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَهْ، ثنا أبي، ثنا جرير<sup>(۱)</sup>، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبعِّ عَلَيْهُ؛ مثله.

[١٤٤٧٤] حدثنا أبو حُصَينِ القاضي (٢)، ثنا يحيى الحِمَّانيُّ (٣)، ثنا خالدُ بن عبدالله، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ سَبْعُونَ كَنَّالِهِ ﴾.

المعربة على بن عبد العزيز، ثنا خَلَف بن هشام، ثنا حالة بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله بن

ارواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٧) من طريق عبدالله بن محمد بن شيرويه، عن إسحاق بن راهويه، به.

ورواه الدارمي (٢١٢٦) عن إبراهيم بن موسى، والبزار (٢٤٠٢) عن يوسف بن موسى، وابن حبان (٤٠٩) عن يوسف بن موسى، وابن حبان (٤٨٩ و٤٠٥) من طريق أبي خيثمة زهير ابن حرب؛ جميعهم (إبراهيم بن موسى، وأبو خيثمة) عن جرير، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>[</sup>١٤٤٧٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٣٣)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ وهو ضعيف»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٨٣٦٣) ونسبه للطبراني.

ورواه الحارث بن أبي أسامة - كما في "بغية الباحث" (٧٨٠)، و"المطالب العالية" (١٨٠/ ٢٥٥) رقم ٤٥١١) - من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله على . . . ، لم يذكر فيه عبدالله بن عَمرو.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الحسين بن حبيب.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>[</sup>١٤٤٧٥] رواه أحمد (٢/ ٢٢٢ رقم ٧٠٧٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" في الحديث نفسه؛ من طريق محمد بن فضيل، والحارثُ بن أبي أسامة =

عَمرو، عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا في الجَاهِلِيَّةِ مَرَّ يَتَبَخْتَرُ في حُلَّةٍ لَهُ [خ: ٣٣٠/ب] مُسْبِلًا، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ، / فَهُو يَتَدَحْرَجُ فيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

[١٤٤٧٦] حدثنا الحُسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَريُّ، ثنا هَنَّاد بن السَّريِّ، ثنا أبو الأحْوَص(١)، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ في حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فيهَا، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فيهًا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

[١٤٤٧٧] حدثنا أحمدُ بن عبد الرحمن بن عِقال الحَرَّاني، ثنا أبو جعفر النُّفَيلي (٢)، ثنا موسى بن أعْيَن، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ؛ مثلَهُ.

[١٤٤٧٨] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا

في "مسنده" (٩٤٩/ بغية الباحث)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٧/ ٧٠)؛ من طريق على بن عاصم؛ كلاهما (محمد بن فضيل، وعلى بن عاصم) عن عَطاء ابن السائب، به، إلا أنه وقع في المطبوع من "تاريخ دمشق": «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو». وانظر الأحاديث الثلاثة التالية.

<sup>[</sup>١٤٤٧٦] رواه هناد في "الزهد" (٨٤٢). ورواه الترمذي (٢٤٩١) عن هنَّاد، به. وانظر الحديث السابق، والحديثين التاليين.

<sup>(</sup>١) هو: سلام بن سليم.

<sup>[</sup>١٤٤٧٧] لم نقف على رواية موسى بن أعين عن عطاء، وانظر الحديثين السابقين، والحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن محمد بن على.

<sup>[</sup>١٤٤٧٨] رواه البزار (٢٤٠٧) عن يوسف بن موسى، والثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٣١٥) من طريق صالح بن محمد؛ كلاهما (يوسف، وصالح) عن جرير بن عبدالحميد، به. وإنظر الأحاديث الثلاثة السابقة.

جَرير (١)، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهِ؛ مثلَهُ.

[1٤٤٧٩] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّرْجُمانيُّ، حدثنا شُعَيب بن صفوان، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «كَانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ جَدْيٌ في غَنَم كَثِيرَةٍ تُرْضِعُهُ أُمُّهُ، فَانْفَلَتَ فَرَضَعَ الغَنَمَ كُلَّهَا، فَانْفَلَتَ فَرَضَعَ الغَنَمَ كُلَّهَا، ثُمَّ لَمْ يَشْبَعْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ مَثلَ هَذَا مَثلُ قَوْمٍ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا يَكْفِي القَبِيلَةَ أَوِ الأُمَّةَ ثُمَّ لَا يَشْبَعُ».

[١٤٤٨٠] حدثنا محمَّد بن علي بن شُعيب السِّمْسار، ثنا إسماعيلُ ابن إبراهيمَ التَّرْجُمانيُّ، ثنا شُعيب بن صفوان، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «نَزَلَ ضَيْفٌ في

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>[</sup>١٤٤٧٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٤٣)، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، ورجاله وثقوا، إلا أن عطاء بن السائب اختلط قبل موته».

ورواه البزار (٢٤١١) عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٥٦١٠) عن محمد بن عبدالله الحضرمي؛ كلاهما (إبراهيم بن الجنيد، ومطين) عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، به.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٣٤/١٣) من طريق الحسن بن عثمان الزيادي، عن شُعَيب بن صفوان، به.

<sup>[</sup>١٤٤٨٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٨٠)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٨٦٣٨) ونسبه للطبراني.

بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى قَوْم، وكَانَتْ لَهُمْ كَلْبَةٌ مُجِحُّ(١)- يعني: حامل-فَقَالَتْ: لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي اللَّيْلَةَ، فَعَوى جِرَاؤُهَا في بَطْنِهَا، فَغَدَوْا عَلَى نَبِيِّ لَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ بَعْدَكُمْ يَغْلِبُ سُفَهَاؤُهَا حُلَمَاءَهَا».

[١٤٤٨١] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا حمَّاد بن يحيى بن حمَّاد، ثنا أبي، ثنا أبو عَوانة (٢)، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ عِلَيْكَةٍ؛ مثلَهُ.

[١٤٤٨٢] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا عبد الوارث<sup>(٣)</sup>،

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٥٦٠٩) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن عَطاء بن السائب إلَّا شُعَيب بن صفوان وأبو عوانة، ولم يروه عن أبي عوانة إلَّا يحيى بن

ورواه البزار (٢٤١٢) من طريق أبي حمزة السكري، عن عَطاء بن السائب، به. ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٧٤) من طريق جرير بن عبدالحميد، وابن أبي الدنيا في "الحلم" (٧٦) من طريق خالد بن عبدالله؛ كلاهما (جرير، وخالد) عن عطاء بن السائب، به، موقوفًا على عبدالله بن عمرو. وانظر الحديث التالي.

(١) المُجحُّ: الحاملُ المُقْربُ، أي: التي دَنت ولادتُها. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٢٧)، و "مشارق الأنوار " (١/ ١٤٠)، و "النهاية " (١/ ٢٤٠).

[١٤٤٨١] رواه أحمد (٢/ ١٧٠ رقم ٢٥٨٨) عن يحيي بن حماد، به.

ورواه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (٦٠) من طريق الحسن بن مدرك، عن يحيى بن حماد، به. وانظر الحديث السابق.

(٢) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري. (٣) هو: ابن سعيد العنبري.

[١٤٤٨٢] رواه أحمد (٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٣٣) عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والمروزي في "البر والصلة" (٧٢)، والنسائي (٤١٦٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٢٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٤٤)؛ من طريق حماد بن زيد، =

عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن رجلًا أتى النبيَّ عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله، بايعْني، فقد تركتُ أبوَيَّ يَبْكِيانِ، فقال: «ارْجِعْ فَأَصْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»، وأَبَى أن يُبايِعَه.

المعاق بن راهُوْيَهُ، ثنا أبي، أبنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَهُ، ثنا أبي، أبنا سُفيان بن عيينة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن

وابن ماجه (۲۷۸۲) من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي، والبزار (۲٤۰۸) من طريق جرير بن عبدالحميد، والبزار (۲٤٠۸)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲۱۲۶)، وابن حبان (۲۱۹)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤/ ٢١٢)، من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲۱۲۳)، وابن حبان (۲۲۳)، وأبو نُعيم في "الحلية" (۷/ ۲۰۰)، وفي "أخبار أصبهان" (۲/ ۲۸۶)؛ من طريق مسعر بن كدام، وابن حبان (۲۱۹)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤/ ۲۸)؛ من طريق ابن جريج؛ جميعهم (إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، والمحاربي، وجرير، وحماد بن سلمة، ومسعر، وابن جريج) عن عطاء بن السائب، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢١٣٦) عن محمد بن فضيل، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٣١) من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري؛ كلاهما عن عطاء ابن السائب، به، بلفظ: جاء رجل إلى النبي على فقال: أُبايِعُكَ على الهِجْرَة، فقال رسول الله على: «ألك أب وأم؟». قال: نعم. قال: « ففيهما فجاهد». هذا لفظ الطحاوي، ولفظ ابن أبي شيبة مثله، إلا أنه قال: أُبايِعُكَ على الجهاد.

وانظر الأحاديث الثلاثة التالية، والحديث [١٤٢٦٥].

<sup>[</sup>١٤٤٨٣] رواه الحميدي (٥٩٥)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٢٣٣٢/الأعظمي)، وأحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٩٠)، والمروزي في "البر والصلة" (٧٥)؛ عن سفيان بن عينة، به.

ورواه ابن حبان (٤١٩)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٢٨/٤)؛ من طريق روح بن عبادة، عن سفيان بن عيينة، به.

وانظر الحديث السابق، والحديثين التاليين.

عَمرو؛ أن رجلًا جاء إلى رسولِ الله ﷺ فقال: جئتُ أُبايِعُكَ على الهِجْرَة، وتركتُ أبوايَ (١) يَبْكِيان، فقال: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَنْكَنْتَهُمَا».

[١٤٤٨٤] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَهْ، ثنا أبي، أَبنَا النَّضْر بن شُمَيل، ثنا شُعبة، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ ليُبايعَه على الهجْرة، فقال: إنى أبكَيتُ والِدَيَّ وجئتُك لأُبايِعَكَ، فقال: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

(١) كذا في الأصل، وكذا في "سنن سعيد بن منصور " و "البر والصلة " و "طبقات المحدثين ". وفي سائر المصادر: «أبويّ»؛ كما في الحديث السابق، وهو الجادة. ويخرَّج ما في هذا الحديث على أنه منصوب بفتحة مقدَّرةٍ على الألف منع من ظهورها التعذُّر، على لغة بني الحارث بن كعب وخَثْعم وزُبَيْد في الأسماء الستة؛ فإنهم يُجْرونها مُجْرى الاسم المقصور مطلقًا، فيلزمونها الألف رفعًا ونصبًا وجَرًّا؟ فيقولون مثلاً: هذا أباك، ورأيتُ أباك، ومررت بأباك؛ ويعرب حينئذِ بحركات مقدرة على الألف.

وانظر في هذه اللغة وشواهدها: "شرح المفصَّل" (١/ ٥٢- ٥٣)، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح " لابن مالك (ص١٥٧)، و"التذييل والتكميل" لأبي حيان (١/ ١٦٤- ١٦٧)، و"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (١/ ٥٤).

[١٤٤٨٤] رواه أحمد (٢/ ٢٠٤ رقم ٦٩٠٩) عن محمد بن جعفر غندر، والمروزي في "البر والصلة" (٧٣) عن محمد بن أبي عدي، والحاكم (١٥٣/٤) من طريق حجاج ابن محمد، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٢٨/٤) من طريق روح ابن عبادة؛ جميعهم (غندر، وابن أبي عدي، وحجاج، وروح) عن شعبة، به. وانظر الحديثين السابقين والحديث التالي.

[1880] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا سُفيان (۱) عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْ يُبايِعُه على الهِجْرَة، وتَرَكَ أَبُوَيهِ يَبْكِيان، فقال: «ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

[١٤٤٨٦] حدثنا أحمدُ بن النَّضْر العَسْكَري، ثنا هشام بن عمَّار، حدثنا عبدُالله بن يزيدَ البَكْري، [عن] (٢) نَصْر بن طريف، عن عَطاء ابن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رأيتُ رسولَ الله يَعُدُّ الآيَ في الصَّلاة.

<sup>[</sup>١٤٤٨٥] رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٣) عن أبي نعيم، به. ورواه الحاكم (١٤/٨٥) من طريق أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، عن أبي نعيم، به. ورواه عبدالرزاق (٩٢٨٥) عن الثورى، به.

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٩)، وأبو داود (٢٥٢٨)، والبيهقي (٩/ ٢٦)؛ من طريق محمد بن كثير، والنسائي في "الكبرى" (٢٦٤٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن حبان (٤١٩)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤/٨٢)؛ من طريق روح بن عبادة، والحاكم (٤/٢٥١) من طريق أبي حذيفة موسى ابن مسعود وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٣٩) من طريق أبي أحمد الزبيري؛ جميعهم (محمد بن كثير، ويحيى القطان، وروح بن عبادة، وأبو حذيفة، وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري) عن سفيان الثوري، به. وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>[</sup>١٤٤٨٦] ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (١٧٩١١) وعزاه للطبراني.

ورواه ابن عدي في "الكامل" ( $\sqrt{20}$ ) عن القاسم بن الليث، عن هشام بن عمار، به. ورواه ابن أبي شيبة ( $\sqrt{200}$ ) من طريق سفيان الثوري، والبيهقي ( $\sqrt{200}$ ) من طريق الأعمش؛ كلاهما (سفيان، والأعمش) عن عطاء بن السائب، قال: رأيت أبا عبدالرحمن (يعني: عبدالله بن حبيب السلمي) يعد الآي في الصلاة.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «بن».



[١٤٤٨٧] حدثنا أحمدُ بن محمَّد بن حَمْزَة الدمشقيُّ، ثنا إسحاقُ [خ: ٣٣١/أ] ابن إبراهيم / أبو النَّضر، ثنا إسماعيلُ بن عَيَّاش، عن الوليد بن عباد، عن الفَضْل بن صالح، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إسْفُوا في وُجُوهِ المَدَّاحِينَ التُّرَابَ».

[١٤٤٨٨] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا عبد الوَهَّاب بن الضحَّاك، ثنا إسماعيلُ بن عَيَّاش، عن الوليد بن عباد، عن الفَضْل بن صالح، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ يُصْطَلَمُ فيهَا العَرَبُ(١)، اللِّسَانُ فيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ، قَتْلَاهَا جَمِيعًا في النَّارِ».

[١٤٤٨٩] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، عن عبد الرزَّاق.

<sup>[</sup>١٤٤٨٧] رواه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٥١)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٨٤)؛ من طريق عبدالوهاب بن الضحاك، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢٤٤) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع؛ كلاهما عن إسماعيل بن عياش، به. وانظر الحديث [17331].

<sup>[</sup>١٤٤٨٨] رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٨/٢١٧) من طريق المصنف بهذا الإسناد. وانظر الحديث [١٤٣٥٤].

<sup>(</sup>١) أي: يُستأصلون. والاصطلام افتعالٌ من الصَّلْم؛ وهو القطع المستأصِلُ. انظر: "مقاييس اللغة" (ص ل م)، و "مشارق الأنوار" (٢/ ٤٣)، و "النهاية " (٣/ ٤٩).

<sup>[</sup>١٤٤٨٩] رواه المصنف في "الدعاء" (٧٢٦) عن إسحاق الدبري، به، ولم يذكر معه رواية على بن عبدالعزيز.

ورواه عبدالرزاق (٣١٨٩).

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢١٦) عن أبي نعيم، به.

ورواه الطبري في "تفسيره" (٢٣/ ٣٩٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي نعيم، به. ورواه البزار (٢٤٠٣) من طريق مهران بن أبى عمر، عن سفيان الثوري، به.

وحدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم؛ قالا: ثنا سُفيان الثوريُّ، عن عَطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن [عَمرو](١)،

السائب، به، موقوفًا على عبدالله بن عمرو. وانظر الحديثين التاليين.

ورواه عبدالرزاق (٣١٩٠) عن معمر، والحميدي (٥٩٤)، والنسائي في "الكبري" (١٠٥٨)، والمصنف في "الدعاء" (٧٢٨)؛ من طريق سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة (٢٩٧٥٢)، وابن ماجه (٩٢٦)؛ من طريق محمد بن فضيل، والترمذي (٣٤١٠)، وابن ماجه (٩٢٦)، والطبري في "تفسيره" (٣٣/ ٣٩٤- ٣٩٥)، وابن حبان (٢٠١٢)؛ من طريق إسماعيل بن علية، وابن ماجه (٩٢٦) من طريق إسماعيل ابن إبراهيم أبي يحيي التيمي وعبدالله بن الأجلح، والبزار (٢٤٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٥٨٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٨٨)، والمصنف في "الدعاء" (٧٢٨)؛ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والنسائي (١٣٤٨)، وابن حبان (٢٠١٨)، والمصنف في "الدعاء" (٧٢٨)؛ من طريق حماد بن زيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٨٩)، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٦٢١٥)، وابن مخلد البزاز في "حديثه عن شيوخه" (٢٧٤/ مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية"؛ من طريق أبان بن صالح، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٩٠)، والمصنف في "الدعاء" (٧٢٨)؛ من طريق أبي بكر النهشلي، والطحاوي (٤٠٩١) من طريق موسى بن أعين، وابن حبان (٢٠١٨) من طريق أيوب، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٢٩٥٣)، وفي "الدعاء" (٧٢٨)؛ من طريق مسعر، والمصنف في "الأوسط" (٧٤٨٥)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان " (٤٣/٤) من طريق مالك بن مغول، والمصنف في "الدعاء" (٧٢٨)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٧٤١)؛ من طريق حماد بن سلمة، والمصنف في "الدعاء" (٧٢٨) من طريق إبراهيم بن طهمان وزائدة بن قدامة وأبي الأحوص سلام بن سليم وعاصم بن على وأبي إسحاق الحميسي وورقاء بن عمر ؟ جميعهم (معمر، وابن عيينة، وابن فضيل، وابن علية، وأبو يحيى التيمي، وابن الأجلح، وابن أبي خالد، وحماد بن زيد، وأبان، وأبو بكر النهشلي، وموسى، وأيوب، ومسعر، ومالك بن مغول، وحماد بن سلمة، وابن طهمان، وزائدة، وأبو الأحوص، وعاصم، وأبو إسحاق، وورقاء) عن عطاء بن السائب، به. ورواه النسائي في "الكبري" (١٠٥٨٧) من طريق العوام بن حوشب، عن عطاء بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عُمر»، والتصويب من "الدعاء" للمصنف، وبقية مصادر التخريج.

قال: قال النبيُّ عَيْكُ: «خَصْلَتَانِ...» فذكر الحديثَ (١٠).

[١٤٤٩٠] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَهْ، ثنا أبي، أَبنَا جَرير(٢)، عن عَطاء بن السائب(٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وهُمَا يَسِيرٌ، ومَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ...» فذكر الحديث.

[١٤٤٩١] حدثنا العبَّاس بن الفَضْل الأسفاطيُّ، ثنا أبو الوليد

(١) هكذا أورد المصنف هذا الحديث هنا مختصرًا، وسيأتي بجزء منه في الحديثين التالييين مختصرًا أيضًا. ولفظه عند المصنف في "الدعاء" - ونحوه عند عبدالرزاق-: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بهمَا قَلِيلٌ». قالوا: وما هما، يا رسولَ اللهِ؟ قال: «يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا؛ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ؛ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي المِيزَانِ». قالْ: « وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ وَسَبَّحَهُ مِئَةً؛ فَيْلْكَ مِئَّةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي المِيزَانِ. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْن وَخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ؟!»، قال: ورأيتُ النبيَّ يَعُدُّهُنَّ هكذا؛ وَعَقَدَ بأصابعِهِ. قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وكيف لا نُحصيها؟! قال: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ حَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةَ كَذَا؛ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَلَمْ يَذْكُرْ، وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ حَتَى لَا يَذْكُرَ».

[١٤٤٩٠] رواه أحمد (٢/ ١٦٠- ١٦١ رقم ٦٤٩٨) عن جرير، به.

ورواه البزار (٢٤٠٣، و٢٤٧٩) عن يوسف بن موسى، وابن حبان (٢٠١٢) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب؛ كلاهما (يوسف، وأبو خيثمة) عن جرير، به. وانظر الحديثين السابق والتالي.

(٢) هو: اين عبدالحميد.

(٣) كذا في الأصل، والظاهر أنه سقط منه قوله: «عن أبيه»؛ كما في الحديث السابق والتالي، وكما في مصادر التخريج التي أخرجته من طريق جرير.

[العدام] رواه المصنف في "الدعاء" (٧٢٨) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٥ رقم ٦٩١٠) عن غندر، وأبو داود (٥٠٦٥) عن حفص بن عمر، والحاكم (١/ ٥٤٧) - مختصرًا - من طريق عفان؛ جميعهم (غندر، وحفص، وعفان) عن شعبة، به. وانظر الحديثين السابقين. الطيالسيُّ (١)، ثنا شُعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «خَصْلَتَانِ...» فذكر مثله.

[١٤٤٩٢] حدثنا محمَّد بن عَمرو بن خالد الحَرَّانيُّ، ثنا أبي، ثنا زُهير (٢)، ثنا إبراهيم بن مُهاجِر، عن عبدالله بن باباه (٣)، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: كنتُ عند رسول الله على فذُكِرَتِ الأعمالُ، فقال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ فيهِنَّ العَمَلُ مِنْ هَذِهِ العَشْرِ»، قالوا: يا رسولَ الله، الجهاد؟ [فَأَكْبَرَهُ] (٤)، قال: «ولا الجِهادُ، إلَّا أَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ تَكُونَ مُهْجَةُ نَفْسِهِ فيهِ».

<sup>(</sup>١) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي.

<sup>[</sup>١٤٤٩٢] رواه الطيالسي (٢٣٩٧) عن زهير بن معاوية، به.

ورواه أحمد (17/1 رقم 100 عن أبي كامل مظفر بن مدرك، و(17/1 رقم 100 عن يحيى بن آدم وأبي النضر هاشم بن القاسم، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (17/1)، وابن أبي الصقر في "مشيخته" (10/1) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (10/1) من طريق أبي أسامة، وأبو عوانة في "مسنده" (10/1) من طريق أبي أسامة، وأبو عوانة في "مسنده" (10/1) من طريق أبي داود الحراني وعبدالله بن محمد النفيلي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10/1/1)، وابن حجر في "الأمالي المطلقة" (10/1/1)؛ من طريق أبي غسان مالك ابن إسماعيل، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/1/1/1) من طريق يونس بن محمد؛ جميعهم (أبو كامل، وأبو النضر، ويحيى بن آدم، وأبو أسامة، وأبو داود الحراني، والنفيلي، وأبو غسان، ويونس بن محمد) عن زهير بن معاوية، وأبو دافط الحديث (10/1/1/1/1).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن معاوية.

<sup>(</sup>٣) ويقال: ابن بابي، وابن بابيه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فأكبرنه». والتصويب من مصادر التخريج. والمعنى- والله أعلم-: عظّم من شأنه، ورآه عظيمًا. "تاج العروس" (ك ب ر).

[١٤٤٩٣] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا عيسي ابن يونُس، ثنا الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: مرَّ بي رسولُ الله ﷺ وأنا أَصَلَى جالسًا، فقال: «أَمَا إِنَّ لِلْجَالِسِ نِصْفَ صَلَاةِ القَائِمِ».

[١٤٤٩٤] حدثنا محمَّد بن عبدالله الحَضْرَمي، ثنا عثمانُ بن أبي شَيبة، ثنا يحيى بن آدَم، عن قُطْبة بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن عبدالله بن بابي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: مرَّ بي النبيُّ عَلَيْ وأنا أُصلِّي جالسًا، فقال: «صَلاةُ الجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِم».

[١٤٤٩٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبدُالرحمن بن مَهْدي، ثنا سُفيان(١١)، عن أبي سِنان(٢)، عن عبدالله بن أبى الهُذَيل (٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ

<sup>[</sup>١٤٤٩٣] رواه المصنف في "الأوسط" (٣٣٨)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١/ ١٣٣) و٢١/ ٥٠)؛ من طريق عبدالغفار بن داود أبي صالح الحراني، عن عيسي بن يونس، به. وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤١٨٦].

<sup>[</sup>١٤٤٩٤] رواه ابن ماجه (١٢٢٩) عن عثمان بن أبي شيبة، به. وانظر الحديث السابق والحديث [١٤١٨٦].

<sup>[</sup>١٤٤٩٥] رواه أحمد (٢/ ١٦٧ رقم ٢٥٥٧).

ورواه النسائي (٥٤٤٢) عن يزيد بن سنان، عن عبدالرحمن بن مهدي، به. ورواه الحاكم (١/ ٥٣٤) من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان، به. وانظر الحديثين [١٤٤٢٧ و١٤٥٧].

<sup>(</sup>٢) هو: ضرار بن مرة. (١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن عبد الله بن أبي الهذيل» مكرَّر في الأصل.

يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَع، وعِلْمٍ لَا يَنْفَع، وقَلْبٍ لَا يَنْفَع، وقَلْبٍ لَا يَخْشَع، ومِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَع؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَوُلَاءِ الأَرْبَع».

العُمْداني (۱۱) حدثنا أحمدُ بن يحيى الحُلْواني، ثنا سعيد بن سُلَيمان، عن عبّاد بن العَوَّام، عن العَلاء بن المسيّب، عن أبي داود الهَمْداني (۱۱)، [عن] (عنا عبدالله بن عَمرو، قال: لقِيَني رسولُ الله عَلَيْ فقال: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ مَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا عَلَّمَهُنَّ إِيّاهُ؟!» فقال: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ مَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا عَلَّمَهُنَّ إِيّاهُ؟!» قلتُ: نعم يا رسولَ الله (۳)، قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَخُذْ إِلَى الخَيْرِ بِنَاصِيَتِي، واجْعَلِ الإِسْلامَ مُنْتَهَى رِضَايَ، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضَعْفِي، وإنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، وإنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي».

<sup>[</sup>١٤٤٩٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٧٩)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو داود الأعمى؛ وهو متروك»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٧١٢) ونسبه للطبراني.

ولم نقف عليه من هذا الوجه، لكن رواه ابن فضيل في "الدعاء" (٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٠ و١٨١)، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٦٥٨٥)؛ من طريق مندل بن علي؛ كلاهما (ابن فضيل، ومندل) عن العلاء بن المسيب، عن أبي داود الهمداني، عن بريدة الأسلمي، عن النبي على النبي الله المسيب، عن أبي داود الهمداني،

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (٤٣/ ٣٤٠) من طريق ياسين بن معاذ الزيات، عن العلاء بن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على الله المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن النبي على المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن المسيب، عن أبي داود، عن المسيب، عن أبي داود، عن البراء بن عازب، عن المسيب، عن أبي داود، عن أبي داود، عن المسيب، عن أبي داود، عن أبي داود،

<sup>(</sup>١) هو: نفيع، ويقال: نافع بن الحارث الأعمى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أي: نعم، علَمْني يا رسول الله. والجادة هنا أن يقال: بلى. وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٧٦].

[خ: ٣٣١/ب] حدثنا أحمدُ بن محمَّد السَّوطي، ثنا عَفَّان (١) ، ثنا شُعبة ، / عن حَبِيب بن أبي ثابت ، عن أبي موسى (٢) ، عن عبدالله بن عَمرو ، عن النبيِّ عَلِيْ ، قال: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِم».

[١٤٤٩٨] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعَيم، ثنا سُفيان (٣)، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن أبي موسى، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ، قال: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِم».

[1889] حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا محمَّد بن سعيد الأَصْبَهاني، ثنا عبد الرحيم بن سُلَيمان.

[١٤٤٩٧] لم نقف عليه من رواية شعبة من هذا الوجه. وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤١٨٦].

(١) هو: ابن مسلم الصفار. (٢) هو: الحذاء، معروف بكنيته.

[۱٤٤٩٨] رواه النسائي في "الكبرى" (١٣٧٤) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم، به. ورواه ابن أبي شيبة (٤٦٦٥)، وأحمد (٢/ ١٩٢ رقم ١٨٠٨)؛ عن وكيع، عن سفيان، به، إلا أن سفيان قال: أراه عن النبي على ورواه النسائي في "الكبرى" (١٣٧٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، به، موقوفًا.

وتقدم برقم [١٤٢٩٣] من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، وبرقم [١٤٤٩٣ و١٤٤٩٤] من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو. وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤١٨٦]، وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٥٤٠).

(٣) هو: الثوري.

[1889] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٤/ ١٧٤) من طريق المصنف، عن محمد بن على الصائغ وحده، به.

ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" ( $\Lambda$ 9V) عن محمد بن صالح، والبيهقي ( $\Lambda$ 1V) من طريق أحمد بن الهيثم الشعراني وأحمد بن بشر المرثدي؛ جميعهم (محمد بن صالح، وأحمد بن الهيثم، وأحمد بن بشر) عن سعيد بن منصور، به.

وحدثنا محمَّد بن علي الصَّائغ المكِّي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيلُ بن زكريَّا؛ عن مُطَرِّف (١)، عن بَشير أبي عبدالله عن عبدالله ابن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَرْكَبِ البَحْرَ إِلَّا حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ غَازِيًا في سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَارٌ ، وتَحْتَ النَّارِ بَحْرٌ (٣)،

<sup>=</sup> وجاء في المطبوع من "أخبار مكة": «عن مطرف، عن خالد بن أبي مسلم، عن عبدالله بن عمرو».

ورواه سعید بن منصور في "السنن" (۲۳۹۳) عن إسماعیل بن زکریا، عن مطرف، عن بشر أبي عبدالله، عن بشير بن مسلم، عن عبدالله بن عمرو، به.

ورواه أبو داود (٢٤٨٩) عن سعيد بن منصور على هذا الوجه، ومن طريقه رواه الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ١٣١)، والبيهقي (٤/ ٣٣٤).

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٠٤) عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، والبيهقي (٤/ ٣٣٤) من طريق سعيد بن سليمان؛ كلاهما (أبو الربيع الزهراني، وسعيد بن سليمان) عن إسماعيل بن زكريا، به، كما عند المصنف هنا. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٠٥) تعليقًا عن أبي حمزة السكري، عن مطرف، به.

ورواه صالح بن عمر عن مطرف، واختلف عليه: فرواه البيهقي (٤/ ٣٣٤) و(٦/ ١٨) من طريق سعيد بن سليمان، عن صالح بن عمر، عن مطرف، به.

وخالفه محمد بن الصباح؛ فرواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٠٤) عن محمد ابن الصباح، عن صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن طريف.

<sup>(</sup>٢) هو: بشير بن مسلم أبو عبدالله الكندي، وجاء في بعض طرق الحديث كما تقدم: عن مطرف، عن بشر أبي عبدالله، عن بشير بن مسلم أبي عبدالله الكندي.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فإِنَّ تَحتَ البَحْرِ نَار، وتحت النار بحر» كَذا في الأصل، والجادة: «فإِنَّ تَحتَ البَحْرِ نَارًا، وتحت النار بحرًا» كما في "تهذيب الكمال"، وما في الأصل له توجيهان: أحدهما: أن يكون إعراب: «نار» الرفع؛ على أنها مبتدأ، وخبره قوله: «تَحتَ البَحْرِ»، والجملة من المبتدأ والخبر في محلِّ رفع خبر «إنَّ»، واسم «إنَّ» حينئذ- هو ضميرُ الشأن المحذوفُ؛ أي: فإنَّهُ- أي الأمر أو الشأن- تَحت البَحْرِ =

ولَا تَشْتَرِي (١) مِنْ ذِي ضُغْطَةٍ (٢) مِنْ سُلْطَانٍ شَيْئًا».

[١٤٥٠٠] حدثنا على بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عليِّ بن زيد، عن مُطَرِّف بن عبدالله؛ أن نَوْفًا (٣) وعبدَالله بن عَمرو اجتَمَعا، فقال نَوْفٌ: أجِدُ في التَّوراة: أن السمواتِ والأرضَ ومن فيهنَّ لو كان (٤) طَبقًا واحدًا من حَديد، فقال رجُلُّ:

نارٌ. وقوله: «وتَحتَ النَّار بَحرٌ» تُرفع كلمة «بحر» أيضًا على الابتداء، والجملة معطوفة على سابقتها.

والوجه الثاني: أن يكون إعراب «نار» هو النصب؛ على أنها اسم «إن» ويكون رسمُهَا دون ألف تنوين النصب موافقًا للغة ربيعة، التي تقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١].

وفي قوله: «وتَحتَ النَّار بَحرٌ» حينئذ وجهان: الرفع كسابقه وتكون الجملة مستأنفة، أو النصب، عطفًا على اسم «إن»، ويكون من باب العطف على معمولَىْ عامل واحد. ويكون رسمها أيضًا دون ألف التنوين على لغة ربيعة.

وانظر في ضمير الشأن: "شرح كافية ابن الحاجب" (٤/ ٣٧٥-٣٧٦)، و"شواهد التوضيح " (ص ٢٠٠ و٢٠٣ و٢٠٠٧). وانظر في العطف على معمولي عامل واحد: "مغنى اللبيب" (ص ٤٦٢).

تنبيه: وقع في "تهذيب الكمال": «فإنَّ تَحتَ البَحْر نَارًا، أو تَحتَ النَّار بَحرًا».

(١) كذا في الأصل، والجادة: «ولا تشتر»؛ كما في "تهذيب الكمال"، وما في الأصل له توجيه في اللغة تقدم في التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٢].

(٢) الضُّغْطَةُ: الضيق والإكراه والقهر. "النهاية" (٣/ ٩٠)، و "تاج العروس" (ض غ ط).

[١٤٥٠٠] رواه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٥٢) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه ذكر قول نوف ولم يذكر حديث عبدالله بن عمرو. ورواه أحمد (٢/ ١٨٧ و ٢٠٨ رقم ١٧٥١ و٦٩٤٦) عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، به.

وانظر الحديثين التاليين، والحديث [١٤٥٢٣].

(٣) هو: ابن فضالة البكالي.

(٤) كذا في الأصل، وكذا في "حلية الأولياء". وفي رواية الإمام أحمد في الحديث الآتي برقم [١٤٥٢٣]: «كُنَّ» وهو الجادة. وما هنا يوجه على أن المراد: لو كان =

"لا إِلَهُ إِلَّا الله "، لَخَرَقَتْهُنَّ حتى تنتهيَ إلى الله. فقال عبدُالله: وأنا أحدِّثُكَ عن رسول الله ﷺ: صلَّينا معه العِشاء (١) ذات ليلةٍ، فرَجَع مَنْ رَجَع، وعَقَّبَ من عَقَّبَ (٢)، فجاءَ قبل أن يُثَوِّبَ الناسُ من صلاةِ العِشاء (٣) وقد حَفَزَهُ النَّفُسُ (٤)، وقد عَقَدَ عِشْرينَ (٥)، وأشار بالسَّبَابة، وهو يقولُ: "إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وجَلَّ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكَة، وزَاد (٢): هَؤُلَاءِ عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَريضَةً، ويَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

[١٤٥٠١] حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا حَجَّاج (٧)، ثنا حمَّاد (٨)،

= مجموعهن...»، أو «مجموع ذلك». وفيه عَوْدُ الضمير على غير مذكور؛ لفهمه من السياق. وانظر في ذلك التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وفي الحديث بعد التالي والحديث [١٤٥٢٣]: «المغرب»، وهو ما يؤيده سياق الحديث. ولعله أراد هنا: العشاء الأولى. وفي موضعي "المسند" هنا: «صلينا مع النبي على ذات ليلة» لم يصرح باسم الصلاة.

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه لمسند أحمد: (عقّب من عقّب) بالتشديد، أي: جلس منتظرًا للعِشاء. والتعقيب: هو الجلوسُ في مُصَلَّاه بعدما يفرُغ من الصلاة. هامش "مسند أحمد" (١١/ ٣٦٤/ الرسالة)، وانظر: "الفائق" (٣/ ١٢)، و"النهاية" (٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي موضعي "مسند أحمد": «يثور الناس بصلاة العشاء».

<sup>(</sup>٤) أي: غلبة النفس وأعجله. "النهاية" (١/ ٤٠٧)، و "تاج العروس" (ح ف ز).

<sup>(</sup>٥) في موضعي "المسند": «وعقد تسعًا وعشرين».

<sup>(</sup>٦) في موضعي المسند وفي الحديث بعد التالي والحديث [١٤٥٢٣]: «يقول» بدل: «وزاد».

<sup>(</sup>V) هو: ابن المنهال.  $(\Lambda)$  هو: ابن سلمة.

<sup>[</sup>١٤٥٠١] كذا وقع عند المصنف: «عن نوف، عن عبدالله بن عمرو»! وكذا رواه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٥٤) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (7/100 رقم 1007) عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن = ثابت، عن أبى أيوب، عن نوف وعبدالله بن عمرو.

عن ثابت (١)، عن أبي أيُّوبَ (٢)، عن نَوْفٍ، عن عبدالله بن عَمرو؛ مثلَه.

[١٤٥٠٢] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا عُقْبة بن مُكْرَم، ثنا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن عليِّ بن زيد بن جُدْعان، عن مُطَرِّف (٣)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: صلّى النبيُّ ﷺ المَغربَ، فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، ورَجَع من رجع، فَخَرَج النبيُّ عَلِيَّةٌ فقال: «هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمُ المَلَائِكَةَ؛ يَقُولُ: عِبَادِي قَضَوْا فَرِيضَةً وهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

[١٤٥٠٣] حدثنا أحمدُ بن محمَّد السَّوْطي، ثنا عَفَّان، ثنا شُعبة، وهمَّام بن يحيى، عن قَتادة، عن يزيدَ بن عبدالله بن الشِّخُير، عن

ورواه ابن ماجه (۸۰۱) من طریق النضر بن شمیل، عن حماد، عن ثابت، عن أبی أيوب، عن عبدالله بن عمرو، لم يذكر نوفًا ولا كلامه.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٧/ رواية نعيم بن حماد)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٩٧ رقم ٦٨٦٠)؛ من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، قال: نا رجل من أهل الشام- وكان يتبع عبدالله بن عمرو بن العاص فيسمع منه- قال: كنت معه، فلقى نوفًا، فقال نوف. . . فذكر الحديث.

وسيأتي برقم [١٤٥٢٣] من طريق عفان، عن حماد، عن ثابت، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو. وانظر الحديثين السابق والتالي.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أسلم البناني.

<sup>(</sup>٢) اسمه: يحيى، ويقال: حبيب بن مالك المراغى الأزدى.

<sup>[</sup>١٤٥٠٢] رواه البزار (٢٣٦٥) عن عمرو بن على، عن عبدالرحمن بن مهدي، به. وانظر الحديثين السابقين، والحديث [١٤٥٢٣].

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبدالله بن الشخير.

<sup>[</sup>١٤٥٠٣] رواه أحمد (٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٤١)، والترمذي (٢٩٤٩)، وابن ماجه (١٣٤٧)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، والدارمي (١٥٣٤) من طريق يزيد بن زريع، والترمذي (٢٩٤٩) من طريق النضر بن شميل، وابن ماجه (١٣٤٧)، والنسائي =

عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ في أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ».

الرَّقَاشي، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه (١٤٥٠) عن العَلاء (٢)، عن الرَّقَاشي، ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه (١٤٥٠) عن أبي العَلاء (٢)، عن أبي ربيعة (٤)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: ذكرتُ مُطَرِّف (٣)، عن ابن أبي ربيعة (٤)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: ذكرتُ

<sup>=</sup> في "الكبرى" (٨٠١٣)؛ من طريق خالد بن الحارث، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١٩٨١)؛ من طريق إبراهيم بن طهمان؛ جميعهم (غندر، ويزيد بن زريع، والنضر، وخالد، وإبراهيم بن طهمان) عن شعبة، به.

ورواه الطيالسي (۲۳۸۹) عن همام بن يحيي، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٨٦٥٢)، وأحمد (٢/ ١٦٤ و ١٩٣ رقم ١٥٣٥ و ١٨٠)، وأبو بكر الفريابي في "فضائل القرآن" (١٤٣)؛ من طريق وكيع، وأحمد (٢/ ١٦٥ رقم ١٥٤٦)، وأبو عمرو الداني في "البيان في عد آي القرآن" (ص٢٣١)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (٢/ ١٨٩ رقم ٢٧٧٥) عن بهز بن أسد، وأبو داود (١٣٩٠) من طريق عبدالصمد؛ جميعهم (وكيع، ويزيد بن هارون، وبهز، وعبدالصمد) عن همام، به.

ورواه أبو داود (۱۳۹٤)، وابن حبان (۷۵۸)؛ من طریق سعید بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٠ رقم ٦٨٧٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٨٩٠)؛ من طريق سعيد بن إياس الجريري، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عبدالله بن عمرو، نحوه.

ورواه يزيد بن عبدالله، عن مطرف، عن ابن أبي ربيعة، عن عبدالله بن عمرو، كما في الحديث التالي، وانظر الحديث [١٤١٨٣].

وانظر الحديث [١٤١٨٣]. (١) هو: سليمان بن طرخان التيمي.

<sup>(</sup>٢) هو: يزيد بن عبدالله بن الشخير. (٣) هو: ابن عبدالله بن الشخير.

<sup>(</sup>٤) يقال: هو الحارث بن عبدالله المخزومي.

لرسول الله عَيْدَ الصومَ، فقال: «صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّام يَوْمًا، ولَكَ أَجْرُ التِّسْعَةِ»، قلتُ: إنى أقْوى من ذلك، قال: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ [تِسْعَةِ أَيَّام يَوْمًا](١)، ولَكَ أَجْرُ الثَّمَانِيَةِ»، قلتُ: إني أقوى من ذلك، قال: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ [ثَمَانِيَةِ أَيَّام يَوْمًا](٢)، ولَكَ أَجْرُ السَّبْعَةِ»، قلتُ: إني أقوى من ذلك، فلم يَزَلْ حَتَّى قال: «صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا».

[١٤٥٠٥] حدثنا محمَّد بن علي الصَّائغ، ثنا بكر بن خَلَف، ثنا [معاذ بن هشام] $^{(7)}$ ، حدثني أبي، [عن قتادة] $^{(3)}$ ، عن [أبي] $^{(6)}$ حسَّان، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كان رسول الله ﷺ يُحدِّثُنا عامَّةَ الليل، لا يقومُ إلَّا لعُظْم الصَّلاة (٦).

(١) ما بين المعقوفين، موضعه في الأصل: «شهر تسعة أيام»، والتصويب من مصادر التخريج .

(٢) ما بين المعقوفين، موضعه في الأصل: «شهر ثمانية أيام»، والتصويب من مصادر التخريج .

[١٤٥٠٥] رواه أحمد (٤/ ٤٣٧) رقم ١٩٩٢٢) عن على بن المديني، وأبو داود (٣٦٦٣) عن محمد بن المثنى، وابن خزيمة (١٣٤٢) عن محمد بن بشار؛ جميعهم (ابن المديني، وابن المثنى، وابن بشار) عن معاذ بن هشام، به.

ورواه ابن حبان (٦٢٥٥) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن قتادة، به.

وسيأتي عند المصنف (١٨/ رقم ٥١٠) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن قتادة، عن أبي حسان، عن عمران بن حصين، به.

ورواه على هذا الوجه أحمد (٤/ ٤٣٧ و ٤٤٤ رقم ١٩٩٢١ و ١٩٩٩٠)، والبزار (٣٥٩٦)، والروياني في "مسنده" (١٣١)، وابن خزيمة (١٣٤٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٧)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١٥)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٧٩). وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٤٥١).

(٣) في الأصل: «محمَّد بن هام».(٤) في الأصل: «عتادة».

(٥) في الأصل «ابن»، وهو: أبو حَسَّان مسلم بن عبدالله الأعرج.

(٦) كذا جاء لفظ الحديث هنا. وفي جميع مصادر التخريج- عدا "الكامل" =

[١٤٥٠٦] حدثنا محمَّد بن النَّضْر الأَزْديُّ، ثنا معاوية بن عَمرو، ثنا عبدالرحمن بن محمَّد المُحارِبي، عن محمَّد مولى بني هاشم- [خ:٣٣٢] وكان من أصحابِ مَكْحول- عن صالح بن جُبَير، عن أبي العَجْفاء، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، ومُعَاذٍ، وأُبيِّ، وسَالِمٍ؛ ولَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَتُهُمْ في الأُمَمِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى الحَوَارِيِّينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، فقال رجلٌ: يا رسول الله، فأينَ أنت عن أبي بكر وعمر؟ فقال رسولُ الله ﷺ: يا رسول الله، فأينَ أنت عن أبي بكر وعمر؟ فقال رسولُ الله ﷺ:

[١٤٥٠٧] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَريُّ، أبنا عبد الرزَّاق، أبنا مَعْمَرٌ، عن مَطَرِ الوَرَّاقِ، عن عبدالله بن بُرَيدة، عن أبي سَبْرَة (١)،

لابن عدي-: «يحدثنا عامة الليل عن بني إسرائيل...». ومعنى «عظم صلاة»: قال
 ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٦٠): «عظم الشيء: أكبره، كأنه أراد: لا يقوم إلا
 إلى الفريضة».

<sup>[</sup>١٤٥٠٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٥٢)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه محمد مولى بني هاشم؛ ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٠٧/٥٨) من طريق المصنف بسند آخر من طريق محمد بن إسحاق، عن رجل، عن صالح بن جبير، به، ولفظه: «لقد هممت أن أبعث معاذ بن جبل، وسالمًا مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب؛ إلى الأمم...» لم يذكر فيه: «خذو القرآن من أربعة...».

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٢٥٧)، والآجري في "الشريعة" (٣/ ٧٧ رقم ١٣٨٤)؛ من طريق عبدالله بن نسير الكندي، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله على: «لقد هممت أن أبعث رجالاً من أصحابي إلى ملوك الأرض...» ولم يذكر الأربعة، ولا أُخذَ القرآن. وانظر الحديث [١٤٢٨٢].

<sup>(</sup>١) هو: سالم بن سلمة الهذلي.

<sup>[</sup>۱٤٠٠٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٨٤)، وقال: «رواه أحمد في حديث طويل، وأبو سبرة هذا اسمه: سالم بن سبرة؛ قال أبو حاتم: مجهول»،=

حدثني عبدالله بن عَمرو بن العاص؛ أنه سمع رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُبْغِضُ الفَاحِشَ والمُتَفَحِّشَ. والَّذِي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ والتَّفَحُّشُ، وسُوءُ الجِوَارِ، وقَطِيعَةُ الأَرْحَامِ، وحَتَّى يُخَوَّنَ الأَمِينُ، ويُؤْتَمَنَ الخَائِنُ. والَّذِي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ أَسْلَمَ المُسْلِمِينَ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ، وإِنَّ أَفْضَلَ الهِجْرَةِ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ. والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَثَلَ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا، ووَضَعَتْ طَيِّبًا، ووقَعَتْ فَلَمْ تكْسر ولَمْ تفْسدْ. ألا وإِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةً- أَوْ قَالَ: صَنْعَاءَ إِلَى المَدِينَةِ- وإِنَّ فيهِ منِ الأَبَارِيقِ مِثْلَ الكَوَاكِبِ، هُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا».

وفي (١٠/ ٢٩٥) وقال: «رواه أحمد في حديث طويل تقدم، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي سبرة؛ وقد وثقه ابن حبان».

ورواه معمر في "جامعه" (۲۰۸۰۲/الملحق بمصنف عبدالرزاق).

ورواه أحمد (٢/ ١٩٩ رقم ٦٨٧٢) عن عبدالرزاق، به.

ورواه بقى بن مخلد في "الحوض والكوثر" (٤٣)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧١٨)؛ من طريق الحسن بن يحيى الحلواني، وأبو الشيخ في "الأمثال في الحديث النبوي " (٣٤٣) من طريق أحمد بن عبدالرحمن الدمشقى، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠/ ٤٥) من طريق محمد بن مشكان؛ جميعهم (الحلواني، وأحمد، ومحمد) عن عبدالرزاق، به.

ورواه البزار (٢٤٣٥)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٧٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٣٨٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠/ ٤٤-٤٤)؛ من طريق قتادة، عن عبدالله بن بريدة، به.

وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤٣٨٤].

[١٤٥٠٨] حدثنا معاذُ بن المُثنَّى، ثنا مُسكَّد، ثنا يحيى بن سعيد.

وحدثنا إدريسُ بن جعفر العَطَّار، ثنا رَوْحُ بن عُبادة، ثنا حُسَيْن المعلِّمُ (۱)، عن عبدالله بن بُريدة، عن أبي سَبْرَة، حدثني عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله عَلَّ قال: ﴿إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يُبْغِضُ الفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ، ولَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ والتَّفَحُّشُ، وسُوءُ المُتَفَحِّشَ، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ والتَّفَحُشُ، وسُوءُ المُتَفَحِّرَ، وقطِيعَةُ الأَرْحَامِ، وحتَّى يُتَمَنَ (٢) الخَائِنُ، ويُخَوَّنَ الأَمِينُ. ألا الجِوَارِ، وقطِيعَةُ الأَرْحَامِ، وحتَّى يُتَمَنَ (٢) الخَائِنُ، ويُخَوَّنَ الأَمِينُ. ألا إنَّ مَوْعِدَكُمْ حَوْضِي، عَرْضُهَ وطُولُهُ وَاحِدٌ؛ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ ومَكَّةً؛ مَسِيرةُ شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الفِضَّةِ، مَنْ شَرَبُ مِنْهُ مَشْرَبًا لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا».

<sup>(1)</sup> في الأصل: «حسين بن المعلم ».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو لغة في "يؤْتَمَنُ"، تقدم التعليق عليها في الحديث [١٤٣٧]. [١٤٥٠٨] رواه أحمد (٢/ ١٦٢ - ١٦٣ رقم ٢٥١٤)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧١٩) عن محمد بن أبي بكر المقدمي؛ كلاهما (أحمد، ومحمد بن أبي بكر المقدمي) عن يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، به، وذكر في أوله قصة.

ورواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٨٦) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في "البعث والنشور" (١٧٢) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني؛ كلاهما عن روح بن عبادة، به.

ورواه المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (١٦١٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/٥٠)؛ كلاهما من طريق ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، ذُكر لي أن أبا سبرة بن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض. . . فذكره، هكذا بذكر واسطة مبهمة بين عبد الله بن بريدة وأبي سبرة، وفيه أن أبا سبرة حدَّث ابن زياد بهذا الحديث عن عبدالله بن عمرو.

وقد جعل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (محقق "الزهد" لابن المبارك) الإسناد في المطبوع هكذا: «ذكر لي أبو سبرة »، وعلَّق عليه بقوله: «هذا هو الظاهر، وفي الأصل: "أبا سبرة"»، وهذا يدل على سقوط كلمة: «أن» من جملة «ذكر لى أن =

[١٤٥٠٩] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا مَعْمَر بن سهل، ثنا عُبَيدالله ابن تمام، عن خالد الحَذَّاء (١)، عن بشر بن شَغَاف، عن أبيه، عن عبدالله ابن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ- جَلَّ ذِكْرُهُ- يَوْمَ القِيَامَةِ مِنِ ابْنِ آدَمَ». قيل: يا رسولَ الله، ولا الملائكة؟ قال: «ولا المَلَائِكَةُ؛ إِنَّ المَلَائِكَةَ مَجْبُورُونَ، بِمَنْزِلَةِ الشَّمْس والقَمَرِ».

أبا سبرة». وقد رواه الآجري في "الشريعة" (٨٢٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠/٢٠)؛ من طريق الحسين المروزي، وجاء عند الآجري: «ذكر أن أبا سبرة»، وجاء عند ابن عساكر: «ذكر لي أن أبا سبرة».

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٣٨٣) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، عن محمد بن أبي عدي، عن حسين المعلِّم، عن عبدالله بن بُرَيدة، عن حصين، عن أبي سبرة الهذلي، سمع عبدالله بن عمر، مرفوعًا. قال البيهقي: "والصواب: عبدالله بن عمرو، والله أعلم. ورواه غيره عن ابن أبي عدي، عن حسين، عن عبدالله بن بريدة، قال: ذكر لي أن أبا سبرة بن سلمة الهذلي سمع ابن زياد، فذكر القصة في الحوض، ثم ذكر رواية أبي سبرة، عن عبدالله بن عمرو». اهـ. وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤٣٨٤].

(١) هو: ابن مهران.

[١٤٥٠٩] نقله ابن كثير في "تفسيره" (٢/٩) عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٨٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبيد الله بن تمام؛ وهو ضعيف».

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٤٥) من طريق محمد بن نوح، عن معمر بن سهل، به. ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٥١) من طريق محمد بن يحيي، عن عبدالغفار بن عبيدالله الكريزي، عن عبيدالله بن تمام، به.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٥٢) من طريق وهب بن بقية، عن خالد الحذاء، به، موقوفًا. قال البيهقي: «وهو الصحيح».

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٧١٩٢)، وفي "المعجم الصغير" (٨٩٧)؛ عن محمد بن محمويه الأهوازي، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيدالله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الوليد أبي بشر، عن ابن شغاف، به، مختصرًا. ووقع في مطبوع "المعجم الصغير": «الوليد بن بشر».

## [۱٤٥١٠] حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا خلَّاد بن يحيى.

وحدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، ثنا أبو نُعَيم؛ ثنا سُفيان (۱)، عن سُلَيمان التَّيْمي (۲)، عن أَسْلَم العِجْلي (۳)، عن بِشْر بن شَغَاف، عن

[١٤٥١٠] رواه البزار (٢٤٨٢) عن عبدالأعلى بن زيد، عن خلاد بن يحيى، به.

ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧٤٨٣) عن أبيه، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٤٤) من طريق عمرو بن تميم؛ كلاهما (أبو حاتم، وعمرو بن تميم) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.

ورواه الدارمي (۲۸٤٠) عن محمد بن يوسف الفريابي، والطبري في "تفسيره" (١٩/١٥) من طريق معاوية بن هشام، و(٢٤/ ١٩) من طريق مهران بن أبي عمر، والثعلبي في "تفسيره" (٨/ ٢٥٤) من طريق وكيع؛ جميعهم (الفريابي، ومعاوية، ومهران، ووكيع) عن سفيان الثوري، به.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (١٥٩٩)، وفي "المسند" (٩١)؛ عن سليمان التيمي، به. ورواه أحمد (1/7 رقم 100)، والترمذي (100)، والنسائي في "السنن الكبرى" (110)؛ من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد (1/7) رقم 100)، والنسائي في "الكبرى" (100)، والحاكم (100)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (100) عن مروان بن معاوية وأسباط بن محمد، وأبو داود (100)، والطبري في "تفسيره" مشكل الآثار" (100)؛ من طريق معتمر بن سليمان، والبزار (100)، والنسائي في "الكبرى" (100)؛ من طريق ابن أبي عدي، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (100)، وابن حبان (100)، واللالكائي في "شرح أبي الدنيا في "الأهوال" (100)، وابن حبان (100)، واللالكائي في "شرح أبي الدنيا في "الأهوال" (100)، وابن حبان (100)، واللالكائي في "شرح أبي الدنيا في "الأهوال" (100)، وابن حبان (100)، والحاكم (100)

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٢٠٨٤ و٢٥٣٥) من طريق يعقوب بن إسحاق، عن عبدالله الكريزي، عن عبيدالله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الوليد أبي بشر، عن ابن شغاف، به. قال المصنف: «لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا عبيدالله بن تمام». وسيأتي بالأرقام [١٤٩٨٥-١٤٩٨٥] من طريق بشر بن شغاف، عن عبدالله بن سلام، بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن طرخان. (٣) هو: أبو أشعث الربعي.

عبدالله بن عَمرو، قال: سُئل النبيُّ ﷺ عن الصُّوْر؟ قال: «هُو قَرْنٌ يُنْفَخُ فيهِ».

[١٤٥١١] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا جَريـر ابن عبدالحميد، عن سُلَيمان التَّيْمي، عن أَسْلَم العِجْلي، عن بِشْر بن شَغَاف، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قيل: يا رسولَ الله، ما الصُّورُ؟ قال: «قَرْنُ يُنْفَخُ فيهِ».

[١٤٥١٢] حدثنا موسى بن هارون، ثنا أحمدُ بن حَفْص، حدثني أبي (١)، ثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن الحَجَّاج (٢)، عن سُوَيد بن [خ:٣٣٢/ب] [حُجَير]<sup>(٣)</sup>، عن العلاء بن زياد، قال: سألَ رجلٌ عبدَالله بن عَمرو؛/

من طريق يزيد بن هارون ومحمد بن عبدالله الأنصاري، والحاكم (٤/ ٥٦٠) من طريق بشر بن الفضل، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٤٣) من طريق مسعر؛ جميعهم (ابن علية، ويحيى القطان، ومروان، وأسباط، ومعتمر بن سليمان، وابن أبي عدي، وأبو خالد الأحمر، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، والأنصاري، وبشر ابن الفضل، ومسعر) عن سليمان التيمي، به. وسيأتي من طريق جرير بن عبدالحميد، عن سليمان التيمي، في الحديث التالي.

ورواه عبدالرزاق في "تفسيره" (٢/ ١٧٥) عن معمر، عن سليمان التيمي، عن بشر ابن شغاف، به. ولم يذكر أسلم العجلي في إسناده. ومن طريق عبدالرزاق رواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٣٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤٢/٥٤).

[١٤٥١١] لم نقف على رواية جرير عن سليمان التيمي، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) هو: حفص بن عبدالله بن راشد السلمي.

<sup>(</sup>۲) هو: ابن الحجاج الباهلي. (٣) في الأصل: «جبير».

<sup>[</sup>١٤٥١٢] رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤٥٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٤٩) من طريق طاهر بن يحيى بن قبيصة؛ كلاهما (محمد بن نصر المروزي، وطاهر بن يحيى) عن أحمد بن حفص، به.

قال(۱): أيُّ المؤمنينَ أفضلُ إسلامًا؟ قال: «مَنْ أسلم(۲) المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيَدِهِ»، قال: فَأَيُّ المؤمنينَ أفضَلُ إيمانًا؟ قال: «أَحْسَنُهُمْ فَي خُلُقًا»، قال: فأيُّ المهاجرينَ أفضَلُ؟ قال: «مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»، قال: فأيُّ الجهاد أفضَلُ؟ قال: «مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في ذَاتِ اللهِ». قال: أنت قُلتَه يا عبدَالله بنَ عَمرو، أم رسولُ الله عَيْهِ؟ قال: بل رسولُ الله عَيْهِ؟

[1٤٥١٣] حدثنا موسى بن هارون، ثنا أحمدُ بن حَفْص، حدثني أبي، ثنا إبراهيمُ بن طَهْمان، عن الحَجَّاج بن الحَجَّاج، عن قَتادة، عن عمر بن سيف، عن المُهلَّب بن أبي صُفْرَة، عن عبدالله بن عَمرو ابن العاص، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى أَهْلِ المَشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى المَغْرِبِ، فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وتَخَلَّف، تَسُوقُهُمْ سَوْقَ الجَمَلِ الكَسِيرِ».

<sup>=</sup> ورواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٣٩) عن محمد بن حفص بن عبدالله، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان عن سويد بن حجير، به؛ لم يذكر في إسناده حجاج ابن الحجاج الباهلي.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٤٩) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبي ذر، قال: سألت رسول الله على الحديث [١٤٣٨٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدالله بن عمر وقال»، وكتب «عمر» في آخر السطر و «وقال» في أول السطر التالي. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وضَبَطها: «أَسْلم». وفي مصادر التخريج: «سَلِمَ». وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنَّ أَسْلَمَ المسلمين من سَلِمَ المُسلمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ».

<sup>[</sup>١٤٥١٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٢)، وقال: «رواه الطبراني في =

[١٤٥١٤] حدثنا إبراهيم بن أحمدَ بن عمر الوَكِيعِيُّ، ثنا أبي، ثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل، ثنا محمَّد بن ثور، عن مَعْمَر، عن أيوبَ(١)، عن أبي قِلابَة (٢)، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «رَأَيْتُ في المَنَام [أَنَّهُمْ] (٣) أَخَذُوا عَمُودَ الكِتَابِ فَعَمَدُوا بِهِ إِلَى الشَّام، فَإِذَا وقَعَتِ الفِتَنُ فَالأَمْنُ بالشَّام».

"الكبير" و "الأوسط"، ورجاله ثقات».

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٨٠٩٢) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلَّا الحجاج، تفرد به إبراهيم بن طهمان».

ورواه ابن طهمان في "مشيخته" (٦١).

ورواه الخطيب في "تالى تلخيص المتشابه" (١٢٧) من طريق قطن بن إبراهيم، عن حفص بن عبدالله، به.

ورواه الدارقطني في "الأفراد" (٣٥٧٤/ أطراف الغرائب) من طريق قتادة، به. ورواه الحاكم (٤/ ٥٤٨) من طريق عقيل بن خويلد، عن حفص بن عبدالله، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن المهلب، به، ولم يذكر في إسناده عمر بن سيف.

ورواه الحاكم (٤٥٨/٤) من طريق همام، عن قتادة، عن المهلب، به، موقوفًا، ولم يذكر في إسناده عمر بن سيف أيضًا. وانظر الحديث [١٤٥٤٢].

[١٤٥١٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥٨/١٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بأسانيد، وفي أحدها ابن لهيعة؛ وهو حسن الحديث، وقد توبع على هذا، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٢٦٨٩)، بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر، ولا عن معمر إلا محمد بن ثور، تفرد به مؤمل». ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ١١٠)، من طريق المصنف.

وسيأتي برقم [١٤٥٤٥] من طريق أبي إدريس الخولاني، عن عبدالله بن عمرو. وبرقم [١٤٥٦١] من طريق يونس بن ميسرة، عن عبدالله بن عمرو.

وبرقم [١٤٥٧٤ و١٤٥٧٨] من طريق مدرك بن عبدالله، عن عبدالله بن عمرو.

- (١) هو: ابن أبي تميمة السختياني. (٢) هو: عبدالله بن زيد الجرمي.
  - (٣) ليست في الأصل، واستدركناها من "الأوسط" للمصنف.

[١٤٥١٥] حدثنا الحُسينُ بن إسحاقَ التَّسْتَري، ثنا يحيى بن عبدالحَميد الحِمَّاني.

وحدثنا العبَّاسُ بن أحمدَ بن أبي عَقيل البَغْداذي (١)، ثنا محمَّد بن بَكَّار ؟ قالا : ثنا حمَّاد بن يحيى، عن سعيد بن مِينا، عن عبدالله بن عَمرو، قال : قلتُ : يا رسولَ الله، إني رجلٌ أسرُدُ الصومَ، أفأصومُ صومَ الدهر؟ قال : «لَا»، قلتُ : أصومُ يومَين وأُفطِرُ يومًا ؟ قال : «لَا»، فجَعَلتُ أُناقِصُه، فقال : «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا».

[١٤٥١٦] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا النَّضْر

[١٤٥١٥] رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٤٨٣/ مسند عمر) عن إسحاق بن أبي إسرائيل، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٦٤٣) من طريق عبيدالله القواريري وأحمد ابن عبدة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨١/ ٨٦ – ٨٨)، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" ( $\sqrt{4.00}$ )؛ من طريق بشر بن معاذ العقدي؛ جميعهم (إسحاق، وعبيدالله، وأحمد، وبشر) عن حماد بن يحيى، به.

ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٥/ ٤٨ - تحقيق علي محمد عمر)، وأحمد (٢/ ١٩٤ و ١٩٧ - ١٩٨ و ١٨٦٢)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو عوائة (٢٩٥٢)، وابن حبان (٣٦٣٨)؛ من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، به. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

(۱) نسبة إلى «بغداذ»، وهي لغة في «بغداد»، وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٦٧]. [١٤٥١٦] ذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" (١٤٦/٥)، وقال: «رواه أحمد، والطبراني، وزاد: «ومن مات من أمتي يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الآخرة»، وميمون بن أستاد عن عبدالله بن عمرو الهزاني، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». كذا وقع في المطبوع، والصواب: «ميمون بن أستاذ الهزاني عن عبد الله بن عمرو». وهذه الزيادة التي ذكرها الهيثمي إنما هي في الحديث التالي.

ورواه أحمد (1777 رقم 1007)، وابن شاهین في "ناسخ الحدیث ومنسوخه" (000)؛ من طریق محمد بن جعفر، وأحمد (1787 - 100 رقم 100) =

ابن شُمَيل، عن عَوْف (١)، عن مَيْمُون بن أَسْتاذَ [الهَزانيِّ](٢)، عن عبدالله ابن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ لَبِسَ مِنْ أُمَّتِي الذَّهَبَ فَمَاتَ وهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الجَنَّةِ. ومَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى وهُوَ يَلْبَسُ الحَرِيرُ (٣)، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الجَنَّةِ».

[١٤٥١٧] حدثنا محمَّد بن على الصَّائغ، ثنا بكرُ بن خَلَف، ثنا عبدُالأعلى بن عبدالأعلى، عن سعيد الجُريري، عن مَيْمُون بن أستاذَ، عن الصَّدَفي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي يَتَحَلَّى الذَّهَبَ، حَرَّمَ اللهُ حِلْيَتَهُ في الآخِرَةِ. ومَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُ الخَمْرَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا في الآخِرَةِ. ومَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي يَلْبَسُ الحَرِيرَ، حُرِمَ لُبْسَهُ في الآخِرَةِ».

عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهوذة بن خليفة؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وإسحاق، وهوذة) عن عوف، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الهمداني». والتصويب من مصادر التخريج، و "تعجيل المنفعة "  $.(\xi 17/1)$ 

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «فَمَاتَ وهُوَ يَلْبَسُهُ»، وهو تكرار للمعنى. وفي جميع مصادر التخريج: «ومَنْ لَبِسَ مِنْ أُمَّتِي الحَريرَ فَمَاتَ وهُوَ يَلْبَسُهُ». ونقل الهيثمي لفظ أحمد.

<sup>[</sup>١٤٥١٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧٤)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجاله ثقات»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٤١٢٣٠)؛ ونسبه للطبراني.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٩ رقم ٦٩٤٨) عن يزيد بن هارون، عن الجريري، به.

قال عبد الله بن أحمد: «ضرب أبي على هذا الحديث، فظننتُ أنه ضَرَبَ عليه لأنه خطأ، وإنما هو ميمون بن أُستاذ، عن عبد الله بن عَمرو، ليس فيه: «عن الصدفي»، ويقال: إن ميمون هذا هو الصدفي؛ لأن سماع يزيد بن هارون من الجُريري في آخر عُمُره، والله أعلم».

[١٤٥١٨] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكَشِّي<sup>(١)</sup>؛ قالا: ثنا حجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، أنا قَتادة، عن أمَامة الثَّقَفي<sup>(٢)</sup>، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ ﷺ

ورواه الحاكم ( $\frac{1}{1}$  ) من طريق إبراهيم بن الحسين، عن حجاج بن المنهال، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" ( $\frac{1}{1}$ )، والطبري في "تهذيب الآثار" ( $\frac{1}{1}$ ) والبخاري، وابن بشار، ط. علي رضا) عن محمد بن بشار وابن سنان القزاز؛ جميعهم (البخاري، وابن بشار، وابن سنان) عن حجاج بن المنهال، به، إلَّا أنهم قالوا: «أبو ثمامة» بدل «أبو أمامة». ورواه ابن أبي شيبة ( $\frac{1}{1}$ ) عن عفان، وأحمد ( $\frac{1}{1}$ )  $\frac{1}{1}$  ( $\frac{1}{1}$ ) و( $\frac{1}{1}$ ) و( $\frac{1}{1}$ ) من عن عفان وبهز بن أسد وروح بن عبادة، والدولابي في "الكنى والأسماء" ( $\frac{1}{1}$ ) من طريق مؤمل بن إسماعيل، والطبري في "تهذيب الآثار" ( $\frac{1}{1}$ ) من طريق مهنا أبي شبل، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" ( $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{1}$ ) من طريق عيسى بن موسى؛ جميعهم (عفان، وبهز، وروح، ومؤمل، ومهنا، وعيسى بن موسى) عن حماد بن سلمة، به، ووقع عندهم «أبو ثمامة» أيضًا بدل: «أبو أمامة».

وجاء في إسناد أبي أحمد الحاكم: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو»، ثم قال: «هكذا قاله: عن ابن عمر، وقال محمد بن إسماعيل: يروون عن عبدالله بن عمرو». اهد. وورواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٦٩) من طريق النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، به، موقوفًا، ووقع عنده: «أبو أمامة».

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٠٠٢).

<sup>=</sup> ورواه البزار (٢٩٣٥/ كشف الأستار) من طريق عبد الرحمن بن عثمان، عن سعيد الجريري، عن ميمون بن أستاذ الصدفي، عن عبد الله بن عَمرو، مقتصرًا على شرب الخمر. وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤٥١٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٥٠)، وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي ثمامة [تصحف في الأصل إلى: تمامة، بالمثناة] الثقفي؛ وثقه ابن حبان».

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) ويقال: الحنفي، وهو معروف بكنيته، على اختلافٍ فيها؛ فقد جاء عند المصنف هنا وعند الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"، وعند الحاكم في "المستدرك": «أبو أُمَامة الثَّقَفي»، وجاء في باقي مصادر التخريج السابقة: «أبو ثمامة الثَّقَفي»؛ كما بيناه في التخريج.

قال: «تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَه (١) حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ المِغْزَلِ (٢)، فَتَتَكَلَّمُ بأَلْسُنِ طُلْقِ ذُلْقِ<sup>(٣)</sup>، فَتَصِلُ مَنْ وصَلَهَا وتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا».

[١٤٥١٩] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي (٤)، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا حمَّاد بن زيد، عن أبي عِمْران الجَوْني (٥)، قال: كتب إليَّ عبدالله بن

(١) كذا في الأصل، والجادة: «لها »؛ كما في مصادر التخريج، لأن الرحم هنا بمعنى القرابة، فهي مؤنَّثة، وقد تذكَّر حملاً على معنى النسب. وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].

وقد أُنثت في قوله: «توضع»، وفي بقية الحديث، وهذا من اجتماع لغتين فأكثر في الكلام الواحد. وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٠١].

(٢) حُجْنَةُ المِغْزَل: صِنَّارَتُه، وهي الحديدة المُعْوَجَّةُ التي في رأسِه، ويعلق بها الخيط ثم يفتل المغزل. ينظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٣٣٤)، و "النهاية " (١/ ٣٤٧).

ذَلَق اللسان - كَنَصَرَ وفَرحَ وكَرُمَ - فهو ذَليق وذَلْق وذُلُق وذُلُق؛ أي: منطلق فصيح حديد بليغ. والجمع ذُلْقٌ. "النهاية" (٢/ ١٦٥)، و"تاج العروس" (ط ل ق).

(٤) هو: إبراهيم بن عبدالله.

(٥) هو: عبدالملك بن حبيب.

[١٤٥١٩] رواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٢٤٥١) بهذا الإسناد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن رباح إلا أبو عمران الجوني، تفرد به حماد».

ووقع في المطبوع منه: «عبدالله بن عمر».

ورواه سعيد بن منصور في "السنن- التفسير" (٣٦) عن حماد بن زيد، به، وشك سعيد بن منصور، فقال: «عن عبدالله بن عمرو» أو «عمر». ومن طريق سعيد بن منصور رواه الهروي في "ذم الكلام وأهله" (٥٤).

ورواه أحمد (٢/ ١٩٢ رقم ٦٨٠١) عن عبدالرحمن بن مهدي، ومسلم (٢٦٦٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠٦٣)؛ من طريق أبي كامل الجحدري، والبزار (٢٤٨٩) عن محمد بن عبدالملك القرشي، والنسائي في "السنن الكبري" (٨٠٤١) من طريق داود بن معاوية، والآجري في "الشريعة" (١٤٢) من طريق محمد بن عبيد بن حساب، وابن بطة في "الإبانة" (٧٩٥/ كتاب الإيمان) من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٥٤) من طريق أبي عمر = رَباح، فحدثني عن عبدالله بن عَمرو، قال: هجَّرتُ (۱) إلى رسول الله عَلَيْ ، فقعَدنا بالباب، فسَمِعَ رجُلَين اختَلَفا في آيةٍ، [فخرج] (۲) إلينا يُعْرَف الغَضَبُ في وَجْهِه فقال: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ في القُرْآنِ (۳) ».

[1407٠] حدثنا<sup>(٤)</sup>/ الحسينُ بن إسحاقَ التَّسْتَري، ثنا يحيى [خ:٣٣٣/١] الحِمَّاني<sup>(٥)</sup>، ثنا أبو عَوانة<sup>(٢)</sup>.

وحدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حمّاد، ثنا أبو عَوانة؛ عن الأعمش، ثنا عثمانُ بن قيس<sup>(۷)</sup>، عن أبي

<sup>=</sup> الحوضي وسهل بن عثمان العسكري وأحمد بن المقدام؛ جميعهم (عبدالرحمن ابن مهدي، وأبو كامل الجحدري، ومحمد بن عبدالملك، وداود، ومحمد بن عبيد، ويحيى الحماني، وأبو عمر الحوضي، وسهل بن عثمان، وأحمد بن المقدام) عن حماد بن زيد، به. وانظر الحديثين [١٤١٧٧].

<sup>(</sup>۱) هجَّرتُ: من التَّهجير، وهو: السير في الهاجرة؛ وهي نصف النهار. "مشارق الأنوار" (۲/ ۲۲۵)، و"تفسير غريب ما في الصحيحين" (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «فخر»، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) لَمْ ترد لفظة «القرآن» في المطبوع من "الأوسط" للمصنف، وانتهى المتن عند قوله: «اختلافهم». وفي بقية مصادر التخريج: «في الكتاب».

<sup>[</sup>١٤٥٢٠] رواه أحمد (٢/ ١٧٥ و٢٢٣ رقم ١٦٥٠ و٧٠٧).

ورواه الحاكم (٣٤ /٣٤) من طريق أبي قلابة الرقاشي، عن يحيى بن حماد، به. ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٢٥٩/ مسند علي) من طريق أبي عبيدة بن معن، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٨١١)، والحاكم في الموضع السابق؛ من طريق عبدالحميد الحماني؛ كلاهما (أبو عبيدة، وعبدالحميد) عن الأعمش، به.

وانظر الحديث التالي. (٤) قوله: «حدثنا» مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن عبدالحميد. (٦) هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في "التقريب": «عثمان بن عُمَير، بالتصغير، ويقال: ابن قيس، والصواب أن قيسًا جد أبيه».

حَرْب بن أبي الأسود الدِّيْلي، قال: سمعتُ (١) عبدَالله بن عَمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : «مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ ولَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ».

[١٤٥٢١] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا محمَّد بن عبدالله ابن نُمَير، حدثني أبي، عن الأعمش، عن عثمان بن عُمَير، عن أبي حَرْب بن أبي الأسود، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَيْكُ : «مَا أَقلَّتِ الغَبْرَاءُ ولَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذُرِّ».

[١٤٥٢٢] حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاقُ بن راهُوْيَه، أبنا أَزْهَر بن القاسم.

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: سمعت» مكرَّر في الأصل.

<sup>[</sup>١٤٥٢١] رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٢٢٢) عن محمد بن عبدالله بن نمير، به، إلا أنه وقع في المطبوع: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٢٢٨/٤)، وابن أبي شيبة (٣٢٨٠٤)، وأحمد (٢/ ١٦٣ رقم ٢٥١٩)؛ عن عبدالله بن نمير، به.

ورواه الترمذي (٣٨٠١) عن محمود بن غيلان، وابن ماجه (١٥٦) عن على بن محمد، والبزار (٢٤٨٨) عن تميم بن المنتصر الواسطى، والدولابي في "الكني والأسماء" (٢١٠٨) عن الحسن بن على بن عفان، وابن عدى في "الكامل" (٥/ ١٦٧) من طريق موسى بن إسحاق الكناني؛ جميعهم (محمود بن غيلان، وعلى بن محمد، وتميم بن المنتصر، والحسن بن على، وموسى بن إسحاق) عن عبدالله بن نمير، به. وانظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>١٤٥٢٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٥١-٢٥٢)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الكبير"، ورجال أحمد موثقون».

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٨٢١٨) عن موسى بن هارون- وحده- به؛ ولم يذكر رواية عبدالله بن أحمد، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة =

وحدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أَزْهَر بن القاسم الراسِبي؛ ثنا المُثَنَّى بن سعيد، عن قَتادة، عن عبدالله بن بابي، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يقولُ: «إِنَّ اللهَ يُبَاهِي مَلائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ؛ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، أَتُونِي شُعْنًا غُبْرًا».

[١٤٥٢٣] حدثنا أحمدُ بن محمَّد الواسطي، ثنا عفَّان (١٤٥٢٣] حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت البُناني (٢)، عن أبي أيوب (٣) عن عبدالله ابن عَمرو قال (١٤٥٠): اجتَمَعَ نَوْفُ البِكَاليُّ وعبدُالله بن عَمرو، فقال نَوْفُ: لو أن السَّمواتِ والأرضَ وُضِعْنَ في كَفَّة، ووُضِعَت «لا إِلَه إِلَّا الله» في كَفَّةٍ أُخْرَى، لَرَجَحَت «لا إِله إِلّا الله»، ولو أن السَّمواتِ والأرضَ كانتا طَبَقًا من حَديد لَخَرَقَتْهُنَّ «لا إِله إِلّا الله».

فقال عبدالله بن عَمرو: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ المغربَ فعَقَّبَ قومٌ وذهَبَ قومٌ، فخَرَج حين مَضى نصفُ الليل وقد حَسَر عن رُكْبَتَيْه

<sup>=</sup> إلا المثنى بن سعيد، تفرد به أزهر».

ورواه أحمد (٢/ ٢٢٤ رقم ٧٠٨٩).

ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (7.7.7-7.7) من طريق بكر بن خلف، والمصنف في "المعجم الصغير" (0.00) من طريق نوح بن حبيب القومسي؛ كلاهما (0.00) عن أزهر بن القاسم، به.

<sup>[</sup>١٤٥٢٣] رواه أحمد (٢/ ١٨٦ رقم ٢٧٥٠) عن عفان، به.

وتقدم برقم [۱٤٥٠١] من طريق حجاج، عن حماد، به.

وانظر الحديثين [١٤٥٠٠، ١٤٥٠٠].

<sup>(</sup>۱) هو: ابن مسلم. (۲) هو: ابن أسلم.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى، ويقال: حبيب بن مالك المراغى الأزدي.

<sup>(</sup>٤) أي: أبو أيوب.

فَزَعًا، وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ (١)، وهو يقول: «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! أَبْشِرُوا! هَذَا رَبُّكُمْ فَتَحَ بَابَ السَّمَاءِ، يُبَاهِى بِكُمُ المَلَائِكَةَ؛ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

[١٤٥٢٤] حدثنا أبو خَليفة الفَضْلُ بن الحُبَابِ الجُمَحى، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (٢).

(١) تقدم تفسيره في التعليق على الحديث [١٤٥٠٠].

(٢) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي.

[١٤٥٢٤] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (١٣٦٧) عن أبي محمد بن حيان، وابن حزم في "المحلي" (٣/ ١٦٦) من طريق محمد بن معاوية؛ كلاهما عن أبي خليفة الفضل ابن الحباب، به.

ورواه أبو عوانة في "مسنده" (١٠٢٥) من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ومحمد بن أبي خالد الصومعي، عن أبي الوليد الطيالسي، به.

ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (٩٧٤) عن يحيى بن محمد، وأبو عوانة في "مسنده" (١٠٢٥) عن أبي قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي، والبيهقي (١/ ٣٦٥، و٣٧٤، و٣٧٨) من طريق محمد بن غالب تمتام؛ جميعهم (يحيي، وأبو قلابة، وتمتام) عن حفص بن عمر الحوضي، به.

ورواه الطيالسي (٢٣٦٣) عن همام، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢١٠ رقم ٦٩٦٦)، ومسلم (٦١٢)؛ من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، وأحمد (٢/ ٢٢٣ رقم ٧٠٧٧) عن عفان بن مسلم، وأبو عوانة في "مسنده" (١٠٢٥) من طريق موسى بن داود وعمرو بن عاصم، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" (١/ ١٥٠) من طريق الخصيب بن ناصح، وابن حبان (١٤٧٣) من طريق هدبة بن خالد؛ جميعهم (عبدالصمد، وعفان، وموسى، وعمرو، والخصيب، وهدبة) عن همام، به.

ورواه مسلم (٦١٢)، والبزار (٢٤٢٩)، وابن خزيمة (٣٢٦)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٣٦٣)، والبيهقي (١/ ٣٧١)؛ من طريق هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، ومسلم (٦١٢)، وأبو عوانة في "مسنده" (١٠٢٦ و١٠٢٧)، وأبو نعيم (١٣٦٨)، والبيهقي (١/ ٣٦٤) من طريق الحجاج بن الحجاج؛ كلاهما (هشام، والحجاج) عن قتادة، به. وحدثنا محمَّد بن يحيى بن المُنْذِر القَزَّاز، ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضي؛ قالا: ثنا همَّام، عن قَتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن رجلًا سأل النبيَّ عَلَيْ عن وقت الصَّلاة؟ فقال: «وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ القَّمْسُ، ووَقْتُ المَعْرِبِ: مَا لَمْ تَعْرُبِ الشَّمْسُ، ووَقْتُ المَعْرِبِ: مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، ووَقْتُ المَعْرِبِ: مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، ووَقْتُ المَعْرِبِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ».

أبو أيوبَ هذا الذي روى عنه قتادة هو: الأَزْدي، اسمُه: يحيى ابن مالك، ثقة (١).

[١٤٥٢٥] حدثنا يوسفُ القاضي (٢)، ثنا عَمرو بن مَرْزوق، أبنا

<sup>=</sup> ورواه البزار (٢٤٢٧)، وابن خزيمة (٣٥٥)؛ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به موقوفًا على عبدالله بن عمرو. وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(1)</sup> كذا استظهرنا هذه الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>[</sup>١٤٥٢٥] رواه أبو نعيم في "المستخرج" (١٣٦٤) عن حبيب بن الحسن، والبيهقي (١/ ٢٧١) من طريق الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني؛ كلاهما عن يوسف القاضي، به، عن عبدالله بن عمرو، دون شك.

ورواه الطيالسي (٢٣٦٣) عن شعبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٢٤٥)، وأحمد (٢/٣١٧ رقم ٢١٩٣)؛ عن يحيى بن أبي بكير، ومسلم (٦١٢)، وأبو داود (٣٩٦)، وأبو نعيم في "المستخرج" (١٣٦٥)، والبيهقي (١/٣٦٧)؛ من طريق معاذ بن معاذ العنبري، ومسلم (٦١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥٠)؛ من طريق أبي عامر العقدي، وابن خزيمة (٣٥٤) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٨/ ٨٨) من طريق عثمان بن عمر؛ جميعهم (يحيى بن أبي بكير، ومعاذ العنبري، وأبو عامر، =

شُعبة، عن قَتادة، عن أبي أيوب، [عن](١) عبدالله، أظنُّه ابنَ عَمرو -قال شُعبة: كان أحيانًا يرفَعُه وأحيانًا لا يرفَعُه (٢)- قال (٣): «وقْتُ العَصْر: مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ المَغْرب، ووَقْتُ المَغْرب: مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، ووَقْتُ العِشَاءِ: مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ، ووَقْتُ الصُّبْح: مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ».

[١٤٥٢٦] حدثنا أبو الدَّرْداء عبدُالله بن محمَّد بن الأَشْعَث الأَنْظُرْ طُوسِي، ثنا إبراهيم بن محمَّد بن عَبِيدة، ثنا أبي، ثنا الجرَّاح بن

ومحمد بن يزيد، وعثمان) عن شعبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٢٤٤)، والبزار (٢٤٢٨)، وابن خزيمة (٣٥٤)، وأبو نعيم في "المستخرج " (١٣٦٤)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وابن خزيمة (٣٥٥) من طريق محمد بن أبي عدي؛ كلاهما (غندر، وابن أبي عدي) عن شعبة، به، موقوفًا، إلا أن ابن خزيمة أحال رواية غندر على رواية محمد بن يزيد الواسطى المرفوعة. وانظر الحديثين السابق والتالي. وانظر التعليق بعد التالي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) قول شعبة هذا رواه الطيالسي أيضًا بلفظ: قال شعبة: «كان قتادة يرفعه أحيانًا وأحيانًا لا يرفعه». وجاء في رواية أبي عامر العقدي وعثمان بن عمر، عن شعبة أنه قال: حدثنيه ثلاث مرار؛ فرفعه مرة، ولم يرفعه مرتين. وجاء في رواية يحيى بن أبي بكير، عن شعبة أنه قال: لم يرفعه مرتين، وسألته الثالثة فقال: قال رسول الله، ولم يذكر بقية الرواة عن شعبة قوله هذا، إلا أن محمد بن جعفر ومحمد بن أبي عدى روياه عن شعبة؛ كما تقدم موقوفًا على عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) أي: قال رسول الله ﷺ، أو قال: عبدالله بن عمرو ﷺ؛ على حسب رفع الحديث ووقفه. وفي حال رفعه؛ ففاعل «قال» ضمير مستتر يعود على النبي ﷺ؛ وإن لم يذكر اسمه الكريم في اللفظ؛ ولكن دلَّ عليه قوله: «يرفعه»، وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

<sup>[</sup>١٤٥٢٦] أخرجه المصنف في "المعجم الأوسط" (٤٤٠٣)، و "مسند الشاميين" (٢٤٧٢)؛ بهذا الإسناد. وانظر الحديثين السابقين.

مَليحِ (۱) ، / حدثني إبراهيمُ بن عبدالحَميد بن ذي حِمايَةَ ، عن شُعبة ، [خ:٣٣٣/ب] عن قَتادة بن دِعامة ، عن أبي أيوبَ الأَزْديِّ ، عن عبدالله بن عَمرو ، رفعه إلى النبيِّ عَلَيْ ، قال: «صَلَاةُ الأُولَى: قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وقْتُ العَصْرِ ، والعَصْرُ : قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ العَصْرِ ، والعَصْرُ : قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، والعَصْرُ : قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، والعَشَاءُ الآخِرَةُ: في نِصْفِ اللَّيْلِ ، والصَّبْحُ : قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ».

[١٤٥٢٧] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا أبي، ثنا معاذُ ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي أيوبَ، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «سَيِّدُ رَيْحَانِ أَهْلِ الجَنَّةِ الحِنَّاءُ».

<sup>(</sup>١) هو: البهراني أبو عبدالرحمن الشامي.

<sup>&</sup>quot;فيض السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢٢٨)، والمناوي في "فيض القدير" (٤/ ١٢٤) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٥٧)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الله بن أحمد ابن حنبل؛ وهو ثقة مأمون».

ورواه عبدالغني المقدسي في "السنن" (١٨٤/ ٢)- كما في "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني (١٤٢٠)- من طريق المصنف.

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٢٣١- رواية نعيم بن حماد)، وابن أبي شيبة (٣٤٩- رواية نعيم بن حماد)، وابن أبي شيبة (٣٤٩٨٦) عن يزيد بن هارون؛ كلاهما (ابن المبارك، ويزيد) عن همام، عن قتادة، به، موقوفًا. وفي رواية يزيد بن هارون شك همام في الراوي عن عبدالله بن عمرو: أبو أيوب، أو شهر بن حوشب.

ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٨/٢)- تعليقًا- من طريق علي المؤدب، عن بكر بن بكار، عن شعبة، عن قتادة، به، موقوفًا.

ورواه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٢/ ٥٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٥٥)؛ من طريق يونس بن حبيب، عن بكر بن بكار، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن عبدالله بن عمرو، مرفوعًا.

ورواه وكيع في "الزهد" (١٨٠) عن أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، عن قتادة، عن عبدالله بن عمرو، به، موقوفًا.

[١٤٥٢٨] حدثنا أحمدُ بن زُهَير التُّسْتَري، ثنا أحمدُ بن يحيى السُّوسى، ثنا عبد الوَهَّاب بن عَطاء، عن سعيد(١١)، عن قتادة، عن أبى أيوب، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ عِن عان إذا أرادَ أن ينامَ وهو جُنُب تَوضَّأً.

ورواه ابن قتيبة في "غريب الحديث" (١/ ٢٩٨) من طريق عبدالملك بن قريب الأصمعي، عن أبي هلال الراسبي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ. ورواه الدولابي في "الكني" (٨٣٣) من طريق جميل بن زيد، عن بقية بن الوليد، عن قال الدولابي: «هذا حديث منكر جدًّا، وجميل بن زيد هذا لا يعرف في أهل العلم».

[١٤٥٢٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٧٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أحمد بن يحيى بن مالك السوسي [تصحف في الأصل إلى: التنوسي]؛ ترجم له ابن أبي حاتم في كتابه وقال: إنه صدوق، ووثقه ابن حبان، ويقية رجاله ثقات».

ورواه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٣٩٢)- تعليقًا- والبخاري في "التاريخ الكبير " (٤/ ٢٣٨-٢٣٩)- تعليقًا- عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ورواه أحمد أيضًا (٣٩٢) عن عفان وبهز، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٣٩) تعليقًا عن سلم بن قتيبة، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٠٩) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي؛ جميعهم (عفان، وبهز، وسلم بن قتيبة، وأبو عمر الحوضى) عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن شريك بن خليفة، قال: قلت لعبدالله ابن عمرو: آكل وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة.

قال أحمد بعد أن روى الحديث عن همام: «قال عفان: قلت ليحيى: أخطأ هشام وسعيد، وأصاب همام. قال: كيف يا مجنون؟ قلت: وافق سعيد همامًا على عبدالله بن عمرو، ووافق هشام همامًا على شريك. قال أبي- القائل هو عبدالله بن أحمد-: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ وقال هشام: عن شريك بن خليفة، عن ابن عمر، في الجنب: يغسل رأسه». ونحوه نقل البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٣٩) عن عفان بن مسلم.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٦٤): «شريك بن خليفة الخطابي السدوسي روى عن عبدالله بن عمرو، ويقال: هو ابن عمر، سمعت أبي يقول: بابن (١) هو: ابن أبي عروبة. عمرو أشبه».

[١٤٥٢٩] حدثنا أحمدُ بن زُهير، ثنا أحمد بن يحيى السُّوسي، ثنا عبدالوهَّاب، ثنا سعيد، عن قَتادة، عن أبي أيوبَ، عن عبدالله بن عَمرو، مثلَه.

[۱**٤٥٣٠**] حدثنا جعفرُ بن محمَّد بن حَرْب العَبَّاداني، ثنا [سليمانُ] (١) بن حَرْب.

وحدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد؛ ثنا حمَّاد بن زيد، عن خالد

[١٤٥٢٩] هذا الحديث مكرر من الحديث السابق. ولم نقف على سبب التكرار، إلا أن يكون الطبراني روى الحديث من طريق همام، عن قتادة، عن شريك بن خليفة، عن عبدالله بن عمرو، فأخطأ الناسخ، والله أعلم.

(۱) في الأصل: «إسماعيل»، والتصويب من "تهذيب الكمال" - فقد رواه من طريق المصنف - ومن مصادر التخريج.

[۱۲۵۳۰] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (۲۰/ ۱۸۹) من طريق المصنف. ورواه أبو داود (۷۵٤۷ و ٤٥٨٨) عن سليمان بن حرب ومسدد، به.

ورواه ابن ماجه (٢٦٢٧/م)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٧٣)؛ من طريق محمد ابن يحيى، عن سليمان بن حرب، به.

ورواه الخطيب في "الموضح" (٣٠٧/٢) من طريق محمد بن عبدالله أبي بكر الشافعي، عن معاذ بن المثنى، به.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥١٥٣) عن إسماعيل بن حمدويه البيكندي، عن مسدد، به.

ورواه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (۲۳۷)، والخطيب في "الموضح" (۲/ (7.7)) من طريق محمد بن عبيد، والنسائي ((7.7)) عن يحيى بن حبيب بن عربي، والطحاوي ((7.7)) من طريق عارم أبي النعمان ويحيى بن عبدالحميد الحماني، والبيهقي ((7.7)) من طريق محمد بن أبي بكر؛ جميعهم (محمد بن عبيد، ويحيى ابن حبيب، وعارم، ويحيى الحماني، ومحمد بن أبي بكر) عن حماد بن زيد، به. ورواه الطيالسي ((7.7))، والبخاري في "التاريخ الكبير" ((7.7)) تعليقًا، وأبو داود ((7.7))، وابن حبان ((7.7))، والدارقطني في "سننه" ((7.7))؛

الحدَّاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عُقْبة بن أوس السَّدوسيِّ، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الفَتْح، وكَبَّر ثلاثًا، ثم قال: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (١) كَانَتْ في الجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وتُدَّعَى، ودَم ومَالٍ؛ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَةَ البَيْتِ وسِقَايَةَ الحَاجِّ. أَلَا وإِنَّ قَتِيلَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ؛ مَا كَانَ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا: مِئَةٌ مِنَ الإِبِل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

[١٤٥٣١] حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبد الرزَّاق، عن الثَّوري، عن خالد الحذَّاء(٢)، عن القاسم بن ربيعة، عن عُقْبة بن أوْس (٣) السَّدوسي، عن رجُل من أصحاب النبيِّ عَيْكَة ، قال: لما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ مكَّةَ قال: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ، صَدَقَ وعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ...»، فذكر مثل حديث حمَّاد بن زيد.

ورواه أحمد (٣/ ٤١٠ رقم ١٥٣٩٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٩٢) تعليقًا؛ من طريق يونس بن عبيد، وأحمد (٣/ ٤١٠ رقم ١٥٣٨٩)، والبخاري في الموضع السابق تعليقًا أيضًا، والنسائي (٤٨٠٠)، والبيهقي (٨/٧٣)؛ من طريق حميد الطويل؛ كلاهما (يونس، وحميد) عن القاسم بن ربيعة، عن النبي ﷺ. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٣٨٩). وانظر الحديثين التاليين، والحديث [١٤٠٦٩].

<sup>(</sup>١) تقدم تفسيرها في الحديث [١٤٠٦٩].

<sup>(</sup>٢) هو: اين مهران.

<sup>(</sup>٣) ويقال: يعقوب بن أوس، وقيل: هما أخوان. وانظر "تقريب التهذيب" (٤٦٣١). [١٤٥٣١] رواه عبدالرزاق (١٧٢١٣).

ورواه الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٠٥) من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي، عن إسحاق الدبري، به، ومن طريق إبراهيم بن خالد الصنعاني، عن عبدالرزاق، به. =

[١٤٥٣٢] حدثنا محمَّد بن علي الصائغ، ثنا بكر بن خَلَف، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن أيوبَ، قال: سمعتُ القاسمَ بن ربيعة، يحدِّث عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّ قَتْلَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ؛ قَتِيلَ السَّوْطِ والعَصَا: فيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

<sup>=</sup> ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٣٤) تعليقًا عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الثوري، به.

ورواه الشافعي في "الأم" (٦/٨ و ١٠٠٥) عن عبدالوهاب بن عطاء الثقفي، وأبو عبيد في "الأموال" (٢٩٩)، وأحمد (٣/ ٤١٠ رقم ١٥٣٨)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٩٢)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٣٨)، والنسائي (٨/٤٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٤٥ و٢٥١٥)، والبيهقي (٨/ ٤٧٩٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٤٥ و٢٣٤٩٣) عن إسماعيل بن علية، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٣٤ و٨/ ٣٩٢) تعليقًا، والنسائي (٤٧٩٧) والدارقطني في "السنن" (٣/ ٤٣٤) من طريق يزيد بن زريع، والنسائي (٤٧٩٥)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١٠٠١)، والخطيب في "الموضح" (٢/ ٤٧٩٢)؛ من طريق بشر بن المفضل؛ جميعهم (عبدالوهاب، وهشيم، وابن علية، ويزيد، وبشر) عن خالد الحذاء، به، إلا أن يزيد وبِشُرًا قالا: "يعقوب بن أوس". بدل: "عقبة بن أوس".

قال البيهقي: «قال يحيى بن معين: يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد». اهـ. ورواه الجصاص في "أحكام القرآن" (7.7.7-7.7) من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، وخالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عُمر.

ورواه النسائي (٤٧٩٥) من طريق ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

وانظر الحديثين السابق والتالي، والحديث [١٤٠٦٩].

<sup>[</sup>۱٤٥٣٢] رواه أحمد (۲/ ۱٦٤ و ۱٦٦ رقم ۱۵۳۳ و ۱۵۵۳)، وابن ماجه (۲٦٢٧) عن محمد بن بشار؛ كلاهما (أحمد، وابن بشار) عن محمد بن جعفر غندر، به. =

[١٤٥٣٣] حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا عليُّ بن المَديني، ثنا معاذُ ابن هشام، حدثني أبي (١)، عن قَتادة، عن عُقْبة بن وسَّاج؛ أنه سمعَ عبدَالله بن عَمرو يقول: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بسِقايَةٍ (٢) مِن ذَهَبِ... فذكر الحديثُ (٣).

ورواه الدارمي (٢٤٢٨) والبغوي في "الجعديات" (١٢٠٤)؛ من طريق سليمان بن حرب، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٣٤) تعليقًا، والبغوي في "الجعديات" (١٢٠٤)، والبيهقي (٨/٤٤)؛ من طريق حفص بن عمر الحوضي، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٧٩١)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١٠٤)؛ من طريق عبدالرحمن بن مهدي؛ جميعهم (سليمان، وحفص بن عمر، وابن مهدى) عن شعبة، به.

ورواه النسائي (٤٧٩٢) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

وتقدم برقم [١٤٠٦٩] من طريق على بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب. وانظر الحديثين السابقين. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٣٨٩).

[١٤٥٣٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧٧) واختصره أيضًا، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٣٤) عن أبي موسى محمد بن المثني، والبزار (١٨٥٠/كشف الأستار) عن عمرو بن على، وأبو بكر الفريابي في "فضائل القرآن" (١٩٦) من طريق عبيدالله بن عمر القواريري؛ جميعهم (أبو موسى، وعمرو بن على، والقواريري) عن معاذ بن هشام، به.

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٧٦٥) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وانظر الحديث [١٤٢٤٩].

(١) هو: هشام الدستوائي.

(٢) السِّقَايَةُ: الإِناءُ يُسْقَى به. "تاج العروس" (س ق ي).

(٣) تتمةُ الحديثِ - كما عند البزار -: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِقَايَةٍ مِن ذَهَبِ أو فِضّةٍ، فَجَعَلَ يَقسِمُها بين أصحابهِ، فقام رجلٌ من أهل الباديةِ فقال: يا محمدُ، لَئِنْ كان اللهُ أمركَ بِالعِدلِ، فلَمْ تَعْدِلْ! قال: «وَيْلَكَ! فَمَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكَ بَعْدى؟!» فلمّا أُدْبَرَ قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي أُمَّتِي أُشْبَاهَ هَذَا ؛ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِنْ خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ» قال ذلك ثلاثًا. وانظر الحديث [١٤٢٤٩].

[١٤٥٣٤] حدثنا زكريًا بن يحيى السَّاجي، ثنا هُدْبَة بن خالد، ثنا همَّام، عن قَتادة، عن محمَّد بن سيرين، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: كنتُ عند رسول الله ﷺ بحُرِشًانٍ من حُرِشًانِ (١) المدينة، فجاءَ رجلٌ فاستأذَنَ، فقال: «قُمْ فَأْذَنْ لَهُ، وبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ»، فقُمْتُ فأَذِنتُ له، فإذا هو أبو بكر، فبشَّرتُه بالجنَّة، فجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ حتى جلسَ. ثم جاءَ رجلٌ فاستأذنَ، فقال: «قُمْ فَأْذَنْ لَهُ، وبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ»، فَقُمْتُ فَأَذِنتُ له، فإذا هو عمرُ ، / فبشَّرتُه بالجنَّة، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ حتى [خ:٣٣٤] جلسَ. ثم جاءَ خفيضُ الصَّوتِ (٢)، فقال: « قُمْ فَأْذَنْ لَهُ، وبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ

<sup>[</sup>١٤٥٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٥٦)، وقال: «رواه الطبراني- واللفظ له- وأحمد باختصار، بأسانيد، وبعض رجال الطبراني وأحمد رجال الصحيح». ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٤٨)، وعبدالله بن أحمد في "فضائل عثمان" (٢)، وفي زوائده على "فضائل الصحابة" (٢٠٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"

<sup>(</sup>٣١/ ٢٧٤) من طريق أبي يعلى الموصلي؛ جميعهم (ابن أبي عاصم، وعبدالله بن

أحمد، وأبو يعلى) عن هدبة، به.

ورواه الطيالسي (٢٤٠١)، وأحمد (٢/ ١٦٥ رقم ٦٥٤٨) عن يزيد بن هارون، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٧٢)، وابن شبة في "أخبار المدينة" (٣/ ١٠٧٣)؛ عن محمد بن سنان؛ جميعهم (الطيالسي، ويزيد بن هارون، ومحمد بن سنان) عن همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين ومحمد بن عبيد الحنفي، عن عبدالله بن عمرو، به، إلا أنه وقع في "أخبار المدينة": «محمد بن سيرين عن محمد بن عبيد».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ١٠٣-١٠٤) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به، إلا أنه جاء عنده «ابن عمر» بدل: «ابن عمرو».

وانظر الأحاديث الثلاثة التالية.

<sup>(</sup>١) الحُشَّان: جمع حُشِّ، وهو البستان. انظر: "المصباح المنير" (ح ش ش).

<sup>(</sup>٢) أي: رجل خفيض الصوت، كما في مصادر التخريج. ويوجه ما هنا على حذف المنعوت للعلم به؛ كقوله تعالى: ﴿أَنِ أَعْمَلُ سَنِبِغَنْتِ ﴾ [سَيَا: ١١]، أي: دروعًا سابغات. وانظر: شروح الألفية، التوابع، النعت.

[عَلى بَلْوَى](١) تُصِيبُهُ"، فقُمتُ فَأَذِنْتُ له، فَإذا هو عثمانُ، فبشَّرتُه بالجنَّة على بَلْوَى تُصيبُه، فجَعَل يقولُ: اللَّهُمَّ صَبرًا، حتى جلسَ. قلتُ: يا رسولَ الله، فأين أنا؟ قال: «أَنْتَ مَعَ أَبيكَ».

[١٤٥٣٥] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا داود(٢)، ثنا همَّام، عن قَتَادة، عن محمَّد بن عُبيد الحَنَفي، عن عبدالله ابن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ؛ مثلُه.

[١٤٥٣٦] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا عبدالرحمن بن مَهْدى، ثنا همَّام، عن قَتادة، عن محمَّد بن عُبَيد الحَنَفى، عن عبدالله بن عَمرو، قال: كنتُ مع رسول الله عَيْكَة في حُشِّ، فجاء رجلٌ فاستأذَنَ على رسول الله ﷺ . . . ، فذكر مثلَه .

[١٤٥٣٧] حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا عُبَيدالله بن معاذ، ثنا أبي (٣)، ثنا أشعَثُ بن عبد الملك، عن محمَّد بن سيرين، قال: كان عبدالله بن عَمرو بن العاص عند النبيِّ ﷺ، فاستأذن رجل،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي في الحديث، ومن بعض مصادر التخريج.

<sup>[</sup>١٤٥٣٥] تقدم تخريج طريقه مقرونة بطريق محمد بن سيرين في الحديث السابق. وانظر الحديثين التاليين.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن مهران الدباغ، ووقع في "مسند أحمد" (٦٥٤٨) بدلاً عنه: «يزيد»؛ وهو ابن هارون.

<sup>[</sup>١٤٥٣٦] انظر الحديثين السابقين والحديث التالي.

<sup>[</sup>١٤٥٣٧] انظر الأحاديث الثلاثة السابقة.

<sup>(</sup>٣) هو: معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.

فقال النبيُّ عَلَيْ الْفُذُنُوا لَهُ، وبَشِّرْهُ (١) بِالجَنَّةِ »، فدَخَل، فإذا أبو بكر، ثم استأذنَ رجلٌ، فقال: «الْفُذُنُوا لَهُ، وبَشِّرُوهُ بِالجَنَّةِ »، فدَخَل، فإذا عمرُ بن الخطاب. واستأذنَ رجلٌ، فقال: «الْفُذُنُوا لَهُ، وبَشِّرُوهُ (٢) عمرُ بن الخطاب. واستأذنَ رجلٌ، فقال عبدالله بن (٣) عَمرو: فأينَ أنا بِالجَنَّةِ »، فدخَلَ عثمانُ بن عفّان، فقال عبدالله بن (٣) عَمرو: فأينَ أنا يا رسولَ الله؟ قال: «أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ».

[١٤٥٣٨] حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا محمَّد بن مُصَفَّى، ثنا الوليدُ بن مسلم، ثنا سالم الخيَّاط<sup>(٤)</sup>، حدثني محمَّد بن سيرين، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنه كان قاعدًا عند رسول الله عَلَيُّ فقال: «سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا»، قلتُ: يا رسول الله، فكيف يَصنَعُ من أدرَكَهُم؟ قال: «صَلُّوهَا لِوقْتِهَا، فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وسيأتي في الموضعين التاليين: "وبشروه" بصيغة الجمع، ويتجه على أن يكون الخطاب في "ائذنوا" لمجموع الجالسين، وفي "وبشره" لعبدالله بن عمرو. ويتجه أيضًا أن يكون للجميع- كبقية الأفعال، وأصله: "وبشروه" لكنه حذف الواو واكتفي عنها بضمة الراء؛ فتضبط حينئذ: "وبَشِّرُهُ"، وانظر في الاجتزاء التعليق على الحديث [١٣٧٠٩]، وفي اجتماع لغتين أو أكثر في الكلام الفصيح: التعليق على الحديث [١٣٧٠٩].

<sup>(</sup>٢) تشبه في الأصل في هذا الموضع: «وبشرره»، وهي على الصواب في التكرار المشار إليه في التعليق التالي.

 <sup>(</sup>٣) من قوله: «عمر بن الخطاب واستأذن رجلٌ...» إلى هنا، مكرر في الأصل؛ بسبب انتقال النظر.

<sup>(</sup>٤) هو: سالم بن عبدالله الخياط البصري، ثم المكي.

<sup>[</sup>١٤٥٣٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٢٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه سالم بن عبد الله الخياط؛ ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه أحمد وابن حبان وأبو أحمد بن عدي». وذكره المتقى الهندي في =

[١٤٥٣٩] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن قَتادة، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَيَيْدٍ، قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» - قالها ثلاثًا -«فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ».

[١٤٥٤٠] حدثنا محمَّد بن على الصَّائغ، ثنا بكر بن خَلَف، ثنا معاذُ بن هشام، حدثني أبي(١)، عن قتادة، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن

<sup>&</sup>quot;كنز العمال" (٢٠٦٨٣) ونسبه للطبراني.

ورواه المصنف في "الأوسط" (٩٥٨) من طريق زهير بن محمد، عن سالم الخياط، به.

<sup>[</sup>١٤٥٣٩] رواه أحمد (١٦٦/٢ و٢١٤ رقم ٢٥٥٣ و٧٠٠٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٣/ ١٥٩)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٣٧)؛ من طريق همام، وأحمد (٢/ ١٦٦ رقم ٢٥٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٢)؛ من طريق هشام الدستوائي؛ كلاهما (همام، وهشام) عن قتادة، به.

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٣٥) من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن شهر بن حوشب، به.

<sup>[</sup>١٤٥٤٠] رواه أبو داود (٢٤٨٢) عن عبيدالله بن عمر، عن معاذ بن هشام، به، مختصرًا، ولم يذكر لفظ المصنف هنا، والمصنف ساق الحديث هنا مختصرًا، وسيورده في الحديث بعد التالي بأطول مما هنا.

ورواه الطيالسي (٢٢٩٣) عن هشام الدستوائي، به، مطولاً.

ورواه أحمد (٢/ ٢٠٩ رقم ٦٩٥٢) عن عبدالصمد بن عبدالوارث وأبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، به، مطولاً.

ورواه معمر في "جامعه" (٧٩٠٠/ الملحق بمصنف عبدالرزَّاق) عن قتادة، به، مطولاً. ورواه المصنف في "الأوسط" (٦٧٩١) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن شَهْر، عن نوف البكالي، عن عبدالله بن عمرو، مختصرًا، ولم يذكر اللفظة التي ساقها هنا، ثم قال: «لم يُدخل في هذا الحديث بين شَهْر بن حَوْشَب وبين عبدالله ابن عَمرو أحدًا ممن رواه عن قتادة إلا سعيد بن بشير، تفرد به الوليد بن الوليد». (١) هو: هشام الدستوائي. وانظر الحديث بعد التالي.

عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، يَقْرُدُّ وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ أَنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ (١)، حَتَّى يَكُونَ مَعَ بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَالُ».

الدُوكا] حدثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيب الأَزْدي، ثنا أبو صالح عبدُالله ابن صالح.

<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل في الموضعين: «قون».

<sup>[</sup>١٤٥٤١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٢٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه إسحاق بن أسيد، قال أبو حاتم: لا يشتغل به».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٠٩٨) بإسناديه، لكن وقع عنده: «عن ابن رجاء بن حيوة، عن أبيه».

ورواه في "المعجم الأوسط" (٨٦٩٨) عن مطلب بن شُعَيب، به، كما هنا، ولم يذكر رواية أبي الزنباع.

ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٩٠)؛ من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي الزنباع، به، وفيه عنده: «عن ابن رجاء بن حيوة، عن أبيه».

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ (1/1))، وتمام في "فوائده" (90) من طريق محمد بن إسماعيل أبي إسماعيل، وأبو نُعَيم في "حلية الأولياء" (0/ (1/1)0) من طريق إسماعيل بن عبدالله؛ جميعهم (البخاري، ومحمد بن إسماعيل، وإسماعيل) عن عبدالله بن صالح، به، إلا أنه جاء في رواية إسماعيل بن عبدالله: (عن ابن رجاء بن حيوة، عن أبيه).

ورواه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (٣٥٨) من طريق عمران بن موسى، عن يحيى بن بكير، به.

ورواه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (٤٥٣)، والخطيب في "الموضح" (1/1/3)، وفي "الفقيه والمتفقه" (9)؛ كلاهما من طريق عبدالملك بن يحيى بن بكير، عن يحيى بن بكير، به، ووقع عندهما: «عن ابن رجاء بن حيوة، عن أبيه». ورواه الخطيب في "الموضح" (1/-27-27) من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث، به، ثم قال الخطيب: «والصواب: عن ابن رجاء بن حيوة، عن أبيه».

وحدثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرَج، ثنا يحيى بن بُكَير؛ قالا: ثنا الليثُ بن سعد، عن إسحاقَ بن أُسِيْد، عن رجاء بن حَيْوَة (١)، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قَلِيلُ الفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ العِبَادَةِ، وكَفَى بِالمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللهَ، وكَفَى بِالمَرْءِ جَهْلًا إِذَا أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنٌ وجَاهِلٌ؛ فَلَا تُؤْذِي (٢) المُؤْمِنَ، ولَا [تُحَاوِرِ] (٣) الجَاهِلَ».

[١٤٥٤٢] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٨١ و٨/ ٣٣١) من طريق يحيى بن أيوب، عن إسحاق بن أسيد، عن ابن رجاء بن حيوة، عن النبي عليه.

<sup>(</sup>١) تقدم أن الحديث رواه المصنف في "مسند الشاميين" بإسناديه هنا، وفيه: «عن ابن رجاء بن حيوة، عن أبيه». ورواه المصنف أيضًا في "المعجم الأوسط" بأحد الإسنادين هنا، دون الزيادة، لكن أشار المحقق إلى وجود هذه الزيادة في نسخة الحرم من "مجمع البحرين". وابن رجاء هذا هو: يزيد؛ كما جاء عند البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و«لا» هنا إما أن تكون ناهية عاملة للجزم، فيكون في بقاء الياء معها وجهان تقدما في التعليق على الحديث [١٣٦٨٢]، أو تكون نافية ومعناها النهي، غير عاملة، فيرفع الفعل بعدها. وانظر في مجيء النفي بمعنى النهي التعليق على الحديث [١٤١٩٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل «تحاوز» بالحاء المهملة والزاي، غير منقوطة التاء، والمثبت موافق لما في بعض مصادر التخريج، وفي بعضها: «تجاور» بالجيم والراء المهملة، وكلاهما صحيح مروي. قال في "فيض القدير" (٢٦/٤): «و "لا تحاور " بحاء مهملة-الجاهلَ "، قال في "الفردوس ": المحاورة: المكالمة، وروى "لا تجاور " بالجيم»

<sup>[</sup>١٤٥٤٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٣٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم؛ وهو مدلس».

ورواه نعيم بن حماد في "الفتن" (١٧٦٧) عن جرير بن عبدالحميد، به، بالجزء الثاني من الحديث فقط.

جَرير(۱)، عن ليث(٢)، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّهُ كَائِنٌ فيكُمْ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَقُرْ أَن القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ، / كُلَّمَا (٣) طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ [خ:٣٣٤/ب] قَرْنٌ قُطِعَ – حَتَّى نَكُونَ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ الدجَّالِ».

وعن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، حَتَّى يُهَاجِرَ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ، وحَتَّى لَا «هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، حَتَّى يُهَاجِرَ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ، وحَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى الأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، تَقْذَرُهُمْ رُوحُ اللهِ (٤)، وتَلْفِظُهُمْ أَرْضُهُمْ، وتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مِنْ عَدَنٍ مَعَ القِرَدَةِ والخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا قَالُوا، ولَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ».

<sup>=</sup> ورواه نعيم بن حماد أيضًا (١٧٤٨) من طريق مطر بن طهمان، و(١٧٥٨) من طريق المياح أبي العلاء؛ كلاهما عن شهر بن حوشب، به، بالجزء الثاني من الحديث. ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/١٦١-١٦٢) من طريق أبي جناب يحيى ابن أبي حية، عن شهر بن حوشب، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب، به. وانظر الحديث قبل السابق، والحديث [١٤٥١٣].

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبدالحميد.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح كلمة «كلما» كاملة بسبب التصوير، واستدركناها من "مجمع الزوائد".

<sup>(</sup>٤) أي: تكرههم ذات الله. تقولُ: قَذِرْتُ الشيءَ وقَذَرْتُه، أَقْذُرُه؛ مَن بابَيْ «سَمِع» و«نَصَر»: إذا كرهته واجتنبته. والمعني: أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها؛ فلا يوفقهم لذلك، فصاروا بالرد وعدم القبول في معنى الشيء الذي تقذره النفس. ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَا كِن كَرِهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَا فَثَبَّطُهُمْ وَقِيلَ الْقَعُدُوا مَعَ الْقَي عِلِينَ السَّوبَة: ٤٤]. "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٥٣-٣٥٤)، و "شرح السنة "للبغوي (١٤/ ٢١٠)، و "النهاية " (٢٨/٤)، و "مرقاة المفاتيح " (٢١/ ٢٠١) و "النهاية " (٢٨/٤)، و "مرقاة المفاتيح " (٢١٠ ٢٠٤)

[١٤٥٤٣] حدثنا إسماعيلُ بن محمود بن محمَّد النَّيْسابوري، ثنا يحيى بن يحيى النَّيْسابوري، ثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن عبدالعزيز بن عُبَيدالله، عن شهر بن حَوْشَب، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، ومَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ، اقْرَأِ القُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ».

[١٤٥٤٤] حدثنا يحيى بن عثمانَ بن صالح، ثنا سعيدُ بن أبي مَريم، ثنا مسلَمة بن عُلَيِّ، حدثني الأوزاعي، عن مَكْحول، عن رَجاء ابن حَيْوَة، عن عبدالله بن عَمرو، قال: صَلَّينا مع رسول الله ﷺ، فلمَّا انصَرَفَ قال لنا: «هَلْ تَقْرَؤُونَ القُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِى في الصَّلَاةِ؟» قُلنا: نعم، قال: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ».

[١٤٥٤٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٨٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه شهر بن حوشب؛ وهو ضعيف، وقد وثق».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٣٤٥)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله " (٢٠٠)؛ من طريق عبدالوهاب بن نجدة الحوطي، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣٩٢ و٧٤١) من طريق فهد بن عوف؛ كلاهما (عبدالوهاب، وفهد) عن إسماعيل بن عياش، به.

<sup>[</sup>١٤٥٤٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١١٠)، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه مسلمة بن على؛ وهو ضعيف».

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٠٩٩) و(٣٥٦٨) بهذا الإسناد، وقرن في الموضع الثاني مع يحيي بن عثمان بن صالح، أحمد بن إسحاق بن واضح العسال. ورواه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٤٠٦) عن أبي الحسين على بن محمد السكري، عن على بن محمد المصري، عن يحيى بن عثمان بن صالح، به، إلا أنه قال: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو»، ثم قال: «قال المصري: هكذا وقع في كتابي هذا الحديث عن عبدالله بن عمر في موضعين».

[١٤٥٤٥] حدثنا أحمدُ بن رِشْدين المِصري، وأبو الزِّنْباع رَوْح ابن الفَرَج؛ قالا: ثنا عَمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا ابن لَهِيعَة، عن جعفر بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريسَ الخَوْلاني، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ نبيَّ الله عَلَيْ يقول: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَإِذَا هُوَ قَدْ عُمِدَ عِمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَإِذَا هُوَ قَدْ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وإِنَّ الإِيمَانَ إِذَا كَانَتِ الفِتَنُ بِالشَّامِ» ثلاثَ مرَّات.

[١٤٥٤٦] حدثنا أبو مسلم الكَشِّي<sup>(۱)</sup>، ثنا أبو عاصِم<sup>(۲)</sup>، عن الأوزاعي، عن حسَّان بن عطيَّة، عن أبي كَبْشَة السَّلُولي<sup>(۳)</sup>، عن

ورواه البزار (٤٨٩/ كشف الأستار) عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٤٠٧) من طريق محمد بن الهيثم القاضي؛ كلاهما (إبراهيم، ومحمد) عن سعيد بن أبي مريم، به.

وقد اختلف في هذا الحديث على الأوزاعي، انظر: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي (١٢٩-١٣٣).

<sup>[</sup>١٤٥٤٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥٨/١٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بأسانيد، وفي أحدها ابن لهيعة؛ وهو حسن الحديث، وقد توبع على هذا، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠٦/١) من طريق المصنف.

ورواه أحمد (٥/ ١٩٨٨ رقم ٢١٧٣٣)، وفي "فضائل الصحابة" (١٧١٧)، والبزار (٢٣٣٢) كشف الأستار)، والمصنف في "مسند الشاميين" (١١٩٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٩٨)؛ من طريق بشر بن عبيدالله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء، به. وانظر الحديث [١٤٥١٤].

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو: الضحاك بن مخلد. (٣) معروف بكنيته.

<sup>[</sup>١٤٥٤٦] رواه المصنف في "طرق حديث من كذب عليَّ " (٦٠) بهذا الإسناد. ورواه المزي في "تهذيب الكمال " (٢١٧/٣٤) من طريق المصنف.

عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «بَلِّغُوا عَنِّي ولَوْ آيَةً، وحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، ومَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٧ /٧) عن محمد بن أحمد بن الحسن وحبيب بن الحسن وفاروق بن عبدالكبير الخطابي، وفي "المستخرِج" (٨) عن حبيب وفاروق، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (١٢) من طريق حبيب بن الحسن؟ جميعهم (محمد بن أحمد، وحبيب بن الحسن، وفاروق الخطابي) عن أبي مسلم الكشي، به. ووقع في "المستخرج": «عبيد» بدل: «حبيب». ورواهُ البخاري (٣٤٦١) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به.

ورواه الترمذي (٢٦٦٩/م) عن محمد بن بشار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٤ و٣٩٨)، وفي "شرح معاني الآثار" (١٢٨/٤)؛ عن بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (ص١٠٤) من طريق أبي قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي، وعبدالغني بن سعيد الأزدى في "أوهام الحاكم " (ص١٣٤-١٣٥) من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (١٢) من طريق يعقوب بن سفيان

والفسوى) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به. ورواه عبد الرزَّاق في "المصنف" (١٠١٥٧ و١٩٢١)، وفي "التفسير" (١/ ٢٠٥) عن الأوزاعي، به.

الفسوى؛ جميعهم (ابن بشار، وبكار، وابن مرزوق، وأبو قلابة، وأبو أمية،

ورواه زهير بن حرب أبو خَيْثَمة في "كتاب العلم" (٤٥)، وأحمد (٢/١٥٩ رقم ٦٤٨٦)، وابن حبان (٦٢٥٦)، وعبدالغني بن سعيد الأزدي في "أوهام الحاكم" (ص ١٣٦)؛ من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي شيبة (٢٦٦٤٤ و٢٦٨٩٧)، وأحمد (٢/ ٢٠٢ رقم ٦٨٨٨)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٧٨)؛ من طريق عبدالله بن نمير، وأحمد (٢/ ٢١٤ رقم ٧٠٠٦)، والدارمي (٥٥٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧٨/٦)؛ من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٣٠ و٣٩٨)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/٧)؛ من طريق بشر بن بكر، وابن أبي حاتم (٧/٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/١١ و٢٤/٣٧)؛ = [١٤٥٤٧] حدثنا ابنُ أبي مَريم (١)، ثنا الفِرْيابي (٢)، ثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عَطِيَّة، عن أبي كَبْشَة السَّلولي، عن عبدالله بن عَمرو،

من طريق الوليد بن مزيد، والمصنف في "المعجم الصغير" (77) من طريق سفيان الثوري، والمصنف في "طرق حديث من كذب علي" (7)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/7)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (17)؛ من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (17)، من طريق والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (17)؛ من طريق محمد بن مصعب، وعبدالغني الأزدي في "أوهام الحاكم" (17) من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني وعمر بن عبدالواحد، وأبو نعيم في "الحلية" (17/17) من طريق محمد ابن كثير الصنعاني، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (17) من طريق محمد ابن القاسم الأسدي والحسن بن علي وإبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري؛ جميعهم (الوليد بن مسلم، وابن نمير، وأبو المغيرة، وبشر بن بكر، والوليد بن مزيد، والثوري، ويحيى البابلتي، ومحمد بن مصعب، وعبدالملك، وعمر بن عبدالواحد، ومحمد بن كثير، ومحمد بن القاسم، والحسن بن علي، وأبو إسحاق الفزاري) عن الأوزاعي، به.

ورواه الترمذي (٢٦٦٩)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٢١٨)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (١١٩٦)؛ من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حسان بن عطية، به.

وانظر الحديث [١٤٢٧٨].

(١) هو: عبدالله بن محمد بن سعيد. (٢) هو: محمد بن يوسف.

[١٤٥٤٧] رواه عبدالغني بن سعيد في "أوهام الحاكم" (ص١٣٧) من طريق محمود بن خالد أبي علي الدمشقي، والبغوي في "شرح السنة" (١٦٦٤) من طريق حميد بن زنجويه؛ كلاهما عن الفريابي، به.

ورواه أحمد (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٨٨)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٠)، وابن حبان (٥٠٩٥)، وعبدالغني في "أوهام الحاكم" (ص١٩٧)؛ من طريق الوليد ابن مسلم، وأحمد (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٣٦) عن روح بن عبادة، وأحمد (٢/ ١٩٦ رقم ٢٨٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٨٤) من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، والبخاري (٢٦٣١)، وأبو داود (١٦٨٣)؛ من طريق عيسى بن يونس، والحاكم والبخاري (٢٦٣١)، من طريق بشر بن بكر، وعبدالغني في "أوهام الحاكم" (ص١٣٧) =

قال: قال النبيُّ ﷺ: «أَرْبَعُونَ حَسَنَةً(١)، أَعْلَاهَا مِنْحَةُ [العَنْز](٢)، مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ».

[١٤٥٤٨] حدثنا أحمدُ بن محمَّد بن يحيى بن حَمْزَةَ الدمشقي، ثنا على بن عيَّاش، ثنا ابن ثَوْبان (٣)، عن حسَّان بن عَطِيَّة، عن أبي كَبشَة

من طريق عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين وبقية بن الوليد، والبيهقي (٤/ ١٨٤) من طريق الوليد بن مزيد؛ جميعهم (الوليد بن مسلم، وروح، وأبو المغيرة، وعيسى، وبشر، وعبدالحميد، وبقية، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به.

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٤٥): «قال ابن بطال: . . . ومعلوم أنه على كان عالمًا بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها؛ وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهِّدًا في غيرها من أبواب البر...».

(٢) في الأصل: «العين» غير منقوطة الياء. والمثبت من مصادر التخريج. و«المِنْحةُ» بكسر الميم، و«المَنيحة» بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية، وتكون في

الحيوان وفي الثمار وغيرهما. وقد تكون المنحة عطيةً للرقبة بمنافعها، وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضت المدة أو اللبن. والمراد بمنحة العنز: أن يُعطيَ إنسانٌ لآخرَ عَنْزًا لينتَفعَ بلَبنِها وصُوفها، ثم يُعيدَها. وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٢٧٣-٢٧٤)، و "غريب الحديث " للخطابي (١/ ٧٢٨-٧٢٩)، و "مشارق الأنوار " (١/ ٣٨٤)، و "شرح النووي على صحيح مسلم " (١٠٦/٧)، و "فتح الباري " (٥/ ٢٤٣)، و"النهاية" (٤/ ٣٦٤)، و"التيسير بشرح الجامع الصغير" للمُناوي (١/

٠٤٠)، و "تاج العروس " (م ن ح).

[١٤٥٤٨] لم نقف عليه من هذا الوجه، لكن تقدم عند المصنف (٢/ رقم ١٤٤٤) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن ثوبان، عن النبي ﷺ، ومن هذا الوجه رواه أحمد (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٢٤٣٣)، والدارمي (٦٨٢)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٦٧)، وابن حبان (١٠٣٧).

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢١٧) من طريق على بن الجعد، عن ابن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عمَّن سمع النبيَّ ﷺ. وانظر الحديث [١٤٢٩٤].

(٣) هو: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان.

السَّلولي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «سَدِّدُوا وقَارِبُوا، وخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، ولَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

[١٤٥٤٩] حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاويةُ بن صالح، عن [خ:٣٣٥]] عن [خ:٣٣٥]] عبدالله ابن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

[١٤٥٥٠] حدثنا ابنُ أبي مَريم، حدثنا الفِرْيابي (٢).

وحدثنا أبو شُعَيب عبدالله بن الحسن الحَرَّاني، ثنا يحيى بن عبدالله البابْلُتِّي؛ قالا: ثنا الأوزاعيُّ، حدثني ربيعةُ بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>[</sup>١٤٥٤٩] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٣٧) بهذا الإسناد.

ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (7/7) عن أبي صالح عبدالله بن صالح، به . ورواه الفريابي في "القدر" (4/7) من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، به .

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٤٤٦) من طريق سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن ابن الديلمي، قال: «لا تقبل له صلاة أربعين يومًا وأربعين ليلة»، ولم يرفعه.

وانظر الأحاديث الثلاثة التالية، وانظر الحديث [١٤١٧٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن فيروز المقدسي.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يوسف.

<sup>[</sup>١٤٥٥٠] رواه الدارمي (٢١٣٦) عن الفريابي، به.

ورواه البزار (٢٤٩٣) عن سلمة بن شبيب، عن الفريابي، به.

ورواه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (٦٤٠) عن الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد ويحيى بن أبى عمرو السيباني، عن الديلمي، به.

«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ تَوْبَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ تَوْبَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ» ثلاثًا أو أربعًا، قال الأوزاعيُّ: ما أُدْري في الثالثة أو في الرابعة: «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قال الأوزاعيُّ: رَدْغَةُ الخَبال: صَديدُ أهل النَّار.

[١٤٥٥١] حدثنا طالبُ بن قُرَّة الأَذَني، ثنا محمَّد بن عيسى الطبَّاع، ثنا فَرَج بن فَضالَة، عن ربيعة بن يزيد، عن عبدالله بن الدَّيْلَمي، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ. . . ؛ مثلَ حديث الأوزاعي.

[١٤٥٥٢] حدثنا محمَّد بن نَصْر القطَّان الهَمَذاني، ثنا هشام بن

ورواه ابن ماجه (٣٣٧٧)، وابن حبان (٥٣٥٧)؛ من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي (٥٦٧٠) من طريق بقية، والحاكم (١/ ٣٠) من طريق محمد بن كثير المصيصي، والحاكم (١/ ٣٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٢٥)؛ من طريق الوليد بن مزيد؛ جميعهم (الوليد بن مسلم، وبقية، ومحمد بن كثير المصيصى، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به، وقرن الحاكم والبيهقي رواية ربيعة بن يزيد مع رواية يحيى بن أبي عمرو السيباني.

ورواه أحمد (٢/ ١٩٧ رقم ٦٨٥٤)، والنسائي (٥٦٦٤)، وابن خزيمة (٩٣٩)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٥٣٣)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٧-٢٥٨)؛ من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، به.

وانظر الحديث السابق والحديثين التاليين.

<sup>[</sup>١٤٥٥١] لم نقف على رواية فرج بن فضالة، وانظر الحديثين السابقين، والحديث التالي. [١٤٥٥٢] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١٧١-١٧٢) عن المصنف.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٧٢/٦٤) من طريق محمد بن خريم، عن هشام بن عمار، به، إلا أنه وقع فيه: «يحيى بن سليمان » بدل: «يحيى بن سليم». وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة.

[عمار](۱)، ثنا عَمرو بن واقد، حدثني يحيى بن سُلَيم، عن أبي سلّام الحَبَشي، عن ابن الدَّيْلَمي، قال: أتيتُ عبدَالله بن عَمرو بن العاص، قلت: سمعت(۱) رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ رَجِئُسَ (۳) ورَجِئُسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ عَادَ رَجِسَ ورَجِئُسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ إِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ عَادَ رَجِسَ ورَجِئُسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ إِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ رَجِسَ ورَجِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۱٤٥٥٣] حدثنا جعفرُ بن محمَّد الفِرْيابي، ثنا سُلَيمان بن عبدالرحمن الدِّمَشْقي، ثنا محمَّد بن شُعيب بن شابور، عن عُروَة بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمارة ». والتصويب من "اللآلئ المصنوعة"، و "تاريخ دمشق".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! وفي «اللآلئ المصنوعة" - نقلاً عن الطبراني -: «عن ابن الديلمي، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على: . . . » إلخ، لكن تصحف «ابن الديلمي» إلى «أبي الديلمي».

ومن الواضح أن السيوطي تصرف في النقل، أو نقله من كتاب آخر للطبراني. والعبارة مشكلة! فَإِن ضبطنا «قلت» بضم التاء، و«سمعت» بفتح التاء، فَإِن الكلام يحتاج إلى جواب؛ كأن يقول عبدالله بن عمرو: «نعم»، أو نحو ذلك. ويدل على صحة هذا التوقع رواية ابن عساكر، ففيها: «عن أبي سلام الحبشي، عن ابن الديلمي؛ قال: أتيت عبدالله بن عمرو بن العاص أريد أن أساله عن حديثين بلغانا عنه، فوجدته آخذًا بيد رجل من قريش قد بلغنا أنه يشرب الخمر، فقلت: كيف لي أن يخلو لي وجهه؟ قال: قلت: رحمك الله! هل سمعت في الخمر شيئًا؟ قال: نعم، فلما سمعه القرشي خلى سبيل يده وولى منطلقًا، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من شرب الخمر...» إلخ.

<sup>(</sup>٣) رجُس - كفَرِح وكرُم -: عَمِل عملاً قبيحًا. والرِّجْس: العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح. ورَجُس - ككرم - الشيءُ يرجُس رجاسة: أي قَذُر. "تاج العروس" (رجس). [١٤٥٣] رواه الضياء المقدسي في "فضائل بيت المقدس" (١٥) من طريق المصنف، به. =

رُوَيْم، عن عبدالله بن الدَّيْلَمي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إِنَّ سُلَيمان بنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اللهُ اثْنَتَيْنِ، وأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ النَّالِثَةَ: سَأَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْم يُوَاطِئُ حُكْمَهُ فَأُعْطِيَ، وسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ من بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ، وسَأَلَهُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَطَيئَتِهِ كَيَوْمَ ولَدَتْهُ أُمُّهُ».

[١٤٥٥٤] حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مَريم، ثنا محمَّد بن يوسف الفِرْيَابي، ثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيدَ، عن عبدالله بن الدَّيْلَمي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ النبيَّ عَيُّكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ

ورواه المصنف في "الأوسط" (٦٨١٥) عن محمد بن هارون، عن سليمان بن عبدالرحمن، به.

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٥٣٤) من طريق سليمان بن عبدالرحمن، به. وذكر محققه أن في مكان شيخ المصنف بياضًا.

ورواه أبو بكر الفريابي في "القدر" (٧١)، والخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (٤٨)؛ من طريق محمد بن مهاجر، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٨/ ٣٢٥) من طريق عثمان بن عبيدة؛ كلاهما (محمد بن مهاجر، وعثمان) عن عروة بن رويم، به.

ورواه ابن ماجه (١٤٠٨)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٩٣)، وابن خزيمة (١٣٣٤)، والحاكم (٢/ ٣٠-٣١)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٧٧)؛ من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، وابن عساكر (٦٤/ ٢٧٢) من طريق أبي سلام الحبشي؛ كلاهما (يحيى بن أبي عمرو، وأبو سلام) عن عبدالله بن الديلمي، به. وانظر الحديثين التاليين.

<sup>[</sup>١٤٥٥٤] رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٢٩٤) من طريق حميد بن زنجويه، عن محمد بن يوسف الفريابي، به.

ورواه أحمد (١٧٦/٢ رقم ٦٦٤٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠-٣١)؛ من طريق إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" =

يقول: «إِنَّ سُلَيمانَ بنَ دَاوُدَ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ: سَأَلَ رَبَّهُ حُكْمًا يُصَادِف حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ، وسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ، وسَأَلَ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ، وسَأَلَ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لا يُريدُ إِلَّا الصَّلَاةَ في هَذَا المَسْجِدِ - يعني مسجدَ بيت المَقْدِس - أَنْ يَحُرُجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ، ونَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ».

[١٤٥٥٥] حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاويةُ بن صالح<sup>(١)</sup>، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن ابن الدَّيْلَمي، عن عبدالله

الوليد بن مزيد، والطحاوي في "اشرح مشكل الآثار" (٣٥٨٧)؛ من طريق الوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٥٨٠)، والحاكم (٢/ ٤٣٤)؛ من طريق بشر بن بكر، وابن حبان (١٦٣٣ و٢٤٢٠)، والمصنف في "الأوسط" (٨٩٨٩)؛ من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم (١/ ٣٠-٣١) من طريق محمد بن كثير المصيصي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ٣٩٣-٢٩٤) من طريق ابن المبارك؛ جميعهم (أبو إسحاق الفزاري، والوليد بن مزيد، وبشر ابن بكر، والوليد بن مسلم، ومحمد بن كثير، وابن المبارك) عن الأوزاعي، به.

وسيأتي في الحديث التالي من طريق معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، به. ورواه النسائي (٦٩٣)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٣٣٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ٢٩٤)؛ من طريق سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبدالله بن الديلمي، به، هكذا بزيادة أبي إدريس الخولاني. وانظر الحديثين السابق والتالي.

<sup>[ 12000]</sup> رواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٩٣٧) بهذا الإسناد. ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٩١-٢٩٢) عن عبدالله بن صالح، به. ورواه أبو بكر الفريابي في "القدر" (٧٠) من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، به. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثني معاوية بن صالح» مكرر في الأصل.

ابن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إِنَّ سُلَيمانَ بنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ ثَلَاثًا: سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ، وسَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْظَاهُ، وسَأَلَهُ: مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فيهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ».

[١٤٥٥٦] حدثنا أحمدُ بن عَمرو القَطِراني، ثنا أبو الربيع الزَّهْراني (١)، ثنا إسماعيلُ بن عَيَّاش، عن يحيى بن أبي عَمرو السَّيباني، عن عبدالله بن الدَّيْلَمي، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو بن [خ:٣٣٥/ب] العاص، يقول: سمعتُ رسولَ الله عَيْدُ للهَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ، وأَنْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ؛ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، ومَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ». فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلم اللهِ (٢).

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن داود.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام من قول ابن عمرو؛ كما نُص عليه في "القدر" للفريابي.

<sup>[</sup>١٤٥٥٦] رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤١) عن أبي الربيع الزهراني، به.

ورواه الترمذي (٢٦٤٢)، وابن بطة في "الإبانة" (١٤٠٨)؛ من طريق الحسن بن عرفة، والآجري في "الشريعة" (٣٣٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة، وأبو إسماعيل الهروي في "الأربعين في دلائل التوحيد" (٣٧) من طريق داود بن رشيد، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/٣١) من طريق داود بن رشيد والهيثم بن خارجة؛ جميعهم (الحسن بن عرفة، وعثمان، وداود، والهيثم) عن إسماعيل بن عياش، به.

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٢) من طريق ضمرة بن ربيعة، وأبو بكر الفريابي في "القدر" (٦٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير (٣٠٨/١١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠-٣١)، والبيهقي (٩/٤)؛ من طريق الأوزاعي، وأبو بكر الفريابي (٦٦)، وأبو إسماعيل الهروي في "الأربعين في دلائل التوحيد" (٣٧)؛ من طريق أيوب بن سويد؛ جميعهم (ضمرة، والأوزاعي، وأيوب) عن يحيي بن أبي عمرو السَّيباني، به.

[١٤٥٥٧] حدثنا ابنُ أبي مَريم (١)، ثنا الفِرْيابي (٢)، ثنا الأوزاعي.

وحدثنا عليُّ بن عبد العزير، ثنا عارِمٌ أبو النُّعْمان (٣)، ثنا ابنُ المبارك، ثنا الأوزاعيُّ؛ عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن عبدالله بن الدَّيْلَمي، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ؛ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ النُّورِ اهْتَدَى، ومَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ». فَلِذَلِكَ أَقُولُ (٤): جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْم اللهِ.

ورواه أحمد (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥٤ م)، وأبو بكر الفريابي في "القدر" (٧١)، والدنيوري في "المجالسة" (٢٢٠)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٣٢٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٨ / ٣٥)؛ من طريق عروة بن رويم، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٥٣) من طريق محمد بن يزيد البصري، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤٤ / ٢٧٢) من طريق أبي سلام الحبشي؛ جميعهم (عروة بن رويم، ومحمد بن يزيد، وأبو سلام) عن عبدالله بن الديلمي، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن محمد بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يوسف. (٣) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٤) القائل هو عبدالله بن عمرو رضي النظية. وانظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>[</sup>۱٤٥٥٧] رواه ابن بطة في "الإبانة" (١٤٠٩) من طريق يوسف بن يعقوب، عن محمد ابن يوسف الفريابي، به.

ورواه الطيالسي (٢٤٠٥) عن ابن المبارك، به.

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٤) عن المسيب بن واضح، وابن حبان (٦١٦٩) من طريق العباس بن الوليد النرسي، والكلاباذي في "بحر الفوائد" (ص٩٦) من طريق يحيى الحماني، وابن بشران في "أماليه" (٤٦٦) من طريق بشر ابن عمر الزهراني؛ جميعهم (المسيب، والنرسي، والحماني، وبشر بن عمر) عن ابن المبارك، به. ولم يُذكر في إسناد ابن بشران: «ربيعة بن يزيد».

[١٤٥٥٨] حدثنا جعفرُ بن محمَّد الفِرْيابي، وأحمدُ بن على الأَبَّار؛ قالا: ثنا إبراهيمُ بن العَلاء الحِمْصي.

وحدثنا عَمرو بن إسحاقَ بن إبراهيمَ بن العلاء، ثنا جَدِّي؛ ثنا ثوابة بن عَوْن أبو عَوْن التَّنُوخي، قال: سمعتُ عَمرو بن قيس الكِنْدي يقول: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو بن العاص يقول: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «مَنْ رَآنِي في المَنَام (١) فَكَأَنَّمَا رَآنِي في اليَقَظَةِ، ومَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بي».

ورواه أحمد (٢/ ١٧٦ رقم ٦٦٤٤)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٤)، وأبو بكر الفريابي في "القدر" (٦٨ و٦٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠-٣١)؛ من طريق إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٣)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٠٧٩)؛ من طريق بقية بن الوليد، وأبو بكر الفريابي في "القدر" (٦٧) من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير" (٣٠٨/١١) - وابن بطة في "الإبانة" (١٤٠٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠-٣١)؛ من طريق محمد بن كثير المصيصى، والحاكم (١/ ٣٠-٣١)، والبيهقى (٩/ ٤)؛ من طريق الوليد بن مزيد؛ جميعهم (أبو إسحاق الفزاري، وبقية، والوليد بن مسلم، ومحمد بن كثير، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به.

ورواه أبو بكر الفريابي في "القدر" (٧٠)، وابن حبان (٦١٧٠)؛ من طريق معاوية ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد، به.

ورواه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٠٧٧) من طريق عبدالرحمن بن ميسرة، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبدالله بن الديلمي، به.

وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) قوله: «في المنام» مكرر في الأصل.

<sup>[</sup>١٤٥٥٨] رواه المصنف في "الأوسط" (٦٠٨) عن أحمد بن على الأبار، عن إبراهيم بن العلاء، يه.

[١٤٥٥٩] حدثنا محمَّد بن السَّرِيِّ بن مِهْران الناقد، ثنا الحَكَم ابن موسى، ثنا يحيى بن حَمزَة، عن عَمرو بن قيس الكِنْدي، قال: كنتُ مع أبي بـ «حُوَّارِيْنَ» (١) وأنا غلامٌ حَدَثُ شابُّ، فرأيتُ الناسَ مجتمعينَ على رجل، فقلتُ: من هذا؟ قالوا: عبدالله بن عَمرو، فسمعتُه يحدِّث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ: أَنْ

<sup>=</sup> ورواه المصنف أيضًا في "مسند الشاميين" (٢٥٤٢) عن عمرو بن إسحاق، عن إبراهيم بن العلاء، به.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٢١/٣٦) من طريق محمد بن عوف الحمصي، عن إبراهيم بن العلاء، به.

وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٨/ ٩٠٥ - وفيات سنة ١٢١ - ١٤٠) عن محمد ابن عوف الحمصى، عن إبراهيم بن العلاء، به.

<sup>[</sup> ١٤٥٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٣٢٦)، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٨٥٦٤) ونسبه للمصنف. ورواه الحاكم (٤/ ٥٥٤) من طريق هشام بن عمار، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢٠١) من طريق أحمد بن سليمان؛ كلاهما (هشام بن عمار، وأحمد بن سليمان) عن يحيى بن حمزة، به.

ورواه نعيم بن حماد في "الفتن" (٦٩١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٩) (77)؛ من طريق محمد بن حمير، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" (60, 1)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٨٣٤)؛ من طريق إسماعيل بن عياش، وابن أبي شيبة (700, 10) من طريق معاوية بن صالح، والدارمي (700, 10) من طريق الحارث بن يزيد، والمصنف في "مسند الشاميين" (700, 10)، وابن عساكر (710, 10)؛ من طريق ثور بن يزيد، والحاكم (700, 10)، وابن عساكر (710, 10)؛ من طريق الأوزاعي؛ جميعهم (محمد بن حمير، وإسماعيل بن عياش، ومعاوية بن صالح، والحارث بن يزيد، وثور بن يزيد، والأوزاعي) عن عَمرو بن قيس، به، موقوفًا.

<sup>(</sup>۱) «حوارين»: قرية من قرى حلب، وهي بضم الحاء وتشديد الواو، واختلف في الراء؛ فمنهم من يكسرها، ومنهم من يفتحها، ثم ياء ساكنة، ونون. "معجم البلدان" (۲/ ۳۱۵).

يُرْفَعَ الأَشْرَارُ، ويُوضَعَ الأَخْيَارُ، ويُفْتَحَ القَوْلُ، ويُحْبَسَ العَمَلُ، ويُقْرَأَ في القَوْم المَثْنَاةُ»، قيل: وما المثناة؟ قال: «مَا كُتِبَ سِوَى كِتَابِ اللهِ»(١).

[١٤٥٦٠] حدثنا موسى بن سَهْل أبو عِمْران الجَوْني، وعَبْدان بن أحمد؛ قالا: ثنا هِشام بن عمَّار، حدثنا إسماعيلُ بن عَيَّاش، ثنا شُرَحْبيل بن مسلم، عن [شُفْعَة](٢)، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رأى

(١) قال في تاج العروس (ث ن ي): «كأنَّه جعلَ ما اسْتُكْتِبَ مِن كتاب اللَّهِ مَبْدَأً وهذا مَثْنى. قال أبو عبيد: «فسألتُ رجلاً من أهلِ العلم بالكتبِ الأُولِ، قد عرفها وقرأها؛ عن المثناةِ؟ فقال: إن الأحبارَ والرهبانَ من بنَّى إسرائيلَ بعدَ موسى وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتابِ اللهِ تبارك وتعالى، فسموه المثناة؛ كأنه يعنى أنهم أحلوا فيه ما شاءوا وحرموا فيه ما شاءوا على خلافِ كتاب اللهِ تبارك وتعالى. فبهذا عرفتُ تأويلَ حديثِ عبدِ اللهِ بن عمرو أنه إنما كره الأخذَ عن أهل الكتب؛ لذلك المعنى، وقد كانت عنده كتبٌ وقعتْ إليه يومَ اليرموكِ، فأظنُّه قالَ هذا لمعرفتِه بما فيها، ولم يُردِ النهيَ عن حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ وسنتِه، وكيف ينهى عن ذلك وهو من أكثر الصحابةِ حديثًا عنه؟!». وكلام أبي عبيد في "غريب الحديث " له (٤/ ٢٨٢).

[١٤٥٦٠] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٥٤٢) من طريق المصنف، بهذا الإسناد. ورواه أبو داود (۲۸ × ٤) عن محمد بن عثمان الدمشقى، عن إسماعيل بن عياش، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢٦٧/٤) عن هيثم بن خارجة، والمصنف في "مسند الشاميين" (٥٥١) من طريق عبدالرحمن بن عبيد الحلبي، وابن عبدالبر في "التمهيد" (١٦/ ١٢٢) من طريق داود بن عمرو؛ جميعهم (هيثم، وعبدالرحمن، وداود) عن إسماعيل بن عياش، به بلفظ: «أتيت رسول الله على ذات يوم وعلى الله على الله ثوبان معصفران، فقال حين رآني: «من يحول بيني وبين هذه النار؟!»، فقام رجل فحال بيني وبينه، قلت: ما أصنع بهما؟ قال: «أحرقهما بالنار». ووقع عند ابن عبدالبر في "التمهيد": «عن إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم، عن شفعة». وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٤٧٢)، وانظر الحديث [١٤٣٥٢].

(٢) في هذا الموضع بياض في الأصل بمقدار كلمة. واستدركناه من "تهذيب الكمال" ؟ حيث رواه المزى من طريق المصنف.

عليَّ رسولُ الله ﷺ ثوبًا مَصْبوغًا، فقال: «مَا هَذَا؟»، فانطَلَقتُ فأحرَقتُه، قال: فأحرَقتُه، قال: «أَلا كَسَوْتَهُ بَعْضَ نِسَائِكَ؟!».

[١٤٥٦١] حدثنا أحمدُ بن محمَّد بن يحيى بن حَمْزَة الدمشقي، ثنا يحيى بن صالح الوُحَاظِي، ثنا سعيدُ بن عبد العزيز، عن يونُس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «رَأَيْتُ عَمُودَ الكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَإِذَا هُو نُورٌ سَاطِعٌ إِلَى الشَّام».

<sup>[</sup>١٤٥٦١] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (٣٠٨ و٢١٩٦) بهذا الإسناد، وقرن أبا زرعة الدمشقي مع أحمد بن محمد بن يحيى، ومن طريق المصنف من هذا الوجه رواه أبو نُعَيم في "الحلية" (٥/ ٢٥٢).

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۱/ ۱۰۶ و ۱۰۶/۱۰-۱۱) من طريق يزيد بن محمد، وأيضًا (۱/ ۱۰۶-۱۰) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي؛ كلاهما (يزيد، والفسوي) عن يحيى بن صالح، به.

ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٣١٠)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٤٤٨)، وابن عساكر (١٠٣/١)؛ من طريق الوليد بن مسلم، والحارث بن أبي أسامة في "المسند" (١٠٤٦/ بغية الباحث)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٣٠٩ و٢١٩٧)؛ من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، والحاكم (٤/ ٥٠٩) من طريق عمرو بن أبي سلمة، وابن عساكر (١٠٣/١–١٠٤) من طريق مروان ابن محمد، وفي (١/ ١٠٤) و(١٠٤/ ٣٨٧) و(٥٦/ ١٠١٠) من طريق محمد بن معاذ، وفي (١/ ٥٠٥) من طريق سعيد بن مسلمة؛ جميعهم (الوليد بن مسلم، وأبو إسحاق الفزاري، وعمرو بن أبي سلمة، ومروان بن محمد، ومحمد بن معاذ، وسعيد بن مسلمة) عن سعيد بن عبد العزيز، به.

ورواه تمام في "الفوائد" (١٥٤٩/ الروض البسام)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٤٤٨)، وابن عساكر (١٠٢/١)؛ من طريق عقبة بن علقمة، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن عطية بن قيس، عن عبدالله بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٤٥١٤].

[١٤٥٦٢] حدثنا أحمدُ بن رِشْدين المصري، ثنا عَمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا المُهَنَّدُ بن خالدٍ التَّميمي، عن العلاء بن عبدالله بن رافع الحَضْرَمي، عن الحَنَانِ بنِ خارِجَة، عن عبدالله بن عَمرو؛ أن رجلًا سأل النبيَّ عَن الهجرة؟ فقال: «إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاةَ، وآتَيْتَ الزَّكاةَ، وهَجَرْتَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ، فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وإِنْ مُتَّ بالحَضَر». ثم جاء رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، أخبرْنا عن ثِياب أهل الجنة؛ أتُخْلَقُ خَلْقًا، أم تُنْسَجُ نَسْجًا؟ قال: «بَلْ تُشَقَّقُ عَنْهَا ثِمَارُ الحَنَّة».

[١٤٥٦٢] رواه الطيالسي (٢٣٩١)، وأحمد (٢/ ٢٢٤ رقم ٧٠٩٥)، وابن أبي الدنيا في "صفة الجنة" (١٧١)؛ من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن العلاء بن عبدالله بن رافع، به.

ورواه أحمد (٢٠٣/٢ رقم ٦٨٩٠) من طريق زياد بن عبدالله بن عُلاثة - وهو أخو محمد، وستأتى رواية محمد بن عبدالله بن عُلاثة في الحديث التالي- عن العلاء ابن رافع، عن الفرزدق بن حنان، عن عبد الله بن عمرو، به.

قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٥٠) في ترجمة زياد: «وقفت له في "مسند أحمد" على حديث خلَّط في إسناده، رواه عن العلاء بن رافع، عن الفرزدق بن حنان، عن عبد الله بن عمرو، وقد أخرج النسائي بعضه من طريق أخيه محمد بن عبد الله بن عُلاثة، فقال: عن العلاء بن عبد الله بن رافع، وهو الصواب، وقال أيضًا: عن حنان بن خارجة، بدل الفرزدق بن حنان، وهو الصواب». وانظر "النكت الظراف" (٦/ ٢٨٧).

وللحديث تتمة، فقد روى الطيالسي هذا الجزء في الحديث كما تقدم وزاد فيه: قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الهجرة والجهاد؟ فقال: «يا عبد الله، ابدأ بنفسك فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها، فإنك إن قُتلت فارًّا بعثك الله فارًّا، وإن قُتلت مرائيًا بعثك الله مرائيًا، وإن قُتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله صابرًا محتسبًا».

وهذا الجزء من الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (٢٥١٩)، والحاكم في =

[١٤٥٦٤] حدثنا محمَّد بن نَصْر القطَّان الهَمَذاني، ثنا محمَّد بن مُصَفَّى، ثنا عثمانُ بن عبدالرحمن، حدثني محمَّد بن مُهاجِر، عن العبَّاس بن سالم، عن مُدْرِك بن عبدالله الأَزْدي (٢)، عن عبدالله بن

<sup>= &</sup>quot;المستدرك" (٢/ ٨٥-٨٦ و١١٢)؛ من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن العلاء بن عبدالله، به. وانظر الحديث التالي.

<sup>[</sup>۱٤٥٦٣] رواه النسائي في "الكبرى" (٥٨٤١) عن عمرو بن منصور، عن حرمي بن حفص، به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١١٢) معلقًا عن حرمي بن حفص، به. وانظر الحديث السابق. (١) هو: إبراهيم بن عبدالله بن مسلم.

<sup>[</sup>١٤٥٦٤] رواه ابن عبدالحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (ص ٢٦٧)، والفسوي في "تاريخ "المعرفة والتاريخ" (٢٣/٢)؛ عن عبدالله بن يوسف، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠٥/١) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير؛ كلاهما (عبدالله بن يوسف، وعثمان بن سعيد) عن محمَّد بن مهاجر، به.

وسيكرر المصنف هذا الحديث برقم [١٤٥٧٨]، وانظر الحديث [١٤٥١٤].

<sup>(</sup>٢) ويقال فيه أيضًا: الأَسْدي، وانظر: "الأنساب" للسمعاني (١/١٣٧).

عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ الإِيمَانَ- إِذَا وقَعَتِ الفِتَنُ-: بِالشَّامِ» ثلاثًا.

[١٤٥٦٥] حدثنا أحمدُ بن النَّضْر العَسْكَري، ثنا سُلَيمان بن سَلَمة الخَبَائِري، ثنا محمَّد بن حَرْب الأَبْرَش، ثنا الزُّبيدي(١١)، عن خالد بن محمَّد الثَّقَفي، عن عبدالرحمن بن سَلَمة الجُمَحي، عن عبدالله بن عَمرو قال: قال النبيُّ ﷺ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا».

[١٤٥٦٦] حدثنا إبراهيمُ بن دُحَيم الدِّمَشْقي، ثنا أبي (٢)، ثنا الوليدُ بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: قال عبدُالرحمن بن سَلَمة الجمحي: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقولُ: حدثنا رسولُ الله ﷺ حديثًا وكتَبتُه، فلما حَفِظتُه مَحَوتُه، قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وكَانَ رزْقُهُ كَفَافًا وصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ».

[١٤٥٦٥] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (١٨٧٨) عن إبراهيم بن محمد بن عرق، عن سليمان بن سلمة الخبائري، به، وفي الموضع نفسه من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به. وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤٢٥٣].

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن الوليد بن عامر.

<sup>[</sup>١٤٥٦٦] رواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٣٧٠) من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، به.

ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٣٥)، وابن الأعرابي في "الزهد" (١٢٣)، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٥٢)، والمصنف في "المعجم الأوسط" (٢٦٧٠)، وفي "مسند الشاميين" (٣٣٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩٢٧٢)؛ من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، وابن حبان (٦٧٠)، وابن عساكر (٣٤/ ٣٩٥) من طريق الوليد بن مزيد؛ كلاهما (يحيى بن صالح، والوليد بن مزيد) عن سعيد بن عبدالعزيز، به. وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤٢٥٣].

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالرحمن بن إبراهيم.

[١٤٥٦٧] حدثنا إبراهيم بن دُحَيم الدِّمَشْقي، ثنا أبي.

وحدثنا سلامة بن ناهِض المَقْدِسي، ووَرْد بن أحمد بن لبيد البيْروتي؛ قالا: ثنا صَفْوان بن صالح؛ ثنا محمَّد بن شُعَيب [بن شابور، حدثني عمر بن يزيدَ النصري، ثنا عَمرو بن مُهاجِر، حدثني عمر بن يزيدَ النصري، ثنا عَمرو بن مُهاجِر، حدثني عمرُ بن عبدالعزيز، عن يحيىٰ بن القاسم بن عبدالله بن عَمرو](۱)، عن أبيه، عن جدِّه عبدالله بن عَمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا بِالأَنْوَاءِ، ومَا كَانَ بَدْءُ إِشْرَاكِهَا إِلَّا التَّكْذِيبَ بالقَدَرِ».

(۱) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "مسند الشاميين"، ومن مصادر التخريج.

[١٤٥٦٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٠٤)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير"، إلا أنه قال: «ما هلكت أمة قط حتى تشرك بالله، ولا أشركت أمة بالله حتى يكون أول شركها التكذيب بالقدر»، وفيه عمر بن يزيد النصري من بني نصر؛ ضعفه ابن حبان، وقال: يعتبر به».

ورواه المصنفُ في "مسند الشاميين" (١٤٣١ و٢٥٦٣) بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر رواية ورد بن أحمد بن لبيد.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ١٦٣) و(٨/ ٣٠٠) تعليقًا، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١١/ ٢٥٢)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٢٢)، وأبو بكر الباغندي في "مسند عمر بن عبدالعزيز" (٧٦)؛ عن دحيم عبدالرحمن بن إبراهيم، به.

ورواه ابن بطة في "الإبانة" (١٥٢٤) من طريق أبي داود السجستاني، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦/ ٣٧٧) من طريق الحسين بن إسحاق؛ كلاهما عن دحيم، به.

ورواه الآجري في "الشريعة" (٣٨٨) من طريق أبي بكر الفريابي، عن صفوان بن صالح، به.

[١٤٥٦٨] حدثنا أحمدُ بن القاسم بن مُساوِر الجَوْهَري، ثنا سعيدُ ابن سُلَيمان، ثنا يَمان بن المُغيرة، حدثني عَطاء بن أبي رَباح، عن عَمرو بن عبدالله بن عَمرو، عن أبيه، قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ شَربَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» - قالها ثلاثًا - «فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ».

[١٤٥٦٩] حدثنا سعيدُ بن عَبْدُويَه الصفَّارُ، ثنا محمَّد بن حسَّان الضَّبِّيُّ، ثنا نوحُ بن دَرَّاج، ثنا هشام بن عُروَة، عن محمَّد بن عبدالله

ورواه المصنف في "الصغير" (١٠٥٩)، والآجري في "الشريعة" (٣٨٨)، وتمام في "الفوائد" (٣٨ و٣٩/ الروض البسام)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١١١٣ و١١١٤)، والبيهقي في "القضاء والقدر" (٤١٨)، وابن عساكر (٤٥/ ٣٩٤-٣٩٣)؛ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن محمد بن شعيب، به.

ورواه الفريابي في "القدر" (٢٤١) عن عثمان بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، به.

ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (ل٢١٧/ب-٢١٨/أ) عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: بلغنا أن رسول الله عَيْنِيةً قال. . . الحديث.

ورواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١١١٥) من طريق الزهري، عن عمر ابن عبدالعزيز؛ أن رسول الله ﷺ، قال...

[١٤٥٦٨] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديثين [١٤٥٣٩ و١٤٥٩٩].

[١٤٥٦٩] رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٣٥٧) عن المصنف بهذا الإسناد.

ورواه البزار (٢٤٢٤) من طريق قيس بن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٨٥٨٨) عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله ابن عمرو؛ من قوله.

ورواه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبري" (٢٢٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤١٣/١٣)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٠٥٢)، وأبو موسى المديني في "اللطائف" (٥٢)؛ من طريق سفيان بن عيينة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤١٣/١٣) من طريق إسماعيل بن عياش، وابن عبدالبر في = ابن عَمرو بن العاص، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَارَبًا – أو قال: مُؤَامًّا (١) – حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ المُوَلَّدُونَ، أَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ الَّتِي كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْبِيهَا، فَقَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

[١٤٥٧٠] حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال. وحدثنا جعفرُ بن محمَّد بن حَرْب العَبَّاداني، ثنا سُلَيمان بن حَرْب؛

= "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ١٠٤٧) من طريق يحيى بن أيوب، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٦٤)، وأبو موسى المديني في "اللطائف" (٥٢)؛ من طريق معمر؛ جميعهم (سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن عياش، ويحيى بن أيوب، ومعمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قوله.

ورواه الدارمي (١٢٢)، وأبو موسى المديني في "اللطائف" (٥١)؛ من طريق علي ابن مسهر، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، قوله.

ورواه ابن ماجه (٥٦) من طريق ابن أبي الرجال، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبدالله بن عمرو، به، مرفوعًا.

(۱) قال الخطابي في "غريب الحديث" (٢/ ٢٥٥): «قوله "مُؤَامًّا" مُثقَّلة الميم؛ أي: مقاربًا، من قولك: أَمْرٌ أَمَمٌ، أي: قَصْدٌ قريبٌ، ونظرتُ إليه من أَمَم، أي: من قُربٍ». وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ٤٩)، و "غريب الحديث" لابن قتيبة (٣/ ٧٥٦)، و "النهاية " (٤/ ٢٩٠)، و "لسان العرب" و "تاج العروس " (أمم). ووقع في "معرفة الصحابة ": «موائمًا»، وفي بعض المصادر: «معتدلاً».

[١٤٥٧٠] رواه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٧٤–١٧٥) من طريق المصنف بهذا الإسناد، وزاد أبا مسلم الكجي مع علي بن عبدالعزيز.

ورواه الطحاوي في "شرح مشكّل الآثار" (٢٠٧٢)، وفي "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٧)؛ عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، به.

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (۱/ ۳۸۰) عن إسحاق بن عيسى، وابن أبي شيبة (۲ ۲۲۱۰) عن سويد بن عمرو الكلبي، وأحمد (170/7) عن يزيد بن هارون، وأحمد (170/7) عن أبى كامل مظفر بن مدرك، وأبو داود =

قالا: ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن شُعَيب بن عبدالله ابن عَمرو(١١)، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقول: مَا رُئِيَ النبيُّ ﷺ يأكلُ مُتَّكِئًا، ولا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَين (٢).

(٣٧٧٠)، وأبو الحسن القطان في "زوائده على ابن ماجه" (٢٤٤) من طريق موسى بن إسماعيل، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (١١٢) من طريق عبدالرحمن بن مهدي ويونس بن محمد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٧٣) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، وفي "شرح معاني الآثار" (١٤/ ٢٧٥) من طريق أسد بن موسى، وأبو الحسن القطان في "زوائده على ابن ماجه" (٢٤٤) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي عَلَيْ " (٦١٦) من طريق على بن الجعد، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥٧٠) من طريق عفان، وفي "الزهد الكبير" (٢٩٩) من طريق أبي أسامة؛ جميعهم (إسحاق بن عيسي، وسوید بن عمرو، ویزید، وأبو كامل، وموسى بن إسماعیل، وابن مهدي، ویونس، وعبدالصمد، وأسد، وإبراهيم بن الحجاج، وعلى بن الجعد، وعفان، وأبو أسامة) عن حماد بن سلمة، به.

وقرن ابن سعد في الموضع السابق يزيد بن هارون مع إسحاق، بالإسناد نفسه إلا أنه جعله مرسلاً عن شعيب بن عبدالله بن عمرو، ولم يقل فيه: «عن أبيه». خلافًا لرواية الإمام أحمد المتقدمة عن يزيد.

(١) يعنى: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو؛ نسبه إلى جده. وانظر التعليق على الحديث [١٤٢٥٨].

 (٢) قوله: «لا يَطأ عَقِبَهُ رَجُلَين » كذا في الأصل. وفي "سير أعلام النبلاء" وسائر مصادر التخريج: « . . . رجلان»، وهو الجادة؛ لأنه فاعل لـ «يطأ» مرفوع بالألف لأنه مثنى. وما في الأصل له توجيه في اللغة؛ وهو أن الأصل: «رجلانِ» لكنه أمال الألف بسبب كسرة النون، ورُسمت الألف ياءً لما أميلت. وانظر التعليق على الحديث [١٤٠٨٢].

ومعنى «لا يَطَأ عَقِبَهُ رَجُلان» أي: لا يمشى قُدَّام القوم، بل يمشى في وسط الجمع أو في آخرهم؛ تواضعًا. وفائدة التثنية أنه قد يكون واحدٌ من الخدم وراءه كأنس أو غيره؛ للحاجة. وانظر: "مرقاة المفاتيح" (١٢٠/٨)، و"عون المعبود " (۱۰/ ۱۷۲).

[١٤٥٧١] حدثنا إدريسُ بن جعفر العطَّار، ثنا يزيدُ بن هارون، أبنا حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن شُعَيب بن عبدالله بن عَمرو، عن أبيه (١٤٥٠)، قال: قال النبيُّ عَلَيُّ: «صُمْ يَوْمًا ولَكَ عَشَرَةٌ»، قلتُ: زدني، قال: «صُمْ يَوْمَيْنِ ولَكَ تِسْعَةٌ»، قلتُ: زِدْني، قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ولَكَ تَسْعَةٌ»، قلتُ: زِدْني، قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ولَكَ تَسْعَةٌ»، قلدتُ: زِدْني، قال: هأراه إلَّا ولَكَ ثَمَانِيَةٌ». قال ثابتُ: فذكرتُ [ذلك لمُطَرِّف](٢) فقال: ما أراه إلَّا زادَ في العمل ونَقَصَ من الأجر./

[١٤٥٧٢] حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا عبدُالله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه جُبير بن نُفير، عن عبدالله بن عَمرو، قال: بينا أنا قاعدٌ في المسجد في حَلْقَةٍ

[۱٤٥٧١] رواه أحمد (٢/ ١٦٥ رقم ٢٥٤٥)، والنسائي (٢٣٩٦) عن محمد بن إسماعيل؛ كلاهما (أحمد، ومحمد) عن يزيد بن هارون، به. وتقدم برقم [١٤٢٥٨] من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، به. وانظر الحديث [١٤١٨٣].

<sup>(</sup>۱) يعني: عن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن جدِّه عبدالله بن عمرو؛ نسبه إلى جدِّه، وجعل جدَّه أباه. وانظر التعليق على الحديث [١٤٢٥٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لك المطرف». وتقدم في الحديث [١٤٢٥٨]: «فأخبرت بذلك مطرفًا».

<sup>[</sup>١٤٥٧٢] رواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٠٢٥) بهذا الإسناد.

ورواه الدارمي (٢٨٨٦) عن عبدالله بن صالح، به.

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ١٣٧) من طريق إسماعيل بن عبدالله بن موسى، والبيهقي في "البعث والنشور" (٤٥٥) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي؟ كلاهما (إسماعيل، وعثمان) عن عبدالله بن صالح، به. وجاء في "الحلية": «إسماعيل بن عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح».

ورواه النسائي في "الكبرى" (٥٨٤٥) من طريق الليث بن سعد، وابن حبان (٦٧٧) من طريق البيث بن سعاوية بن صالح، به. وانظر الحديث [١٤١٥٦].

من فُقَراء المهاجرين، إذ دخَلَ النبيُّ عَلَيْ فَعَدَ معَهُم، فقُمْتُ إليهم (١)، فقال النبيُ عَلِي المُبْشِرْ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». فلقد رَأيتُ ألوانَهُم أَسْفَرَتْ حَتَّى تَمَنَّيتُ أَن أَكُونَ منهم.

[١٤٥٧٣] حدثنا هارونُ بن مَلُّولٍ، ثنا المُقرئُ (٢)، ثنا حَيْوَة بن

(١) كذا في الأصل وفي "مسند الشاميين". وتقدم ما يقتضي أنه كان فيهم وهو قوله: «أنا قاعد في المسجد في حلقة. . . ». وفي بقية مصادر التخريج: «بينا أنا قاعد في المسجد وحلقةٌ من فقراء المهاجرين قعود، إذ دخل النبي ﷺ فقعد إليهم، فقمت إليهم...». وهذا لفظ الدارمي، والبقية بنحوه.

(٢) هو: عبدالله بن يزيد، أبو عبدالرحمن.

[١٤٥٧٣] رواه المصنف في "الأوسط" (٩٣٣٥) بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبدالرحمن بن جبير إلا كعب بن علقمة، تفرد به حيوة».

ورواه أحمد (٢/ ١٦٨ رقم ٢٥٦٨)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥١٥)؛ عن أبي عبدالرحمن المقرئ، به.

ورواه الترمذي (٣٦١٤) عن محمد بن إسماعيل البخاري، وابن خزيمة (٤١٨) عن موسى بن النعمان، وأبو العباس السراج في "مسنده" (٦٣) عن أبي يحيى محمد ابن عبدالرحيم البزاز، وابن المنذر في "الأوسط" (١١٩١) عن محمد بن إسماعيل الصائغ، وأبو محمد الفاكهي في "حديثه" (١٠٦) عن أبي يحيى بن أبي مسرة، وابن حبان (١٦٩٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، والبغوى في "شرح السنة" (٤٢١) من طريق حميد بن زنجويه؛ جميعهم (البخاري، وموسى، وأبو يحيى البزاز، والصائغ، وابن أبي مسرة، وإسحاق، وابن زنجويه) عن أبي عبدالرحمن المقرئ، به.

ورواه مسلم (٣٨٤)، وأبو داود (٥٢٣)، وأبو عوانة (٩٨٣)، وابن حبان (١٦٩٠)، وأبو نعيم في "المستخرج" (٨٤٢)، والبيهقي (١/ ٤٠٩)؛ من طريق عبدالله بن وهب، والنسائي (٦٧٨) من طريق عبدالله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (١/١٤٣) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد؛ جميعهم (ابن وهب، وابن المبارك، وابن راشد) عن حيوة، به. شُرَيح، حدثني كعب بن عَلْقَمة، عن عبدالرحمن بن جُبَير بن نُفَير (١)، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «سَلُوا [لِيَ](٢) الوَسِيلَة؛ فَإِنَّها مَنْزِلٌ في الجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُو، ومَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».

[١٤٥٧٤] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا معاذُ ابن هشام، حدثني أبي أبي عن يحيى بن أبي كَثير.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٣٦٩)، وعبد بن حميد (٣٥٤)، والبزار (٢٤٥٣) عن بشر بن آدم وسلمة بن شبيب، وابن خزيمة (٤١٨) عن محمد بن أسلم، وأبو محمد الفاكهي في "حديثه" (١٠٥)، وأبو عوانة في "مسنده" (٩٨٤)؛ من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة، وابن حبان (١٦٩١) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ جميعهم (بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وبشر بن آدم، وسلمة بن شبيب، ومحمد بن أسلم، وابن أبي مسرة، والدورقي) عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ، عن سعيد ابن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به.

ورواه مسلم (٣٨٤)، والبيهقي (١/ ٤٠٩)؛ من طريق عبدالله بن وهب، عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما، عن كعب بن علقمة، به.

ورواه أبو داود (٥٢٣) عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب، به. وقول مسلم والبيهقي: «وغيرهما» المقصود به: «ابن لهيعة».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل! وكذا جاء عند ابن حبان (١٦٩٠ و١٦٩٢)؛ وقوله: «بن نفير» لم يذكره المصنف في "الأوسط"، ولم يأت في شيء من مصادر التخريج الأخرى. والذي يروي هذا الحديث عن عبدالله بن عَمرو هو: عبدالرحمن بن جبير المصري، مولى نافع بن عَمرو.

قال الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث: قال محمد [يعني: البخاري]: عبدالرحمن ابن جبير هذا قرشي مصري مدني، وعبدالرحمن بن جبير بن نفير شامي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) هو: هشام الدستوائي.

<sup>[</sup>١٤٥٧٤] رواه أحمد بن عصام في "جزئه" (٧) عن معاذ بن هشام، به.

ورواه مسلم (٢٠٧٧)، والبيهقي (٥/ ٦٠)؛ من طريق محمد بن المثنى، عن معاذ، به . =

قال إسحاقُ: وأخبرنا وَكيعٌ، عن عليِّ بن المبارك، عن يحيى بن أبى كَثير؛ عن محمَّد بن إبراهيم التَّيْمي، عن خالد بن مَعْدان، عن جُبَير بن نُفَير، عن عبدالله بن عَمرو، قال: رأى عليَّ رسولُ الله ﷺ ثُوبَيْنِ مُعَصْفَرَينِ فقال: «أَلقِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ أهل النَّارِ»، فطَرَحتُهُما .

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٤٩) عن وهب بن جرير، وأحمد (٢/ ١٦٤ رقم ٢٥١٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٤٩/٤)، والحاكم (٤/ ١٩٠)؛ من طريق يحيى القطان، وأحمد (٢/ ٢٠٧ رقم ٦٩٣١)، ومسلم (٢٠٧٧)، وأبو عوانة (٨٥٣٣)؛ من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (٢/ ٢٠٧ رقم ٦٩٣١) عن عبدالصمد بن عبدالوارث، و(٢/ ٢١١ رقم ٦٩٧٢) عن عبدالملك بن عمرو، والنسائي (٥٣١٦) من طريق خالد بن الحارث، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٤٧٧) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، والبيهقي (٥/ ٦٠) من طريق عبدالله بن بكر، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار " (١٧٨) من طريق عبدالوهاب بن عطاء؛ جميعهم (وهب، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وعبدالصمد، وعبدالملك، وخالد بن الحارث، وعبدالأعلى، وعبدالله، وعبدالوهاب) عن هشام الدستوائي، به.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٥١٠٤)، وأحمد (٢/ ١٦٤ و١٩٣ رقم ٦٥٣٦ و٦٨٢١)؛ عن وکيع، به.

ورواه الطيالسي (٢٣٩٢) عن هشام، به.

ورواه أبو عوانة (٨٥٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٤٩/٤)؛ من طريق هارون بن إسماعيل، عن على بن المبارك، به.

ورواه أبو عوانة (٨٥٣٦) من طريق همام بن يحيى، و(٨٥٣٧) من طريق أبان بن يزيد؛ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

ورواه معمر في "جامعه" (١٩٩٧٤/الملحق بمصنف عبدالرزاق) عن يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن عمر، ولم يذكر جبير بن نفير، وجعله عن ابن عمر.

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٣٢٧)، والبيهقي (٥/ ٦٠)؛ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر الحديث [١٤٣٥٢]. [١٤٥٧٥] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا عيسى ابن يونُس، ويحيى بن أبي الحَجَّاج التَّميمي، عن إسماعيلَ بن رافع، عن إسماعيلَ بن عُبَيدالله بن المهاجِر، عن عبدالله بن عَمرو، عن رسول الله عَلَيْ، قال: "مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ. ومَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَرَأَى (١) أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَ

[۱٤٥٧٥] نقله ابن كثير في "تفسيره" (١/ ١٤٠)، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٢٢)؛ عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٥٩/٧)، وقيه إسماعيل بن رافع؛ وهو متروك».

ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (٢/ ١٧ - ٢١٨) - عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن رافع، به، ولم يذكر رواية يحيى بن أبي الحجاج. قال الزيلعي: «ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في "معجمه"».

ورواه محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" (ص ٧٦-المختصرة) عن إسحاق ابن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل، به.

ورواه أبو الفضل الرازي في "فضائل القرآن وتلاوته" (٥١ و٨٦) من طريق عمر بن هارون، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٣٩٦) من طريق سعد بن الصلت؛ كلاهما عن إسماعيل بن رافع، به، إلا أنه جاء عند الخطيب: «عبدالله بن عمر» بدل: «عبدالله بن عمرو».

ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٧٩٩) عن إسماعيل بن رافع، به، موقوفًا. ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٤٥١)، وابن الضريس في "فضائل القرآن" (٦٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/١٩٧)؛ من طريق وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو، من قوله، إلا أنه جاء عند الخطيب: «عن إسماعيل بن رافع، عن أبي رافع، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو».

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (7\ 7\) من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن رافع، عن رجل من أهل دمشق، عن إسماعيل بن عبيدالله، به، موقوقًا.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢٣٥٢) من طريق محرز أبي رجاء الشامي، عن إسماعيل بن عبيدالله، به، موقوفًا.

<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل: «فوأي».

أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِى، فَقَدْ عَظَّمَ مَا صَغَّرَ (١) اللهُ، وصَغَّرَ مَا عظَّمَ اللهُ، ولَيْسَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ القُرْآنِ أَنْ يَسْفَهَ فيمَنْ يَسْفَهُ، أَوْ يَغْضَبَ فيمَنْ يَغْضَبُ، أَوْ يَحْتَدَّ فيمَنْ يَحْتَدُّ، ولَكِنْ يَعْفُو ويَصْفَحُ؛ لِفَضْلِ القُرْآنِ».

[١٤٥٧٦] حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، حدثني أبي، ثنا عمرُ بن عبدالواحد الدِّمَشْقي، عن النُّعْمان بن المنذر، عن مَكْحول، عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ أَوْ كَلاٍّ، مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ (٢) يَوْمَ القِيَامَةِ ».

[١٤٥٧٧] حدثنا أحمدُ بن محمَّد الجَمَّال الأَصْبَهاني، ثنا عبدالرحمن بن عمر رُسْتَه، ثنا عبدالرحمن بن مَهْدي، ثنا معاوية بن صالح، عن مُهاصِر بن حبيب، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَيْكِيٍّ، قال: «تَعَوَّذُوا مِنْ شَرِّ الأرْبَع: مِنْ عِلْم لَا يَنْفَع، وقَلْبِ لَا يَخْشَع، ونَفْس لَا تَشْبَع، ومِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَع».

وقال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ عَشْرًا».

[١٤٥٧٨] حدثنا محمَّد بن النَّصْر (٣) القطَّان الهَمَذاني، ثنا محمَّد

<sup>(</sup>١) تشبه في الأصل: «صع».

<sup>[</sup>١٤٥٧٦] لم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن رواه أحمد (١/٩٧٦ و٢٢١ رقم ٦٦٧٣ و٧٠٥٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، و(١٨٣/٢ رقم ١٧٢٢) من طريق سليمان بن موسى، عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) تشبه في الأصل: «فضل»، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد".

<sup>[</sup>١٤٥٧٧] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديثين [١٤٤٢٧ و١٤٤٩٥].

<sup>[</sup>١٤٥٧٨] هذا الحديث مكرر من الحديث [١٤٥٦٤] إسنادًا ومتنًا.

<sup>(</sup>٣) كذا، وورد في مواضع أخرى هكذا: «نصر»؛ كما في الحديث [١٤٥٦٤] وغيره.

ابن مُصَفَّى، ثنا عثمانُ بن عبد الرحمن، حدثني محمَّد بن مُهاجِر، عن العبَّاس بن سالم، عن مُدرِك بن عبدالله الأزْدي، عن (١) عبدالله بن عمرو: سمعتُ (٢) رسولَ الله عليه يقول: «الإِيمَانُ إِذَا وَقَعَتِ الفِتَنُ: بِالشَّام» ثلاثًا.

[۱٤٥٧٩] حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا الحسنُ بن موسى الأَشْيَب، عن حَريز بن عثمان، عن حيَّان (٣) بن زيد الشَّرعبي، عن عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبدالله الأزدي عن»، وقع ضمن لحق في حاشية الأصل، وكلمة «الأزدي» لم يتبين منها سوى «الا»، وانظر الحديث [١٤٥٦٤].

<sup>(</sup>٢) أي: «قال: سمعت...»؛ وفيه حذف فعل القول، وهو كثير، وانظر: "مغني الليب" (ص ٥٩٦-٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل بإهمال الياء، وقال المصنف في "مسند الشاميين" «عن حبان بن زيد الشرعبي، وقال الأشيب: حَيَّان».

وقد روى هذا الحديث الأشيب في "جزئه" إلا أنه جاء في المطبوع منه: «حبان»، وكذا جاء في مطبوع جميع المصادر التي روت هذا الحديث عن الأشيب. وانظر تخريج الحديث، وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ( $\frac{\pi}{3}$ )، و"الثقات" لابن حبان ( $\frac{\pi}{3}$ ).

<sup>[</sup>١٤٥٧٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩١/١٠)، وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير حبان بن يزيد الشرعبي، ووثقه ابن حبان، ورواه الطبراني كذلك».

ورواه المصنف في "مكارم الأخلاق" (٤٧)؛ بهذا الإسناد، مختصرًا.

ورواه المصنف أيضًا في "مسند الشاميين" (١٠٥٥) – ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٦٥–٢٦٦) – فقال: «حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح وحدثنا أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة، ثنا علي بن عياش قالا: ثنا حريز ابن عثمان، عن حبان بن زيد الشَّرعبي، وقال الأشيب: حيان... وذكر الحديث.

ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٨٤٤) من طريق أحمد بن عبيد، عن بشر بن موسى، به.

ورواه الحسن بن موسى الأشيب في "جزئه" (٥٤).

عَمرو، قال: قال رسولُ الله عَيْ : «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَيْلٌ لِأَقْمَاع القَوْلِ(١)! وَيْلٌ لِلَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ!».

[١٤٥٨٠] حدثنا بشر بن موسى، ثنا العَلاء بن عبدالجبَّار، [خ: ٣٣٧] ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيدَ بن أبي حبيب، / عن مسلم بن جُبَير، عن أبي سُفيان (٢)، عن عَمرو بن حَريش، عن

ورواه أحمد (٢/ ٢١٩ رقم ٧٠٤١) عن الحسن بن موسى، به.

ورواه أحمد أيضًا (٢/ ١٦٥ رقم ٢٥٤٢) عن هاشم بن القاسم، وأحمد أيضًا (٢/ ١٦٥ رقم ٢٥٤١)، وعبد بن حميد (٣٢٠)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٩٤٢)؛ من طريق يزيد بن هارون، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٨٠) من طريق محمد بن عثمان القرشي، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٢٢) من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٨٤٤) من طريق إسحاق بن سليمان؛ جميعهم (هاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عثمان، وأبو اليمان، وإسحاق بن سليمان) عن حريز بن عثمان، به.

<sup>(</sup>١) قال ابن قتيبة في "غريب الحديث" (١/ ٣٣٧): «يعني: الذين يستمعون القول كثيرًا ولا يعملون به، وهو جمع قِمْع، وفيه لغة أخرى: قِمَع، مثل ضِلْع وضِلَع، شبه آذانهم لكثرة ما يدخلها من الوعظ وهم مُصرُّون بالأقماع التي تفرغ فيها الأنواع، وليس يبقى فيها منها شيء». اه. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) أبو سفيان هذا الذي يروي عن عمرو بن حريش، وعنه مسلم بن جبير، ذكره ابن حجر في "التقريب" (٨١٣٧) بكنيته فقط، وقال: «مقبول»، ولم نجد من سمّاه، وسيأتي في سند الحديث [١٤٧٣٨].

<sup>[</sup>١٤٥٨٠] سيأتي عند المصنف برقم [١٤٧٣٨] عن بشر بن موسى، عن العلاء، وعن عبدالله بن محمد البغوى، عن عبدالواحد بن غياث؛ كلاهما (العلاء، وعبدالواحد) عن حماد بن سلمة، به. إلا أنه لم يذكر في الإسناد: «مسلم بن جبير».

ورواه البخاري (٦/٣٢٣) تعليقاً، وأبو داود (٣٣٥٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٦-٥٧) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، والطحاوي (٤/ ٦٠) من طريق الخصيب بن ناصح، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) من طريق عبدالواحد بن غياث، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٥٨٤) من طريق عبدالأعلى بن حماد؟ =

عبدالله بن عَمرو قال: أمرني رسولُ الله ﷺ أن أجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإِبلُ، فقالَ: «أَخُذُ (١) في الإِبلُ، فقالَ: «أَخُذُ (١) في

= جميعهم (أبو عمر، والخصيب، وعبدالواحد، وعبدالأعلى) عن حماد بن سلمة، به، إلا أن الحاكم لم يذكر في إسناده: «عمرو بن حريش»، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (١٢١٣١) عن الحاكم.

ورواه عفان بن مسلم – كما في "الإكمال" لابن ماكولا (1/2-271)، و"نصب الراية" للزيلعي (2/2) عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. كذا جاء: «مسلم بن أبي سفيان»، ولعل الصواب «مسلم، عن أبي سفيان». فتكون موافقة للرواية السابقة عن حماد.

ورواه أحمد (٢/ ١٧١ رقم ٢٥٩٣)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٦٩)؛ من طريق جرير بن حازم، وأحمد (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٢٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٢٣) تعليقًا؛ من طريق إبراهيم بن سعد؛ كلاهما (جرير، وإبراهيم) عن محمد ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، عن عبدالله ابن عمرو، به، إلا أنه جاء عند البخاري: «عن ابن إسحاق، عن سفيان بن جبير، عن عمرو بن حريش، به».

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٢٣) تعليقاً من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن عمرو بن حريش، به.

ورواه البخاري أيضًا (٦/ ٣٢٣) تعليقاً، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (٦/ ٤١٧)؛ من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم ابن كثير، عن عمرو بن حريش، به.

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١١٦٧).

(۱) كذا رُسمت في الأصلِ: «اخذ»، وفي بعض مصادر التخريج: «خذ في قلاص الصدقة»، وفي بعضها: «فأمره أن يأخذ»، وفي بعضها: «فأمرني أن آخذ»، وبعضها بتعبير مختلف. والأصل في الأمرِ من الثلاثيِّ مهموزِ الفاءِ؛ كـ«أَمَرَ يَأْمُرُ» و«أَخَذَ يَأْخُذُ» ونحوِه، أَن يُقالَ فيه: «أُوْمُرْ»، و«أُوْخُذ»، بهمزتين: الثانيةُ أصلية ساكنةٌ، والأولى زائدةٌ للتوصُّلِ إلى النُّطقِ بالحرفِ الساكنِ. فلما اجتمعتْ همزتان وكَثرَ استعمالُ الكلمةِ، حُذفتِ الهمزةُ الأصليةُ؛ فزال الساكنُ؛ فاستُغنيَ عن الهمزةِ الزائدةِ؛ فصار: «مُرْ» و«خُذْ». ورَدُّوا الهمزةَ الأصليةَ في فعل الأمرِ مِن «أَمَرَ يَأْمُرُ» =

قِلَاصِ(١) الصَّدَقَةِ»، فأخذتُ البعيرَ بالبَعيرَين إلى إبِل الصَّدَقة (٢).

[١٤٥٨١] حدثنا بكرُ بن سَهْل الدِّمْياطي، ومُطَّلِب بن شُعَيب الأَزْدي؛ قالا: ثنا عبدُالله بن صالح، ثنا يحيى بن أيُّوبَ، عن يحيى ابن سعيد، عن عطاء بن يَسار، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص،

خاصَّة إذا تقدَّم قبل ألفِ أَمْرهِ واوٌ أو فاءٌ أو كلامٌ يَتَّصلُ به فعلُ الأمْر؛ فقالوا: «الْقَ فلانًا وَأُمُرْهُ»، فردُّوه إلى أصلِّه؛ وإنما فَعَلوا ذلك لأن فعلَ الأَمْر منه إذا اتَّصَل بكلام قبلَه سقطتِ الألفُ الزائدةُ في اللفظِ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك في «كُلْ» و«خُذْ» إذاً اتصل الأمرُ منهما بكلام قبلُه. وإن صحت الرواية بهذا الرسم هنا ولم يكن من تصرف النَّسَخَة، فهو شاهد على وقوعه في «خذ» أيضًا. وانظر: "مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب (١/ ٣٠٢)، و"العين" (٨/ ٢٩٧-٢٩٨)، و"سر صناعة الإعراب" (١/١١٢)، و"لسان العرب" و"تاج العروس" (أ م ر).

<sup>(</sup>١) «القِلاص»: جمع «قَلُوص»؛ وهي الناقة الشابة. وتجمع «القلوص» أيضًا على «القلائص» كما وقع في الحديث [١٤٧٣٨].

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى إبل الصدقة» أي: مؤجَّلاً إلى أوان حصول إبل الصدقة. "عون المعبود" (١٤٨/٩). وفيه حذف أكثر من مضاف؛ كقوله تعالى: ﴿فَقَبَضُتُ قَبَضَكَةً مِّنْ أَثُـر ٱلرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦]؛ أي: من أثر حافر فرس الرسول.

وانظر: "مغنى اللبيب" (ص٥٨٥-٥٨٧)، وانظر في حذف المضاف عمومًا التعليق على الحديث [١٣٧٧٠].

<sup>[</sup>١٤٥٨١] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٨١)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير " و "الأوسط " ، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه غيره».

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٣١٤٤) عن بكر بن سهل وحده، به، ثم قال: «لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا يحيى بن أيوب».

ورواه الفاكهي (٨٠٣) عن أحمد بن حسن الترمذي، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٨٠) عن عبيدالله بن فضالة، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٤١) من طريق على بن إبراهيم بن عزون، والحاكم (٢/١٤٣) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، وأبو الحسن القزويني في "مجلس من أماليه" (١٥٣٠) من طريق حميد بن زنجويه، والبيهقي في "السنن الكبري" (٤/ ٣٣٤- ٣٣٥)، وفي "شعب الإيمان" (٣٩١٧)؛=

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ، وغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ، وغَزْوَةٌ في البَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ، وغَزْوَةٌ في البَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ في البَرِّ، ومَنْ أَجَازَ البَحْرَ فَكَأَنَّمَا (١) أَجَازَ الأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، والمَائِدُ فِيهِ كَالمُتَشَحِّطِ (٢) في دَمِهِ».

[١٤٥٨٢] حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبو موسى الهَرَوي، ثنا العبَّاس بن الفَضْل الأنصاري، ثنا همَّام، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن إبراهيم، عن عَطاء بن يَسار، عن عبدالله بن عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ آذَى أَهْلَ المَدِينَةِ آذَاهُ اللهُ، وعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ».

<sup>-</sup> من طريق محمد بن عمرو بن نافع؛ جميعهم (أحمد بن حسن، وعبيدالله، وابن عزون، وعثمان بن سعيد، وحميد بن زنجويه، ومحمد بن عمرو بن نافع) عن عبدالله بن صالح، به. وتحرف «محمد بن عمرو بن نافع» في "السنن الكبرى" إلى: «محمد بن عمرو بن خالد».

وجاء عند البيهقي في "السنن الكبرى" وفي "شعب الإيمان": «سعيد بن يسار» بدل: «عطاء بن يسار».

وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٣٨/١) عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يحيي بن سعيد، عن عطاء بن يسار، به، موقوفًا.

ورواه عبدالرزاق (٩٦٣٠)، وابن أبي شيبة (١٩٦٣٥)؛ من طريق الثوري، عن يحيى ابن سعيد، قال: أخبرني مخبر، عن عطاء بن يسار، به، موقوفًا.

ورواه سعيد بن منصور (٧٣٩٥/الأعظمي) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن عطاء بن يسار، به، موقوفًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وكأنما»، والمثبت من "الأوسط" و "مجمع الزوائد".

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيرها في التعليق على الحديث [١٤٣١١].

<sup>[</sup>١٤٥٨٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣ / ٣٠٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه العباس بن الفضل الأنصاري؛ وهو ضعيف»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٤٨٣٦) ونسبه للمصنف.

[١٤٥٨٣] حدثنا محمَّد بن جَابَانَ الجُنْديسَابُوري، ثنا محمَّد بن مِهْران الجَمَّال، ثنا يزيد بن هارون، عن [عبدالعزيز](١) بن أبي سَلَمة الماجِشُون، عن هلال بن أبي هلال(٢)، عن عَطاء بن يَسار، عن

ولم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن تقدم عند المصنف (٧/ ٦٦٣١) من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن عطاء بن يسار، عن السائب بن خلاد؛ أن رسول الله عِينَ قال: «مَنْ أَخَاف أَهْلَ المَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ، وعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ». ومن هذا الوجه رواه أحمد في "المسند" (٤/ ٥٥ رقم ١٦٥٥٩).

ورواه أحمد (٥٦/٤ رقم ١٦٥٦٢) من طريق عبدالوارث بن سعيد، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٥١) من طريق حماد بن زيد؛ كلاهما (عبدالوارث، وحماد) عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن عطاء، عن السائب بن خلاد، به. وتقدم أيضًا عند المصنف (٧/ ٦٦٣٦- ٦٦٣٦) من طرق عن عطاء بن يسار، عن السائب بن خلاد.

(١) في الأصل: «عبدالملك»، والتصويب من مصادر التخريج. وعبدالملك هو ابن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهو لم يدرك هلال بن على، ولم يرو عنه يزيد ابن هارون. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٨/ ٣٥٨).

(٢) هو: هلال بن على بن أسامة، ويقال: هلال بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة. [١٤٥٨٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٨-١٩)، وقال: «رواه الطبراني في آخر حديث صحيح في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شُنِهِدًا﴾ [المائدة: ٩٠]، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٦١– ٣٦٢) عن يزيد بن هارون، به، مقتصرًا على الجزء الأول منه.

ورواه الخطيب في "الموضح" (٢/ ٤٤٥-٤٤٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، به.

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (٢٧٦/٤)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٦١-٣٦٢)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (١٦٦٥)؛ من طريق هاشم بن القاسم، والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٤٧) عن عبدالله بن صالح، والطبري في "تفسيره" (١٠/ ٤٩٢) من طريق موسى بن داود، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦٧٤٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٢٢)؛ من طريق عبدالله بن رجاء؛ =

عبدالله بن عَمرو، قال: إن هذه الآية التي في القرآن: ﴿ يَكَأَيُّما النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ (١) ، هي في التَّوراة: أيها النبيُّ ، إنا أرسلناكَ شاهدًا ومُبشِّرًا ونذيرًا ، وحِرْزًا للأميِّين ، أنت عَبدي ورَسُولي ، سمَّيتُكَ المُتَوكِّل ، لستَ بفَظِّ ولا غَليظٍ ، ولا صَخَّابٍ في الأسواق ، ولا تدفعُ السيئة بالسيئة ، ولكن تَعْفو وتَصْفَح ، ولن أتوفَّاكَ حتى أقيمَ بك المِلَّة العَوْجاء ، فأفتح بك أعْيُنًا عُمْيًا ، وآذانًا صُمَّا ، وقُلوبًا غُلْفًا ؛ لِأَنْ يقولوا: لا إلهَ إلَّا الله .

<sup>=</sup> جميعهم (هاشم بن القاسم، وعبدالله بن صالح، وموسى بن داود، وعبدالله بن رجاء) عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، به.

واقتصر أبو عبيد وابن أبي حاتم والبيهقي على الجزء الثاني من الحديث، واقتصر ابن سعد والبخاري والطبري على الجزء الأول منه، وأورده الخطيب بطوله.

ورواه مقتصرًا على الجزء الأول البخاري في "صحيحه" (٤٨٣٨) عن عبدالله، عن عبدالله وقد اختلف في تعيين عبدالله شيخ البخاري، فقيل: هو ابن رجاء، وقيل: هو ابن مسلمة.

انظر: "تحفة الأشراف" ومعه "النكت الظراف" (٦/ ٣٦٣ رقم ٨٨٨٦)، و"فتح الباري" (٨/ ٥٨٥-٨٥٦)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٢٣٣-٢٣٤).

ورواه ابن سعد (١/ ٣٦٢)، وأحمد (٢/ ١٧٤ رقم ٢٦٢٢)، والبخاري (٢١٢٥)، ووفي "الأدب المفرد" (٢٤٦)، وابن شبة في "أخبار المدينة" (٢/ ٦٣٣)، وابن أبي خيثمة في "تاريخه" (٣٤٢)، والطبري في "تفسيره" (١/ ٤٩١) و ٤٩١)، والبيهقي (٧/ ٤٥)، والخطيب في "الموضح" (٢/ ٤٤٤ – ٤٤٥)؛ من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن على، به، مقتصرًا على الجزء الأول من الحديث.

وسيأتي عند المصنف برقم [١٤٩٨٠] من طريق سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن على بن أسامة، عن عطاء ابن يسار، عن عبدالله بن سلام، به، مقتصرًا على الجزء الأول منه.

<sup>(</sup>١) الآية (٤٥) من سورة الأحزاب.

وإن هذه الآيةَ في القرآن: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمُّر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿(١)، قال: هي في التَّوراة (٢): إن الله عزَّ وجلَّ أنزلَ الحقَّ ليُذهبَ به الباطِلَ، ويُبطِلَ به اللَّعِبَ، والكِبَارَاتِ (٣)، والزَّمْرَ، والمَعازفَ، والمَزاهِرَ، والشِّعْرَ، والخَمْر، وأقسَمَ ربي بيَمينِ: لا يَشْرَبُها عبدٌ بعد ما حَرَّمتُها إِلَّا أعطَشْتُه يومَ القيامة، ولا يَدَعُها بعدَ ما حَرَّمتُها إِلَّا سَقَيتُه من حَظِيرَة القُدُس.

[١٤٥٨٤] حدثنا أحمدُ بن محمَّد بن صَدَقة البغداذي(٤)، ثنا إبراهيم بن عبدالله بن خالد المِصِّيصي، ثنا حَجَّاج بن محمَّد، ثنا أبو

<sup>(</sup>١) الآية (٩٠) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: «التورة » غير منقوطة.

<sup>(</sup>٣) الكِبَاراتُ: جمع «كِبَار»، و«كِبار» جمع «كَبَر»؛ كـ«جَمَل وجِمَال وجِمَالات»، والكَبَر: هو الطبل. وقيل: هو الطبل الذي له وجه واحد. "الفائق" للزمخشري (1)(1)

<sup>(</sup>٤) البغداذي: نسبةٌ إلى «بغداذ»، وهي لغة في «بغداد»، وانظر التعليق على الحديث [17777].

<sup>[</sup>١٤٥٨٤] نقله الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار" (٢/٢٧٦)، وابن كثير في "التفسير " (٩/ ٤٥) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٨٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه إبراهيم بن عبدالله ابن خالد المصيصي؛ وهو كذاب متروك، وفي سند "الأوسط" طلحة بن زيد؛ وهو كذاب أيضًا».

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٦١٧٣) من طريق طلحة بن زيد، عن صفوان بن سليم، به، ثم قال: «لم يرو هذا الحديثَ عن صفوان بن سليم إلا طلحةُ ابن زيد وأبو غسان محمَّد بن مُطَرِّف، تفرَّد به عن طلحةَ بن زيد محمَّدُ بن ماهان، وتفرَّد به عن أبي غسان حجاجٌ الأعور».

وروى هذا الحديث أيضًا عن زيد بن أسلم واختلف عليه:

غسَّان محمَّد بن مُطرِّف، عن صفوان بن سليم، عن عَطاء بن يَسار، عن عبدالله بن عَمرو، عن النبيِّ عَلَيْ، قال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدُّنْيَا يَأْكُلُونَ فيهَا ويَشْرَبُونَ ويَلْبَسُونَ، ونَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ولَا نَأْكُلُ ولَا نَشْرَبُ ولَا نَلْهُو، وكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا فَاجْعَلْ لَنَا الآخِرَةَ. قال: لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِيَّةٍ مَنْ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ كَمَنْ قَلَتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ الآخِرَة.

<sup>=</sup> فرواه عثمان بن سعید الدارمي في "نقضه علی بشر المریسي" (1/2) من طریق هشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن عبدالله بن عمرو، من قوله.

ورواه عبدالرزاق في "تفسيره" (١/ ٣٨٢) عن معمر، عن زيد بن أسلم، من قوله. ورواه عبدالمجيد بن أبي رواد- كما قال الدراقطني في "العلل" (٢٨٤٣)- عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر. قال الدارقطني: «واختلف عنه في رفعه؛ أسنده عنه عبيدالله بن محمد الفزاري، وخالفه سريج بن يونس فرواه عنه موقوفًا، والموقوف أصح».

<sup>(</sup>١) هنا انتهت نُسْخَةُ مكتبةِ خِسْرُو باشا بِتُرْكِيًّا، وفي آخرها أَثَرُ ما يُشبِهُ حَكًّا لكلام كان مكتوبًا، وكُتِبَ في موضعِهِ ما نصَّه : «... بحمدِ الله ، وحُسْنِ عونِهِ وتوفيقِهِ ، والحمدُ للهِ وَحْدَهُ ، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّد وآلِهِ وسلَّم» ، وكُتِبَ فوقَهُ : «وكان الفَرَاغُ في غُرَّةِ شَوَّالٍ سنةَ ٩٥٩» ، ثُمَّ بِحِذَائِهِ على الجِهةِ اليُسْرَى : «طالَعَ هذا الكتابَ والذي قَبْلَهُ والأوَّلَ مُسَطِّرُهُ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عُثْمَانَ في سنةِ إحدى وأربعين وسَبْعِ مِئَةٍ ، أحسَنَ اللهُ ...» ، ثم يلي ذلك في الصَّفْحَةِ بَعْدَهَا سماعُ منقول ، وهذا نصُّه : «سَمِعَ عَلَيَّ هذه المجلَّدةَ مِنْ أَوَّلها إلى آخِرِهَا، بِسَمَاعِي مِنْ أبي عبدالله محمَّد بنِ أبي زَيْدِ بنِ أحمَدَ الكَرَّانِيِّ وَغَيْرِهِ - كما بُيِّنَ في الأصل - بقراءةِ الإمام شرَفِ الدِّينِ أبي العَبَّاسِ أحمدَ بنِ محمودِ بنِ إبراهيمَ بنِ الجَوْهَرِيّ : صاحبُهَا الزاهدُ شَرَفِ الطّهرِ إسماعيلُ بنُ سُودَكِينَ بنِ عبداللهِ النَّورِيّ ، وولدُهُ أبو الفَصْلِ يُمْن بنُ عبدِاللهِ النَّورِيّ ، وولدُهُ أبو الفَتْحِ أحمد، وجَمَالُ الدِّينِ أبو عبدِاللهِ الخُسَيْنِ بنِ الحَصَمَدِ بنِ العَجَمِيّ ، وولدُهُ أبو المَعَالِي الدِّينِ أبو عبدِاللهِ الدِّينِ العَجَمِيّ ، وولدُهُ أبو المَعَالِي الدِّينِ أبو عبدِاللهِ الدِّينِ العَجَمِيّ ، وولدُهُ أبو المَعَالِي محمَّد بنِ عبدِاللهِ المُصَمَّد بن عبدِاللهِ المُصَمَّد بن محمَّد بن العَجَمِيّ ، وولدُهُ أبو المَعَالِي محمَّد بن العَجَمِيّ ، والدُهُ أبو المَعَالِي محمَّد بن العَجَمِيّ ، وعدالله محمَّد بن عبدِالصَّمَدِ بن محمَّد بن العَجَمِيّ ،

## / بِنْ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (١)

[س: ۲/ أ]

[١٤٥٨٥] حدثنا أبو زُرعةَ الدِّمَشقيُّ، قال: ثنا سليمانُ بن حرب،

وعِزُ الدَّوْلَةِ رَيْحَانُ بنُ عبدِاللهِ الشَّيْزَرِيّ، وأبو محمَّد عبدُالواحدِ بنُ عبدِاللهِ بنِ عبدِالصَّمَدِ بنِ أبي جَرَادَةَ الحَلَبِيّ، وأبو العَبَّاسِ أحمدُ بنُ عبدِاللرحمنِ بنِ عبدِاللَّ حَدِ الحَرَّانِيّ، وإبراهيمُ بنُ عبدِاللهِ بنِ محمَّد بنِ العَجَمِيّ، وأبو محمَّد عبدُاللهِ بنُ صَدْرِ الدِّينِ أبي القاسمِ عمرَ بنِ سَعِيدِ بنِ عبدِالواحدِ بنِ يَحْمُسَ، عبدُاللهِ بنُ صَدْرِ الدِّينِ أبي القاسمِ عمرَ بنِ سَعِيدِ بنِ عبدِاللهِ الأَرْمَنِيّ، ويعقوبُ بن حَضَرَ وهو في السنةِ الخامسةِ، وفتاه ياقوتُ بنُ عبدِاللهِ الأَرْمَنِيّ، ويعقوبُ بن سَمِيعَ بعضهُ بهذه القراءة، وبعضهُ بغيرِ هذه القراءةِ : الإمامُ محيى الدِّينِ أبو وسَمِعَ بعضهُ بهذه القراءة : الإمامُ محيى الدِّينِ أبو المَعَالِي محمَّدُ بنُ الإمامِ شَرَفِ الدِّينِ أبي طالبٍ عبدِالرحمنِ بنِ عبدِالرَّحِيمِ بنِ المَعَدِيِّ، وسَيْفُ الدِّينِ أبو بكرِ بنُ محمَّد بنِ مَرْزُبَانَ الهَكَّارِيّ، وآخرون بِفَوات، المماؤُهُمْ على الأَصْل، وذلك في مَجَالسَ آخِرُهَا يَوْم . . . مِنْ جُمَادَى الأُولَى، أسماؤُهُمْ على الأَصْل، وذلك في مَجَالسَ آخِرُهَا يَوْم . . . مِنْ جُمَادَى الأُولَى، عبدِاللهِ الدِّمَشْقِيّ، وصَتَّ مِنَة بِحَلَبَ المحروسةِ، وكتَبَ : يوسفُ بنُ خلِيلِ بنِ عبدِاللهِ الدِّمَشْقِيّ، وصَحَّ».

وانظر وصف النسخ الخطية في مقدمة التحقيق.

(١) هنا بداية نسخة باريس. وانظر وصف النسخ الخطية في مقدمة التحقيق.

[١٤٥٨] رواه أحمد (٢/ ١٦٩-١٧٠ رقم ٦٥٨٣)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٤٨)؛ عن سليمان بن حرب، به.

ورواه الحاكم (٤٩-٤٨/١) من طريق أبي الربيع الزهراني وأحمد بن إبراهيم الموصلي، عن حماد بن زيد، به.

ورواه أحمد (٢/ ٢٢٥ رقم ٧١٠١)، والبزار (٢٩٩٨/ كشف الأستار)، والدارقطني في "الأفراد" (٣٥٥٨/ أطراف الغرائب)، والحاكم في الموضع السابق، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (١٨٦)، وابن عساكر (٦٢/ ٢٨٥)؛ جميعهم من طريق جرير بن حازم، عن الصقعب بن زهير، به.

ورواه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (٢٠٦) عن أبي خيثمة، عن وهب بن جرير، قال: سمعت الصقعب، به.

والذي يظهر أنه سقط من إسناده جرير بن حازم. وانظر تتمة تخريج هذا الحديث والتعليق عليه في تحقيقنا لـ"كتاب العلل " لابن أبي حاتم (٢١٨٣).

وانظر الحديث [١٤٣٢٦].

ثنا [حمادُ بن زيد] (\*) ، عن الصَّقْعَبِ (۱) ، عن زيدِ بن أسلمَ ، عن عطاءِ ابن يسارٍ ، عن عبد اللهِ بن عمرٍ و ، [قال: كنّا عندَ] (\*) رسولِ اللهِ عَلَى فجاءه رجلٌ من أهلِ الباديةِ عليه جُبّةُ [سِيجَانٍ (۲)] (\*) مَزْرورةِ بالدِّيباجِ ، فقال: إنّ رسولَ اللهِ عَلَى يريدُ أن يرفعَ كلَّ [راعِ بْنِ راعٍ ، ويضعَ كلَّ فارسِ بْنِ فارسٍ] (٣) . فأخذ رسولُ اللهِ عَلَى [بمَجامعِ جُبّيهِ ، وقال: «ألاً] (\*) أرى عَلَيْهِ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ! » ، ثم قال رسولُ اللهِ عَلَى: [«إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا] (\*) لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ لِا بْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، إِنِّي مُوصِيكَ فَقَاصِرٌ عَلَيْكَ [الْوَصِيَّةَ ؛ آمُرُكَ] (\*) بِاثْنَتَيْنِ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ : آمُرُكَ بِاللهِ عَلَى كَانَتْ مُوصِيكَ فَقَاصِرٌ عَلَيْكَ [الْوَصِيَّةَ ؛ آمُرُكَ] (\*) بِاثَنَتَيْنِ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ : آمُرُكَ بِاللهَ إِلّا اللهُ " ؛ فَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ ؛ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ . وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كَانَتْ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ؛ قَصَمَتْهُنَّ (\*) " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " . وَلُو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ كَانَتْ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ؛ قَصَمَتْهُنَّ (\*) " لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ " . وَبِهَا يُرْزَقُ السَّمَواتِ وَلَوْ أَنَّ السَّمُونَةِ ، وَبِهَا يُرْزَقُ . " لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ " . وَبِهَا يُرْزَقُ . وَبِهَا يُرْزَقُ . وَبِهَا يُرْزَقُ . وَبِهَا يُرْزَقُ

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين لم يتضح في مصورة المخطوط، فاستدركناه من "مسند أحمد" و"الأدب المفرد"؛ حيث روياه عن سليمان بن حرب.

<sup>(</sup>١) هو: ابن زهير.

<sup>(</sup>٢) السِّيجَان - بوزن "تيجانِ" -: جمع الساج؛ وهو الطَّيْلَسَانُ الأَخضرُ، أَو الضَّخْمُ الغَلِيظُ، أَو الأَسودُ، أَو المُقَوَّرُ. والطيلسان: كساء مدور، لا أسفل له، لحمته أو سداه من صوف، يلبسه الخواصُّ من العلماء والمشايخ، وهو من لباس العجم. "تاج العروس" (س و ج)، و"المصباح المنير" (ط ل س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فارس بن فارس ويضع راع ابن راع»، وهو قلب. وقوله: «فارس بن فارس» غير واضح تمامًا في الأصل، بل يظهر منه فقط آخر كأس السين. والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) تقرأ في الأصل: «فضمتهن» بفاء وضاد معجمة، والتصويب من مصادر التخريج. قال السندي في المنقول عنه في حاشية التحقيق في "مسند أحمد": =

الخَلْقُ. وَأَنْهَاكَ عَنِ الكُفْرِ، وَالْكِبْرِ». فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، الكُفرُ قد عَرَفناه، فما الكِبْرُ؟ أَهُوَ أن يكونَ للرَّجُل نعلانِ حَسنتانِ وله شِرَاكَانِ حسنانِ؛ يُعجبُه ذلك؟! قال: «لا». قال: فهو أن تكونَ له حُلّةٌ حسنةٌ يَلبَسُها؟ قال: «لا». قال: فهو أن يكونَ له فرسٌ جميلٌ يُعجبُهُ جَمالُهُ؟ قال: «لا». قال: فهو أن يكونَ [لأحدنا أصحاب](١) يُجالسونَهُ؟ قال: «لا». قال: فما الكبرُ؟ قال: «أَنْ تَسْفَهَ الحَقَّ، وَتُغْمِضَ النَّاسَ (٢)».



«"قصمتهن " - بقاف وصاد مهملة وميم - أي: قطعتهن وكسرتهن. "مسند أحمد " (الحديث ٦٥٨٣/ الرسالة). وقال ابن الأثير: «القصم: كسر الشيء وإبانته، وبالفاء [أي: الفصم]: كسره من غير إبانة». "النهاية" (٤/٤٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين لم يتضح في مصورة المخطوط، فاستدركناه من "مسند أحمد" و "الأدب المفرد" ؛ حيث روياه عن سليمان بن حرب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الموضعين السابقين من "مسند أحمد" و"الأدب المفرد": «سفه الحق وغمص الناس»، وسَفِهَ الحقُّ يَسْفَهُهُ: إذا جَهلَهُ فلم يره حقًّا، ورآه باطلاً فلم يقبله، وسَفَهُ الحق أيضًا: الاستخفاف به. والغمصُ- بالصاد المهملة-: احتقار الناس وازدراؤهم. وتروى هذه اللفظةُ بالطاء المهملة: «غمط»، وهي بمعنى الغمص أيضًا. وما وقع هنا بالضاد المعجمة، يؤدي المعنى نفسه أيضًا؛ قال في "القاموس المحيط " (غ م ض): «أَغمضَتِ العينُ فُلانًا: ازْدَرَتْهُ».

وانظر: "القاموس" (غ م ص، غ م ط، س ف هـ)، و "النهاية" (٢/ ٣٧٦).